جهوُرتيمِ مِسالعَربِ بَهِ مُصِدِ العَربِ بَهِ الْمُطِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه

اِتِعْنَاظُ الْخِنْفَ الْمُعْنَافِ الْخِنْفَ الْمُعْنَافِ الْمُؤْمِّنَا الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِّنِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِ

تحقيق

رمة مرجاره (أخر (الركبور محرم محمر رغر أستاذالت ارخ الإسلاي كليذ دارالعسادم جامعذالعت اهرة

*الجزوال*ثالث

ِ القاهــرة ١٤١٦هـ ١٩٩٦م

|    |     |                                         |   |   | # = 0             |
|----|-----|-----------------------------------------|---|---|-------------------|
|    | •   |                                         |   |   |                   |
|    |     | +                                       |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     | 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | 4 |                   |
|    |     | ,                                       |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   | . P =             |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     | 1/2                                     |   | • | •                 |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     | est.                                    |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         | ë |   |                   |
| ¥  |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    | . = |                                         |   |   |                   |
| 12 |     |                                         |   |   |                   |
|    | ·   |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         | • |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     | *                                       |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
| *  | H   | (144                                    |   |   | * 40°<br>**<br>** |
|    |     |                                         |   |   | <u> </u>          |
| •  |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |
|    |     |                                         |   |   |                   |



|          |   | (1) |    |     |       |
|----------|---|-----|----|-----|-------|
| -        |   |     |    | · · |       |
| •        |   |     | ,  |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
| <i>p</i> |   |     |    |     |       |
|          |   | å ş |    |     |       |
|          |   |     |    | , · | - 0.0 |
|          |   |     |    | 12  |       |
|          |   |     |    | A.  |       |
|          | * |     |    |     | e e   |
|          |   |     |    | 7   |       |
| **       |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     | 1     |
|          |   |     |    |     | •     |
|          |   |     |    |     | · .   |
|          |   |     |    |     | *     |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    | •   | 131   |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
| -8       |   |     |    | ,   |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     | •  |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
| 1        |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     | *. *. |
|          | · |     |    |     | *     |
|          |   |     |    |     |       |
|          |   |     |    |     | 6     |
|          |   |     | 7. |     |       |

# بشاتكوالتخرالتحسير

|       |                    | ·       |
|-------|--------------------|---------|
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    | i i i i |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    | ,       |
|       |                    |         |
| A.    |                    |         |
| · ·   |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
| Jr. A |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
| *     |                    |         |
|       |                    | 41      |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
| 97    |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    | × *     |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       | *                  |         |
|       | 4                  |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       | 4.0                |         |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       | <i>y</i>           |         |
| # A   | 36 T <sub>00</sub> | •       |
|       |                    |         |
|       | . 4                | · 1     |
|       |                    |         |
|       |                    |         |
|       | 4                  |         |
|       |                    | *       |
|       |                    |         |

## ب إسالهمن الرحمي

الحمد لله فاتحة كل خير ، وتمام كل نعمة ، وصلاة البر الرحيم على محمد بن عبد الله اكرم خلقه ، وعلى آله وصحابته وتابعيهم ، هداة الطريق ، ومنارات الارشاد ، ومعالم الخبرات والخيرات .

وينتهى ـ بفضل الله ـ بظهور هذا الكتابوضع ما سطره المقريزى عن تاريخ مصر الفاطمية في السفر الذي اختص به هذه المرحلة الحفلة الاحداث بين يدى القراء ، علماء ودارسيين ، ليفيدوا مما ورد به من معلومات لم ترد بغيره ،أو وردت في صورة موجزة غير واضحة الالوان ، فيستكملوا بها تصورهم ، ويوثقوا في ضوئها بحسوثهم .

ولا ينقص من قدر هذا الكتاب ما يظهر فيه احيانا بن متناقضات أو أخطاء تدل على أنه كان في حاجة الى نظرة أخرى ب من المقريزى بن فاحصة مدققة ، تزيل التناقض وتصحح الخطأ . وقد تكفلت تعليقات التحقيق المقارنة بن في كل حال بوضع الأمور في مواضعها الصحيحة ، مقدرة للمقريزى جهده العظيم ، ميسرة عمل القارىء ، موفرة وقته الذي كان سيصرفه في محاولة البحث عن وجه الحق في غير « الاتعاظ » من مراجع أولية أو ثانوية ، معاصرة أو تاليسة .

ويشمل هذا الجزء — الثالث والأخرر تفصيل أحداث واحد وتسعين عاما من العهد الفاطمى ( ٤٨٧ — ٥٦٧ ه ) تولى الخلافة فيهاست من الخلفاء ، تواضعت مكانتهم عمن سبقهم، تاركين مركز الصدارة للوزراء الذين أصبحوا بهنذ تولى بدر الجمالي منصب الوزارة أيام المستنصر بالله ، في زمن سابق ب يتحكمون في الأمور تحكما مستبدا ، يقضى فيها قضاء المتسلط المسيطر ، لا يبالى برأى الخليفة ولا يقيم لهوزنا ، حتى ليمكن القول أن هذا العصر يعد ، بحق ، عصر نفوذ عظام الوزراء .

ومن صور تدهور مكانة الخلافة ونفوذها في هذه المرحلة أن المذهب الاسماعيلي تعرض لهزات عنيفة حين قرر الأفضل الجمالي ، مثلا ، تحويل نشاط حركة الدعوة الرسمية الى العناية بمذهب الامامية الاثنى عشرية ، وعندما حاول على بن السلار الكردي ، حين تولي الوزارة ، صرف الاهتمام كله الى النظام السنى ، والى مذهب الشافعي بصورة خاصة .

كما أقدم الوزراء ، منذ زمن الأفضل الجمالى، على ذكر اسمائهم على المنابر فى خطبة الجمعة الى جانب اسم الخليفة ، مصحوبة بألقاب التكريم والتعظيم ، واتخذ بعضهم لنفسه لقب « الملك » ، معززين بذلك مراكزهم ، مؤكدين صدارتهم .

وقد شهد هذا العصر تقدم الصليبيين نحو بلادالشام والجزيرة العراقية واستقرارهم الناجع في غفلة ، أو في تغافل مقصود ، من الحكام المحليين ومن بغداد والقاهرة على السواء . ثم لم يلبث الرأى العام أن تدخل تدخلا واعياحاسما أدى \_ في تدرج وأناة \_ الى تطوير الاحداث لغير صالح الصليبيين ، مستقرين وافدين ، ثم الى ظهور السلطان العادل المجاهد نور الدين محمود بن زنكى ، ونجاحه في تكوين جبهة متماسكة امتدت من حدود ارمينية الى نهر الاردن .

وفى ضوء هذا الوضع الجديد ـ عندئذ ـ تطلعت مصر ، على زمن ابن السلار الكردى وأيام طلائع بن رزيك ، الوزيرين الفاطميين ،الى ضم جهودها الى جهود نور الدين محمود حتى يستكمل تكوين الجبهة التى تستطيع مواجهة الصليبيين تمهيدا لطردهم من البلاد التى كانوا قد احتلوها فى فترة الضعف والتفكك والانحلال .

وفى رعاية نور الدين نشأ صلاح الدين يوسف بن أيوب الذى قدر له أن يتجه الى مصر مرات ثلاثا مع عمه أسد الدين شيركوه ، قائد جيش نور الدين محمود ، ثم استقر بها فى المرة الثالثة ليتولى وزارتها بعد وفاة عمه ، ثم ليكون الرجل الذى ينهى حكم الغاطميين .

وبنهاية العصر الفاطمى ينتهى « اتعساط الحنفا » ، ويكتمل الكتاب الذى خصص المقريزى صفحاته لتسجيل تاريخ الفاطميين .

والمرجو أن يكون الجهد الذى بدأه الاستاذ المحقق المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال ، ثم عهدت الى لجنة احياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ـ بعد رحيله ـ بلامسامه محققا رغبة المهتمين بالتعرف على تاريخ مصر ،من مصادره الاصيلة ، في هذه المرحلة الحاسمة .

والحمد لله ، غاتمة كل خير ، وتمام كل نعمة ، (( وما توفيقي الا بالله ، عليه توكلت واليه انيب )).

محمد حلمي محمد أحمد

- ه من صفر ۱۳۹۳
- ۱۰ من مارس ۱۹۷۳

الْسُتَعَلِى بَاللهِ أَبُوالفاسِمَ الْمَدَنْ المُسْتَنْضِرِ مَا للهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ الله

|              |   |     |       |    | T.       |  |
|--------------|---|-----|-------|----|----------|--|
| # .          |   | ÷   | 3     | ž. |          |  |
|              |   |     | , 4 = |    |          |  |
|              |   |     |       |    | ¥        |  |
|              | 4 |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
| •            |   | - 4 |       |    |          |  |
| ÷ <u>ā</u> . |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    | ÷        |  |
|              |   |     |       |    | 100      |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       | X  |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    |          |  |
|              |   |     |       |    | )***<br> |  |

[ ١١١١] ولد في ثامن عشر المحرّم ، وقيل في العشرين من المحرّم ، سنة ثمان وستين وأربعمائة (٢) ، وبويع له في يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة ، سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، حين مات أبوه المستنصر . وذلك أن الأفضل (٣) شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي عندما مات المستنصر بادر إلى القصر وأجلسه ولقّبه بالمستّعلي ، وبعث فأحضر إليه نزارًا وعبد الله وإساعيل ، أولاد المستنصر ؛ فلما حضروا وشاهدوا أخاهم أحمد وكان أصغرهم ، قد جلس على تَحْت الخلافة أنِفُوا من ذلك . فأمرهم الأفضل بتقبيل الأرض وقال لم : تقدّموا وقبلوا الأرض لله تعالى ولولانا المستعلى بالله وبايعوه ، فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر ، قبل وفاته ، للخلافة من بعده . فامتنعوا من ذلك ، وقال كل منهم إنَّ والده وعده بالخلافة ، وقال نزار : إن قُطَّعْتُ ما بايعتُ من هو أصغر سناً مني وخط منهم إنَّ والده وعده بالخلافة ، وقال نزار : إن قُطَّعْتُ ما بايعتُ من هو أصغر سناً مني وخط والدي عندي بأنِّي وليٌ عهده وأنا أحْضِره ؛ وخرج مسرعًا ليُحضر الخَطَّ ، فعضي من حيث لا يشعر به أحد وتوجّه في خفية إلى الإسكندرية . فلمّا أبْطاً أرسل الأفضل منْ يستعجله بالحضور ، فلم يوجد ، وفُتْشَ عليه في القصر فلم يُوقَفْ له على خبر ولا عُرف كيف توجّه في الضطرب الأفضل لذلك وانزعج انزعاجًا شديدًا .

وقوم يذكرون أن المستنصر كان قد أجلس ابنه أبا المنصور نزارًا ، لأنه أكبر أولاده ، وجعل إليه ولاية العهد من بعده ، فلمّا قرُبت وفاتهُ أراد أن يأخذ له البيعة على رجال الدولة،

<sup>(</sup>١) يتقابل النص هنا مع نهاية صفحة (١١٠ ب) من المخطوط .

<sup>(</sup>٢) فى النجوم الزاهرة : ٥ : ١٤٢ رواية أخرى تقول إن مولده كان فى سنة سبع وستين وأربعائة . ويؤيد النويرى فى نهاية الأرب صاحب النجوم الزاهرة . قارن أيضا معجم الأنساب ١ : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) يقول المقريزى : ولما أجلس ابن بدر أحمد بن المستنصر ولقبه بالمستعلى صار يقال له الأفضل ، ومن بعده صار من يتولى هذه الرتبة يتلقب به أيضا . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٤٠ .

فتقاعد له الأفضل ودافع حتى مات ؛ وذلك أنه كانت بينه وبين نزار مباينة ، وكان في نفس كلّ منهما مباينة من الآخر لأمور ، منها أن نزارًا خرج ذات يوم من بعض أماكن القصر فوجد الأفضل قد دخل من أحد أبواب القصر وهو راكب ، فصاح به : « انزل يا أرمنى يا نجس » ؛ فحقدها الأفضل عليه ، وظهرت كراهة أحدهما الآخر . ومنها أن الأفضل كان يعارض نزارًا في أموره أيام حياة أبيه ويرد شفاعاته ويضع من قدره ، ولا يرفع رأسًا لأحد من غلمانه وحاشيته ، بل يحتقرهم ويقصدهم بالأذى والضّرر . فلما عَزَم المستنصر على أخذ البيعة لنزار اجتمع الأفضل بالأمراء الجيوشية وخوّفهم من نزار ، وحذّرهم من مبايعته ، وأشار عليهم بولاية أخيه أحمد فإنه صغير لا يُخاف منه ، ويُؤمن جانبه ؛ فرضُوا بذلك وتقرّر أمرهم عليه بأجمعهم ما خلا محمود بن مصال اللكّي ، من قرية يقال فا لُك (۱) برقة ، فإنه لم يوافق لأنه كان قد وعده نزار بأن يوليه الوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضل ؛ فلما اطّلع على ما قرّره الأفضل من ولاية أبي القاسم أحمد مع الأمراء وأنهم على تَرْك مبايعة نزار طالعه بجميع ذلك .

وبادر الأفضل فأجلس أبا القاسم ولُقّب بالمستعلى بالله . وأصبح فى بُكرة يوم الخميس لاثنتى عشرة بقيت من ذى الحجة فأخرجه إلى الإيوان ، وأجلسه على سرير الملك ، وجلس هو على دكة الوزارة ؛ وحضر قاضى القضاة المؤيد بنصر الإمام على بن نافع بن الكحال (۲) ، والشهود ، فأخذ البيعة على مقدّى الدولة وأمرائها ورؤسائها وجميع الأعيان ؛ ثم مضى إلى عبد الله وإسماعيل ولكرى المستنصر ، وكانا فى مسجد من مساجد القصر وقد وكل بهما الأفضل جماعة يحفظونهما ، فقال لهما : إن البيعة قد تمّت لمولانا المستعلى بالله ، وهو يُقْرِئكما السّلام ويقول لكما تبايعانى أم لا ؟ فقالا : السمع والطاعة ، إنَّ الله اختاره علينا ؛ ووقفا قائِميْن على أرْجُلهما وبايعاه ؛ وكتب كتاب البيعة وأخرج ، فقرأه الشريف علينا ؛ ووقفا قائِميْن على أرْجُلهما وبايعاه ؛ وكتب كتاب البيعة وأخرج ، فقرأه الشريف

<sup>(</sup>۱) لك بضم اللام وتشديد الكاف ، يذكر ياقوت في التعريف بها أنها بين الاسكندرية وطرابلس الغرب ، ولم أجدها في غيره . وفي المغرب للبكرى ذكر مدينة لكاى بالقرب من المهدية . ويعرفها النويرى والدكتور حسن إبراهيم حسن بأنها قريبة من برقة . أنظر معجم البلدان : ۷ : ۳۳۷ ؛ المغرب : ۱۲۹ ؛ الفاطميون في مصر : ۲۹۵ ؛ والنويرى : ۲۸ (وهو تحت الطبع على مطابع المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر ، بتحقيق محقق هذا الكتاب) .

<sup>(</sup> ٢ ) قاضى القضاة المؤيد بنصر الإمام، أبوالحسن على بن نافع بن الكحال النجوم الزاهرة : ٥ : ١٤٣ ، النؤير ي ٧٨ .

سناءُ الملك محمد بن محمد الحسيني الكاتب بديوان الإنشاء ، على عادة الأمراء وجميع أهل\_ الدولة.

وكانت الدّعاة عندما بلغهم موت المستنصر اختلفوا فيمن يبايعونه من بعده ، فدعا بركات ، وهو أمين الدعاة ، لعبد الله بن المستنصر ونعته بالموفَّق ؛ فقبض الأَفضل عليه وقتله هو وابن الكحّال . ووصل الخبر بلحاق نزار ومعه محمود بن مصال اللكّي بنصر الدّولة ، وأن نصر الدّولة (١) أفتكين التركي ، أحد مماليك أمير الجيوش (٢) وكان على ولاية الإسكندرية ، قد بايعه ، والقاضي [ ١١١ ب ] أَبو عبد الله محمد بن عمَّار ٣٠) ، وأهلُ الإسكندرية ، وأنه تلقب بالمصطفى لدين الله . فأُهُمُّ الأَفضل ذلك وأخذ في التأهب لمحاربتهم .

وفيها توفى أبو عبد الحسين بن سديد الدولة ، ذي الكفايتين ، محمد الماسكئي ؛ وكان ممن وزر للمستنصر في سنة أربع وخمسين ، فلما صُرف عن الوزارة سار إلى مدينة صُور من الشام فأقام بها عدة سنين ؛ ثم إنَّه رجع إلى مصر وخدم مشارفا(؛) بالإِسكندرية بعد الوزارة ، ثم صُرف عن المُشَارَفة . وكانمن أماثل الكتاب وأحد الأدباء الفضلاء . ومن شعره :

ہ ،واعمَلْ لذا الزَّمَنالقادم

توصُّلْ إلى ردّ كيد العدوّ تُوصَّل ذي الحيلة الحازم وصانع ببعض الذي حُزْتَه تعش عيشة الآمن الغانم ودعْ ما نعمت به فی القدِیـ لعلَّك تَسْلِمُ ممَّا تخَـافُ ولستَ ، إخالُك ، بالسالم

وله عدّة مصنفات ورسائل.

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة ناصر الدولة ، وهوكذلك في النويري .

<sup>(</sup>٢) يقصد أمير الجيوش بدر الجالى . وقد لقب كثير من تولى الوزارة بعده ، ومنهم الأفضل بن بدر الجالى ، إ

<sup>(</sup>٣) المقصود جلال الدولة على بن أحمد بن عمار ، أبو القاسم . وقد وقع في سجن الأفضل الذي نجح في القضاء على ثورة نزار ، كما سيجيُّ ذكر ذلك ، فأرسل إلى الأفضل من سجنه ورقة يقول نيها :

هل أنت مقلل شلوى من يلدى زمن الضحى يقلم أديمي قلم منبس دعوتك المدعوة الأولى وبي رمق وهذه دعوة والمدهر مفترسي

فوصلت الورقة الأفضل بعد قتل ابن عمار ، فقال : والله لو وقفت عليها قبل ذلك ما قتلته . النجوم الزاهرة : ه : ١٤٤٠ . ( ٤ ) المشارف من يقوم بالإشراف على أعمال متولى الديوان كالناظر ، ويزيد على الناظر بأن يكون الحاصل من المستخرج ( المسالى ) تحت حوطته في مودعه ( في خزانته ) بعد أن يكون مختوما عليه . قوانين الدواوين : ٣٠٢ . عن المودع انظر الجزء الأول من هذا الكتاب : ١٤٨ : حاشية : ١ .

#### سنة ثمان وثمانين واربعمائة (١):

فى آخر المحرم خرج الأفضل بعساكره من القاهرة فسار إلى الإسكندرية لمحاربة نزار وأفتكين ، فخرجا إليه فى عدّة كبيرة وحارباه ؛ فكانت بينهما عدّة وقائع بظاهر الإسكندرية انكسر فيها الأفضل ورجع بمنْ معه منهزما يريد القاهرة ؛ فنهب نزارٌ بمَنْ معه من العرب أكثر بلاد الوجه البحرى .

ووصل الأفضل إلى القاهرة ، وشرع يتجهّز ثانياً لمسيره . ودَس إلى أكابر من انتمى إلى نزار من العرب يدعوهم إلى التخليّ عنه ، واستالَهُم بما حملهُ إليهم من الأموال وما وعدهم به من الإقطاعات وغيرها . وخرج وقد أعدَّ واستَعدّ . فسار إلى الإسكندرية وقد برزوا إليه ؛ فكانت بينهما حروب آلت إلى هزيمة نزار والتجائه إلى المدينة ؛ فنزل الأفضل عليها، وحاصرها ، ونصب عليها المجانيق وألح عليها بالقتال ، ومنع عنها الميرة .

فلما كان فى ذى القعدة وقد اشتد الأمر على من بالإسكندرية جمع ابن مصال ماله وفر الله جمة المغرب فى ثلاثين قطعة ، يريد بلده لك برقة من أجل رؤيا رآها ، وهى أنه رأى فى منامه كأنه قد ركب فرسًا وسار والأفضل يمشى فى ركابه ؛ فقص هذه الرؤيا على عابر له فَطَانة وتمكن فى علم التعبير ، فقال له الماشى على الأرض أمْلَكُ لها من الراكب وهذا يدُل على أنَّ الأفضل بملك البلاد .

وكانت الأنفس قد ملَّت طول الحصار . فلمَّا فَرِّ ابنُ مصال ضعُفَت نفسُ نزار وأفتكين وتخوِّفا ممن حولهما ؛ فبعثا إلى الأفضل يسأَلان الأَمان ، فأَمّنهما ، وتمكن من البلد . وقبض على نزار وأفتكين ، وسيَّر بهما إلى مصر ؛ فيُقال إنه سلم نزارًا لأَهل القصر من أصحاب المستعلى ، وأنه بُنبى عليه حائط ومات ؛ وقيل إنَّه قُتل بالإسكندرية ؛ والأَول أصح (٢) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الحادى عشر من يناير سنة ١٠٩٥.

<sup>(</sup>۲) يقول النويرى : وقيل إنه جعله بين حائطين فات . ويضيف صاحب النجوم الزاهرة إلى هذا قولا آخر : ثم قبض على نزار وأفتكين وبعث بهما إلى مصر ، وكان ذلك آخر العهد بنزار . النويرى : ۲۸ ؛ التجوم الزاهرة : ٥ : ١٤٥ .

وكان مولده يوم الخميس العاشر من ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وأربعمائة . والاساعيلية والاحدة العجم والاحدة الشام تعتقد إمامته وتزعم أنَّ المستنصر كان قد عهد الله وكتب اسمه على الدينار والطُّرز ، وأن المستنصر قال للحسن بن صباح إنَّه الخليفة من بعده .

وكان للمستنصر أولاد فرُّوا إلى المغرب ، منهم محمد وإسهاعيل وطاهر ، وعاد منهم في خلافة الحافظ واحدٌ إلى مصر ولا عقب له (١) .

وأما أفتكين فإنه قُتِل بعد قدوم الأفضل إلى مصر . أما ابن مصال فإنه وصل لُكَّ ولقيه أهلُها ، وكان قد خرج منها صبيًا فقيرًا ، فأقام عندهم أياماً . واتفق أن رأى عجوزًا عرفته ، فقالت له : كبرت يا محمود ! فقال لها : نعم . فقالت له : لعلَّك جئت مع صاحب هذه المراكب . فقال : أنا صاحبها . فقالت : ماذا يعمل عدم الرّجال . ولم يزل يبعث إليه الأفضل بالأمان حتى قدم عليه ، فلزم داره مدّة ، ثم رضى عنه الأفضل وأكرمه .

وكان الأفضل لمّا قبض على نزار وتمكّن من الإسكندرية تتبّع جميع من كان معه ومن مَالاً و أعانه ، فقبض على كثير من وجوه البلد ، منهم قاضى الثغر أبو عبد الله محمد بن عمّار واعتقله مدة ثم قتله ؛ وكان حسنة من حسنات الدهر ونخبة من نخب العقد ؛ وحظى عنده بنو حارثة ، وكانوا من عُدول البلد ، لأنهم لم يبايعوا نزارًا ولم يدخلوا في شئ من ذلك ، وكانوا يُهَادُون [ ١٩١٢ ] الأفضل سرًّا . وولّى قضاء الإسكندرية عوضا عنه القاضى أبا الحسن زيد بن الحسن بن حديد ، وبالغ فى إكرامه وإكرام أهل بيته .

وكان الأفضل وهو على حصار الإسكندرية يخرج أمه فتطوف فى كل يوم ، وهى متنكرة ، بالأسواق ، وتيدخل يوم الجمعة إلى الجوامع وتزور المشاهد والمساجد والربط تستعلم خبر ولدها وتعرف من يحبّه ومن يبغضه ؛ فدخلت يوما إلى مسجد أبى طاهر وجاءت إلى ابن سعد الإطفيحي وقالت له : يا سيدى ، ولدى فى العسكر مع الأفضل ، الله تعالى يأخذ

<sup>(</sup>١) لم أعثر على اسم هذا الأمير . وفى أحداث سنة ٢٦ه من هذا الكتاب خبر نصه : «وفيها خرج أبو عبد الله الحسين بن نزار بن المستنصر ، وكان قد توجه إلى المغرب مستخفيا وجمع هناك جموعا كثيرة وعاد ، فبعث الحافظ إلى مقدمى عسكره يستميلهم ، فلما وصل دير الزجاج والحمام اغتالوه وقتلوه ، فانفض جمعه ».

لى منه الحقّ ، ما فعل خيرًا ، وأنا ما أنّامُ خوفًا على ابنى ، ادْعُ الله أن يَسْلَمُ ولدى . فقال لما : يا أمة الله ، أما تستّحين ، تدعين على سلطان الله فى أرضه ، المجاهد عن دين الله تعالى ، الله ينصرُه ويُظْفَرُه ويسلمه ويسلم ولدك ، ماهو إن شاء الله تعالى إلا منه وهو مؤيّد مظفّر ، كأنّك به وقد فتح الإسكندرية وأسر أعداءه ، وأنى على أحسن قضية وأجمل طوّية ، فلا يُشْفَل لك سرَّ ، فما يكون إلاّالخير إن شاء الله . ثم اجتازت بالفار الصّيرفى بالسّرّاجين (۱) من القاهرة ، فوقفت عليه تصرف منه دينارا – وكان إماعيليا متغاليا – فقالت له : ولدى مع الأفضل وما أدرى ما خبرُه . فقال لها : لعن الله المذكور الأرمني الكلب العبد السّوء بن العبد السّوء مضى يقاتل مولانا ومولى الخلق ؟ كأنك والله ياعجوز برأسه جائزاً من هنا على رمح قُدًام مولانا نزار ومولاى ناصر الدولة إن شاء الله تعالى ، والله يلطف بولدك ؛ من الله لك تخلينه بمضى مع هذا الكلب المنافق . ثم وقفت يوما آخر على ابن بابان الحلي، وكان بزّازًا (۱) بسوق القاهرة ، تشترى منه شيئا – وكان نزاريًّا – فقالت له كقولها للفار وكان بزّازًا من هنا ما كما قال أيضا ، وبالغ في لعن الأفضل وسبّه .

فلمّا أُخذ الأَفضل نزار وناصر الدولة ، وفتح الإسكندرية ، وقدم إلى القاهرة في يوم (٣) حدثته أمّه الحديث بنصّه . فلمّا خُلع عليه في القصر بين يدى الخليفة المستعلى في يوم (٣) وعاد إلى مصر اجتاز بالبزّازين وهو بالخلع ، ونظر إلى ابن بابان الحلبي وقال : أَنْزِلوا هذا . فنزلوا به ، فضُربت عنقه تحت دكّانه ، ثم قال لعبد على ، أحد مقدّمي ركابه ، قف هنا لا يضيع له شيء من دُكانه إلى أن يألي أهله فيتسلّموا قماشه . ثم وصل إلى السراجين ، فلما تجاوز دُكان الفار الصيرفي التفت إلى جهته وقال : انزلوا بهذا . فنزلوا به ؛ فقال : رأسه . فضُربت عنقه ، وقال ليوسف الأصفر أحد مقدمي الركاب : احْتَطْ على حانوته

<sup>(</sup>١) سوق السراجين ، وكان يعرف على زمن المقريزى بسوق الشوايين ، وهو الآن جزء من شارع المعز لدين الله الذى يقطع القاهرة من الجنوب إلى الثيال . ويبدأ سوق السراجين أو الشوايين القديم من عند جامع الظافر المعروف باسم جامع الفاكهانى ، المشرف على أول شارع خوش قدم ، ويمتد إلى أول شارع الكحكيين . الفكاهين ، ويعرف حاليا باسم جامع الفاكهانى ، المشرف على أول شارع خوش قدم ، ويمتد إلى أول شارع الكحكيين . واجع المراعظ والاعتبار : ١ : ٣٧٣ . والفار الصيرفى المذكور ولد الأمير عبد ألكزيم الآمرى صاحب السيف ، الذي ولى مصر (الفسطاط) أيام الحافظ ، وكان قبل ذلك له وجاهة عظيمة فى أيام الآمر ، نفس المصدر : ٢ : ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) البزاز من يشتغل بتجارة البز أى الثياب .

<sup>(</sup>٣) في هذين الموضعين بياض بالأصل يتسع لكلمة واحدة في كل منهما .

إلى أن يأبى أهله ويتسلَّمُوا موجُوده ، وإيّاك ماله وصندوقه ، وإن ضاع منه درهم ضربت عنقك مكانه ؛ كان لنا خصمًا أخذناهُ وفعلنا به ما نردع به غيره عن فعله ، ومَالَنا فى ماله ولا فى فقر أهله حاجة . ثم أتى إلى الشيخ أبى طاهر الإطفيحي وقرَّبه وتخصص به ، وأطلعه على أغراضه وأكثر من التردِّد إليه ، وأجرى الماء إلى مسجده ، وبنى له فيه حمَّامًا وبستانا وغير ذلك من المبانى . فعظُم قدرُ الإطفيحي به ، وكثر غشيان الناس مسجده ، وطار ذكره ، وشاع خبره ، وكثرت حاشيته ، وصار المشار إليه بالديّار المصرية حتى مات .

وفيها قام ببغداد تاجر يعرف بحامد الأصفهاني فتكلم بأن نسب الخلفاء الفاطميين صحيح ، فقبض عليه واعتقل حتى مات .

وخرج الأمر بجمع الناس إلى بيت النوبة ببغداد ، فجُمعوا في تاسع ربيع الآخر ، وحضر بنو هاشم وغيرهم إلى الديوان ؛ وقرئ توقيع أوّله خطبة ثشتمل على حَمْد الله تعالى والثناء عليه ، وتذكر طاعة الأَنمة وفضل العبّاس وما جاء فيه من الأُخبار ، ثم قال : وأما بعد ، فإنَّه لم يخلُ وقت ولا زمان من مارق على الدين ، وشاع تفرق كلمة المسلمين ليبلُو الله المجاهدين فيهم والصابرين ، ويصلى أكثر العاكفين نارجهم التي أعدت للكافرين . وهذه الطائفة المارقة من الباطنية الملحدين ، والكفرة المستسلمين ، انتهكوا المحارم ، واستتحلُّوا الكبائر ، وأراقوا الدماء ، وكذَّبوا بالذكر ، وأنكروا الآخرة ، وجحدُوا الحسنات والجزاء ، وفصلُوا أعضاء المسلمين ، وسَمَلُوا أعْيُن الموحّدين ؛ فكادوا الدين وفقهاءه ، [ ١١٢ ب ] وأعلنوا بالشرك ونداءه » . ثم رماهم بالفسوق والإهمال والانحلال ؛ وقال : شاعرهم يقول :

حَلَّ برقَّادة (١) المسيح حلَّ بها آدم ونــوح (٢)

<sup>(</sup>١) بينها وبين القيروان أربعة أميال ، وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع ، وأكثرها بساتين ، بناها سنة ٣٠٣ ه إبراهيم بن أحمد بن الأغلب ( ٢٦١ – ٢٨٩) فأصبحت عاصمة الأغالبة حتى فر منها زيادة الله الثالث ( ٢٩٠ – ٢٩٦) ، ثم أصبحت عاصمة عبيد الله المهدى ، أول الفاطميين ، إلى أن انتقل إلى المهدية سنة ٣٠٨. معجم البلدان : ٤ : ٢٦٨ – ٢٦٨ ؛ وانظر كذلك : Mohammadan Dynasties .

#### سنة تسع وثمانين واربعماثة (١) :

فيها خرج خلف بن ملاعب (٢) من عند الأفضل لولاية فامية (٢) ، فسار إليها وتسلمها . وكان سبب ذلك أن أهلها كانوا إساعيلية ، فقدموا إلى القاهرة وسألوا أن يُجهّز إليهم من يلي أمرهم ، فوقع الإختيار على خلف بن ملاعب ، وكان قد ولي مدينة حمص وساءت سيرته في أهلها ، فبعث إليه السلطان ملك شاه من العراق من قبض عليه وحمله إليه بأصفهان ، فاعتقله بها إلى أن مات ، فأطلق وسار إلى مصر فأقام بها حتى خرج إلى فامية .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الحادى والثلاثين من ديسمبر سنة ١٠٩٥ .

<sup>(</sup>٢) كان يتولى حمص وتقلبت أحواله بها بسبب المنازعات بين الأمراء المحليين بالشام حتى اضطر إلى تسليمها إلى تاج الدولة تتش السلجوقى فى سنة ٤٨٣ هـ، ورحل إلى مصر فأقام بها مدة ، ثم عاد إلى الشام فى السنة التالية وتملك أفامية ولم يلبث أن طرد منها ، وأرسل معتقلا إلى أصفهان حتى توفى السلطان ملكشاه السلجوق ٤٨٩ ، فعاد إلى مصر ، ثم رجع إلى أفامية واليا عليها بتولية الأفضل وزير الفاطميين . انظر ذيل تاريخ دمشق فى أماكن متفرقة .

<sup>(</sup>٣) وأفامية أيضا : مدينة وكورة بمنطقة الساحل الشامى ، وكانت من أعمال حمص . معجم البلدان : ١ : ٢٩٨ ،

فيها وقع بمصر غلاء ومجاعة .

فى سادس عشر صفر قدم على الأفضل رسول فخر الدولة رضوان بن تُتُش صاحب حلب وأنطاكية وهم (٢) بن الهلال (٢) بن (٢) كاتب عز الدولة ابن منقذ (٣) ، صُحبة رسول الأفضل الشريف شجاع الدولة ابن صارم الدولة ابن أبى (٣) وقدم معهم شرف الدولة الباهلى الشاعر ، وكان قد قدم مصر ومدح أمير الجيوش بدر الجمالى، ثم فى نوبة أفتكين ؛ وهو يبذل الطاعة فى إقامة الخطبة للإمام المستعلى بالله فى بلاد الشام ، فَأُجيب بالشكر والثناء (٤) وخطب بها للمستعلى بالله فى يوم الجمعة سابع عشر رمضان . وكان سبب هذا الفعل من رضوان أنه قصد أن يستعين بعساكر مصر على أخذ دمشق من أخيه دقاق . فاتفق أن الأمير سكمان بن أرتق (٥) أنكر على رضوان ذلك ، فقطع خطبة المستعلى ، وأعاد الخطبة لبنى العباس ، فكان مدة الخطبة للمستعلى أربعة أشهر .

<sup>(</sup>١) ويوافق أولَ المحرم منها التاسع عشر من ديسمبر سنة ١٠٩٦.

<sup>(</sup> ٢ ) بياض بالأصل فى هذه المواضع الأربعة ، ولم أهتد إلى ما يكمل الفراغ .

<sup>(</sup>٣) عز الدولة نصر أبو المرهف بن أبى الحسن على سديد الملك بن مقلد بن نصر بن منقذ ، من أسرة بنى منقذ الذين حكوا شير ر من سنة ٤٧٤ ( ١٠٨١) حتى حدثت الزلزلة الكبرى بالشام سنة ٥٥٥ ( ١١٥٧) فخربت معظمها وأهلكت أهلها . وشيز ر على مسافة يوم من حماة يمر نهر الأردن بوسطها ، وكانت تمد من أعمال حمص . وكان سديد الملك قد أرسل ابنه عز الدولة إلى حلب لحدمة تاج الدولة تتش ، صاحبها ، فاعتقله بها ، ولكنه استطاع الفرار من سجنه بمساعدة خادم له قدم إليه من شيز ر . انظر معجم الأنساب : ٤٠ – ٤١ ، ١٦٥ ؟ وفيات الأعيان : ١ : ٣٦٩ – ٣٦٨ ؟ معجم البلدان : ٥ : ٣٢٤ – ٣٦٩ وانظر كذلك كتاب الاعتبار ، لأسامة بن منقذ ، في مواضع متفرقة .

<sup>(</sup>٤) وكان هذا نتيجة لرسالة من الأفضل طلب فيها من رضوان الدخول فى طاعة المستعلى فوافق هذا رغبة رضوان فى التعاون مع الأفضل ضد دمشق . ذيل تاريخ دمشق : ١٣٣ .

<sup>(</sup>ه) كان يتولى القدس مع أخيه إيلغازى بعد وفاة والدهما سنة ٤٨٤ ( ١٠٩١) وبقيا فيها حتى سنة ٤٨٩ ( ١٠٩٥) عندما سقطت في أيدى الفاطميين . وكان يصحب سقمان في هذه الزيارة لحلب ،لأمير ياغيسيان صاحب أنطاكية . وكانت الخطبة المستمل في جميع الأعمال التابعة لإمارة حلب ، عدا المدينة نفسها ، وأنطاكية ومعرة النعمان . ويعتبر هذان الأخوان مؤسسي الدولة الأرتقية الأتابكية بحضن كيفا التي استمرت بين سنتي ٥٠٥ – ٢٢٩ ( ١١٠١ – ١٢٣١) ، وفي خرتبرت بين سنتي ٥٠٠ – ٢٠٩ ( ١١٠١ – ١٤٠١) . الكامل : بين سنتي ٥٠٠ – ٢٠٩ ( ١١٠٩ – ١٤٠١) . الكامل : Mohommadan Dynasies; p. 166 ? ٣٤٧ – ٣٤٠ ؛ معجم الأنساب ٣٤٤ – ٣٤٧ ؟ 166

وفى ربيع الأول جهز الأفضل عسكرا فى عدة وافرة لأخذ صور (١) فسار إليها وحاصرها حصارا شديدا حتى أخذت بالسيف ، فدخلها العسكر وقتلوا منها بالسيف خلقا كثيرا ؟ وقبض على واليها وحُمل إلى الأفضل فقتله لأنه كان قد خرج عن الطاعة وعصى على الأفضل .

وفيها (٢) كان ابتداء خروج الإفرنج (٣) من بلاد القسطنطينية لأُخذ بلاد الساحل من أيدى المسلمين (٤) ، فوصلوا إلى مدينة أنطاكية ونازلوها حتى ملكوها . ومنها دبوا إلى بلاد الساحل .

وفيها تجمّع الرّعاع والعامة في يوم عاشوراء عشهد السيدة نفيسة (٥) وجهروا بسب

<sup>(</sup>۱) وكانت مع كتيلة نائب الفاطميين بها، لكنه أظهر العصيان فقرر الأفضل طرده منهما وعين مكانه شخصا يلقب افتخار الدولة سيره مع هذه الحملة العسكرية . الكامل : ۱۰ : ۹۱ ؛ ذيل تاريخ دمشق : ۱۳۳ – ۱۳۴ ؛ النويرى : ۲۸.

<sup>(</sup>٢) بهذا المكان من الأصل طيارة لا تتضح السطور الأولى منها ، وفيها بعد ذلك : ٣ ... يافث ، واستقروا في شمالي البحر الرومي من بلاد رومة إلى ما وراه غربا وشمالا . وكانوا أولا تحت أيدى اليونان والروم ، ثم استقلوا بعدهم بملكهم ، وافترقوا ، فكان منهم القوط والجلالقة بالأندلس في أخذها منهم المسلمون ، وكان منهم اللمانيون بجزيرة إفكلطره بالبحر الحيط الغربي الشالى وما يقابله وما يحاذيه ، وكان منهم إفرنسه ، وهم إفرنجه ، فلكوا ما وراء خليج رومة غربا إلى الدايا التي تفضى إلى الأندلس في الجبل المحيط بها من شرقيها وتسمى هذه الدايا بالشارات ؛ وعظمت دولتهم بعد الروم في أثناء الإسلام وعرفوا بالإفرنسيس ، وتغلبوا على جزائر البحر الرومي في آخر المائة الخامسة ، وكان ملكهم حينئذ اسمه بردويل ، فبعث أجار إلى صقلية وملكها من المسلمين سنة ثمانين وأربعائة ؛ ثم ساروا في البر على قسطنطينية وعبروا من الخليج سنة تسمين وأربعائة حتى نزلوا عواصم الروم وحاربوا قليج أرسلان بن سلمان بن قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق ، ملك قونية ، وأحده المناكية ، وهم خسة ملوك : بردويل ، وصنجيل ، وكندفرى ، والقمس ، وبيمند وهو مقدمهم ، فولوه أتطاكية . ثم ملكوا معرة النمان ونازلوا حمص ثم عكا ، ثم حصروا القدس حتى أخذوه ، كاسيأتي إن شاء اقد ه ا ه .

<sup>(</sup>٤) وصاحبها عندئذ ياغي سيان . وقد تمكن الصايبيون من نملكها بعد حصار استمر تسعة أشهر ، وساعدهم على تملكها تعاون أحد حفظة أبر اجها معهم بسبب مازعمه بعضهم من سوء سياسة ياغي سيان فيها وفي أهلها . وقد فر ياغي سيان منها، وندم على فراره وحاول جاهدا أن يمود إليها ليستنقذها ، ولكنه سقط عن فرسه مرتين في أثناء فراره وعوده ، فر به أرمني فقطع رأسه وحملها إلى الصليبيين . وكان تملك الفرنج لها في رجب سنة ٤٩١ ( يونيو سنة ١٠٩٧ ) وتولاها بوهمند الأول قططع رأسه وحملها إلى الصليبيين . وكان تملك الفرنج لها قلاربعة الكبار . انظر : النجوم الزاهرة : ه : ١٤٧ ؛ ذيل تاريخ دمشق : ١٣٤ – ١٣٥ ؛ الكامل : ١٠ : ١٤٩ – ١٥ ، وكذلك : 155 على المؤتمن بن جعفر الصادق فأنجبا أبا القاسم وأم كلئوم ، وهما لم يعقبا ، لقيها الإمام الشافعي – من وراء حجاب – ويقال إنها صلت عليه عند وفاته ، وقد توفيت بعده بأربع سنين ، سنة ٢٠٨ ، ودفنت بمنز لها الذي يعد من مزارات القاهرة المباركة . المواعظ والاعتبار : توفيت بعده بأربع سنين ، سنة ٢٠٨ ، ودفنت بمنز لها الذي يعد من مزارات القاهرة المباركة . المواعظ والاعتبار : ٢ ؛ ١٤٥ - ١٤٤ ؛ الخطط التوفيقية : ٢ : ٢١ - ٢٠ .

الصحابة ، وهدموا عدة قبور ؛ فسيَّر الأَفضل إليهم ومنعهم من ذلك ؛ وأَدَّب ذخيرة الملك ابن علوان ، والى القاهرة ، جماعة وضربهم .

وفيها حرَّر الأَفضل في المحرَّم عيار الدّينار(١) وزاد فيه .

<sup>(</sup>١) عقد المرجوم على باشا مبارك فصلا تحدث فيه عن تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم في كتاب الخطط التوفيقية وتعرض لمناقشة التناسب بينهما ، وأتبع هذا الفصل بدراسات عن النقود وأوزانها في العصور الإسلامية وأقاليمها . أنظر : الخطط التوفيقية : ٢٠ ؟ وبه فصل تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم : ٢٨ – ٣٥ . انظر أيضا : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين : ٣٠٠ – ٣١١ ؟ قوانين الدواوين : ٣٣١ – ٣٣٣ .

#### سنة احدى وتسعين واربعمائة (١):

فيها خرج الأفضل في عساكر جمة ، ورحل من القاهرة في شعبان ، وسار يريد أخذ بيت المقدس من الأمير سكمان وإيلغازى ، ابننى أرتق (٢) ، وكانا به في كثير من أصحابهما ، فبعث إليهما يلتمس منهما أن يسلماه البلد ولا يُحْوِجاه إلى الحرب ، فأبيا عليه ، فنزل على البلد ونصب عليها من المجانيق نيفا وأربعين منجنيقا ، وأقام عليها يحاصرها نيفا وأربعين يوما حتى هدم جانبا من السور ، ولم يبق إلا أخذها ، فسير إليه مَن بها ومكناه من البلد. فخلع على ولدى أرتق (٣) وأكرههما ، وأخلى عنهما ، فمضيا عن معهما . وملك البلد في شهر رمضان لخمس بقين منه ، وولى فيه من قبيله ، ثم رحل عنه إلى عسقلان ، وكان فيها مكان قد دفن فيه رأس الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام ، فأخرجه وعطره وحمله في سفط إلى أجل دار بها ، وعمر مشهدا مليح البناء . فلما تكامل حمل الرأس في صدره وسعى به ماشيا من الموضع الذي كان فيه إلى أن أحله في مقره . ويقال إن أمير الجيوش هو الذي أنشأ المشهد على الرأس بثغر عستملان ، وأن ابنه الأفضل شاهنشاه الجيوش هو الذي أنشأ المشهد على الرأس بثغر عستملان ، وأن ابنه الأفضل شاهنشاه كمله . ثم حمل هذا الرأس إلى القاهرة ، فوصل إليها يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة غان وأربعين وخمسمائة .

وفيها حدثت بمصر ظلمة عظيمة عشّت أبصار الناس حتى لم يبق أحدٌ يعرف أين يتوجّه ، ثم هبت ريحٌ سوداء شديدة ، فظنَّ الناس أنَّ السَّاعة قد قامت . واستمرت الريح سبع ساعات وانجلت الظلمة قليلا قليلا وسكنت الريح . ولم يُصَلِّ في ذلك اليوم أحد صلاة الظُّهر ولا العصر ، ولا أُذِّن في القاهرة ولا مصر .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها التاسع من ديسمبر ُ سُنة ١٠٩٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية : (٥) في صفحة : (٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أولاد ابن أرتق.

#### [ ۱۱۲ ] سنة اثنين وتسعين واربعمالة(١) :

قيها سار الفرنج لأخذ سواحل البلاد الشامية من أليدى المسلين ؛ فملكوا مدينة أنطاكية وساروا إلى المرة (٢) فملكوها ؛ ثم رحلوا عنها إلى جبل لبنان فقتلوا من به ؛ ووصلوا عرقة (٣) فعاصروها أربعة أشهر فلم يقدروا عليها . ونزلوا على حمص ، فهاديم جناح الدولة حسين (١) ؛ وخرجوا على طريق النواقير (١) إلى عكا . ثم أخذوا الرملة في ربيع الآخر ، ورخوا منها إلى بيت المقدس فحاصروا المدينة ؛ وبلغ ذلك الأفضل فخرج بعساكر كثيرة لمحاربتهم ؛ فجد الفرنج عندما بلغهم مسيره إليها في حصار المدينة ، وكان نزوفم عليها في شهر ربيع الآخر ، حتى ملكوها يوم الجمعة الثاني والعشرين من شعبان بعد أربعين يوماً . وهدموا المشاهد وقبر الخليل عليه السلام ، وقتلوا عامة من كان في البلد ؛ وكان فيه من العباد والصلحاء والعلماء والقراء وغيرهم خلائق لا يقع عليهم حصر ، فوضعوا السيف فيهم وأفنوهم عن آخرهم ، ولم يفلت منهم إلا البسير . وانحازت عدة من المسلمين إلى محراب داود عليه السلام فحاصرهم الفرنج نيفاً وأربعين يوماً حتى تسلموه بالأمان في يوم الجمعة ثاني عشريه . وأحرقوا ما كان بببت المقدس من المصاحف والكتب ، وأخذوا ما كان بالصخرة من قناديل وأحرقوا ما كان بببت المقدس من المصاحف والكتب ، وأخذوا ما كان بالصخرة من قناديل على سبعين ألفاً ، وأنهم لحقوا مَنْ قرّ من المسلمين مسيرة أسبوع يقتلون من أدركوه منهم . على سبعين ألفاً ، وأنهم لحقوا مَنْ قرّ من المسلمين مسيرة أسبوع يقتلون من أدركوه منهم .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثامن والعشرين من نوفير سنة ١٠٩٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) هي معرة النمان بين حماة وحلب ، وكانت تعد من أعمال حمص ، تستقي بماء العيون وبها كثير من أشجار الزيتون . معجم البلدان : ٨ : ٩٦ – ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) عرقة بكسر المين وسكون الراء ، تقع على أربعة فراسخ من طرابلس من الشال الشرق في سفح جبل ، بيما وبين البحر نحو ميل . معجم البلدان : ٦ : ه ١ - ١ ، ١ ؛ انظر كذلك : . The Damascus chronicle of the Crusades ؛ وكتاب . 306

<sup>(</sup> ٤ ) صاحب حمص ، من رجال تاج الدولة تتش ، وكان قد ولاه الوصاية على ابنه رضوان الذي محلفه في حلب . الكامل : ١٠ . وثب عليه ثلاثة من الباطنية في يوم جمعة من سنة ٤٩٦ عندما دخل مسلاه بعد نزوله من القلعة فقتلوه وقتلوا جماعة معه . ذيل تاريخ دمشق : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) فرجة في الجبل بين عكا وصور ,حمجم البلدان : ٨ : ٣١٩ – ٣٢٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) وتولى بيت المقدس Godfrey بعد نزاع قصير حول هذه الولاية إذ بززت فكرة تميين نائب البابا يمثله فيها لقداسها . ومات جودفرى – وتكتبه المصادر العربية كندفرى – في سنة ٩٠٤ .

ووصل الأفضل إلى عسقلان فى الرابع عشر من شهر رمضان ، فبعث إلى الفرنج فوبّخهُم على ما كان منهم ، فردّوا إليه الجواب ، وركبوا فى إثر الرسل فصدفوه على غرّة وأوقعوا بعساكره وقتلوا منهم كثيرًا . والهزم منهم نمن خفّ معه فتحصّ بعسقلان وتعلق أكثر أصحابه هنالك فى شجر الجميز ، فأضرموا فيها النارحتى احترقت بمن تعلق فيها ، فهلك خلق كثير (١) وحاز الفرنج من أموال المسلمين ما جل قدرُه ، ولا يمكن لكثرته حصرُه .

ونازلوا عسقلان ، وحصروا الأفضل فيها حتى كادوا يأخلونه ، إلا أن الله سبحانه أوقع فيهم الْخُلف (٢) فاضطُرُّوا إلى الرحيل عن عسقلان ؛ فاغتنم الأَفضل رحيلهم عنه فركب البحر وقد ساءت حاله ، وذهبت أمواله ، وقُتلت رجاله ، وسار إلى القاهرة . ولم يعد بعد هذه الحركة إلى الخروج بنفسه في حرب ألبنَّة .

وكان ملك الفرنج بالقدس كند فرى .

وفيها توفى أبو الحسن على بن الحسن بن الحسين بن محمد الموصلي الحنفي المحدث (٣)، في ثامن عشر ذي الحجة .

<sup>(</sup>١) وكانت عدة الصليبين المهاجمين نحو عشرة آلاف بينا كان عدد المسلمين المدافعين ضعف هذا العدد ، وكانت هزيمة المسلمين رغم هذا الدد الكبير بسبب سرعة الفزنج ومباغتهم المسلمين قبل أن يستكلوا استعدادهم . انظر كتاب : The Crusaders in the East; p. 35، ويقول النويرى إن أهل عسقلان صالحوا الفرنج على عشرة آلاف دينار ، وقيل عشرين ألفا ، فرحلوا عنها إلى القدس .

 <sup>(</sup> ۲ ) نشب الحلف بين جودفرى صاحب بيت المقدس وريموند الأول الذي تولى طرابلس : نفس المصدر : 35 .p.
 ( ۳ ) القاضى الموصلى الأصل المصرى الفقيه الشافعى ( فى الأصل : الحنى ) المعروف بالحلمى . ولا بمصر فى أول سنة خس وأربعائة ؛ وسم الحديث ورواه ؛ وكان مسند الديار المصرية فى وقته . النجوم الزاهرة : ٥ : ١٦٤ .

#### سنة ثلاث وتسسعين واربعمائة (١):

فيها (رحل)<sup>(۲)</sup> عالَم لا يحصى عددهم من البلاد الشامية فرارًا من الفرنج والعلاءِ .

وفيها عمَّ الغلاءِ أكثر البلاد ؛ ومات من أهل مصر خلق كثير (٣) .

وفيها مات قاضى القضاة أبو الطاهر محمد بن رجاء ، وتولى بعده أبو الفرج محمد ابن جوهر بن ذكا النابلسي .

ومات على بن محمد بن على الصَّليحي ، قتله سعد بن نجاح الأَحول ، وقتل أَخاه عبد الله وجميع بني الصَّليحي بمكة في ذي القعدة (٤) .

وولى الحسن بن على بن أحمد الكرخى الحكم شهرًا واحدًا وثلاثة أيام ، وصرف وضودِرَ من أَجْل أنَّه أَخذ عصابة من القصر في أيام الشدة لها قيمة فظهرت عليه .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع عشر من نوفير سنة ١٠٩٩.

<sup>(</sup>٢) السياق يقتضى هذه الإضافة أو ما يشبهها .

<sup>(</sup>٣) وفى بلاد الشام أيضا غارت الآبار فى عدة جهات من أعمال الشهال والمنابع فى أكثر المماقل وارتفعت الأسمار . ذيل تاريخ دمشق : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) سبق فى أخبار سنة ثلاث وسبعين وأربعائة ، فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ، أن سعيد بن نجاح الأحول قتل على بن محمد الصليحى ، فذكر هذا النبأ هنا لا مبرر له . وقد تولى أحمد بن على الصليحى زعامة اليمن بعد مقتل أبيه سنة ثلاث وسبعين وأربعائة ولقب بالملك المكرم ، ونجح فى تخليص والدته الملكة الحرة من أسر الأحول الذى هرب أمام جيوش المكرم . قارن تاريخ اليمن لعارة اليمنى : ١١٢ . انظر أيضا نبأ مقتل على الصليحى فى النجوم الزاهرة : ٥ : ١١٢ .

#### سنة اربع وتسعين واربعمالة (١):

في شعبان جهّز الأفضل عسكرًا كثيفًا لغزو الفرنج ؛ فساروا إلى عسقلان ، ووصلوا إليها في أول رمضان ، فأقاموا بها إلى ذى الحجة ؛ فنهض إليهم من الفرنج ألف فارس وعشرة آلاف راجل ؛ فخرج إليهم المسلمون وحاربوهم . فكانت بين الفريقين عدة وقائع آلت إلى كسر الميمنة والميسرة وثبات سعد الدولة الطَّوَاشِي ، مقدم العسكر ، في القلب ، وقاتل قتالًا شديدًا ؛ فتراجع المسلمون عند ثبات المذكور وقاتلوا الفرنج حتى هزموهم إلى يافا، وقتلو ا منهم عدة وأسرو ا كثيرًا(٢) . وقتل كند فرى ملك الفرنج بالقدس(٢) ، فجاء أخوه بغدوين أن من القدس وملك بعده ، وسار بالفرنج إلى أرسوف .

وفيها مات [ ١١٣ ب ] القمص رجار بن تنقرد (٥) ، صاحب جزيرة صقلية ، فقام من بعده ابنه رجار بن رجار .

وفيها نزل الفرنج على حيفا وقتلوا أهلها ؛ وتسلَّموا أرسوف (٢) بالأَمان ؛ وملكوا قيسارية (٧) عنوة فى آخر شهر رجب وقتلوا مَنْ بها ؛ وملكوا مع ذلك يافا ، مع ما بأَيديهم من أَعمال الأُردن وفلسطين .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السادس من نوفبر سنة ١١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) يذكر ابن الأثير أنه كان يعرف بالطواشى . الكامل : ۱۰ : ۱۲۷ . ويقول صاحب النجوم الزاهرة : ٥ : ١٥٢ : « وكبا الفرس بسعد الدولة فقتل » ، ويذكر أن هذه الحملة خرجت فى سنة ثلاث وتسعين . ويذكرها ابن القلانسى فى أحداث سنة ٤٩٤ أيضاكما يذكر أن جواد سعد الدولة كبا به فاستشهد . ذيل تاريخ دمشق : ١٤٠ .

The Crusaders in : أصابه سهم وهو يحاصر عكا ؛ طبقا للنويرى : ٢٨ . أو في الطريق إلى مهاجمة عكا : the East; pp. 42-43

<sup>( ؛ )</sup> واسمه Baldwin I صاحب الرها ؛ وكان أخوه عينه قبل وفاته ليخلفه فيها ، وقد تولاها بعد نزاع كان لنائب البابا دور فيه ؛ وأصبح أول ملك لبيت المقدس التي تحولت إلى مملكة لاتينية . نفس المصدر : p. 43 ، انظر كذلك الحروب الصليبية : ٢٠ = ٧٠ تأليف إرنست باركر و ترجمة المرحوم الدكتور السيد الباز العربي .

<sup>(</sup>ه) وهو روجز الأول وكان قد قام بجهود متواصلة استغرقت ثلاثين سنة قبل أن يتمكن من السيطرة على جميع أنحاء الجزيرة ، وتولاها بعده ابنه روجر الثانى Roger II . انظر دائرة الممارف البريطانية .

<sup>(</sup>٦) من مدن الساحل، بين قيسارية ويافا . معجم البلدان : ١ : ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٧) وهي أيضا من مدن الساجل بينها وبين طبرية مسيرة ثلاثة أيام . انظر معجم البلدان : ٧ : ١٩٥ – ١٩٩ (
 ( وتقدير المسافات بالأيام له أهمية في تصور الأحداث في مثل هذه المرحلة الزمنية ومخاصة في تتبع تحركات الجيوش ) .

#### سنة خمس وتسعين واربعمائة (١):

فيها مات الخليفة أبو القاسم أحمد المشتعلى بالله بن المستنصر فى ليلة السابع عشر من صفر ، وعمره سبع وعشرون سنة وشهر واحد وتسعة وعشرون يومًا ؛ ومدة خلافته سبع سنين وشهر واحد وعشرون يومًا(٢)

نقش خاتمه الإِمام المستعلى بالله .

وفى أيّامه اختلّت دولتهم وضعُف أمرهم ، وانقطعت من أكثر مدن الشام دعوتهم ؟ وأنقسمت البلاد الشامية بين الأتراك الواصلين من العراق وبين الفرنج ؛ فإنّهم ، خَذلَهُم الله ، دخلوا بلاد الشام ، ونزلوا على أنطاكية في ذى القعدة سنة تسعين وأربعمائة وتسلّموها في سادس عشر رجب سنة إحدى وتسعين ؛ وأخذ وامعرّة النعمان في سنة اثنتين وتسعين ؛ وأخذوا الرّملة ثم بيت المقلم في شعبان ؛ ثم استولوا على كثير من بلاد الساحل ، فملكوا قيسارية في سنة أربع (وتسعين) بعد ما ملكوا عدة بلاد .

وفى أيّامه أيضاً افْتَرَقَت الإساعيليّة فصاروا فرقتين : نزاريّة ، تعْتقد إمامة نزار وتطعن في إمامة المستعلى ، وترى أن وَلَدَ نزار هُم الأَثمة مِنْ بعده يتوارَثُونها بالنَّص ؛ والفرقة المُسْتَعْلُويّة ، ويرَون صحّة إمامة المستعلى ومَنْ قام بعده من الخلفاء بمصر . وبسبب ذلك حدثت فِتَن وقُتل الأَفضل فها يقال وقُتل الآمر ، كما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

ولم يكن للمستعلى سيرةً فتُذكر ، فإنَّ الأَفضل كان يدبَّر أمر الدَّولة تدبير سَلْطَنة وملك لا تندبير وزارة .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السادس والعشرين من أكتوبر سنة ١١٠١ ـ

<sup>(</sup>۲) يتفق النويرى وأبو المحاسن مع المقريزى فى تاريخ بيعته بالحلافة ، ويختلفون جبيعا فيها هذا . فيقول المحمّريزى إن ولادته كانت تأمن عشر المحرم سنة ٤٦٨ ، ويذكر النويرى أنه ولد لعشر بقين منه ، ولا يحدد أبو المحاسن ، فى دواية ، يوم المولد وإن ذكر أنه فى المحرم أيضا ، ويوافق النويرى فى دواية أخرى . أما تاريخ الوفاة فيذكره المقريزى هنا فى ليلة السابع عشر من صفر من هذه السنة (٤٩٥) ، ويوافقه النويرى ، ويرجح أبو المحاسن أنه فى التاسع من صفر وحدة خلافته عند أبى المحاسن سبع سنين وشهر واحد و ثمانية وعشرون يوما ، وعند النويرى سبع سنين وشهر واحد و ثمانية وعشرون يوما ، وعند المقريزى هنا سبع سنين وشهر واحد وعشرون يوما ، النويرى ؛ ٢٨ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ١٤٢ ، ١٥٣ ،

وخلف المستعلى من الأولاد ثلاثة ، هم الأمير أبو على المنصور ، والأمير جعفر ، والأمير عبد الصّمد .

وكانت قضاة مصر فى خلافته أبو الحسن ابن الكحال ، ثم عُزِل بابن عبد الحاكم المليجى ، ثم وَلِى أبو الطاهر محمد بن رجاء ، ثم أبو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا ، ومات المستعلى وهو قاض .

وقيل إن المستعلى مات مَسْمُومًا ، وقيل بل قُتل سرًا .

وكان المستنصر قد عقد نكاحه على ست الملك ابنة أمير الجيوش بدر ، فمات قبل أن يبنى عليها ، وكان أمير الجيوش قد جهزها جهازًا عظما وأكثر من شراء الجواهر العظيمة القدر لها ، فلما مات انتهب أولاده ذلك وتفرقوه .

وفيها أخذ صنجيل<sup>(۱)</sup> ، أحد ملوك الفرنج ، طرابلس ، فصار للفرنج القدس وفلسطين الأعسقلان ؛ ولهم من بلاد الشام يافا ، وأرسوف ، وقيسارية ، وحيفا ، وطبرية ، والأردن ، ولاذقية ، وأنطاكية ؛ ولهم من الجزيرة الرها ، وسَرُ وج<sup>(۱)</sup> . ثم ملكوا جُبَيل<sup>(۱)</sup> ، ومدينة عكًا ، وأفامية ، وسَرْمين<sup>(1)</sup> من أعمال حلب ؛ وبيروت ، وصَيْدا ، وبانياس ، وحصن الأثارب<sup>(۱)</sup>، (۱)

<sup>(</sup>١) هو Le Comte Raymond descendant .... de Saint-Angilles من أتطاب الصليبين الأواثل . انظر : السلوك : ١ : ٩ ه حاشية : ٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) من بلاد الجزيرة بالقرب من حران . معجم البلدان : ٥ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) على بعد ثمانية فراسخ من بيروت ، فى شرقيها . نفس المصدر ؛ ٣ : ٥٩ .

 <sup>(</sup>٤) من أعمال حلب بالقرب بن تل السلطان التي تبعد عن حلب مرحلة واحدة ، واسمها القديم سدوم ، وأهلها
 زمن ياقوت من الشيعة الإسماعيلية . نفس المهمدر : ٥ : ٥٥ .

<sup>(</sup> ه ) بين حلب وأنطاكية على مسافة ثلاثة فراسخ من حلب . نفس المصدر : ١ : ١٠٥ – ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل هنا نجد العبارة الآتية : بياض نحو أربعة أسطر . ( يمنى من نسخة الأصل ؛ إذ كان المؤلف يترك مثل هذا الفراغ لإضافة مايزمع إضافته من معلومات ، وإن لم يتمكن من ذلك في كثير من الأحوال)

الْآمِرُ بَأَحْجُكَامِ اللهِ أَبُوعِلَى الْمَنْصُورَ بْنِ الْسُتَعِلَى بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَلَى بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَبِي مَكَدَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ أَبِي مَكَدَ

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | · |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | , |
|   |  |  | , |
|   |  |  |   |

وُلد ضُحى يوم الثلاثاء الثالث عشر من المحرّم سنة تسعين وأربعمائة ، وبُويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبوه وهو طفل له من العمر خمس سنين وشهر وأيام ، في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة خمس وتسعين (١) . أحضره الأفضل وبايع له ، ونصبه مكان أبيه ، ونعته بالآمر بأحكام الله .

وكتب ابن الصيرفي سجلاً عظيما ، أبدع فيه ما شاء ، بانتقال الإمام المستعلى إلى رحمة الله وولاية ابنه الآمر ، وقُرِي على رءوس الكافّة من الأمراء والأجناد وغيرهم .

وأنشك ابن مؤمن الشاعر قصيدة طنّانة بمدح الآمر. وركب الأفضل فرسًا وجعل في السّرج شيئًا أركب الآمر عليه (لينمو شخص الآمر وصار ظهره في حجر الأفضل (٢)).

<sup>(</sup>١) ويقولُ أبو المحاسن : ولد الآمر في أول سنة تسمين وأربعائة ، واستخلف وله خمس سنين . النجوم الزاهرة :

<sup>(</sup> ٢ ) بياض بالأصل يتسع أبضع كلمات . والتكملة من المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢٩٠ .

#### سنة ست وتسعين واربعماثة (١) :

فيها ندب الأفضل مملوك أبيه سعد الدّولة (ويعرف) (٢) بالطّواشِي على عسكر لقتال وتَقَنْظُر [ ١١١٤] الفرنج ، فلقيهم بغدوين على تُبنا (٣) ، فكُسِرت عساكر الأفضل وتَقَنْظُر سعدُ الدولة فمات ، وأخذ الفرنج خِيمه فانهزم أصحابه (٤) . وبلغ (الأفضل (٥)) ذلك فجرّد في أول شهر رمضان عسكرًا قدّم عليه ابنه شرف المعالى ساء الملك حسينًا ، وسيّر الأسطول في البحر ، فاجتمعت العساكر بيازُور (١) ، من بلاد الرملة ؛ وخرج إليهم الفرنج ، فكانت بينهما حروب هزمهم الله فيها بعد مقتلة عظيمة . ونزل شرف المعالى على قصر كان قد بيناه الفرنج قريباً من الرّملة وسبعمائة قومص من وجوه الفرنج ، فقاتلوه خمسة عشر يومًا ، فملكهم وضرب رقاب أربعمائة وبعث إلى القاهرة ثلثائة .

وكان أصحاب شرف المعالى قد رأى بعضهم أن يمضُوا إلى يافا ويملكوها ، ورأى بعضهم أن يسيروا إلى القدس . فبينا هُم فى ذلك وصل مركب من الفرنج لزيارة قُمامة ، فنكبهُم بغدوين للغزو معه ؛ فساروا إلى عسقلان وقد نزلها شرف المعالى وامتنع بها ، وكانت حصينة ؛ فتركها الفرنج ومضوا إلى يافا . وعاد شرف المعالى إلى القاهرة بعد ما كتب إلى شمس الملوك دُقاق ، صاحب دمشق ، يستنجده لقتال الفرنج ، فتقاعد عن المشير واعتذر.

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الخامس عشر من أكتوبر سنة ١١٠٢.

<sup>(ُ</sup> ٢ ) بياض بالأصل يتسع لكلمة وأحدة . والتكلة من الكامل : ١٠ : ١٢٧ . وهناك يذكر ابن الأثير أن المنجمين كانوا يقولون له إنه سيموت مترديا ، فكان يحذر من ركوب الحيل حتى إنه ولى بيروت وأرضها مفروشة بالبلاط فقلمه خوفا أن تزلق فرسه أو يعثر ، فلماكانت هذه الوقعة انهزم وتردى به فرسه فسقط ميتا .

<sup>(</sup>٣) ويكتبها ياقوت تبنى بضم التاء وسكون الباء : بلدة بحوران من أعمال دمشق ، وينقل عن ابن حبيب أنها قرية من أرض البثنية لغسان . معجم البلدان : ٢ : ٣٦٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) سبق ذكر هذه الحملة في أحداث سنة ٩٤٤ ، وقد علق عليها هناك بمقارنتها بما ورد في النجوم الزاهرة وفي ذيل نا، بند دمشة...

<sup>(</sup> ه ) زيد ما بين القوسين لأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٦) ومنها الوزير أبو محمد الحسين بن على بن عبد الرحمن اليازورى الذي تولى الوزارة للمستنصر سنة إحدى وأربعين وأربعائة ثم قتله المستنصر سنة خمسين وأربعائة . انظر تفصيل الحديث عن وزارة اليازوري في الجزء الثاني من هذا الكتاب .

فجرّد الأفضل أربعة آلاف فارس وعليهم تاج العجم<sup>(۱)</sup> بمن معه عسقلان ، ونزل ابن قادوس على يافا ؛ وبعث يستدعى تاج العجم ليتّفقا على الحرب، فلم يجبه، وتنافرا . فلمّا بلغ ذلك الأَفْضَل بعث يقبض على تاج العجم وولّى تاج الملك رضوان تقدمة العسكر وسيّره إلى عسقلان ، فأقام عليها إلى آخر سنة سبع وتسعين حتى قدم شرف المعالى بعساكر مصر .

وفيها مات تنكري (٢) ملك الفرنج بالسَّاحل ، فقام بعده سرجار (٣) ابن أخيه .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل لم أهتد إلى ما يكله . لكن ابن القلانسي يذكر أن الجيش والأسطول خرجا في هذه الحملة بقيادة شرف ولد الأفضل . ذيل تاريخ دمشق : ١٤٧ – ١٤٣ . ويذكر ابن الأثير أن ولد الأفضل عاد إلى مصر فسير تاج العجم في البر والقاضي ابن قادوس بحرا . الكامل : ١٠ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) وهو Tancred الأمير الصليبي صاحب أنطاكية بين سنّى ٩٩٨ -- ٥٠٥ ( ١١٠٤ - ١١١١ ) .

<sup>(</sup>٣) الأمير Roger, Son of Richard ابن أخى تنكرد ، وقد خلف Tancred فى أنطاكية فىالمدة بين سنتى (٣) الأمير ١١١٢ – ١١١٩) . ومن هذه الحاشية والتى قبلها يتبين أن الأمير تنكرد لم يمت فى هذه السنة كما ذكر (٢٠٥ – ١١١٢ – ١١١٩) . ومن هذا التاريخ . راجع : The Crusaders in the East

#### سنة سبع وتسعين واربعمائة (١):

فيها نازل بغدوين ، ملك الفرنج وصاحب القدس ، ثغر عكا وحاصر أهله وألح عليهم حتى ملكه . وكان فيه من قِبَل الأفضل يومئذ زهر الدولة بنا الجيوشي ، ففر إلى دمشق<sup>(۲)</sup> ؛ وصار إلى ظهير الدين<sup>(۳)</sup> أتابك ، فأكرمه وأحسن إليه ، ثم جهَّزه إلى الأفضل فأنكر عليه وهدده على تضييع الثغر . ولم تَعُدْ بعدها عكَّا إلى المسلمين .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الحامس من أكتوبر سنة ٣٠١٠.

<sup>(</sup>٧) وقد استمان بلدوين في هذه المعركة بالجنويين وأسطولهم ، برا وبحرا ، وكانوا قبل ذلك قد ملكوا ثغر جبيل في نيف وتسمين مركبا . ولشدة الهجوم وكثرة عدد المهاجمين من البر والبحر وليأس زهر الدولة من وصول المدد والمعونة خرج من البلد منهزما ولجأ إلى دمشق . ذيل تاريخ دمشق : ١٤٤ .

ر ٣ ) في الأصل ظهير الدولة ، وهو خطأً . والمقصود به ظهير الدين طغتكين أتابك الملك دقاق بن تتش صاحب دمشق ، ثم مؤسس الدولة البورية فيها بعد .

#### سئة ثمان وتسعين واربعمائة (١) :

فيها جمع الأفضل جموعًا كثيرة من العربان وأنفق فيهم أموالا عظيمة ، وجهّزهم صُحبة العساكر مع ابنه شرف المعالى ؛ وكتب لظهير الدّين أتابك ، صاحب دمشق ، بمعاونته ومعاضدته على محاربة الفرنج ؛ فاعتذر عن حضوره بما هو مشغول به من مضايقة بُصرى ، فإن أرتاش بن تاج الدولة (٢) صاحب بُصرى كاتب الفرنج وأغْراهُم بقتال المسلمين وأطمعهم في البلاد . فسار أتابك من دمشق وحاصر بُصرى ؛ وجهّز عسكرًا إلى شرف المعالى تقوية له على الفرنج ، وقدّم عليه إصبهبذ صبا وجهارتكين ، وعدّته ألف وثلثانة فارس من الأتراك ، وعدة عسكر مصر خمسة آلاف فارس .

وأتاهُم بغدوين فى ألف وثلثاثة فارس وثمانية آلاف راجل. فاجتمعت عساكر المسلمين بظاهر عسقلان ، ودارت بينهم وبين الفرنج حروب كان ابتداؤها فى الرابع عشر من ذى الحجة فيا بين عسقلان ويافا ؛ فانكسرت عساكر المسلمين واستشهد فوق الألف من المسلمين منهم جمال الملك صنيع الإسلام والى عسقلان ، وأخذ الفرنج رايته ؛ وأسر الفرنج زهر الدولة بنا الجيوشى . وقتل ألف ومائتان من الفرنج ، ورجعوا وقد كانت الكرة لهم على المسلمين . وعاد عسكر دمشق إلى أتابك وهو على بُصرى .

وفيها مات كنز الدّولة (٣) محمد فى ثامن شعبان ، وقام من بعده أخوه فخر العرب هبة الله .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ١١٠٤.

<sup>(</sup>۲) هو أرتاش بن تاج الدولة تتش ؛ وكان فى دمشق حتى وفاة دقاق بن تتش صاحبها ، فزين له ظهير الدين طغتكين التقدم إلى الرحبة ، فلكها وعاد فنعه طغتكين من دخول دمشق ؛ وهذا سبب نفوره من طغتكين وتحالفه مع الفرنج . وقله حدث هذا كله فى سنة ٤٩٧ . ونشبت الحرب بين الرجلين فى هذه السنة ، ٤٩٨ ، عند بصرى ونجح طغتكين فى تملكها سنة ٩٩٩ . انظر ذيل تاريخ دمشق : ١٤٨ – ١٥٠ ؛ الكامل : ١٠ : ١٣١ ، ١٤٢ حيث يسمى ابن الأثير صاحب بصرى باسم بكتاش .

<sup>(</sup>٣) لقب منحه الفاطميون لحكام النوبة منذ نجح زعيمهم أبو المكارم هبة الله أمير ربيعة فى القبض على أبى ركوة إلثائر على زمن الحاكم بأمر الله ؛ وأصبح هذا اللقب حقا يتوارثه أمراء هذه المنطقة منذ ذلك العهد . انظر الإسلام والنوبة فى العصور الوسطى : ١٣٤ – ١٣٥ .

### سنة تسع وتسعين واربعمالة (١):

فى سادس عشر رجب قُتِل خلف بن ملاعب صاحب فامية ، قتله طائفة من الباطنية (٢) ومَلَك الفرنج عكا عنوةً فى سلخ شعبان من زهو الدولة بنا الجيوشي فسار إلى دمشق ثم قدم مصر .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثالث عشر من سبتمبر سنة ١١٠٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) تجد تفصیل هذا نی ذیل تاریخ دمشق : ۱۹۹ – ۱۰۰ .

#### سنِّة خمسمالة (١) :

أهلّت والخليفة بمصر الآمر بأحكام الله ، ومدبّر سلطنة مصر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى ، وليس للآمر معه حل ولا ربط هوليس له من الأمر سوى اسم الخلافة [ ١٩٤ ب ] ، والذى فى مملكته ديار مصر وغزة وعسقلان وصور وطرابلس لا غير .

وفيها بني الأفضل دار الملك بشاطئ النيل من لَدُن مصر (٢) .

وفيها سار مُتوكَّى صور فأُوقع بالفرنج على تبنين (٣) ، فقتل واسر جماعة ، وعاد إلى صور ؛ فسار بغدوين إليه من طبريَّة ؛ فركب طغتكين من دمشق ، وأُخذ للفرنج حصنًا بالقرب من طبرية وأَسَر مَنْ كان فيه منهم .

وفيها ملك قلج بن أرسلان بن سليان بن قطلمش بن أرسلان بيغو بن سلجوق ، صاحب قونية ، الموصل فى شهر رجب ، فقتل فى ذى القعدة منها(<sup>1)</sup> ، وقام بعده بقونية وأقصرا ابنه مسعود<sup>(0)</sup> .

<sup>(</sup> ١ ) ويوافق أول المحرم منها الثانى من سبتبر سنة ١١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) كانت من مناظر الفاطميين . بدأ الأفضل بناءها سنة إحدى وخسائة ، ولما كملت انتقل إليها وسكنها وحول إليها الله الله المعلقة واتخذ بها مجلس المطايا . فلما قتل الأفضل صارت الدار من جملة متنزهات الفاطميين ، وظلت كذلك حتى حولها الملك الكامل الأيوبي إلى المتجر الرسمي للمدولة . وكانت آخر مكان يصل إليه موكب الخليفة إذا خرج إلى الجامع العتيق بمصر القديمة الحالية في موكب أول العام . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٨٤-٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) بلدة في جبال بني عامر المطلة على بانياس في طريق دمشق – صور . معجم البلدان : ٢ : ٣٦٤ .

<sup>( ؛ )</sup> مات قلج أرسلان فى حربه ضد جاولى سقاوه الذى تحالف مع رضوان صاحب حلب ضده ، وكانت وناته غرقا فى ثهر الحابور إذ ألق بنفسه به ليحمى نفسه من النشاب ، فانحدر به فرسه إلى ماء عميق فغرق وظهرت جثته بمد أيام . الكامل : ١٠ : ١٥٠ – ١٥١ .

<sup>(</sup> o ) كان قلج أرسلان قد استخلف ابنه ملكشاه عندما خرج فى اتجاه الرها والموصل ونصيبين فى الحرب التى انتهت بغرقه فى نهر الخابور ، وكان عمره إحدى عشرة سنة . وبهذا يظهر أن مسعودا ركن الدين ( أوعز الدين ) لم يخلف قلج أرسلان ، ذلك أن مسعودا تولى سلطنة قونية وأقصرا فى سنة ١٠ ه . نفس المصدر . انظر أيضا معجم الأنساب .

#### سنة احدى وخمسماتة (١) :

فيها نزل بغدوين على ثغر صور وعمر حصنًا مقابل حصن صور على تلّ المعشوقة . وكان على ولاية صور من قبل الأفضلية ، فصانع بغدوين على سبعة آلاف دينار وخرج من صور .

وفيها أحضر إلى القاهرة أهل فخر الدولة أبي على عمّار بن محمّد بن عمّار من طرابلس وكثير من أمواله وذخائره . وذلك أن فخر الدولة حاصرهُ الفرنج وأطالوا منازلته حتى ضاق ذرعه وعجز عن مقاومتهم ، فخرج من طرابلس فى سنة خمسائة ومعه هدايا جليلة ؛ فلتى ظهير الدين طغتكين أتابك بدمشق ، فأكرمه ووافقه على السير معه إلى بغداد ليستنجد بالسلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه (۲) ؛ فسارًا . ثم إن أتابك تركه وعاد إلى دمشق ، فثار فى هذه المدة أبو المناقب ابن عمار عَلى ابن عمه فخر الدولة ، ونادى بشعار الأفضل ، وأرسل يطلب منه من يتسلم منه طرابلس . فبعث إليه الأفضل بالأمير مشير الدولة (ابن أبى الطبّب ، فدخل إلى طرابلس ونقل نها حريم فخر الدولة وأمواله ؛ ففت ذلك في عضد فخر الدولة وأمواله ؛ ففت ذلك

وفيها اتصل أبو عبد الله محمد بن الأمير نور الدين أبي شجاع فاتك بن الأمير مجد الدولة أبي الحسن مختاربن الأمير أمين الدولة أبي على حسن بن تمام المستنصرى الأحول الإماى الشيعى المعروف بالمامون ابن البطائحى ، بخدمة الأفضل أبي القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر المستنصرى . وسبب ذلك تغيّر الأفضل على تاج المعالى مختار الذي كان اصطنعه وفخّم أمره وسلّم إليه خزائن أمواله وكسواته ، فسلّم لأخويه ما يتولاه واستعان بهما فيه ،

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى والعشرين من أغسطس سنة ١١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) غياث الدين أبو شجاع ، سادس السلاجقة العظام ، وعاصمة سلطنته أصبان . حكم بين سنتى ١٩٨ – ١١٥

<sup>(</sup> ١١٠٥ – ١١١٨ ) . معجم الأنساب : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) يلقبه ابن القلانسي شرف الدولة ، وكذلك يفعل النويرى . انظر ذيل تاريخ دمشق : ١٦١ ؛ نهاية الأرب ٢٨

فحصل لهم من الإدلال على الأفضل ما حملهم على مدّ أيديهم إلى أمواله وذخائره ، وشاع أمرهم وكُتب إلى الأفضل بسببهم ، فتغير عليهم ، وأخرج مختاراً إلى الولاية الغربية وخلع عليه . فلما انحدروا إليها سيّر صاحب بابه سيف الملك خطلخ ، ويعرف بالبغل ، وكان من غِلمان أبيه ، فقبض عليه وعلى إخوته من العشارى(١)، وكُبّل بالحديد ورُى بالاعتقال؛ وأشيع أنَّ مختاراً كاتب الفرنج ؛ وجُعِل هذا هو العذر في القبض عليه ، وأنَّه كان أراد وتُسل الأفضل .

فلمّا جرى لمختار وإخوته ما جرى ألزم الأفضل أبا عبد الله بن فاتك يتسلّم ما كان بيد مختار من العَيْن خاصةً مختار من الخدمة ، فتصرّف فيها . وقرّر له الأفضل ما كان باسم مختار من العَيْن خاصة دون الإقطاع ، وهو مائة دينار في كل شهر وثلاثون ديناراً عن جارى الخزائن ، مضافا إلى الأصناف الراتبة مياومة ومُشاهرة ومُسانهة ، وحسن عند الأفضل موقع خدمته ، فسلّم له جميع أموره ، وصرفه في كلّ أحواله . ولما كثر الشغل عليه استعان بأخويه ، أبي تراب حيدرة وأبي الفضل جعفر ؛ فأطلق لهما الأفضل ما وسع به عليهما ؛ ونعت الأفضل أبا محمد ابن فاتك بالقائد .

فيها فُتح ديوان سُمّى بديوان التحقيق (٢) ، تولاه أبو البركات يوحنا بن أبى الليث النَّصرانى . وكان يتولَّى ديوان المجلس رجل يعرف بابن الأسقف ، وكان قد كبر وضعف [ ١١١٥ ] فتحدّث ابن أبى الليث مع القائد أبى عبد الله فى الدواوين والأموال والمصالح ، وفاوض فى ذلك الأفضل . واتفق موت ابن الأسقف ، فتسلَّم ابن أبى الليث الدواوين واستمر فيها حتى قُتل فى سنة ثمان عشرة وخمسائة .

<sup>(</sup>١) نوع من السفن . انظر الجزء الأول من هذا الكتاب : ٢٨٢ حاشية : ١ .

<sup>(</sup>٢) وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير وله الخلع والمرتبة والحاجب ، ويلحق برأس الديوان يعني متولى النظر ، ويفتقر إليه في أكثر الأوقات . وقد عرض ابن أبي الليث أموالا كثيرة ، جمعها بعد أن تولى هذا الديوان ، على الأفضل فقال له : تفرحني بالمال ! وتربة أمير الجيوش إن بلغني أن بئر ا معطلة أو بلدا خرابا أو أرضا باثرة لأضربن عنقك . فقال وحق نعمتك لقد حاشا الله أيامك أن يكون فيها بلد خراب أو بئر معطلة أو أرض بور . واستمر هذا الديوان إلى نهاية عصر الفاطميين ثم بطل ، وأعاده الملك الكامل الأيوبي سنة ٢٠٤ وعطله بعد سنتين ، ثم أعاده السلطان المعز أيبك صنى الدين ، واستخدمه في مقابلة الدواوين ، وهو نوع منه . المواعظ والاعتبار : ١ : ١٠١ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ١٨٥ ؛ نهاية الأرب : ٢٨ . ولعل هذا يقابل ما يعرف الآن بديوان المحاسبات .

وفيها تحدّث ابن أي الليث في نقل السنة الشّمسية إلى العربية (١)، وكان قد حصل بينهما تفاوت أربع سنين ، فأجاب الأفضل إليه ، وخرج أمره إلى الشيخ أبى القاسم ابن الصير في بإنشاء سجل به ، ثم رأى اختلال أحوال الرّجال العسكرية والمُقْطَعين ، وتضررهم من حسبة ارتفاع إقطاعاتهم وسُوء حالهم ، لقلّة المتحصل منها ، ولأن إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وزادت عن غيرها ؛ وصار في كل ناحية للدّيوان جملة تُجبّى بالعَسْف وتتردّد الرّسل بين الديوان بسببها . فحملت الإقطاعات كلّها على أملاك البلاد ، وأمر ضعفاء الجند بالرّيادة في الإقطاعات التي للأقوياء ؛ فتزايدوا إلى أن انتهت الزّيادة ، فكُتبت السّجلات بأنها باقية في أيديهم مدة ثلاثين سنة ما يقبل منهم فيها زائد . وأمر الأقوياء أن يبذلوا في الإقطاعات التي كانت بيد الأجناد ما تحتمله كلّ ناحية ، فتزايدوا فيها حتى بلغت ألى الحدّ الذي رغب كلّ منهم فيه فكتبت لهم السّجلات على الحكم المتقدّم ؛ فشملت المصلحة الفريقين وطابت نفوسهم ، وحصل للديوان بلاد مفردة بما كان مفرّقا في الإقطاعات بما مبلغه خمسون ألف دينار .

وفيها فرغ بناء دار الملك (٢) ؛ وكان الأفضل يسكن القاهرة فتحوّل إلى مصر ، وسكن دار الملك على النيل واستقرّ بها ، فقال الشعراء فيها عدّة قصائد .

وفيها بانت كراهة الأفضل لأولاده واحتجب عنهم أكثر الأوقات ، فانقطعوا عنه واستقروا بالقاهرة فى دار القباب التى كانت سكن أبيهم الأفضل ، وهى الدار التى عرفت بدار الوزارة ؛ ولم يَبْقَ من أولاده من يتردّد إليه سوى ساء الملك فإنّه كان يؤثرهُ ويَميلُ إليه.

وأفرد الأفضل للقائد أبي عبد الله بن فاتك الموضع المعروف باللؤلؤة (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع السبب في اتخاذ مثل هذه الحطوة أصلا في صبح الأعثى : ١٣ : ٥٥ - ٦٠ ؛ المواعظ والاعتبار : ١ : ٢٧٠ – ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٧) وهى دار الوزارة الكبرى ، بجوار القصر الكبير الشرقى تجاه رحبة باب العبيد ، ويقال لها أيضا الدار الأفضلية والدار السلطانية ، وأصبحت منذ إنشائها سكن الوزراء إلى أن انتقل الأمر إلى بنى أيوب فسكنها صلاح الدين ومن جاء بعده حتى انتقل منها الكامل إلى قلعة الجبل . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٣٨ – ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) كان للفاطميين منظرة تعرف بمنظرة اللؤلؤة وقصر اللؤلؤة على الخليج ، وكانت تشرف من شرقيها على البستان الكافورى ومن غربيها على الخليج ، ولم يكن فى غربي النيل مقابلها شىء من المبانى وإنما كان هناك بساتين عظيمة ؛ وكانتُ المنظرة تعلل على جميع أرض الطبالة وأرض اللوق . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٦٧ – ٤٦٩ .

وفيها وردت الأخبار بأن متملّك النوبة قد تجهّز برًا وبحرًا وعوّل على قصد البلاد القبلية ؛ فسيّر الأفضل عسكرًا إلى تُوص ، وتقدّم إلى والى قوص بأن يسير بنفسه إلى أطراف بلاد النوبة ؛ فورد الخبر بُوثُوب أخى الملك عليه وقتله . واشتدت الفتنة بينهم حتى بادَ أهل بيت المملكة وأجْلِس صبى في الملك ، فأرسلت أمه تستجير بعفو الأفضل وتسأله ألاّ يسيّر إليهم من يغزُوهم . فكتب لوالى الصعيد الأعلى بأن يسيّر عسكرًا إلى أطراف بلاد النّوبة ويبعث إليهم رسولًا يجدّد عليهم القطيعة الجارى بها العادة ، وهى كلّ سنة ثلمائة وستّو ن رأسًا رقيقًا بعد أن يستخلص منهم ما يجب عليهم في السنين المتقدمة . فلمّا دخلت العساكر نحوهم دخلوا تحت الطاعة ، وكتبوا المواضَعَات ، وسألوا في الإعفاء علمًا يخصُّ السنين ، وحملوا ما تيسَّر لهم ؛ وعادت العساكر كاسبة .

وفيها كثُر خوضُ الناس في القرآن ، هل هو محدث أو قديم ، وتفاقم الأمر ؛ فعرف الأفضل (١) ، فأمر بإنشاء سجل بالتّحذير من الخَوْضِ في ذلك؛ وركب بنفسه إلى الجامع عصر ، وجلس في المحراب بجوار المنبر ، وصعد الخطيب أربع درجات منه وقرأ السّجل على الناس .

وفيها مات مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان صاحب قونية وأقصرا ، فقام بعده ابنه قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان ، وقسم أعماله بين أولاده (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: الفضل .

<sup>(</sup>۲) في هذا النبأ شي عير قليل من الأضطراب. ذلك أن قليج أرسلان الأول ، جد مسعود توفى سنة خميانة ( ١١٠٦) فخلفه أبنه ملكشاه الأول الذي توفى سنة عشر و خميانة (١١٠٦) ، وتولى بعده أخوه ركن الدين مسعود الأول الذي بقى فخلفه أبنه ملكشاه الأول الذي توفى سنة أعدى وخميانة (١١٥٦) ثموزعها بين أولاده وإن ظل على قيد الحياة حي سنة ثمان وثمانين وخميائة . Mohammadan Dynasties ؛ والكامل في الجزءين العاشر والحادي عشر .

فى رمضان ورد الخبر بأن أهل مدينة طرابلس الشام نادوا بشعار الدولة عند خروج فخر الملك أبي على عمار بن محمّد بن الحسين بن قندس بن عبدالله بن إدريس بن أبي يوسف الطائى منها وقصده بغداد لطلب النجدة لما اشتد حصار الفرنج لها ، وغلا السّعر بها . وكان سهاء الملك حسين بن الأفضل عند ما كان بالشام فى السنة التى كُسِر الفرنج فيها قد سامَ ابن عمّار تسليمها إليه ، فامتنع وغلق الباب فى وجهه ؛ وأقام سهاء الملك عليها مُدّةً بالعساكر إلى أن نازلها الفرنج ورَحَّلُوه عنها إلى عسقلان . فلمّا سمع الأفضل أن أهل ألم الشعر نادوا بشعاره سيّر إليهم (شرف الدّولة ابن أبى الطيب (٢)) ومقدّم الأسطول ، وأمره بأخذ المراكب التى على دمياط وعسقلان وصُور معه إلى الثغر المذكور نصرةً للمسلمين (٣) .

فلمّا وصل إليه وجد الفرنج قد ملكوا الجوسق<sup>(٤)</sup> وأمهلوا المسلمين ، فأنفذ من كان بها وحمل في المراكب من أراد الخروج منهم بأهاليهم وأموالهم ، وفيهم صالح بن علاق الطائر بعد هروبه من الأفضل ، وحمل من دار ابن عمّار ذخائره ومصاغه ، وكان بقيمة كبيرة .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الحادى عشر من أغسطس سنة ١١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من ذيل تاريخ دمشق : ١٦١ ومن نهاية الأرب : ٢٨ ، وفى الأصل : إليهم أمير بن . . .

<sup>(</sup>٣) ولما علم ابن عمار أن ابن عمه نادى بشعار الأفضل بن أمير الجيوش كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه . ويعلق أبو المحاسن على تأخر الأسطول المصرى ثم على وصوله وعدم صموده أمام الفرنج بكلام كثير جاه فيه : «ومن هذا يظهر عدم اكتراث أهل مصر بالفرنج من كل وجه . . . لضعف العسكر الذى أرسلوه مع أسطول مصر ، ولو كان لعسكر الأسطول قوة لدئع الفرنج من البحر عن البله » . ويتعرض ابن القلانسي لتأخر الأسطول قائلا إن أهل البله « ذلت نفوسهم لاشهال اليأس من تأخر وصول الأسطول المصرى في البحر والميرة والنجدة ، وقد كانت علة الأسطول أزيحت وسير الريح ترده المياس من تأخر وصول الأسطول المقضى » . ويتحدث كذلك عن استعداد الأسطول في هذه المناسبة : « ولم يكن خرج المصريين فيها تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية طرابلس وتقويتها بالغلة الكثيرة والرجال والمال » . قارن النجوم الزاهرة : ه : ١٧٩ ؟ ذيل تاريخ دمشق : ١٦٠ – ١٦١ ؟ ١٦٠ : نهاية الأرب : ٢٨ . وسير د في المتن شبيه لمساذكره ابن القلانسي بشأن الأسطول .

<sup>( ؛ )</sup> الجوسق معرب الكالمة الفارسية كوسك ، ومعناها القصر ، والجمع جواسق ، ويجئ في الشعر مجموعاً على جواسيق أيضاً . السلوك : ١ : ٩٩٩ حاشية : ١ .

وحمل أخا ابن عمّار المعروف بفخر الدّولة وأهله إلى مصر ، فأكرمهم الأَفْضل ، واعتّقل صالح بن علاق بخزانة البنود .

وفي العشرين من شوال كانت ريح سوداء من صلاة العصر إلى المغرب.

وفيها جدّد حفر خليج القاهرة ، فإن المراكب كانت لا تدخل فيه إلا بمشقة ، وجُعل حفره بأبقار البساتين التى عليه ، فيحفر بأبقار كلّ بستان ما يحاذيه ، فإذا أنتهى أمر البساتين عُمل فى البلاد كذلك ؛ وأقيم لهُ وَال مُفرد بجامكية (١) ؛ ومُنع الناس أن يطرحوا فيه شيئًا .

ولما تكاثرت الأموال عند ابن أبي الليث صاحب الديوان ، وحدث أن تبجّع على الأفضل بخدمته ، وكان سبعمائة ألف دينار ، خارجًا عما أنفق في الرجال ، فجعل في صناديق بمجلس الجلوس . فلمّا شاهد الأفضل المال قال : يا شيخ تفرحني بالمال وتريد أمير الجيوش أن يلتى بئرا معطّلة أو أرضًا بائِرةً أو بلدًا خرابًا ، لأضربن وقبتك . فقال : وحق نعمتك لقد حاشا الله أيامك أن يكون فيها بلد خراب أو بئر معطلة . فتوسّط القائد له بخلع ، فقال : لا والله حتى أكشف عمّا ذكر .

وفيها وصل بغدوين إلى صيدا(٢) ونصب عليها البرج الخشب ؛ فوصل الأسطول من مصر للدّفع عنهم ، وقاتلوا الفرنج ، فظهروا في مراكب الجنويّة ، فبلغهم أنَّ عسكر دمشق خارج في نجدة صيدا ، فرحل الأسطول عائداً إلى مصر .

وفى شعبان منها نزل الفرنج على طرابُلسُ وقاتلوا أهلها من أول شعبان إلى حادى عشر ذى الحجة ، ومقدَّمُهم ريمند بن صنجيل (٣) ؛ وأسندوا أبراجهم إلى السُّور ؛ فضعُفَت نفوس

<sup>(</sup>١) هي الراتب بصفة عامة نقدا أو غلة ونحوها . انظر : Dozy; Supp. Dict. ar.

<sup>(</sup>٢) بالقصر والمد ، على بعد ستة فراسخ شرقى صور . معجم البلدان : ٥ : ٣٠٣ – ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) فى الواقع ابن ريموند الصنجيلي وليس ريموند بن صنجيل كما جاء فى المتن وفى نهاية الأرب وغيرهما . واسمه :

Bertram, a son of Raymond of Toulouse.
وكان قد قدم بحرا مطالبا بميراثه فى إمارة والده . ويذكر
Stevenson أن التعاون ظهر واضحا بين أمراء الفرنج فى هذه المعركة حتى تميز هذا العام بهذه الوحدة :
The Crusaders in the Ea:57 dis

المسلمين لتأخر أسطول مصر عنهم ، فكان قد سار من مصر إليها بالميرة والنجدة فردّته الرّيح لأمر قدّره الله . فشد الفرنج في قتالم وهجموا من الأبراج ، فملكوها بالسيف في يوم الاثنين الحادي والعشرين من ذي الحجّة ، ونهبوا ما فيها ، وأسروا رجالها ، وسبوا نساءها وأطفالها ؛ فحازوا من الأمتعة والذخائر ودفاتر دار العلم وما كان في خزائن أربابها مالا يُحدّ عدده ولا يُحْصى فيتُذكر . وسلَّم الوالي لها في جماعة من جندها كانوا قد طلبوا الأمان قبل ذلك ؛ وعُوقِب أهلها واستُصْفِيت أموالهم واستُصْهِرَت ذخائرهم ، ونزل بهم أشد العذاب . وتقرّر بين الفرنج والْجَنَويّين الثلث من البلد وما نهب منه للجنويّين والثلّثان لريمند ابن صنجيل ؛ وأفرَدُوا للملك بغدوين ما رضى به .

ثم وصل أسطول مصر ولم يكن خرج فيا تقدم معه كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية طرابلس فأرْسَى على صور فى اليوم الثامن من أخذ طرابلس وقد فات الأمر فيها ، فأقام مدّة ، وفُرّقت الغلّة فى جهاتها . وتمسّك أهل صور وصيدا وبيروت به لضعفهم عن مقاومة الفرنج ، فلم تمكنه الإقامة ، وعاد إلى مصر .

# سنة ثلاث وخمسمائة (١) :

فيها سار الفرنج نحو بيروت ، وعملوا عليها برجًا من الخشب ، وزحفوا ، فكسره أهل بيروت . وقدم الخبر بذلك على الأفضل ، فجهز تسعة عشر مركبًا حربيّة ، فوصلت سالمة إلى بيروت وقويت على مراكب الفرنج ، وغنيمت، ودخلت إلى بيروت بالميرة والنَّجدة ، فقوى أهلها بذلك . وبلغ بغدوين الخبر ، فاستنجد بالجنويّة ، فأتاهم منهم أربعون مركبًا مشحونة بالمقاتلة ؛ فزحف على بيروت في البّر والبحر ، ونصب عليها برجين، وقاتل أهلها في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوّال؛ فعظمت الحرب ، وقتل مقدم الأسطول وكثير من المسلمين ؛ ولم يُر للفرنج فيا تقدّم أشدّ من حرب هذا اليوم . فانخذل المسلمون في البلد ، وهجم الفرنج من آخر النهار فملكوه بالسيف قهرًا ؛ وخرج مُتوكًى بيروت في أصحابه وحمل في الفرنج ، فقتُول من كان [ ١٩٦٦ ] معه ، وغم الفرنج ما معهم بيروت في أصحابه وحمل في الفرنج ، فقتُول من كان [ ١٩٦١ ] معه ، وغم الفرنج ما معهم من المال ونهبوا البلد ، وسبّوا من فيه وأسرُ وا ، واستصفوا الأموال والذخائر . فوصل عقب من الفرنج ، فانهزموا إلى الجبال ، فهلك منهم جماعة (٢)

وفيها سار الأسطول من مصر إلى صور ليقيم بها (۱۳) ، فاتّفق وصول ابن كند ملك الفرنج في عدّة مراكب لزيارة القدس والجهاد في المسلمين ؛ فزار القدس ، وسار هو وبغدوين إلى صيدا ، فنازكها بجمعهما وعملا عليها برجًا من خشب (۱) ، وزحفا عليها ؛ فلم يتمكن الأسطول من الوصول إليها (٥) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم سها الحادى والثلاثين من يوليو سنة ١١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) وكان قد وصل إلى بيروت قبل ذلك تسعة عشر مركبا حربيا من الأسطول المصرى تمكنت من دخول بيروت محملة بالميرة فقويت بها نفوس أهلها . ذيل تاريخ دمشق : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) يذكر أبو المحاسن أن الأسطول قد وصل بعد أن أخذت البلاد فعاد إلى مصر . بينا يذكر النويرى أن الأسطول الذى وصل ، وكان فى الأصل مرسلا لنجدة طرابلس ، وصل بعد أخذ البلد – طرابلس – بأيام وفيه ما يكنى البلد من الرجال والميرة مدة سنة ، ففرق أحماله على الجهات المجاورة لها : صيدا وصور وبيروت . ولعل نصيب بيروت هو المراكب التسعة عشر التى سبقت الإشارة إليها . النجوم الزاهرة : ٥ : ١٨٠ ؛ نهاية الأرب : ٢٨ .

The Crusaders in the East; pp. 59-60; اشترك فيهذا الهجوم أسطول من النرويج و آخر من البندقية: ﴿ 30-69

<sup>(</sup> ه ) بهامش الأصل هنا عبارة تقول : بيأض نحو ربع صفحة.

# سَنَّةَ أُربِعِ وَحُمِسِمِأَنَّةً (١):

فى ثالث ربيع الآخر اشتد الحصار على أهل صيدا ويُئِسُوا من النجدة ، فبعثوا قاضى البلد فى عدة من شيوخها إلى بغدوين يطلبون الأمان ، فأجابهم وأمّنهم على أنفسهم وأموالهم ، وإطلاق من أراد الخروج منها إلى دمشق ، وحلف على ذلك . فخرج الوالى والزمام وجميع الأجناد والعسكرية وخلق كثير من الناس ، وتوجهوا إلى دمشق ، لعشر بقين من جمادى الآخرة . وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين يومًا(٢) .

وفيها خرج جماعة من التجار والمسافرين من تنّيس ودمياط ومصر وأَقلعُوا في البحر ، فأُخذهم الفرنج وغنموا منهم ما يزيد على مائة أَلف دينار ، وعاقبوهم حتّى افتدوا أَنفسهم عا بتى لهم من الذخائر في دمشق وغيرها .

وفيها أغار بغدوين بعد عَوْدِه من صَيْدا على عسقلان ، فراسَلَه أميرُها شمس الخلافة أسد حتى استقر الحال على مال يحمله إليه ويرحل عنه (٣) . وقرر على أهل صور سبعة آلاف دينار تُحمل إليه في مدّة سنة وثلاثة أشهر . فقدم الخبر بذلك في شوّال على الأفضل ، فأنكر ذلك وكتمه عن كل أحد ، وجهّز عسكرًا كثيفًا إلى عسقلان ، وقدّم إليه عز الملك الأعز ليكون مكان شمس الخلافة ، وندب معه مؤيد الملك رزّيق ، وأظهر أن هذا العسكر سار بدلًا . فسار إلى قريب عسقلان ، وبلغ ذلك شمس الخلافة فأظهر الخلاف على الأفضل وكتب إلى بغدوين يطلب منه أن يُمدّه بالرّجال ويَعِدُه بتسليم عسقلان وأن يعوّضه عنها . فبلغ ذلك الأفضل ، وأقطعه عسقلان ، وأقرّ عليه إقطاعه قبلغ ذلك الأفضل ، وأقرّ عليه إقطاعه أقبلغ ذلك الأفضل ، وأقرّ عليه إقطاعه

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها العشرين من يوليو سنة ١١١٠ .

The Crusaders in the East;p 60. : يقدر ستيفنسون عدد المهاجرين منأهل البلد بنحوخسة آلاف: (٢) يقدر ستيفنسون عدد المهاجرين منأهل البلد بنحوخسة ولان الحصار استمر سبعة وأربعين يوما .

<sup>(</sup>٣) يقول ابن القلانسي : وكان شمس الحلافة أرغب في التجارة من المحاربة ، ومال إلى الموادعة والمسالمة ، وإيمان السابلة . ذيل تاريخ دمشق : ١٧٢

بمصر ، وأزال الإعتراض عمّا له بمصر من خيل وتجارة وأثاث . فخاف شمس الخلافة على نفسه ولم يطمئن إلى أهل البلد ، واستدعى جماعة من الأرمن وأقرّهم عنده(١) .

وفى يوم الأَّحد العشرين من شوَّال حدثت ريح حمراء بالقاهرة .

وفيها أمر أمير المؤمنين الآمر بأحكام الله أن يُبعَث جليسُه أبو الفتح عبد الجبار ابن إساعيل ، المعروف بابن عبد القوى لعماد الدّولة زيادة على إخوته .

وفيها هبّت بمصر وأعمالها في هذه الأيام ربّح سوداء مظلمة ، وطلع سحاب أسود أظلمت منه الدينا حتى لم يُبْصر أحد يده ، وسفّت رمادًا حتى ظنَّ الناس أنها القيامة ، ويئسُوا من الحياة وأيقنوا بالبوار لِهَوْل ما عاينُوه ؛ ولم يزل ذلك من وقت العصر إلى غروب الشمس. ثم انْجَلَى ذلك السَّواد وعاد إلى الصَّفرة والربّح بحالها ؛ ثم انْجلت الصَّفرة ، وظهرت الكواكب وقد خرج الناس من الأسواق والدّور إلى الصحراء . ثم ركدت الربّح وأقلع السَّحاب ، فعاد الناس إلى منازلم .

<sup>(</sup>١) واستمرت الحال على ذلك إلى آخر السنة ، فأنكر أمره أهل البلد وو ثب عليه قوم من كتامة فمجرحوه وهو راكب ، فانهزم إلى داره ، فتبموه وقتلوه وأرسلت رأسه بعد ذلك إلى الأفضل بمصر . نفس المصدر : ١٧٢ .

#### سنة خمس وخمسماتة (١):

فى يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الآخرنزل بغدوين على صوروبها عزّالملك أنوشتكين الأفضلى وبنى عليها أَبْرِجَة خشب ، طول البرج سبعون ذراعاً (٢) ، يسع كلّ بُرج ألف رجل ، وهو موضوع على شيء يسمّى اسقلوس وهو فخذان مُلْقَيان على الأَرض ، وفى كلّ برج من أسفله عشرون فرنجيًا يصيح أحدهم بالفرنجية : « صَنْد مَارِيّا » ، فيصيح الباقون كذلك ، ويدفعونه بأجمعهم ، فيسبح على ألواح عظيمة تُجْعَل بين يديه ؛ وكانت ستائر (٣) كل برج ومناجيقُه كأنها بلدٌ يزحف .

فخرج من أهل صُور ألف رجل وحملوا على البرج وطرحوا فيه النار ، فعلقت بالخشب، فلم يتمكن الفرنج من إطفائه وهربوا منه ، واحترق ؛ فتناول المسلمون بالكلاليب ما قدروا عليه من سلاحهم ، فوصل [ ١١٦ ب ] إليهم ثلثائة درع . وكان هذا البرج كبشا من حديد وزنة رأسه مائة وخمسون رطلًا(؟) ؛ فظفر به المسلمون . وكانت الرّيح على المسلمين ثم صارت معهم ، وملاًوا جرارًا بالعُذرة ورموها على الفرنج(٥) ، فصاحُوا وذلُّوا ورحلوا ، فعاثوا ؛ ثم عادوا وقد قطعوا النَّخل أَنَابيب ورَموا بها في الخندق(١) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها العاشر من يوليو سنة ١١١١ .

<sup>(</sup> ٢ ) يذكر ابن القلانسي أن الفرنج أعدوا برجين اثنين : صغير بطول نيف وأربعين ذراعا ، وكبير يزيد على الخمسين ذراعا ، أقيها في نحو خسة وسبعين يوما . ويذكر النويرى أن الأبراج ثلاثة علو البرج سبعون ذراعا . ذيل تاريخ دمشق : ١٧٩ ؛ نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) جمع ستارة ، وتتخذ من الجلود واللبود المبللة بالخل والشب والنطرون لوقاية الأبراج والدبابات الخشبية من قذائف النفط أو لحماية الحصون والقلاع . انظر مفرج الكروب : ٢ : ٣٠٣ : حاشية : ٥ .

<sup>( ؛ )</sup> الكبش وجمعه كباش وكبوش وأكبش : آلة تتصل بالدبابة لهـا رأس ضخم وقرنان ، تدفع نحو الأسوار لهدمها . السلوك : ١ : ٥٦ حاشية : ٨ .

<sup>(</sup> o ) يذكر النويرى أن قائد النفاطين خاف أن يشتغل الفرنج الذين فى الأبراج بإطفاء النار فرماهم بجرار مملوءة بالمعذرة ليشغلهم برائحتها الكريمة .

<sup>(</sup>٦) فى ذيل تاريخ دمشق : ١٧٩ – ١٨١ وصف تفصيلي للنضال بين المهاجمين والمدافعين .

وسار طغتكين من دمشق لإعانة أهل صور ، فنزل على يوم منهم لجولة بانياس ، وأنفذ إليهم مائتى غلام تُركى عليهم جليلٌ من الأتراك ؛ فقاتل الفرنج وقتل منهم ألفًا وخمسائة ، وأكثر النكاية فيهم . وأغار طغتكين على بلاد الفرنج ، فأخذ لهم موضعاً ، فرجعوا عن صور بغير شيء . وخرج أهل صور إلى أصحاب طغتكين ، فخلعوا عليهم وأعادوهم إليه في أحسن زيّ ، وأخذ أهل صور في رمّ ماشعّتُه الفرنج في البلد .

وفيها حدث بمصر وباء مفرط ، هلك به تقدير ستّين ألف نفس .

فيها حُفِر البحر المعروف ببحر أبى المنجا ، فابتُدِئ فى حفره فى يوم الثلاثاء السادس من شعبان ، وأقام الحفر فيه سنتين . وكان أبو المنجا يهوديا وكان يشارف الأعمال الشرقية ؛ فلما عرض على الأفضل ما أنفقه فيه اسْتَعْظَمه وقال : غَرِمْنا هذا المال جميعه والاسم لأبى المنجا . فغير اسمه ودُعِى بالبحر الأفضليّ، فلم يتم ذلك ولا عرف إلّا بأبى المنجا(٢).

وفيها أعْلَن شمس الخلافة أسد ، والى عسقلان ، بالخلاف ، فعهد إلى صاحب الترتيب والقاضى فأخرجهما على أنه يرسلهما إلى الباب فى خدمة عرضت له ، وإلى العسكر الذى كان يخاف شوكته ، فأوهمهم أنّه يسيّرهم إلى بلاد العدوّ . فلمّا حصلوا خارج الثّغر أمرهم بالمسير إلى باب سُلطانهم ، وكان قد سيّر قبل ذلك العسكر من الباب على جهة البدل . فلمّا علم أسد المذكور بوصولهم إلى مدينة الفرما أنفذ إليهم يخيفهم ويشعرهم أن العدوّ قد تعدّاهم ، فامتنعوا من التوجّه إلى عسقلان .

فلمّا بلغ الأفضل ذلك عزم على أن يسير بنفسه إليه . ثم رأى أنَّ إعْمال الحيلة أنجع ؛ فخادعه وأُنْفَذ الكتب إليه يُطَمئنُه ويصوّب رأيه فيا فعله فى صاحب التَّرتيب والبدل ، ولم يغيّر مكاتبته عن حالها ، ولا تعرّض لإقطاعاته ورسُومه وأصحابه ؛ وسيّر فى الباطن من يستَفْسِد الكنانيّة والرّجال المذكورة ويبذل لهم الأموال فى أخذه . ولم يزل يدبّر عليه حتى اقْتنصَت المنيّة مهجته ؛ وذلك أن أهل بيروت أنكروا أمره ، فوثب عليه طائفة وهو راكب ، فجرحوه ، وانهزم إلى داره فتبعُوه وأجهزوا عليه ، ونَهبُوا دارة وماله ، وتخطَّفُوا

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثامن والعشرين من يونيو سنة ١١١٢ .

<sup>(</sup>٢) وسبب حفره أن البلاد الشرقية كانت جارية في ديوان الحلافة وكان معظمها لا تصله مياه الري في أغلب السنين ولما عرف الأفضل جملة ما أنفق فيه استعظمه وقال : غرمنا هذا المال جميعه والاسم لأبي المنجا ، فغير اسمه ودعاه بالبحر الأفضل فلم يتم ذلك ولم يعرف إلا بأبي المنجا . ولما تولى المامون البطائحي الوزارة بعد مقتل الأفضل اتخذ لفتحه يوما كفتح خليج القاهرة ، وبني عند سده منظرة متسعة ينزل فيها عند فتحه . وكان السد يفتح في عيد الصليب في سابع عشر توت ، مماستقر الحال فيها بعد على أن يقطع يوم النوروز في أول يوم من توت حرصا على رى البلاد . المواعظ والاعتبار : ١ :

بعض دُورِ الشَّهود والعامَّة . فبادر صاحب السَّيارة إلى البلد وملكه ، وبعث برأْس شمس الخلافة إلى الأَفضل ، فسُرَّ بذلك وأحسن إلى القادمين به .

وكان قدوم الرأس في يوم الأربعاء رابع المحرم ، صُحْبة ثلاثة من الكنانيّة ، فخلع عليهم ؛ وَطِيفَ بالرأس ، وزُيّنت البلد سبعة أيام .

وفيه خُلع على ولده مختار ولُقّب شمس الخلافة ، وأَنعم عليه بجميع مال أَبيه . وسيّر بدله مؤيد الملك خطلخ ، المعروف برزيق ، واليّا على الثغْر .

وفيها وصل يانس الناسخ من الشام ، فاستُخْدِم فى خزانة الكتب الأَفضلية بعشرة دنانير فى الشهر وثلاث رزم كسوة فى السنة ، والهبات والرَّسُوم .

وفيها كتب إلى عسقلان بمطالبة مَنْ نَهب دار شمس الخلافة ومالَه بما أُخذه ، فقُبض على جماعة وحُملوا إلى مصر فاعتقلوا بها .

وفيها تسلَّم نوّاب طغتكين صُور من عزِّ الملك أنوشتكين الأَفضلي خوفًا من بغدوين أن يأُخذها ، وقام بأَمرها مسعود ؛ فاستقرّت بيد الأَتراك وأقرُّوا بها الدّعوة المصريّة والسِّكَة على حالها . وكتب طغتكين إلى الأَفضل بأَن بغدوين قد جَمَع لينزل على صُور ، وأنَّ أهلها استَنْجَدُوني ، فبادرتُ لحمايتها ، ومتى وصل من مصر أحد سلَّمتُها إليه (١) . فكتب يشكرهُ على ما فعل . وتقدّم بتجهيز الأسطول إلى صُور بالغلّة معونة لها .

<sup>(</sup>١) تجد اقتباسا من كتاب طفتكين إلى الأفضل في ذيل تاريخ دمشق : ١٨٢ .

## سنة سبع وخمسمائة (١):

في أوّلها خرج الأسطول من مصر بالغلّات والرجال إلى صُور ، وعليه شرف الدولة (بدر(۲)) بن أبي الطيّب الدّمشتي (وكان(۳)) متولِّي طرابلس عند أخذ الفرنج لها ، فوصل إلى صُور سالماً ، ورخصت بها الأسعار ، واستقام أمرُها . وأنفذ معه [ ١١٧ ا ] بخلع جليلة إلى ظهير الدّين طغتكين وولده تاج الملوك وخواصّه ، ولمسعود متولّى صور . ثم أقلع في آخر شهر ربيع الأول . فبعث بغدوين يطلب المهادنة من مسعود ، فأجابه ، وانعقد الأمر بينهما .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثامن عشر من يونيو سنة ١١١٣ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل استكل من ذيل تاريخ دمشق : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين القوسين للتوضيح استعانة بما جاء في ذيل تاريخ دمشق : ١٨٨ .

## سنة تسع وخمسمائة (١) :

في ذي القعدة تُفز على الأفضل عند باب الزُّهومة (٢) من دُكان صيرفيَّ يعرف بالغار وسَلِم، فُأُخرجت الصدقات بسبب سلامته وقتل الصّيرفي وصُلِب على دُكانه.

وورَد الخبر بأن بغدوين ملك الفرنج وصل إلى الفرما ، فسيّر الرّاجل من العطوفيّة (١) ، وسيّر إلى والى الشرقية بأن يسيّر المركزية والمُقْطَعين إليها ، ويتقدّم إلى العُرْبان بأسرهم أن يكونوا فى الطّوالع ويطاردُوا الفرنج ويشارفوهم بالليل قبل وصول العساكر ، وأن يسير بنفسه ؛ فاعتد ذلك ؛ ثم أمر بإخراج الخيام وتجهيز الأصحاب والحواشى . فوصلت العربان والعساكر فطاردوا الفرنج ؛ فخاف بغدوين من يلاحق العساكر ، فنهب الفرما وأخربها وألى فيها النّيران ، وهدم المساجد ، وعزم على الرجوع ، فأدركته المنيّة ومات . فأخنى أصحابه ، وته ، وساروا وقد شقّوا بطنه وحَشُود الحمّا(١) . وشَنّت العساكر الإسلاميّة الغارات على بلاد العدوّ ، وخيّموا على ظاهر عسقلان ثم عادوا .

وكانت الكتب قد نفذت من الأفضل إلى الأمير ظهير الدين طغتكين ، صاحب دمشق ، بعتبه ويقول له : « لا فِي حق الإسلام ولا في حق الدّولة التي ترغب في خدمتها والانمياز

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع والعشرين من مايو سنة ١١١٥ . ويلاحظ أن المؤلف ترك أحداث نسنة ٥٠٨ ؛ وسيتكرر مثل هذا ، كما سبق أن رأينا مثله في الجزء الثاني من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) من الأبواب الغربية للقصر الفاطمي الكبير ، سمى بذلك لأن المواد التموينية ، ومنها اللموم وحواثج المطبخ ، كانت تعبره إلى القصر ، وكان في آخر ركن القصر . والزهومة الزفر يعني هو باب الزفر . المواعظ والاعتبار : ١ : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) لعل هذه التسمية نسبة إلى الأستاذ – الخادم – عطوف أحد خدام القصر من أتباع أم ست الملك بنت العزيز بالله الفاطمى أخت الحاكم . وإلى هذه الجماعة تنسب حارة العطوف بالقرب من باب النصر ، وكانت من أجمل مساكن القاهرة وفيها من الدور العظيمة والمساجد والحمامات ما لا يدخل تحت حصر . وقد خربت كلها وبيعت أنقاضها . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٣ – ١٤ ؛ النجوم الزاهرة : ٤ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) يقول أبو المحاسن : فشق أصحابه بطنه وصبروه ورموا حشوته هناك فهى ترجم إلى اليوم ، بالسبخة ، ودفنوه بقامة . وسبخة بردويل ، ويقال لهما بحيرة البردويل ، تقع على شاطئ البحر المتوسط على بمد تسعين كيلومترا شرقى بورسميد ، بين محطتى بثر العبد والمزار . النجوم الزاهرة : ٥ : ١٧١ ، فى المتن والتعليقات . وسيرد ذكر هذه الوفاة فى موضعها الصحيح ضمن أحداث سنة ١١٥ .

إليها أن يتوجه الفرنج بجملتها إلى الديار المصرية ولا يتبين لك فيها أثر ولا تتبعهم ، ولو كان وراءهم م ل ما كان أمامهم ما عاد منهم أحد ». فلما وصل إليه الكتاب سار بعسكره إلى عسقلان ، فتلقّاه المقدّمون ، ونزل أعظم منزل ، وحُملت إليه الضّيافات . وحُمل إليه من مصر الخيام وعدّة وافرة من الخيل والكسوات والبنود والأعلام ، وسيف ذهب ، ومنطقة ذهب ، وطوق ذهب ، وبدنة طميم ، وخيمة كبيرة معلمة ، ومرتبة ملوكية ، وفرشها وجميع آلاتها وسائر ما تحتاج إليه من آلات الفضّة . وجُهّز لشمس الخواص ، وهو مقدّم كبير كان معه على عدّة كثيرة من العسكر ، خلعه مذهبة ومنطقة ذهب وسيف ذهب ؛ وجُهّز برسم المتميّزين من الواصلين خِلَع مذهبة وحريريّة ، وسيوف مغموسة بالذهب . فتواصلت الغارات على بلاد العدوّ ، وقُتل منهم وأسر عدد كبير .

فلمًّا دخل الشتاء وتفرّق العسكر والعُربان ،استأذن ظهير الدين على الإنصراف، فأذن له ، وشيرت إليه وإلى مَنْ معه الخلع ثانيًا ؛ فحصل لشمس الخواصّ خاصة فى هذه السَّفرة ما مقدارُه عشرة آلاف دينار ؛ وتسلَّم الأَمير ظهير الدّين الخيمة الكبيرة بفُرُشها وجميع آلاتها ؛ وكان مقدار ما حصل له ولأصحابه ثلاثين ألف دينار . وذكر أن المُنْفَق فى هذه الحركة على ركاب بغدوين مائة ألف دينار .

ورُعِشت يد الأَفضل ، وصَعُب عليه إمساك القلم والعلامة (١) على الكتب ، فأَقرَّ أَخاه أبا محمّد جعفر المظفر في العلامة ، وجعل له خمسائة دينار في الشهر مُضَافًا إلى رسمه ، فعلّم عنه .

واستُهلٌ شهر رمضان ، فجرى الأمر فى نيابة الأَجَلَّ ساء الملك ، ولد الأَفضل ، عنه فى جلوسه بمحلّ الشباك ، وقرّر له على هذه النِّيابة فى هذا الشهر خمسمائة دينار ، وبذلة مذهّبة ، ورزمة كسوة فيها شقق حرير وغيرها . ولم يزل هذا الرّسم مستقرًّا إلى أَن أَخذه

<sup>(</sup>١) عن العلامة يقول المقريزي إن العادة جرت على أن السلطان يكتب « خطه » على كل ما يأمر به ، فأما مناشير الأمراء والجند وكل من له إقطاع فإنه يكتب عليه « علامته » . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢١١ ؛ السلوك : ١ : ٣٤٤ .

عباس بن تميم (۱) في سنة ثلاث وأربعين وخمسائة عند توليته حجبة بابه (۲) . والبذلة وحدها تساوى خمسائة دينار .

وفيها استخدم ذخيرة الملك جعفر فى ولاية القاهرة والحسبة ، فَظَلَم وعَسف ، وبنى مسجدًا عرف بمسجد لا بالله(٣) .

<sup>(</sup>١) أبو الفضل عباس بن أبى الفتوح يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ، تزوجت أمه من العادل بن السلار وأقامت معه ردحا من الزمن ، وأرسله ابن السلار ، أيام وزارته ، إلى الشام لحرب الصليبيين ، فتآمر قرب بلبيس على قتل ابن السلار ، وحضر ابنه نصر المؤامرة وتولى تنفيذها ، ثم تولى عباس بعد ذلك الوزارة للفاطميين . انظر : الفاطميون في مصر : ١٩٣ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا فى الأصل والأولى أن تكون : حجبة الباب ، لأن عباسا لم يتول الحجبة ، ثم الوزارة ، إلا فى أيام الخليفة الظافر بالله ، كما سيرد تفصيل ذلك فى موضعه .

<sup>(</sup>٣) و « سبب تسميته بذلك أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم ، فيقولون له : لا بالله ، فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة . ولم يعمل فيه صانع إلا وهو مكره مقيد فابتلى الله ذخيرة الملك بأمراض شديدة ، ولمـــا مات تجنب الناس الصلاة عليه وتشييمه » . نهاية الأرب : ٢٨ .

## سنة عشر وخمسمائة (١):

## سنة احدى عشرة وخمسمائة (٢):

فى ذى الحجّة خرج أمر الآمر بأحكام الله بَنَفْى بنى عبد القوى ، فنُفُوا إلى الأَندلس بأَهاليهم .

وفيها وصل بغدوين إلى الفرما وأحرق جامعها وأبواب المدينة ومساجدها، وقتل بها رجلامقعدا وابنة له ذبحها على صَدْره ، ورحل وهو مُثْخن مرضا ، فمات قبل العريش ، فشق بطنه ورمي ما فيه هناك ، فهو يُرْجم [ ١١٧ ب ] إلى اليوم ، ويعرف مكانه بسبخة بَرْدويل ؛ ودُفنت رمّته بقُمامة من القدس (٣) .

وقام من بعده بملك القدس القمص صاحب الرَّها(٤) بعَهْده إليه.

ونزل الفرنج حوران<sup>(ه)</sup> ، وملكوا من أعمال حلب بزاعة وخرتبرت ؛ وملكوا مدينة صُور.

# وفيها خرج محمد بن تُومَرت (١) من مصر في زي الفقهاء ومضى إلى بجاية (٧)

- (١) ويوافق أول المحرم منها السادس عشر من مايو سنة ١١١٦ . وبهامش الأصل عند هذا الموضع العبارة : « بياض نحو ثلث صفحة » . ولا شيء عن أحداث هذه السنة .
  - (٢) ويوافق أول المحرم منها الخامس من مايو سنة ١١١٧ .
- (٣) سبق الحديث عن وفاة بلدوين هذا فى أحداث سنة ٥٠٥؛ ويوافق أبو المحاسن المؤلف فى ذكر هذه الوفاة فى سنة ٥٠٥. والواقع أن الوفاة حدثت فى سنة ١١٥ كما ورد هنا وفى نهاية الأرب للنويرى وفى الكامل وفى المصادر الأوربية . قارن النجوم الزاهرة : ٥: ١٧١؛ نهاية الأرب : ٢٨؛ الكامل : ١٠١ ؛ آلحروب الصليبية تأليف ارنست باركر ؛ The Crusaders in the East في مواضع متفرفة .
- ( ع ) وهو Baldwin II, de Burgh أمير الرها بين سنتي ١٩٠٤ ١١٥ ( ١١٠٠ ١١١٨ ) ، ثم ملك بيت المقدس ١٢ه – ٢٧٥ ( ١١٣١ – ١١١٨ ) .
  - ( ه ) كورة واسعة من أعمال دمشق تتبعها قرى كثيرة و مزارع وحرار . معجم البلدان : ٣ : ٣٦٠ ٣٦١ .
- (٦) بربرى من قبيلة مصمودة ، دعا إلى العوحيد فى أوائل القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) وتلقب بالمهدى ، وتوفى سنة ٢٧ ه تاركا زعامة قومه لقائد جيوشه وصديقه عبد المؤمن بن على الذى بدأ حكم أسرة الموحدين بعد أن واصل فتوحه فى ما يعرف الآن بالجزائر والمغرب ، فأسقط دولة المرابطين سنة ٤١ ه ( ١١٤٦ ) . كتاب الروضتين : ج ١ : Mohammadan Dynasties ؛ معجم الأنساب ؛ Mohammadan Dynasties
- (٧) وهي باغاية . انظر الجزء الأول من هذا الكتاب : ٧٥ : حاشية : ٢ ، وهي بين مجانة وقسنطينة . معجم البلدان : ٢ . ١٤ ؛ المغرب : ٨٢ .

#### سنة اثنتي عشرة وخمسمالة (١):

فيها مات الأمير نور الدولة أبو شجاع فاتك (٢)، والد القائد أبى عبد الله بن فاتك ، فأخرج له الأفضل من ثيابه بذلة حريرية وقارورة كافور وشققا مزيدى دبيتي (٣) ونصافى ، وطيباً وبُخُورا وشمعاً ، وحُمل له من القصر أضعاف ذلك . وخرج الأفضل والأمراء ، وجميع حاشية القصر ، إلى الإيوان ، فخرج الخليفة وصلًى عليه ، ثم أخرج فدفن . وتردد الناس إلى التربة . وفرقت الصدقات إلى تمام الشهر .

وكان بيد نورالدين زمر الضَّاحكيّة والفراشين وصبيان الركاب والسّلاح الخاص بجار ثقيل ورسوم كثيرة. وهؤلاء الضاحكية (كانوا) يعرفون هذه الرّسوم قديماً عند وصولهم مع المعزّ إلى مصر، وهم يلبسون المناديل ويُرْخُون العّذب ويلبسُون الثياب بالأُكمام الواسعة، وفي أرجلهم الصّاجات؛ وفي الأعياد يشدّون أوساطهم بالعراضي الدبيقي، ولايتقدّمهم أحد إلى الخليفة على ماجرت به عادتهم في المغرب.

وفيها قُفِز على الأفضل ثانيا ، وخرج عليه ثلاثة نفر بالسّكاكين ، فقتلوا ، وعادَ سالما ؛ فاتّهم أولادَه ، وصَرّح بالقول فيهم ، وأخذ دوابّهم ، وأبْعَد حواشِيهَم ، ومنعهُم من التصرّف ؛ وبالغ في الاحتراز والتّحفُّظ.

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الرابع والعشرين من ابريل سنة ١١١٨ .

<sup>(</sup>٢) يلقبه النويري ثقة الدولة أبا شجاع بن الأمير منجد الدولة أبي الحسن مختار المستنصري .

<sup>(</sup>٣) الدبيق نوع من الأقشة الحريرية المزركشة التي كانت تصنع في دبيق ، على بحيرة المنزلة قرب تنيس . النجوم الزاهرة : ٤ : ٨١ حاشية : ٣ .

<sup>(</sup>٤) الفراشون من خدم القصور لتنظيفها داخلا وخارجا،ونصب الستائر المحتاج إليها والمناظر الحارجة عن القصر . صبح الأعشى : ٣ : ٢٧ه .

<sup>( • )</sup> حمبيان الركاب ، الركابية ، الركابدارية : الذين يحملون الغاشية بين يدى الخليفة أو السلطان فى المواكب ، ويتبعون بيت الركاب الذى تكون به السروج والهم . والغاشية سروج مذهبة تبدو كأنها كلها من الذهب . صبح الأعشى : ٣ : ٢ ، ٢ ، ٢ . ١ .

وفيها وردت التجارمن عيذاب (١) ذاكرين أنه خُرِج عليهم في مراكب شَنّها قاسم بن أبي هاشم ، صاحب مكة ، فقُطِعت عليهم الطريق وأُخِذ جميع ما كان معهم . فغضب الأفضل وقال : صاحب مكّة يأخذ تجّاراً من بلادى ، أنا أسيرُ إليه بنفسى بأسطول أوله عيذاب وآخره جدّة . ثم تقرر الحال على مكاتبة الأشراف بمكة وإعلامهم ما فعله أمير مكة ، وأقسم فيه أنه لا يصل إلى مكة من أعمال الدّولة تاجر ولاحاج إلى أن يقوم بجميع ما أخذه من أموال التجّار . وكتب إلى والى قوص بأن يسير بنفسه أو من يقوم مقامه ، إلى عيذاب ، ومهما وصل من جدة من الجلاب لا يمكن أحداً من الركوب فيها ، وأن يتشوّف ما يدخل عيذاب من الشواني (٢) والحراريق (١) فمهما كان يحتاج إلى إصلاح ومرمّة ينجز الأمر فيه ؛ ويشعر أهل البلاد بوصول الرجال والأموال لغزو البلاد الحجازيّة . وتقدّم إلى المستخدمين بصناعة مصر بتقديم خمسة حراريق وتكميلها ليسيروا إلى الحجاز.

فلمًا وردت المكاتبة على الأشراف بمكة ولم يَصِلْ إليها أحد اشتدًّ الأمر عندهم وتحرّك السعر ، فبعثوا رسولا من أميرهم ، فلمًا وصل ساحل مصر لم يُوْبَهُ لهولا أُجْرِى عليه ضيافة ، وقيل له : ما يُقرأ لك الكتاب ولا يُسْمع منك خطاب دون إعادة المأخوذ من التجار إليهم . وشاهد مع ذلك الجدَّ والاهتمام بأمر الأساطيل وتجهيز العساكر إلى صاحبه ، فالتزم بإحضار جميع أموال التجار ، وسأل التوقّف قبل الإسراع بما عُوّل عليه من قصد صاحبه ؛ وأجّل لعوده أجلا قريباً . فأجيب إلى ذلك ، وسار . فلم ينقض الأجل حتى عاد وصحبته جميع لعوده أجلا قريباً . فأجيب إلى ذلك ، وسار . فلم ينقض الأجل حتى عاد وصحبته جميع

<sup>(</sup>١) أول سواحل مصر على البحر الأحمر (القلزم). « وكان أكثر السواحل واصلا لرغبة رؤساء المراكب فى التعدية من جدة إليه ، وإن كانت باحته متسعة لغزارة المساء وأمن اللحاق بالشعب الذى ينبت فى قعر هذا البحر . ومن هذا الساحل يتوصل إلى قوص بالبضائع » . صبح الأعشى : ٣ : ٤٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) الشينى ، ويسمى الغراب أيضا ، مركب حربية لها مائة وأربعون مجدافا فيها المقاتلة والمجدفون ، ويقابلها بالفرنسية galère . قوانين الدواوين : ٣٤٠ – ٣٣٩ ؛ Dozy; Supp. Dict. ar.

 <sup>(</sup>٣) الحراريق والحراقات جمع حراقة : ضرب من السفن الحربية فيها أجهزة لرمى النيران على الأعداء فى البحر .
 Dozy; Supp. Dict. ar. ! ٤٥٤ – ٤٥٣ :

ما أخذ من التجار من البضائع والأموال ؛ فحُمِلت إلى الجامع العتيق بمصر بمحضر من الرَّعَايَا ، وهم يعلنون بالشكر والدعاء . واحتاط متولّى الحكم عليه إلى أن تتحضُّر جماعة التجار ويجرى الأَّمر على ما توجبُه الشريعة . وخلِع على الرسول وأحسن إليه ووُصِل .

ومرض الأفضل بحمّى حادّة ثم عوفى ، فدفع للطبيب ثلثاثة دينار(١١)

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل عبارة تقول : بياض نحو ورقة . ولعل المؤلف كان قد ترك هذا الفراغ ليتحدث عن السنتين ١٢٥ – ١٤ ه إذ نجده يتحدث بعد هذا الفراغ عن أحداث سنة ٥١٥ .

## سنة خمس عشرة وخمسمائة (١):

فيها قُتل الأَفضل بن أمير الجيوش يوم الأَحد سلخ شهر رمضان وعمره سبع وخمسون سنة ، لأنَّ مولده بعكا سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . وكان سبب ذلك أنه لمّا كان ليلة عيد الفطر جهَّز ماجرت العادة بتجهيزه من الدّوابّ والآلات لركوب الخليفة (٢١) ، وجلس بين يليه إلى أن عرضت الطبول [١١١٨] على العادة كل سنة والدواب والسلاح ؛ ثم عاد وأدّى ما يجب من سلام الخليفة فتقدّم إلى القائد أبي عبد الله بن فاتك بأن يأمر صاحب السّير أن يصفّ العساكر إلى صوب باب الخوخة (٣) . وركب الأفضل من مكانه والناس على طبقاتهم ، وخرج من باب الخوخة قاصداً دار الذهب (٤)، فلما حصل با وقع التعجّب من الناس فى نزوله ليلة الموسم ، ولم يعلم أحد ما قصد ؛ وكان قصده أن يكمّل تعليق المجلس الذى يجلس فيه . فصلى بدار الذهب الظهر ، فلما قرُب العصر ركب منها والأجناد والمستخدمون والرهجية قد اتجهوا لخدمته ، وكان قد ضَجِر وتغيّر خلقه ولاسيّما والأَجناد والمستخدمون والرهجية قد اتجهوا لخدمته ، وكان قد ضَجِر وتغيّر خلقه ولاسيّما فى الصيام . فلما رأى اجتاع الناس وكثرتهم أبعدهم ، فتقدّموا ووقفوا عند باب السّاحل ، فالفذ أيضا يخرج من أبعدهم ، وبنى فى عدّة يسيرة ، وأبعد صبيان السلاح من ورائه ؛ فوثب عليه من دكان دقّاق بالملاحين أربعة نفر متتابعين كلّما اشتغل مِنْ حوله واحد خرج فوثب عليه من دكان دقّاق بالملاحين أربعة نفر متتابعين كلّما اشتغل مِنْ حوله واحد خرج

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى والعشرين من مارس سنة ١١٢١ . وأمام هذا التاريخ بهامش الأصل عبارة تقول : بياض نحو صفحة .

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب صبح الأعشى : ٣ : ٥٠٨ - ١١٥ ؛ النجوم الزاهرة : ٤ : ٩٤ - ٩٧ لمعرفة وصف موكب الخليفة
 في الاحتفال بعيدى الفطر والأضحى .

<sup>(</sup>٣) بالقرب من قنطرة الموسكى على ما ذكره القلقشندى . وموقعه نما يلى الحليج فى حد القاهرة البحرى ويخرج منه إلى الحليج الكبير . وكان هذا الباب يعرف أولا بخوخة ميمون دبه ، ويكنى بأب سعيد ، أحد خدام العزيز بالله . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٤٥ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) قصر الذهب ، أو قاعة الذهب ، هو إحدى قاعات القصر الكبير . وبنى قصر الذهب هذا فى عهد العزيز بالله ، وكان يدخل إليه من باب الذهب ، وكان الحلفاء يجلسون فى هذا القصر أيام المواكب وبه كان يعمل سماط شهر رمضان ومساط العيدين للأمراء ، وبه كان سرير الملك . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٨٥ .

غيره ؛ فرُمِى من الفرس إلى الأرض ، وضربوه ثمان ضربات . وكان القائد(١) بعيدا منه لِأَخْذ رقاع الناس وساع تظلمِهم وتفريق الصدقات على الفقراء بالطَّريق ؛ فلمَّا سمع الضوضاء أسرع إليه ورمى نفسه إلى الأرض عليه ، فوجده قد قضى نحبه . وحُمِل على أيْدى مقدّى ركابه والقائد راجل ، وهم يبشرون الناس بالسّلامة . وقُتِل من الذين خرجوا عليه ثلاثة وقطعوا وأحرقوا ، وسَلِم الرّابع ، وكان اسمه سالمًا ، ولم يُعْلم به إلّا لمّا ظُفِر به مع غيره بعد مدة .

ولم يزل الأفضل محمولا ولا يُمكّن أحدٌ من الوصول إليه إلى أن دُخِل به على مرتبته التي كان يجلس عليها أو يُمكّى . وقال (القائد)(٢) للخليفة أدركنى وتسلَّم ملكك لئلا أغلب عليه . وصار أى مَن لقيه بهنّئهُ بسلامة السلطان ويوهم أهله أن الطبيب عنده ، ويأمرهم بتهيئة الفراريج والفواكه . وعاد إلى قاعة الجلوس فوجدها قد غُصت بالناس ، فرد عليهم السلام وهنأهم ، وأظهر قوة عزم ؛ ثم عاد إلى القاعة الكبيرة وقد حضر إليه متولى المائدة الأفضلية واستأذنه على السماط المختص بالعيد فقال له اذبح ووسم ، فالسلطان بكل نعمة وهو الذي يجلس على السماط في غد ؛ ومع ذلك فكان في قلق وخوف شديد من أن يبلغ أولاد الأفضل فيجرى عنهم ما لا يُستكرك وتُنهب الدّار .

فلمًا أصبح الصّباح وركب الخَليفة ودخل إلى الدّهليز الذى كان يركب منه الأفضل ومعه الأستاذون المحنّكُون قال القائد أبو عبد الله للخليفة : عن إذن مولانا أفتح الباب ؟ وكان قد منع من الدّخول إلى الدّار ؟ فقال الخليفة : نعم ففتح (على) (٣) الأفضل وقال له القائد: الله يطيل عمر أمير المؤمنين ويفسح في مدّته ويورثه أعمار مماليكه ؟ هذا وزيرُه قد صار إلى الله تعالى ، وهذا ملكه يتسلّمه . ثم ضربت للوقت المقرمة (٤) على الأفضل ؟ وأمر الخليفة بإحضار من بالقاعة من الأمراء والأجناد ، فدخل النّاس على غير طبقاتهم إلى أن مثلوا بين بإحضار من بالقاعة من الأمراء والأجناد ، فدخل النّاس على غير طبقاتهم إلى أن مثلوا بين

<sup>(</sup>١.) وهو أبو عبد الله محمد بن ثقة الدولة أبي شجاع المعروف بالمأمون البطّائحي .

<sup>(</sup> ٢ ) زيد ما بين القوسين للتوضيح استمانة بما جاء في نهاية الأرب : « والقائد وإخوته لا يمكنون أحدا من الدئو منه . . وأنفذ المـأمون أخاه حيدرة الى الآمر يقول له : أدركني وتسلم ملكك لئلا أغلب غليه أنا وأنت . وأوصاه أنهني من وجده بسلامة الأفضل ، ففمل حيدرة ذلك » . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين القوسين لاحتياج السياق إليه .

<sup>(</sup> ٤ ) القرام والمقرم والمقرمة ستار فيه رقم ونقوش .

يدى الخليفة وهو قاعد على الحصير عند المقرمة ، فقال الخليفة للأمراء : هذا وزيرى قد صار إلى الله تعالى ، ومنكم إلى ومنى إليكم ، وقد كان القائد واسطته إليكم وهو اليوم واسطتى إليكم . فشكر الحاضرون ذلك ؛ هذا والقائد وولده مَشْدُودُو الأوساط بالمناطق وصاحب الباب على ما كانوا عليه . وتقدّم إلى الشيخ أبى الحسن بن أبى أسامة أن يكتب إلى الأعمال بذلك ، وأمر الأمراء بالانصراف .

ثم قال القائد: يا مولانا ؛ الأموال والجواهر على اختلافها فى الخزائن الكبار عنده ، وهى مُقفلة ومفاتيحها عندى ، وختم عليها وهى فى بيت المال المصون ؛ وكذلك المفضّ التى عند المستخدمين برسم الاستعمال والميناء الذهب المرصّعة والتى بغير ترصيع ، والبلّور التى برسم استعماله ؛ جميع ذلك مثبت عند متولّى دفتر المجلس إلا خزانة الكسوة التى برسم ملبوسه ما عندى منها خبر ، فأمر من يدخل ويختم عليها . فأمر متولًى [١١٨٠] الخزائن الخاص ، وكان سيف الأستاذين ، ومتولّى بيت المال ومتولّى الدفتر ، وهم كبار الأستاذين المحنّكين بأن يدخلوا ويجتمعوا ، ولا يُعترضُ غيرها لا لولده ولا لجهته ولا لبنائه ولا لأحد من عياله .

فتوجّهوا وقرعوا الباب. فلما شاهدهم النّساء تحقّقوا الوفاة ، وقام الصّراخ من جميع جوانب المواضع ؛ وكانت ساعة أزعجت كلّ مَنْ بمصر والجيزة والجزيرة ؛ ثم أسكتوا . وأنفذت الرُّسُل لختم الخزائن التي بمصر . فبينا هُم على ذلك في الليل إذ وصل إلى الخليفة رقعتان على يد أستاذ من القاهرة ، من رجلين من جملة الحاشية ، يذكران فيها أن أولاد الأفضل قد جمعوا عدّة وشنّعت حاشيتُهم أنّ في بكرة هذه الليلة يستنصرون بالبساطية والأرمن ويثورون في طلب الوزارة لأخيهم الأكبر فامتعض الخليفة لذلك ، وهمّ بالإرسال إليهم وقتلهم ؛ ثم تقرّر الأمر على أن يُودَعُوا الخزانة (١) من غير إهانة ولا قيود ؛ فتوجّه إليهم ، فإذا جميع حاشيتهم وغيرها عندهم ، والخيل قد شُدّت ، فأودعُوا الخزانة .

<sup>(</sup>١) المقصود بها خزانة البنود وكانت في الأصل خزانة للسلاح وللأعلام ، واستعملت في حالات كثيرة معتقلا لـكبار القوم إذا غضب عليهم الخليفة ، وفيها كانوا يقتلون ويدفنون . وفي أيام الناصر محمد بن قلاون أصبحت سجنا للأسرى من الفرنج . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٢٧ – ٤٢٥ ؛ الجوم الزاهرة : ٤ : ٤٧ ؛ والجزء الثاني من هذا الكتاب في مواضع متفرقة ؛ وصبح الأعشى : ٣ : ٣٥٤ .

فلمّا أصبح الصباح كان قد حُمِل من القصر في الليل طوافير (١) فيها عدّة موائد للفطر في يوم العيد ، وحُمل برسم فطر الخليفة الصّواني الذهب وعليها اللَّفائف الشّرب المذهبة . وكان قد هيّئ للخليفة من اللَّيل موضع للمبيت بحيث يبعد عن الأَفضل ، وعيّن من وقع الاختيار عليه لقراءة القرآن عند الأَفضل .

فلمّا كان السَّحَر من عيد الفطر جي بين يدى الخليفة بما أُحْضِر من قصوره في مواعينه الذهب المرصّعة ، وعليها المناديل المذهّبة من التَّمر المحشو والجوارشيات بأنواع الطيب وغير ذلك ؛ فاستدعى الخليفة القائد وأمره بالمضيّ إلى باب الحرم لإحضار الأَجلّ المرتضى ابن الأَفضل ؛ فمضى لذلك ، فأبت أمّه مِنْ تمكنّنهم منه ؛ فما زال بها حتَّى أسلمته إليه بعد جهد . فأتى به الخليفة فسلم به ، وضمّه الخليفة إليه وقبّله بين عينيه ، وأجلسه عن يمينه والقائد عن شماله ، وبقية الخواصّ على مراتبهم .

ثم كبر مؤذنو القصر ، فسمّى الخليفة وأخذ تمرة وأكل بعضها وناولها للقائد ، ثم ناول الثانية لولد الأفضل ؛ فقام كلَّ منهما وقبّل الأرض ولم يجلس . وتقدّم كلَّ من الحاضرين فأخذ من يد الخليفة من التّمر ووقف . فاستدعى القائد الفراش الذى معه الصينيتان النحاس ، وأمر فرّاشى الأسمطة بنقل ما فى الأوانى التى بين يدى الخليفة فى الصّوانى لتُفرّق فى الأمراء الذين بالقاعة والدّهاليز ، فنقلت إليها وحُمِلت إلى المقرمة التى الأفضل وراءها وخم المقرئون .

ثم أظهر الخليفة الحزن على فَقْد وزيره ، فتَلَثَّم وتلَثَّم جميع المحنَّكين والحاشية ، وجلس الخليفة على المخدة عند المقرمة ، وأمر حسام الملك ، حاجب الباب ، بإحضار القاضى والدَّاعى والأُمراء ، فدخل الناس على طبقاتهم . فلمّا رأوا زِىّ الخليفة اشتد البكاء والعويل ، وخرّق كلُّ أحدما عليه ، ورُميت المناديل ، يعنى العمائم ، إلى الأرض ، وبكى الخليفة وحاشيته ساعة . ثم سأَل القائد الخليفة أن يفطر على ثمرة بحيث يشاهده جميعُ مَنْ حضر ، ففعل ذلك .

ثم أشار الخليفة إلى القائد أن يكلّم الناس عنه : فتمال : أمير المؤمّنين يردّ السلام

<sup>(</sup>١) جمع طيفور ، إناء كبير كالصيفية يستخدم لحمل الأطعمة والحلوى ، يحملها الفراشون على رؤسهم فى شدة . النجوم الزاهرة : ؛ : ٩٣ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٥٢٥ .

عليكم ، وقد شاهدتم فعله وكونه لم يشغَله مصابُه بوزيره ومُدبِّر دولته ودولة آبائه عن قضاء فَرْض هذا اليوم ، وقد أفطر بمشاهدتكم ، وأمركم بالإفطار . فمسح الخليفة بيده على الصّوانى ، وتقدّم القائد إلى الخليفة وصار يناوله من الصّوانى بيده ؛ فأول ما مدّ إلى القاضى ثم الدّاعى، ونزل الناس للأكل . ورفعت الصوانى ، فأخذ القائد يد الداعى وقرّبه من الخليفة ، فناوله الخليفة الخطبة ، وكانت على يساره ملفوفة فى منديل شرب بياض مذهب ، فقبّلها الداعى وجعلها على رأسه ، وضمّها إلى صدره . وتقدّم القائد لحسام الملك بأن يأخذ الأمراء جميعهم ويطلعون إلى المصلى بالقاهرة لقضاء الصّلاة ، فتوجّهوا فى ذى الحزن والمؤذنون بين أيدهم . فصلى الداعى بالناس ، ثم صعد المنبر فوقف على الدّرجة الثالثة منه ، وخطب . وكانت الخطبة مبيّتة فيها الدعاء [ ١١٩٩ ا ] للأفضل والترحّم عليه (١)

وعندما توجه الناس إلى المصَلَىّ أمر ولد الأفضل بالمضىّ إلى أمه وإخوته وجهات أبيه ليرُدّ عليهم السّلام من أمير المؤمنين ويفطرهم .

وخلا الخليفة بالقائد وأمره بإخراج جميع الجواهر ؛ فقام إلى خزانة كانت قد بنيت برسم الأفضل ، فوجد بها خيمة ، ففتحها وأخرج قمطرين عليهما حلية ذهب مملوءين جواهر ما بين عقود مفصلة بياقوت وزمرد وسبح ؛ وقمطرا فيه إحدى عشرة شرابة طول كلّ شرابة شبران بجواهر ما يقع عليها نظر ؛ وصناديق فضة مملوءة مضافات ما بين عصائب وتيجان ذهب مُرصّعة بجواهر نفيسة . ففتحت كلها ، فشاهد الخليفة منها ما لا يُوصف ؛ فسُرّ بذلك سرورا كبيرا ،وشكر القائد وقال : « والله إنّك المأمون حقًا مالك في هذا النّعت شريك » . فقبّل الأرض ويديه .

ولهذا النَّعت قضية . وذلك أنه لمّا كان فى الأَيام المستنصريّة ، وعُمْر القائد يومئذ اثنتا عشرة سنة ، وكان من جملة خاصّة المستنصر يرسله إلى بيت المال وخزانة الصاغة فى مُهمّاته ، فيجد منه النهضة والأَمانة ، فيقول هذا المأمون دُون الجماعة . ودرجت

<sup>(</sup>١) يقول النويرى : ونال الناس بعد قتل الأفضل من الظلم والجور والعسف ما لا يعبر عنه ، فجاء الناس إلى باب الآمر واستغاثوا ، ولعنوا الأفضل وسبوه أقبح سب ، فخرج إليهم الحدم وقالوا : مولانا يسلم عليكم ويقول لـكم ما السبب فى سب الأفضل وقد كان أحسن إليكم وعدل فيكم ؟ فقالوا : إنه عدل وتصدق وحسنت آثاره ، ففارقنا بلادنا حبا لأيامه وأقنا في بلده ، فحصل بعده هذا الجور ، فهو السبب فى خروجنا عن أوطاننا واستقرارنا ببلده . نهاية الأرب : ٢٨ .

السنون ، فذكرها الخليفة الآمر في ذلك الوقت فقال له : أنت المأمون على الحقيقة لأَجل ذلك (١) .

ثم عاد حسام الملك أفتكين صاحب الباب ، والداعى وجميع الأمراء من المصلى ، ومثلوا بين يدى الخليفة . ووقع حينه الاهمام بتجهيز الأفضل ؛ وتقدّم إلى زمام القصور بإخراجه ما قد مازجه عرف الأثمة ، وتقدّم إلى ريحان متولى بيت المال بإخراج ما يجب إخراجه برسم المأتم ؛ فمضَيا . وتقدّم إلى حسام الملك بإعلام الأمراء والاجناد والشهود والقضاة والمتصدّرين والمقرّبين وبنى الجوهرى الوعاظ وغيرهم لحضور الجنازة وتلاوة القرآن . فعاد زمام القصور ومتولى بيت المال ومعهما عشرون صينية ملفوفة فى عراض دبيقى بياض مملوءة صندلا مطحونا ، ومسكا وكافورا وحنوطا وقطنا ، وفي صدر الآخر منديل ديباج فيه ما رسم بإحضاره من ملابس الخلفاء وطيالسهم . ووصلت أيضا الموائد على رءوس الفراشين ، وهي مائة شدة ، صحبة متولى المائدة الآمريّة ؛ فمدّ السّماط بين يدى الخليفة ، ومُدّ ساطان ، أحدهما بالقاعة وهو برسم الأمراء ، والآخر برسم القاضى والدّاعى والشهود والمقرّبين والوُعاظ والمؤمنين ، وحُمِل إلى الجهات الأفضليات شئ كثير .

فلمّا انقضى الأكل عاد الجميع بالقاعة ، وذكر أنه ختم على الأفضل فى هاتين الليلتين واليوم نيّف وخمسون ختمة . فلمّا انقضى معظم الليلة ، الثانى من شوال ، تقدم الخليفة الباحضار داعى الدعاة ، ولىّ الدولة ابن عبد الحقيق ، وأمره بغسَل الأفضل على ما يقتضيه مذهبه ، وكفّن بما حضر من القصر ، وأخرج للداعى بذلتان مكملتان ، مذهبة وحرير ، عوضا عمّا كان على الأفضل من ثياب الدّم ، فإنها لم تُنزع عنه ، وعند كمال غسله دفع للدّاعى ألف دينار .

فلمّا كان في الثالثة من نهار يوم الثلاثاء ثاني شوال خرج التَّابوت بالجمع الذي لايُحْصى،

<sup>(</sup>١) وعندما مثل الشاعر القاضى أبو الفتح ابن قادوس بين يدى المــأمون البطائحي للتهنئة أشار إلى هذه النموت بقوله :

قالوا : أتــاه النمت . وهـــو السيد الـ مأمــون حقا ، والأجـــل الأشرف
ومغيث أمــة أحمــد ، ومجيرهــا مازادنـا شــيثا على ما نمــرف

المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٤١ . راجع ترجمة هذا الشاعر فى خريدة القصر قسم شعراء مصر : ١ : ٢٢٦ – ٢٣٤ . وسير د هذان البيتان فى المتن بعد صفحات .

والناس بأجمعهم رَجَّالة ، وليس وراءهم راكب إلاَّ الخليفة بمفرده وهو ملثم . فلمّا خرج التابوت من بلد مصر أمر الخليفة بركوب القائد والمرتضى ولد الأفضل . وذكر أن الشيخ أبا الحسن بن أبى أسامة ركب حمارًا ، فلمّا وصلت الجنازة إلى باب زويلة ترجَّل القائد والمرتضى ومشيا ، وبعث الخليفة خواصّه إلى أخويه أبى الفضل جعفر وأبى القاسم عبد الصمد، وأمرهُمَا إذا وصل التَّابوت إلى باب الزَّهومة (١) (أن) (١) يخرجا بغير مناديل ، بعمائم صغار وطيالس ، فإذا قضيا (١) ما يجب من حقَّ سلام الخليفة سلمًا على القائد أبى عبد الله بمثل ما كانا يسلّمان على الأفضل ، ويمشيان معه وراء التابوت . فاعتمدا ذلك. فاستعظم النّاس هذه الحالة والمكارمة ، ولم يزالا مع النّاس وراء التّابوت إلى أن دخل من باب العيد (١)

نزهـــة عين الغـــاب والناظـــر ومجلس المملك النـــاصر كأنمــا الأففـــل في أفقهــا شمس الضحى في الفلك الدائر

<sup>(</sup>١) كان فى آخر ركن القصر مقابل خزانة الدرق التى أصبحت فى أيام المقريزى تعرف بخان مسرور ، وأمامه درب السلسلة ، وهو من الأبواب الغربية للقصر . والزهومة: الزفر ، وسمى بذلك لأن حواثج المطبخ كانت تنقل إليه منه . وموضعه اليوم بأول شارع خان الخليلي من جهة شارع بين القصرين . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٥٥ ؛ النجوم الزاهرة : ٤ : ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أضيف ما بين القوسين لأن السياق يقتضيه . (٣) في الأصل قضوا .

<sup>( )</sup> من الأبواب الشرقية للقصر الكبير بخط رحبة العيد داخل درب السلامى . سمى بذلك لأن الخلفاء كانوا يخرجون منه فى يومى العيد إلى المصلى بظاهر باب النصر . وموقعه الآن بحوش وكالة عبده بشارع قصر الشوق : المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٥ ؛ النجوم الزاهرة : ٤ : ٣٥ .

مقابل هذا بالأصل طيارة جاء فيها بعد سطرين غير واضحين مطلقا : « . . . كل مسهار مائتا مثقال على كل مسهار محمامة لون ، وخلف عشرة صناديق فيها من نفيس الجوهر ومن القضب الزمرد التي لا يوجد مثلها ، وخلف خمهائة صندوق من دق تنيس ودمياط . . . وخلف من الزبادي الصيني والبلور والمحكم . . . وثلاثة آلاف ملعقة ذهبا ، وعشرة آلاف زبدية فضية كبار وصغار ، وأربع قدور ذهب وزن كل قدر مائة رطل بالمصري ، وستة آلاف خريطة ديباج ، وثلاثة آلاف وسبهائة خاتم ذهب بفصوص ياقوت وزمرد وألف خريطة مملوة دراهم — خارجا عن الأرادب — في كل خريطة عشرة آلاف درهم . ومن الحدم والرقيق والحيل والبغال والجمال والسروج المحلاة ومن حلى النساء ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى . وأقام الآمر بدار الملك طول شهر ويحمل في كل يوم على مائتي جمل إلى القاهرة من دار الملك دفعتين في النهار ودفعة في الليل طول وثلاثمائة ثور ذهب وأربقة آلاف ثور فضة وألف صدر ذهب وألني صدر فضة منقوشة ، وثلاثمائة ثور ذهب وأربقة آلاف ثور فضة وألف بوق كبير من ذهب ، وخلف من المراكب ، يمني السروج ، المرصعة وبقر الحيس والأغنام ما ما يباع لبنه في كل سنة بضهان أبي الحسين بن يزيد بثلاثين ألف دينار ، وفي حاصل الأهراء والمناخات ما لا محصى كثرة ولا يعرف مقداره » .

ثم ورد فى نفس الطيارة بعد هذا مباشرة : «وعند قوله والأفضل هوالذى أنشأ بستان البعل ما مثاله بخط المؤلف : وحمل الأفضل فى داره . . . واقترح على الشعراء النظم فيها (وأنشد) لنفسه :

فلمًا صار التابوت في وسط الإيوان همّ الخليفة بأن يترجل، فسار ع إليه القائد والمرتضى، وصاح الناس بأجمعهم : العفو يا أمير المؤمنين . عدّة مِرَارٍ . فترجّل الخليفة على الكرسيّ ، وصلَّى عليه ، ورُفع التابوت [ ١١٩ ب ] فمشى وراءه ، وركب الخليفة الفرس على ما كان عليه؛ ونزل التربة ظاهر باب النَّصر ووقفَ على شفير القبر إلى أن حضر التابوت. واستفتح ابن القارح المغربي وقرأ : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ · وتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَا كُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ (١) الآية . فوقعت من الناس موقعا عظيما(٢) ، وبكو1 ، وبكى الخليفة ، وهمّ بنزول القبر ليُلْحِده بيده ؛ ثم أمر الدّاعى فنَزَل وألْحدَه والخليفةُ قائمٌ إلى أن كملت مُواراتُه ، ثم ركب من التُّربة والنَّاس بأَجمعهم بين يديه إلى قصره .

وأُخرج من قاعة الفِضَّة بالقصر ثلاثون حسكة ، وثلاثون بخورا مكمَّلة ، وخمسون مثقال ندّ وعود ، وشمع كثير ، فأُشعلت الشموع إلى أن صلىّ الصّبح وأطلق البخور ، واستقرّ جلوس النَّاس ؛ فصلَّى القاضي بالنَّاس ، وفُتح باب مجلس الأَفضل المعلَّق بالسُّتور الفرقوبي الذي لم يكن حظّه منه إلا جوازُه عليه قتيلاً . ورفعت السّتور ، وجلس الخليفة على المخادّ الطُّرِيَّة التي عُمِلت في وسطه ؛ وسلَّم النَّاس على منازلهم ، وتُلِي القرآن العظيم . وتقدَّمت الشعراء في رثائه إلى أن استحقَّ الختمُ فَخُتم . ثم خرج القائد والأَمراءُ إلى التَّربة فكان مها مثل ما كان بالدَّار من الآلات والبخور . وعُمِل في اليوم الثاني كذلك .

وكان عمرُ الأَفضل يوم مات سبعًا وخمسين سنة ، ومدَّةُ ولايته ثمانية وعشرون عامًا .

(١) سورة الأنعام : آية : ٩٤ .

<sup>=</sup> ونزع السعر فى أيامه بمصر ، فأمر مشارف الأهراء بفتح المحازن وبيع القمح بثلاثين دينارا لكل مائة إردب . فقال ياسيدى : القمح كل إردب بدينار تبيع أنت بثلاثين دينارا المسائة . فانهره وقال: يا شيخ ، تريد أن يسمع عن أيامي شدة تعرف بشدة ابن عرس – وكان هذا المشارف يعرف بابن عرس – بع كما أمرتك فعندى من البذر ما يقوم بالناس عشر سنين لاسيها القمح . فامتثل ذلك وباع بثلاثين دينارا كل مائة إردب ، وكان الناس يشترون ويبيعون على باب المخزن كل إرب بدينار ، فحصل لهم من هذا المتجر مال عظيم وحسنت أحوالهم ، وكثرت الأموال في أيدى الرعية مدة أيامه . وكان لا يولى عملا من الأعمال إلا لمن هو كفُّ له ، ويضم الأشياء في مواضعها ، مع كثرة موافاته بما يعمله الولاة . . . للرعية و تبسطه للعدل ، فكان الولاة في أيامه لا تمد يد واحد مهم إلى مظلمة خوفا منه فإنه كان إذا بلغه عن أحد مهم ميل عن سيرة العدل نكل به ، فاستقامت لذلك الأمور وحسنت الأحوال ، ومات وأمور الدولة قد أسندها إلى عدة من رؤساء أصحابه ، فأسند أمور المساكر جميما وإمارة الباب إلى الأمير حسام الدين أفتكين ، ورد أمور الرعية وشكاواهم وظلاماتهم والأخذ والعطاء والمجلس إلى القائد أبي عبد الله ابن فاتك ، ورد أمور الدواوين والأموال والعال إلى ابن أبي الليث ، ورد أمور الأجر والصناعات إلى ابن أبي البيان ، ورد ديوان المكاتبات والنظر في الأحكام والأعمال و ما يخص الشريعة إلى الشيخ أبي الحسن بن أبي عمّان . . » . (٢) في الأصل موقع عظيم .

ويقال إنَّ الآمر وافق المأمونَ على قتله ، فرتُّب له من قتله .

ثم أمر أن يكتب سجلٌ بتعزية الكافة فى الأفضل والثّناء على خصائصه ومساعيه ، وإشْعارِهم بصرف العناية إليهم ومدّ رواق العدل عليهم ؛ وتفريقه على نسخ تتلى على رُءُوس الأَشهاد وبسائر البلاد . فكُتب ما مثالُه :

« هذا كتاب من عبد الله ووليّه المنصور أبي على ، الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين عارآه وأمر به من تلاوة على كافّة من بمدينة مصر – حرسها الله تعالى – من الأشراف والأمراء ورجال العساكر المؤيدة على اختلاف طبقاتهم ، فارسهم ومترجّلهم وراجلهم ، والقُضاة والشهود والأماثل ، وجميع الرّعايا ، بأنكم قد علمتم ما أحدثته الأيام بتصاريفها ، وجرت به الأقدار على عادتها ومألوفها مِنْ فقد السيّد الأجلّ الأفضل ونعوته – قدّس الله رُوحه ، ونوّر ضريحه ، وحشره مع مَوَاليه الطّاهرين الذين جعلهم أعلام الهدى ومصابيحه – الذي كان عماد دولة أمير المؤمنين وحمّال أثقالها ، وعلى يديه وحسن سيرته اعتادها ومعوّلها ، وتخطّى الحمام إليه ، واخترام المنيّة إيّاه وتسلّطها عليه ؛ وما تدارك الله الدّولة به من حَفْظ نظامِها ، واستار أمورها بعد هذا الفادح العظم والتئامها ؛ وما رآه أمير المؤمنين من تهذيبه الأمور بنظره السّعيد ، ومباشرته إيّاها بعزمه الشّديد ورأيه السّديد ، واهمّامه عصالح الكافة ، وإسباغ ظلّ الإحسان عليهم والرأفة ، حتى أصبحت الدّولة الفاطمية بذلك ظليلة المناكب ، منيرة الكواكب ، محروسة الأرجاء والجوانب » .

« ولما كانت همة أمير المؤمنين مصروفة إلى الاهمام بكم ، والنظر في مصالحكم ، والإحسان الميكم ، وتأمين سَرْبكم ، وإغذاب شَرْبكم ، ومدّ رواق العدل عليكم ، وإنصاف مظلومكم من ظالمكم ، وضعيفكم من قويّكم ، ومشروفكم من شريفكم ، وكفّ عوادى المضار بأسرها عنكم ، وتمكينكم من التصرف في أديانكم على ما يعتقدُه كلّ منكم ، جارين على رسمكم وعادتكم ، من غير اعتراض عليكم – رأى ما خرج به عَالِي أمره من كتب هذا السّجل وتلاوته على جميعكم ، لتثِقوا به ، وتسكنوا إليه ، وتتحقّقُوا جميل رأى أمير المؤمنين فيكم ؛ وأنه لا يشغله عن مصالح الكافّة شاغل ، وأنّ باب رحمته مفتوح لمن قصده ، وإحسانه عميم شامل ، وله إلى تأمّل أحوال الصّغير والكبير منكم عين ناظرة ،

وفى إحسان سياستكم عزيمة حاضرة وأفعال ظاهرة . والله تعالى يمده بحسن الإرشاد ، ويبلغه المراد فى مصالح العباد والبلاد ، عنه وعونه . فاعلموا هذا من أمير المؤمنين ورسمه ، وانتهوا إلى موجبه وحكمه وليعتمد الأمير متولى المعونة بمصر تلاوته على منبر الجامع العتيق العن موجبه وحكمه وليعتمد الأمير متولى المعونة بمصر تلاوته على من لم يحضر [١٢٠١] بمصر ليعيه كل من سمعه ، ويصل علم مضمونه إلى من لم يحضر قراءته ، ليتحققوا ما ذكر فيه وأودعه ؛ وليُحْمل النّاس على ما أمرتهم فيه ، وليُحْذر من مجاوزته وتعديه . وليُقرأ بالجامع المذكورليقع التّصفح والتأمل فى اليوم وما يليه إن شاء الله تعالى » .

# ثمَّ أمر الخليفة بإنشاء منشور يُتَّلى ، مضمونه :

« خرج أمْر أمير المؤمنين ، صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ، بإنشاء هذا المنشور بأن يُعتمد في ديوان التحقيق والمجلس وسائر دواوين الدولة ، قاصيها ودانيها ، قريبها ونائيها ، إمضاء ما كان السّيد الأجلّ الأفضل قرّره ، وخرجت به توقيعاته الثابتة عليها علامته في الأحكام والأموال بتصاريف الأحوال ، إذ أمْر أمير المؤمنين راض بأفعاله ، محقّق لأقواله ، حامد لمقاصده ، مُمْضِ لأحكامه ، عارف بسداد رأيه في نَقْضُه وإبرامه ، على أوضاعها وأحكامها ، وتقريراته في كلّ منها . فليحذر كافة الأمراء وسائر الولاة – نصرهم الله وأظفرهم – وجميع النواب والمستخدمين ، والكتّاب والمتصرّفين بجميع الأعمال من تأوّل فيه ، أو تعقيد بغير شيئا من أحكامها على ما قرّره وأمر به . وليُجلّد هذا المنشور في ديوان التحقيق والمجلس بعدثبوته في جميع الدّواوين ، وليصدر الإعلان به إلى كافة الجهات بهذا المرسوم ، تثبيتا لهذا الأمر المذكور المحتوم ، إن شاء الله تعالى »

وفى السّادس والعشرين من شوّال عمل تمام الشهر على تربة الأفضل ، كما عملت الصّبحة والثالث . فلمّا انقضى الخمّ وانصرف الناس ركب الخليفة بموكبه . ونزل إلى التّربة ، وترحّم عليه وعاد . ذكر هذا جمال الملك موسى بن المأمون البطائحي في تاريخه .

وقال ابن ميسر : وأقام الخليفة في دور الأفضل ، وفي دار الملك بمصر ودار الوزارة بالقاهرة وغيرهما مدة أربعين يوما ، والكُتَّاب بين يديه يكتبون ما يُنقل إلى القصور ، فَوُجد لَهُ من الذَّخائر النفيسة ما لا يحصى .

فيمًا وجد له ستة آلاف ألف دينار عينا ، وفى بيت الخاصة ثلاثة آلاف ألف دينار وفى البيت البرّانى ثلاثة آلاف ألف ومائتا ألف وخمسون ألف دينار (١١) ومائتين وخمسين إردبًا دراهم ورِقًا ، وثلاثين راحلة من الذَّهب العراقى المغزول برسم الرقم ، وعشرة بيوت فى كل بيت عشرة مسامير ذهب كل مسار وزنه مائتا مثقال عليها العمائم المختلفة الألوان ، وتسعمائة ثوب ديباج ملوّنة ، وخمسائة صندوق من دق دمياط وتنيس برسم كسوة بدنه ، ولعبة من عنبر على قدر جسده برسم ما يُعمل عليها من ثيابه لتكتسب الرائحة ، ومن الطّيب والآلات ما لا يُحصى عدده ، ومن الأبقار والجاموس والأغنام والجمال ما بلغ ضان ألبانه ونتاجه فى سنة نحو أربعين ألف دينار ، ودواية يكتب منها مرصّعة بالجواهر ، قُوم جوهرها باثنى عشر ألف دينار ، وخمسائة ألف مجلّدة من الكتب العلمية .

قال : وأخذ الآمر فى نقل ما بِدار الأَفضل إلى القصر ، وهو يرتب ما يُحمل بنفسه ، هو وأصحابه ؛ واستمرّ ذلك مدّة شهرين وأيّام ، والأَموال تُحمل على بغال وجمال إلى القصر، والآمر يطلع إلى القصر ويعودُ كلّ غداةٍ ويقيم حتى يرتفع النّهار ويرتّب ما يفعل .

وذكر متولى الخزابة بالقصر أن مما وجد فى دار الأفضل ستة آلاف ألف وأربعمائة ألف دينار ؛ ووَرِقٌ قيمته مائتا ألف وعشرون ألف دينار ؛ وسبعمائة طوق ما بين ذهب وفضة (٢) ؛ ومن الأسطال والصحاف والشربات والأباريق والقدور والزبادى (٣) الذهب والفضَّة المختلفة الأجناس ما لا يُحصى كثرة ؛ ومن برانى (١) الصينى الكبار الملوء بالجواهر التي بعضُها منظوم كالسَّبح وبعضها منثور شيء كثير .

وكان الأَفضل في أوقات الشرب يصُفّ في مجلسه صواني الذهب وبينها البراني المملوءة بالجواهر ، فإذا أَحب فرغب البرنيّة في الصينيّة فتكون ملئها .

ووُجد له من أصناف الدّيباج وما يجرى مجراه من عتابي ونخوه تسعون ألف ثوب وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلُّها دبيتي وشرب<sup>(ه)</sup> عمل [ ١٢٠ ب] تنّيس ودمياط،

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب : وفي البيت البراني ثلاثة آلاف وماثنان و خسون دينارا . انظر نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في نهاية الأرب : ومن أطباق الذهب والفضة سبعائة طبق . نفس المصدر .

<sup>(</sup> ۳ ) جمع زبدیة وهی وعاء یشرب به .

<sup>(</sup>٤) جمع برنية وهي إناء من الخزف اللامع أو من الصيبي .

<sup>(</sup>ه) نوع من الحرير خاص .

على كلَّ صندوق شرح ما فيه وجنسه . وخزانة الطَّيب مملوءة أسفاطا ، فيها العُودُ وغيره ، مكتوب على كلَّ سفط وزنه وجنسه ؛ وبرائى بها المسك والكافور وشيء كثير من العنبر . ووُجد مجلس يجلس فيه للشرب فيه ثمان جوار متقابلات ، أربع منهن بيضٌ من كافور وأربع سُودٌ من عنبر ، قيام في المجلس ، عليهن أفخر الثياب وأثمن الحلى ، بأيدين مذاب من أعظم الجوهر ؛ فإذا دخل من باب المجلس ووَطِئ العتبة نكَسْنَ رُءوسَهُن خدمة له بحركات قد أُحْكِمت ؛ فإذا جلس في صدر المجلس استَويْن قائمات .

ووُجد له من المقاطع والسَّتور والفرش والمطارح والمخادِّ والمساند الدَّيباج والدَّبيق الحرَيرى والذهب على اختلاف الأَجناس أَربع حُجَر ، كلَّ حُجرة مملوءة من هذا الجنس . ووُجد له عدّة صناديق ملء خزانة فيها أحقاق ذهب عراقى برسم الاستعمال . ووجد له منقلات عدة تزيد على المائة ، ملبّسة بالذَّهب والفضة ، مرصعة بالجوهر ؛ وثمانمائة جارية منها خمسة وستون حظيّة لكلّ واحدة حجرة وخزائن مملوءة بالكسوة والآلات الذهب والفضة من كل صنف .

وكان فى مخازنه تحت يد عمّاله والجباة وضان النَّواحى من المال والغلال والحبوب والقطن والكتَّان والشَّمع والحديد والخشب وغير ذلك ما يتعب شرحه .

وحُمِل من داره أربعة آلاف بساط ، وستون حملا طنافس ، وخمسمائة قطعة بدّور ، وخمسمائة قطعة محكم برسم النقل ، وألف عِدْل من متاع اليمن والمعرب ، وتسعة آلاف سرج .

قال ابن ميسر : وكان الأفضل من العدل وحسن السيرة في الرّعية والتّجار على صفة جميلة تجاوز ما سُمِع به قديمًا وشُوهِد أخيرا ، ولم يُعْرف أحدُ صُودِر ولا ضبط عليه . ولمّ حصر الاسكندرية كان بها يهوديّ يبالغ في سبّه وشتمه ولعنه ، فلمّا دخل الأفضل البلد قبض عليه وقدّمه للقتل وقد عدّد عليه ذنوبه ، فقال اليهودي : إنَّ معي خمسة آلاف دينار ، خُذها منيّ وأعتقني واعْفُ عنيّ . فقال : والله لولا خشية أن يقال قتله حتى يأخذ منه شيئا . وكان إذا غضب على أحد اعتقله ولم يقتله ، فلمّا مات أطْلقُ من سجنه عشرة آلاف إنسان ، فإنه كان إذا اعتقل أحدًا نسيه ولايري بإخرابه .

وكانت محاسنة كثيرة . وهو أوّل من أفرد مال المواريث ومنع مِن أَخْدِ شيء من التركات على العادة القديمة ، وأمر بحِفْظها لأربابها ، فإذا حضر من يطلبها وطالعه القاضى بثبوت استحقاقه أمره فى الحال بإطلاق ما ثبت له . واجتمع بمودع الحكم من مال المواريث التى تنتظر وصول مستحقها من شرق الدّنيا وغربها مائة ألف وثلاثون ألف دينار ، فرفع إليه قاضى القضاة ثقة الملك أبو الفتح مسلم بن على الرأس عينى (۱) لما وَلى أن «قد اعتبرت ما فى مودع الحكم من مال المواريث فكان مائة ألف دينار ، ورَفْعُها إلى بيت المال أولى من تركها فى المودع ، فإن لها السيرة الطويلة لم يُطلب شيءٌ منها » . فوقع رُقْعته : « إنما قلدّناك الحكم ولا رأى لنا فيا لا نستحقه ، فاتركه على حاله لمستحقيه ولا تراجع فيه » . فأخذها القاضى غرفًا .

وبلغ ارتفاع خراج مصر فى أيامه لسنة خمسة آلاف ألف دينار ، ومتحصّل الأهراء (۱) ألف ألف إردب . وبنى فى أيّامه من المساجد والجوامع جامع الفيلة (۱۱) بالجرف المعروف بالرّصد والمسجد المعروف بالجيوشي على سطح الجبل . وبنى مِثذنة جامع عمرو بمصرالكبيرة والمثذنة السعيدة به أيضا والمثذنة المستجدة وجامع الجيزة (١٤). وعمل خيمة الفرح التى سُمّيت بالقاتول (۱۵)، اشتملت على ألف ألف وأربعمائة ألف ذراع من الثياب ، وقائم ارتفاع

<sup>(</sup>١) وسيرد أيضا برسم الرسمى ، وقد ورد كذلك فى نهاية الأرب ، وهو منسوب إلى مدينة رأس العين من المدن الكبيرة بإقليم الجزيرة ، ببلاد ما بين النهرين ، بين حران ونصيبين ودنيسر على مسافة خسة عشر فرسخا من نصيبين ، تجتمع بها عدة عيون لتكون منبع نهر الحابور . معجم البلدان : ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الأهراء مخازَن يحمل إليها ما و رد من الفلات السلطانية ، وكانت ترد من منفلوط والحبس الجيوشي ، وينفق منها ما يوقع به عليها من أمور الدولة ومن المرتبات . قوانين الدواوين : ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) جامع الفيلة . كان يطل على بركة الحبش ، و لم يكله الأفضل فى وزارته وكان قد بدأ بناءه سنة ممان وسبعين وأربعمائة فأكمله المبائة فأكمله المبائعي وأمر أن يحضر جميع وجوه الدولة والرؤساء فى أول جمعة فحضروا . وقيل له جامع الفيلة لأنه كان فى قبلته تسع قباب فى أعلاه ذات قناطر إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيلة . نهاية الأرب : ٢٨ ؟ المواعظ و الاعتبار : ٢ : ٢٨٩ – ٢٩٠ . وهناك مسجد آخر يعرف بمسجد الرصد بناه الأفضل أيضا بالرصد بعد بنائه جامع الفيلة لرصد الكواكب بالآلة التي كان يطلق عليها ذات الحلق . و يعده المقريزي من مساجد القرافة . المواعظ و الاعتبار : ٢ : ١٠٤٥ .

<sup>( ؛ )</sup> في المواعظ والاعتبار حديث عن جامع الجيزة الذي بني سنة ٥٠٠ زمن على بن عبد الله بن الإخشيذ ، ولا ذكر لدور الأفضل فيه . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٣٢٠ .

<sup>(</sup>ه) وسميت بالقاتول لأمها كانت إذا نصبت يموت تحتها من الفراشين رجل أو رجلان ، وطول عمودها سبمون ذراعا بأعلاه سفرة فضة تسع راوية ماء ، وسعة هذه الحيمة ما يزيد على فدانين في التدوير . يقول القلقشندي : ولعمري إن هذه لأثرة =

العمود الذى لها خمسون ذراعا بذراع العمل(١) ، وبلغت النفقة عليها عشرة آلاف ألف دينار . وللشعراء فيها عدة مدائح .

وكان الأفضل يقول الشعر . فمِن شعره في غلامه تاج المعالى :

أقضيبٌ يَمِيسُ ، أم همو قد الوشقيق يَلُوح ، أو هو خد المحدد المح

وكان شديد الغيرة على نسائه . اطلع من سطح داره فرأى جارية من جواريه متطلعة إلى الطريق ، فأمر بضَرْب عنقها . فلما وُضِعت الرأس بين يديه أنشد :

نظرت إليها وهى تنظر ظلَّها فنزَّهت نفسى عن شريك مقارب أغسار على أعطافها من ثيابها ... ومن مسك(٢) لها فى الذَّوائِب ولى غيرةً لـو كان للبـدر مثلها لما كان يرضى باجتاع الكواكب

قال : وكان عدّة الوُعّاظ والقراء والمنشدين في عزاء الأفضل أربعمائة وعشرين شخصًا ، فخرج أمر الخليفة أن يُعطى كلّ واحد منهم ثمانين دينارا ، الصغير مثل الكبير ؛ فقال ابن أبي قيراط : يا مولانا ، هذا مال كثير . فقال : إنْفاذُ أمرنا هذا مِنْ بعض حقّه علينا . فجاء مبلغ ما دُفِع نَحْوًا من أربعة وثلاثين ألف دينار .

=عظیمة تدل على عظیم مملكة وقوة قدرة ، وأنى يتأتى مثل هذه الحيمة لملك من المسلوك و إن جل قدره وعظم شأنه . وبمن ذكر هذه الحيمة فى مناسبة مدح الأفضل أبو جعفر محمد بن هبة الله الطرابلسي ، فقال :

ضربت خيمة عــز في مقر عــلا أو فت على عذبات الطــود ذبى القنن جاءت مدى العلرف، حتى خلت ذروتها تأوى من الفلك الأعل إلى ســكن زينت بأروع ، لا تحصى فضــائله ماض من الجــد والعلياء في سن وعــد على السعد أن النصر يضربهـا بالصين ، بعد فتــوح الهند واليمن

كما ذكرها أبو على حسن بن زيد الأنصاري من كتاب ديوان الإنشاء ، فقال :

أخيمة ما نصبت اليــوم أم فلك ؟ ويقظة ما راه منــك أم حلم ؟ ما كان يخطـر في الأفكار قبلك أن تسمو علوا على أفــت النهى الحــيم أن الدليــل عــل تكوينها فلكــا أن احتوتك ، وأنت النــاس كلهم

أنظر : نهاية الأرب : ٢٨ ؛ صبح الأعشى : ٢ : ١٣٨ ، ٣ : ٤٧١ .

(۱) وطوله ثلاثة أشبار بشبر رجل معتدل ، يقول القلقشندى : و لعله الذراع الذى كان يقاس به أرض السواد بالمراق . صبح الأعشى : ۳ : ۴۲۲ - ۴۶۲ .

( ۲ ) يبدأ هذا الشطر قبل هاتين الكلمتين ببياض في الأصل يتسع لكلمة واحدة لم أهند إليها فيها بين يدى من مراجع لم أجد
 هذه الأبيات الثلاثة فيها .

قال: والأَفضل هو الذي أَنْشأً بستان البعْل<sup>(۱)</sup> ، والمنتزه المعروف بالتَّاج<sup>(۱)</sup> ، والخمس وجوه<sup>(۱)</sup> ، والبستان الخاص بقليوب<sup>(1)</sup> ؛ وجدّد بستان الأمير تميم ببركة الحبش ، وأَنشأ الرَّوضة بحرى الجزيرة ، وكان يمضى إليها في العشاريات الموكبيّة ؛ رحمه الله .

فى مستهل ذى القعدة خُلِع على القائد أبى عبد الله بن فاتك بذلة مذهبة بشدّة الخليفة الدّاعية ، وحلّت المنطقة من وسطه ؛ وخلع على ولده بذلة مذهبة وحلّت منطقته أيضا ؛ وعلى جميع إخوته عمثل ذلك .

واستمر يُنْفِذ الأمور لا يخرج شيء عن نظره إلى مُستهل ذى الحجة ؛ فنى يوم الجمعة ثانيه خُلِع عليه من ملابس الخاص الشريفة فى فرد كم (٥) مجلس العيد ، وطوّق بطوق ذهب مرصّع ، وسيف ذهب مرصّع ؛ وسلَّم على الخليفة ، فأمر الخليفة الأمراء وكافّة الأستاذين المحنّكين (١) بالخروج بين يديه ، وأن يركب من المكان الذى كان الأفضل يركب منه .

<sup>(</sup>١) البعل الأرض المرتفعة التي لا يصيبها المطر إلا مرة واحدة في السنة ، وقيل كل شجر أو زرع لا يسقى . وأرض البعل هذه المعروفة ببستان البعل كانت بجانب الحليج متصلة بأرض الطبالة ، أنشأ بها الأفضل منظرة وأحاطها بسور . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٢٩ ؛ الحطط التوفيقية : ٢ : ؛ .

<sup>(</sup>٢) من المناظر التي كان الفاطميون ينزلونها للنزهة ، وكان لهــا فرش معد للشتاء وآخر للصيف ، يقول المقريزى إنها خربت وتحولت إلى كوم تحته حجارة كبيرة وأصبحت الأرض المجيطة بها مزارع من جملة أراضى منية السيرج . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) منظرة أخرى كسابقتها يقول المقريزى إنها بنيت على بئر متسعة كان بها خمسة أوجه من المحال الحشب التى تنقل المساء لستى البستان ، كما بنيت عندها فى أيام النيل البشنين، فإذا انحسر النيل زرعت الأرض كتانا . نفس المصدر : ١:١٨١.

<sup>(</sup>٤) يذكر المقريزى أنه كان للفاطميين بساتين عدة يتنزهون فيها منها البساتين الجيوشية وفمى اثنان أحدهما يمتد من خارج باب القنطرة إلى الحندق ، ومن شدة غرام الأفضل بالبستان الحجاور لأرض البعل أنه عمل له سورا كسور القاهرة وعمل فيه بحرا كبيرا في وسطه منظرة محمولة على أربعة عمد من أحسن الرخام وحفها بشجر النارنج ، وسلط على هذا البحر أربع سواق وجعل له معبرا من نحاس مخروط وجلب إليه أنواعا من الطيور وأقام به أبراج الحمام ، وكانت قيمة ما يباع سنويا من زهر البستانين وثمرهما نيف وثلاثون ألف دينار . وكان الحاصل بالبستان الدكبير إلى سنة أربع وعشرين و خميانة ثما نمانة وأحد عشر رأسا من البقر ومائة وثلاثة رموس من الجمال ، وبه من العال ألف عامل ، وسور البستانين من شجر السنط والإثل والجميز . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٨٧ .

<sup>(</sup>ه) وردت هكذا أيضا في المواعظ و الاعتبار و لعل نص العبارة التي وردت هناك يفيد في فهم مدلولها. يقول المقريزي في مناسبة تولى المأمون البطائحي الوزارة إن الخليفة اشترط ألا تجبى الأموال إلا بالقصر ولا تصل الكسوات إلا إليه ولا تفرق إلا منه و تكون أسمطة الأعياد فيه « وزيادة رسم منديل الكم » فوافق المأمون وأقر أن يكون الرسم في كل يوم مائة دينار بدلا من ثلاثين دينارا ، رسمه السابق. نفس المصدر : ١ : ٤٤١ ؛ الخطط التوفيقية : ٤ : ٥ .

<sup>(</sup>٦) الأستاذون : الحدام والطواشية ومنهم أرباب وظائف القصر ، وأجلهم المحنكون الذين يديرون عمائمهم حول أحناكهم . صبح الأعشى : ٣ : ٤٧٧ .

ومشى فى ركابه القوّاد على عادة مَن ْ تقدّمه ، وخرج بتشريف الوزارة ، ودخل من باب العيد راكبًا ، ووصل إلى داره ، فضاعف الرسوم وأطلق الهبات .

وفى خامسه اجتمع الأمراء واستدعى الشيخ أبو الحسن بن أبي أسامة ، فحضر بالسجلّ في لفافة خاصٌ مذهبة فسلَّمه الخليفة إلى الأَّجل المأمون من يده، فقبَّله وسلَّمه لزمام القصر، وأمر الخليفةُ المأمونَ فجلس عن يمينه ، وقُرِئ السِّجلِّ على باب المجلس ؛ وهو أول سجل قرئ بهذا المكان، وكانت سجلاًت الوزراء قبل ذلك تقرأ بالإيوان. ورسم للشيخ أبي الحسن أن ينقل نسبة الأمراء والمحنَّكين والناس جميعهم من الآمري إلى المأموني، ولم يكن أحد قبل ذلك ينتسب للأَفضل ولا لأَمير الجيوش . وقُدّمت للمأمون الدّواة فعلّم في مجلس الخليفة ؛ وتقدم للأمراء والأَجناد فقبَّلوا الأَرض وشكروا هذا الإِحسان . وأحضرت الخلع ؛ فخلع على حاجب الحجاب حسام الملك وطُوّق بطوق ذهب وسيف ذهب ومنطقة ذهب ؛ وخلع على الشيخ أبي الحسن بن أبي أسامة كاتب الدست ، وعلى الشيخ أبي البركات بن أبي اللَّيث ، وعلى أبي الرّضا سالم بن الشيخ أبي الحسن ، وعلى أبي المكارم أخيه ، وعلى أبي محمّد أخيهما ، وعلى أبي الفضل يحيى بن سعيد المَيْمَذي(١) ووُصل بدنانير كثيرة بحكم أنه قرأ السِّجِلِّ . وخُلع على أبي الفضائل بن أبي الليث صاحب مغفر المجلس . ثم استدعي غذي الملك سعيد ابن عمَّار الضيف متولى أمور الضيافات والرسل الواصلين الحضرة من جميع الجهات وأخذ أقلامه على التوقيعات فخلع عليه . وفي الأَّيام الأَّفضلية لم يكن أحد يدخل مجلسه ولا يصل لعتَبَته لا مِنَ الحُجّاب ولا غيرهم سوى غذى الملك هذا فإنه كان يقف من داخل العتبة ؛ وكانت هذه الخدمة إِذْ ذَاك من أَجلَّ الخدم وأكبرها .

وَقَالَ أَبُو الفَتِحَ ابن قادوس (٢) [١٢١ب] في مدح المأمون ، وقد زيد في نعُوته : قالوا أتباه النَّعت ، وهو السيد الْ مَأمون حقًا ، والأَجلَّ الأَشرف

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل حاشية تقول : «وبخطه: الميمذى نسبة إلى ميمذ بفتح الميمين بينهما ياء ، آخر الحروف ، وفى آخرها ذال معجمة ، وهى كورة من كور آذربيجان . قال الدمياطى : وكان لأبى الفضل أن ينشى ما يصدر عن ديوان المكاتبات ، ويحرر ما يؤمر به من المهمات » . ا ه .

<sup>(</sup> ٢ ) القاضى أبو الفتح محمود بن اسماعيل بن حميد الفهرى ، وأصله من دمياط . ذكر القاضى الفاضل أنه توفى سنة ١٥٥ . خريدة القصر : قسم شعراء مصر : ١ : ٢٣٢ – ٢٣٤ .

ومغيث أمة أحمد ، ومُجيرُها ما زادنا شيئا على ما نعرف وذلك أنه نُعِت في سجله المقروء على الكافة بالأَجلّ المأمون ، تاج الخلافة ، وجيه الملك ، فخر الصنائع ، ذخر أمير المؤمنين . ثم تجدّد له في نُعوته بعد ذلك الأَجلّ المأمون ، تاج الخلافة ، عز الإسلام ، فخر الأَنام ، نظام الدين والدنيا . ثم نُعِت بما كان يُنعت به الأَفضل ، وهو السيد الأَجلّ المأمون ، أمير الجيوش ، سيف الإسلام ، ناصر الإمام ، كافل قضاة المسلمين ، وهادى دعاة المؤمنين (١) .

ولما استمر نظر المأمون للدولة بالغ الخليفة في شكره ، فقال له المأمون : ثمّ كلامٌ يحتاج إلى خلوة . فأمر بخلو المجلس . فقال : يا مولانا امتثال الأمر متعب ، ومخالفته أصعب ؛ وما قد وما تتسع خلافة قدّام آمر الدولة وهو في دست خلافته ومنصب آبائه وأجداده ، وما في قواى ما يرومُه ، ويكفيني هذا المقدار ، وهيهات أن أقوم به والأمر كبير . فتغيّر الخليفة وأقسم : إن كان لى وزير غيرك ! فقال المأمون : لى شروط ؛ وقد كنت مع الأفضل وكان اجتهد في النعوت وحلّ المنطقة فلم أفعل ؛ وكان أولاده يكتبون إليه بكوني قد خُنتُه في المال والأهل ، وما كان والله العظيم ذلك مني يوما قط ، ومع ذلك معاداة الأهل جميعهم ، والأجناد ، وأرباب الطيّالِس والأقلام ، وهو يعطيني كلّ ورقة تصل إليه منهم وما يسمع كلامهم . فقال الخليفة : فإذا كان فعل الأفضل معك ما ذكرته ، إيش يكون فِعلى أنا ؟ فقال : يُعرّفني المولى ما يأمر به فأمنتئِلُه بشرط ألاً يكون عليه زائدًا . فأوّل ما ابتدأ به أن قال : أريد الأموال لا عبقي إلاً بالقصر ولا تصِل الكسوات من الطراز (٢)

<sup>(</sup>١) من الطريف أن ننقل هنا عن النويرى طريقة السلام ( البروتوكول ) كما ذكرها في مناسبة الحديث عن وزارة المأمون : «.. فدخل المأمون إلى المكان الذي هيئ له ودعى لمجلس الوزارة . وبقي الأمراء بالدهليز إلى أن جلس الحليفة واستفتح المقرئون ؟ واستدعى المأمون فحضر بين يديه وسلم عليه أو لاده وإخوته ، ثم دخل الأمراء وسلموا على طبقاتهم ، ثم الأشراف وديوان المكاتبات والإنشاء ، ثم فاضى القضاة ، والشهود ، والداعى ، ثم مقدمو الركاب ومتولى ديوان المملكة ، ثم دخل الأجناد من باب البحر ، ثم دخل والى القاهرة ووالى مصر ، ثم البطرك والنصارى والكتاب منهم ، وكذلك رئيس اليهود . . وكانت هذه عادة السلام على ملوك هذه الدولة . وإنما أوردنا ذلك ليعلم منه كيف كانت عادتهم « ا ه . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) المقصود به دار الطراز ويتولاها الأعيان من المستخدمين من أرباب الأقلام ، ومقامه بدمياط وتنيس ، ومن عنده تحمل إلى خزائن الكسوة بالقاهرة . والطراز أصلا كلمة معربة عن الفارسية تعنى التدبيج ، ثم أطلقت على الرداء إذا حلى بأشرطة من الكتابة ، ثم أصبحت تطلق على الدار التي يصنع بها الطراز ، وهو المقصود هنا . راجع صبح الأعشى : ٣ : ٤٩٠ ؟ والمواعظ والاعتبار : ١ : ٤٦٩ – ٤٧٠ .

والثغور إلا إليه ولا تُفرَّق إلا منه ، وتكون أسْمِطة الأعياد فيه ؛ وتوسَّع في رواتب القصور من كلّ صنف ؛ وزيادة رسم منديل الكمّ . فقال المأمون : سمعا وطاعة ؛ أما الكسوات والجبايات والأَسْمِطة فما تكون إلا بالقصور ، وأمّا توسعة الرَّواتب فما ثمّ من يخالف الأَمر ، وأما منديل الكم فقد كان الرسّم في كل يوم ثلاثين دينارا يكون في كل يوم مائة دينار ؛ ومولانا ، سلام الله عليه ، يشاهد ما يعمل بعد ذلك في الرُّكُوبات وأسمطة الأَعياد وغيرها . ففرح الخليفة . وقال المأمون : أريد بهذا مسطورًا بخط أمير المؤمنين ، ويُقسم لى فيه ألا يلتفت لحاسد ولا ينقبض ؛ ومهما ذُكر عني يطلعني عليه ، ولا يأمر في بأمر سرًّا ولا جهرًا يكون فيه فهاب نفسي وانحطاط قدرى ، وتكون هذه الأَعان باقية إلى وقت وفاتي ، فإذا تُوفِّيت تكون لأَولادي ولمن أخلفه بعدى .

فحضرت الدّواة ، وكُتِب ذلك جميعه، وأشهد الله في آخرها على نفسه . فعندما حصل الخطَّ بيد المأمون وقف وقبَّل الأَرض وجعله على رأسه ، وكان الخطَّ نسختين ، فلمَّا قُبض على الماًمون في رمضان سنة تسع عشرة وخمسائة ، كما سيأتي إن شاء الله ، أنفذ الخليفة طلب الأَمان ، فأنفد إليه (۱) نسخة منهما فحرقها وبقيت النسخة الأخرى فأعدمت (۱) .

وفيها أنشأ المأمون الجامع الأَقمر بالقاهرة<sup>(٢)</sup> ، وكان مكانه دكاكين علافين .

في هذه السنة هبت بمصر ريح سوداء ثلاثة أيام ، فأهلكت شيئا كثيرا من الناس والحيوان<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فنفذ ، فعدمت .

<sup>(</sup>٢) يقول القلقشندى : بناه الآمر الفاطمى بوساطة وزيره المـأمون بن البطائحى ، وكمل بناؤه فى سنة تسع عشرة وخمائة ، وذكر اسم الآمر والمـأمون عليه . ويقع هذا الجامع بشارع المعز لدين الله فى القسم الذى كان يعرف باسم شارع النحاسين . انظر صبح الأعشى : ٣ : ٣٦١ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ١٧٣ ؛ المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢٩٠ ؛ الخطط التوفيقية : ٢ : ١٢ – ١٣ .

<sup>(</sup>٣) يقابل هذا بالهــامش : بياض نحو نصف صفحة .

في المحرّم كان المولد الآمرى(٢). وتقرّر السّلام على الخليفة في يومى الاثنين والخميس فأما في يومى السبت والثلاثاء فيركب الوزير بالرهجيّة إلى القصر ويركب الخليفة إلى ضواحى القاهرة للنزهة ؛ وأما الأحد والأربعاء فيجلس الوزير المأمون في داره على سبيل الراحة .

في صفر سب أحد صبيان الخاصّ الآمرى [١٢٢] ا صاحب الشرع وشُهِد عليه ، فضُرِبت عُنُقه وصُلِب .

فيه وصل فخر الملك أبو على عمّار بن محمدٌ بن عمّار ، صاحب طرابلس . وكانت الدولة ، قد حَوّلت الثغر فى أيديهم على سبيل الولاية ، فلمّا جاءت الشدائد تغلّبوا عليه (٢) ؛ ثم جاءت الدولة الجيوشيّة فخافوا ممّا قدّموه فلم يرموا أيديهم فى يدها ولا وثقوا بما بُذِل لم من الصّفح عن وُلاَتهم . ومضى ذلك السّلف ، وخَلَفهم القاضى فخر الملك هذا فى الأَيام الأَفضايّة فجرى على تلك الوتيرة ، ودفع إلى محاصرة الفرنج (له) (١٤) مدة سبع سنين ،

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى عشر من مارس سنة ١١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سبق أن الآمر ولد فى المحرم سنة ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أصل بنى عمار من المغاربة الذين قدموا مع المعز لدين الله إلى القاهرة . وفي عهد الحاكم تولى أبو محمد الحسن بن عمار الوساطة – الوزارة – سنة ٣٨٦ ، و تلقب بأمين الدولة ، بعد أن تزعم ثورة للكتاميين طالبوا فيها بعزل ابن نسطورس عن الوزارة ، فأساء ابن عمار السيرة وثار الأتراك ضده فهرب إلى الصحراء ، وحل مكانه برجوان ، وأقام في رعاية الحاكم ثلاث سنين وشهرا وأياما ، ثم قتل . وعند وفاة الحاكم وولاية الظاهر كان رئيس الرؤساء خطير الملك أبو الحسين عمار بن محمد وزيرا ، وقد اشترك في حركة بيعة الظاهر ، وتولى ديوان الإنشاء وزمام المشارقة ، ثم تولى الوساطة سنة اثنتي عشرة وأربعائة وقتل في الحج . أما القاضي الأجل أمين الدولة أبو طالب عبد الله بن عمار فقد توفي بطرابلس الشام في سنة أربع وستين وأربعائة فخلفه ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن ابن عمار فضبط البلد أحسن ضبط ولم يظهر أثر لفقد عمه ، وقد أصبحت طرابلس شبه ولاية خاصة لأسرة بني عمار هؤلاء يتوارثونها و تعتمد الخلافة بالقاهرة هذا التوارث وتصدر به المراسيم في مناسباتها .

<sup>(</sup>٤) زيد ما بين الحاصر تين للتصحيح استعانة بما تقدم في مواضع متفرقة ، وبما جاء في ذيل تاريخ دمشق ، ونهاية الأرب في نفس الموضوع . ذلك أن ابن عمار اضطر إلى احتمال حصار الفرنج لطرابلس ذلك الحصار الذي هيأ الفرنج أنفسهم له بالحصن الذي بنوه قريبا ، من المدينة وضايقوها به برغم مقاومتها المستمرة وبرغم نجاح ابن عمار في إحراق ربض هذا الحصن في أثناء الحصار .

فضاق خناقه ، وأيس ؛ فخرج من طرابلس إلى العراق مستنجداً فلم يجد ناصرًا . واختلّت أحواله ، وعاد إلى دمشق وقد ملك الفرنج طرابلس فسار إلى مصر . وقال فى : كتابه والمملوك لم يَصِلْ إلى هذه الوجهة إلا وقد علم أن له من الذنوب السالفة ما يستحقّ به القتل ، وقتلُه بسيوف هذه الدولة عدل وإحياء له وتشريف ، وفخر يكفر عنه بعض ذنوبه من كُفر نعمتها ؛ فإن خرج الأمر بذلك فمِنَّة كريمة ، وإنْ خُفّف عنه فتخليدُه فى السجن أحبُّ إليه من رجوعه إلى تأميل غير هذه الدّوله .

فلمًا عرض هذا بالحضرة أدركته الرأفة بعد أن استفظع كلٌ من الحاضرين أمره وأشير بإيقاع الحوطة عليه وإبداعه خزانة البنود . فقال المأمون للخليفة : قد أجلً الله عواطف مولانا ورحمته من أن يهاجر أحد إلى أبوابه ويلجأ إلى عفوه فيخيب أمله ويؤاخذ بذنبه ؛ وما بعد استسلامه إلا الشكر لله والعفو عن جرمه ، فإن العفو زكاة القدرة عليه ؛ ويشمله ما شمل أمثاله . فأعجب الخليفة الآمر ذلك ، وخرج الأمر بأن تعدّد على ابن عمّار ذنوبه وذنوب أسلافه ويقال له : قد أذهبت مهاجرتك ما كان يجب من عقوبتك . فإذا اعترف بذنوبه وذنوب أسلافه يقال له : قد غُفِر ذنبك وأنت مخير بين أمرين ؛ إمّا أن تعود فيصل إليك من الإنعام ما يُبلغك إلى حيث تريد ويَصْحبك مَنْ يوصلك إلى مأمنك ، وإمّاأنْ تُؤثر الإقامة بفناء الدّولة فتقيم على أنك تلزم ما يَعْنيك وتقنع بما يُنعم مأمنك ، وإمّاأنْ تُؤثر الإقامة بفناء الدّولة فتقيم على أنك تلزم ما يَعْنيك وتقنع بما يُنعم به عليك وتُقبل على شأنك وتترك التعرّض للمخالطات وتتجنب جميع المكروهات .

فلمًا خوطب بذلك قبّل الأرض وأنى أنْ يرفع رأسه ووجهه ، وكلمًا خوطب فى رفعه قال لست أرفعه حتى أتلقى كلمات العفو عن إمام زمانى وتمتلئ مسامعى بألفاظ مغفرته . فبلّغته الحضرة النبوية ما تمنّاه ، وحصل له الأمن ؛ وأمر به إلى دار أُعِدّت له وجُعل فيها شهوات السّمع والبصر ، وحُمِلت إليه الضيافات الكثيرة ، وجُرّد برسم خدمته حاجب معه عدّة مستخدمين . فأقام أيّاما يسيرة ثم حُمِلت إليه الكسوات التى لا نظير لها ، ووصله من المواهب ما أربى على أمله . وقرر له ، راتبا فى كل شهر ، ستون دينارا مع مياومة الدقيق واللحم والحيوان . وصار يتعهد ما يُفتقد به أعيان الضّيوف من بواكير الفاكهة المستغربة وأنواع النّحف المستظرفة ورسوم المواسم ، ورفع عنه الحاجب والمستخدمون ، وجُعِل له

فى المواسم والأعياد من الكسوات الفاخرة ما يميزه عن أمثاله . ولزم طريقة حُمِدت منه ، فاستمرّ إليه الإحسان ؛ وصار يركب فى يومى الركوب ويومى السلام وغيرها .

وفيه أفرج عن الأمير عَضْب الدّولة عزّ الملك أبى منصور بنا ، وكان له فى الاعتقال الله عشرة سنة ، لأنه كان وَالى عكًا وسلّمها إلى الفرنج ، فلمّا وصل رماه الأفضل فى الاعتقال ، فلمّا أفرج عنه أعيد عليه نظير ما كان قُبِض عنه للاصطبلات والخزائن ، ووُلّى البحيرة .

وأفرج عن جماعة أمراء كانوا معتقلين ؛ منهم أبو المصطفى جوهر ، ودخل السجن وهو شاب فخرج منه وهو شيخ ، وكانت مدّة اعتقاله خمس عشرة سنة .

فيه وصل رسول الشريف قاسم أمير مكة ، الذي حضر في الأيام الأفضلية بسبب أموال التجار ، ومعه كتاب بتهنئة المأمون ، فجهّز إلى الأعمال القوصيّة بالاهمام بالجناب الديوانيّة وترميم ما يحتاج إلى المرمّة ، وتجديد عوض ما تلف ؛ وأطلق له ثمانية [ ١٢٢ ب] الاف وتسعمائة وأربعون إردبًّا برسم مكّة وتخوت ثياب وخلع ومال وبخور .

وفيه غلا الزيت الطيب والسيرج ؛ فكتب المستخدمون في الخزائن ومشارفة الجوامع بأن يكون المطلق برسم الوقود وفي المشاهد عوضًا عن الزَّيت الطَّيّب الزَّيت الحارِّ ، فخرِّج الجواب بالتَّحذير من ذلك وبألاً يطلق إلاَّ الزيت الطيّب ، ولا يلتفت إلى غلوّ السعر في الخدم التي هي من حتى الله تعالى فلا يجب الرِّخصة فيه ولا يُنقص من المطلق شي . وبلغ المأمون أنَّ مشارف الجوامع والمساجد اشترى من ماله صبرًا وخلطه بالزيت لمنع القومة من التعرّض لشي منه ، فأنكر ذلك وأمر بإحضاره وأن يُقوم من ماله بشمن الزيت الذي فيه الصبر ، ويطلق الزيت المستقر إطلاقه على تمامه . وقيل له : قومة الكنائس والمقيمون بها والطارقون لها لا يقتاتون إلاً من فضلات وقُود كنائسهم ، ونحن نبيح لهؤلاء الأكل ونحرِّم عليهم البيع .

وتقدم الأمر بعمل حساب الدّولة من الهلالى والخراجى على جملتين ، إحداهما إلى سنة عشر وخمسائة ؛ فانعقدت على جملة كثيرة من عين وأصناف ، وشرحت بأساء أربابها وتعيين بلادها . فلما حضرت أمر بكتابة سجلً

بالمسامحة إلى آخر سنة عشر وخمسائة ؛ ومبلغ ما سُومح به من البواقى ألفا ألف وسبعمائة ألف وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون دينارا ، ومن الوَرق سبعة وستون ألفا وخمسة دراهم ، ومن الغلّة ثلاثة آلاف ألف وثمانمائة ألف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون إردبًا ، ومن الأرز والكتان وحرق الصباغ وزريعة الوسمة والصباغ والفوة والحديد والزفت والقطران والثياب والمآزر والغرادلى شيء كثير ؛ ومن الأغنام مائتا ألف وخمسة وثلاثون ألفا وثلمان وخمسة رءوس ؛ ومن البسر والنخيل والجريد والسّلب والأطراف والملح والأشنان والرّمان وعسل النّحل والشمع وعسل القصب شي كثير ؛ ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفا ومائة وأربعة وستون رأسا ؛ ومن الدّواب والسّمن والجبن والصّوف والشعر شيء كثير .

وقد تقدم ذكر نسخة هذا السُّجلُّ عند ذكر الخراج من هذا الكتاب.

وقرئ منشور بالجامع الأزهر وجامع عمرو بمصر بالمنع ممّا يُعتمد في الدّواوين من قبول الزّيادة فيا الزيادة وفسخ عقود الضانات وإعفاء الكافّة من المعاملين والضّمناء من قبول الزّيادة فيا يتصرفون فيه ما داموا قائمين بأقساطهم .

فيه تحوّل الخليفة الآمر إلى اللؤلؤة (١) وأقام فيها مدّة النيل على الحكم الأول وأزال ما أحدث من البناء بالقرب منها ، وتحوّل معه الوزير المأمون بن البطائحي والشيخ أبو الحسن ابن أبي أسامة كاتب الدّست وحاجب الحجاب حسام الملك، ورتّبت الرّهجيّة والحرس ، وأطلق لهم ما يقوم بهم . وصار الخليفة بمضى في السراديب من اللؤلؤة إلى القصر في يومى السلام ، فلا يراه أحد سوى الاستاذين والخواص ، ويحضر الوزير على عادته ويحمل الأسمطة ويحضر الناس على العادة ، ويركب في يومى الثلاثاء والسبت إلى المتنزهات .

فيه تقدّم الوزير بتجديد المشاهد التسعة (٢) التي بين القرافة والجبل.

<sup>(</sup> ۲ ) يقصد بها المشاهد التي كان الناس – و لا يزالون – يتبركون بزيارتها ومها مشاهد السيدة نفيسة ، وزين العابدين ، والقاضى بكار بن قتيبة ، والقاضى المفضل بن فضالة ، وأبي الفيض ذي النون المصرى . المواعظ والاعتبار : ۲ : ۲۰ - ۲۳ .

وكانت العادة جارية من الأيام الأفضليّة في آخر جمادي الآخرة من كل سنة أن تُغلق جميع قاعات الخمّارين بالقاهرة ومصر وتخمّ ، ويحذّر من بيع الخمر ؛ فرأى الوزير أن يكون ذلك في سائر الأعمال ، فكتب إلى ولاة الأعمال وأن يُنادى بأن مَنْ تعرّض لبيع شيء من هذين الصِّنفين (١) أو لشرائهما سِرا وجهرًا فقد عرّض نفسه لتلافها وبرئت الذمّة من هلاكها .

لما كان مستهل رجب عملت الأسمطة على العادة ، فقال الخليفة الآمر لوزيره المأمون : قد أُعدت لدولتي بهجتها ، وقد أُخذت الأيّام نصيبها من ذلك ، وبقيت الليالى وقد كان بها مواسم وقد زال حكمها ، وهي ليالى الوقود الأربع(٢) . فامتثل الأَمر ، وعُمِلت .

واستجد في كل ليلة على الاستمرار برسم الخاصَّيْن الآمرى والمأموني قنطار سكر ومثقالاً مسك وديناران برسم المؤن ليعمل خشكنان (٣) ، وتشد [١٢٣] الى قعاب وسلال صفصاف ، وكان يسمى بالقعبة ، ويحمل ثلثا ذلك إلى القصر والثلث إلى دار المأمون .

ووصلت كسوة الشتاء ، فكانت أربعة آلاف قطعة وثلثمائة وخمس قطع . ووصلت

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل . ولم يسبق ذكر لأى شيء يمكن الإشارة إليه بهذين الصنفين ، وإنما هو منع بيع الحمر في سائر الأعمال . وفي المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٩١ « وأن ينادي بأنه من تعرض لبيع شيءً من المسكرات أو لشرائها سرا أو جهرا . .»

<sup>(</sup>٢) وهي ليلة أول رجب ، وليلة نصفه ، وليلة أول شعبان وليلة نصفه . وكانت تقام فيها احتفالات عظيمة ، ويركب فيها الحليفة في موكب خاص . ومن مظاهر الاحتفال بليلة أول رجب – مثلا –أن الحليفة كان يجلس في منظرة عالية عند باب الزمرد من أبواب القصر وبين يديه شمع يوقد في العلو زنة الواحدة سدس قنطار . ويركب القاضي من داره بعد صلاة المغرب وبين يديه الشمع المحمول إليه من خزانة الحليفة ، موقودا ، من كل جانب ثلاثون شمعه ، وبين الصفين مؤذنو الجوامع يعانون بذكر الله تعالى ويدعون العليفة والوزير ، بتر تيب مقرر محفوظ . ويحيط به ثلاثة من نواب الباب ، وعشرة من حجاب الخليفة ، وحجاب الحكم المستقرون وهم خسة أمراه ، والشهود وراه على ترتيب جلوسهم بمجلس الحكم وحول كل منهم ثلاث شمات أو شمعتان أو شمعة واحدة . وعد باب الزمرد يجلسون في رحبة تحت المنظرة فتفتح إحدى طاقاتها فيظهر منها رأس الحليفة ووجهه وحوله الأستاذون المحنكون وغيرهم ، ويفتح أستاذ طاقة أخرى يخرج منها رأسه ويده اليمي ويشير بكه قائلا : « أمير المؤمنين يرد عليكم السلام » . . . ثم يتقدم خطيب الجامع الأنور فيخطب كما يخطب فوق المنبر وينبه على فقيلة ذلك الشهر وأن ذلك الركوب علامته ، ثم يخم كلمته بالدعاء المحليفة . . . ثم يتحرك الموكب إلى دار الوزير ، ومعه فضيلة ذلك الشهر وأن ذلك الركوب علامته ، ثم يخم كلمته بالدعاء المحليفة . . . ثم يتحرك الموكب إلى دار الوزير ، ومعه الذي بالجامع وفيه نحو ألف و خسمائة براقة وبأسفله نحو مائة قنديل . ثم يخرج القاضي إلى منزله . صبح الأعشى : ٣ : ١٩٥ - الذي ، المع ؟ ؛ المواعظ والاعتبار : ١ : ٢٥٠ - ٤٩٧ ، ١٩٠٩ .

<sup>(</sup>٣) نوع من الحلوى يصنع من الرقاق على شكل حلقة مجوفة يملأ وسطها باللوز أو بالفستق ، يقول القلقشندى : ويعرف في مصر بالخشتنان . صبح الأعشى : ٣ : ٥١٠ .

كسوة عيد الفطر وتشتمل على نحو عشرين ألف دينار ، وكان عندهم الموسم الكبير ، ويسمى بعيد الحُلل لأنّ الحلل فيه تعم الجميع وفي غيره للأّعيان خاصّة .

وعُمل الختم فى آخر شهر رمضان بالقصر ، وعُبِّى ساطُ الفطرة فى مجلس الملك بقاعة الذَّهب من القصر ، فكان ساطًا جميعُه من حلاوة المؤسم . وصلَّى الخليفة الآمر بالنَّاس صلاة العيد فى المصلَّى ظاهر باب النصر وخطب ، وكان ذلك قد بطل فى الأيام الجيوشية والأَفضلية .

وكان الذى أنفق فى أسمطة شهر رمضان عن تسع وعشرين ليلة ، خارجًا عن التوسعة المطلقة أصنافًا برسم الخليفة وجهاته ، وخارجا عن العطيّة ، وخارجًا عن رسم القرّاء والمُسَحِّرين وخارجًا عن الأَشربة والحلاوات من ألعاب ، ستة عشر ألف دينار وأربعمائة وستة وثلاثين دينارا . وجُملة ما قُدّر على المنفق فى شهر رمضان ، بما تقدّم شرحه ، والتوسعة والصّدقات والفطرة (۱) وكسوة الغرّة والعيد ، مائة ألف دينار عينا . وضُرب فى خميس العدس ألف دينار عملت عشرين ألف خرّوبة (۲) ، وكانت العادة أن يُضرب قى كلّ سنة خمسائة دينار .

وفى شوّال هذا وصل شاور من أسر الفرنج ، وكان مأسورًا من الأيّام الأفضلية وطالت مدّة أسره ، وبذلَت عشيرته فى افتكاكه جُملةً كبيرة ، فلم يُقبل منهم ، وطُلِب فيه أسير من الفرنج ، فلم يُجبهُم الأفضل إليه لأنَّه كان لا يُطلق أسيرا أبدًا . فلمّا وَلَى المأمون الوزارة ومّيز رُدَيْنى ، مقدّم العربان الجذاميّين ، وقبيلته – وشاور من بنى سعد ، فخذ من جذام – وقف مجير ، أخو شاور ، وإخوتُه للمأمون ، ومازالوا به حتى أطلق الأسير فخذ من جذام – وقف مجير ، أخو شاور ، وأثبت فى الطّائفة المأمونية ؛ وكان هذا ابتداء حديث شاور .

<sup>(</sup>١) الفطرة حلوى عيد الفطر ، ويستخدم فيها الجوز واللوز والبندق والفستق والزبيب . وكان مصروفها فى كل سنة عشرة آلاف دينار . وهناك دار خاصة بها عرفت بدار الفطرة كانت خارج القصر قبالة مشهد الحسين ، رضى الله عنه . صبح الأعشى : ٣ : ٤٧٦ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ؛ المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٢٥ – ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٢) جرت العادة فى أيام الأفضل أن تضرب خسمائة دينار خراريب يحمل الأفضل منها إلى الخليفة مائتى دينار ، ثم جعلت أيام المسأمون البطائحى ألف دينار أمر الخليفة بضربها عشرين ألف خروبة وحملت إليه ، فسلم منها إلى المسأمون ثلثمائة دينار . وجرت العادة بذلك طوال عهد المسأمون . وفى عهد الحافظ الفاطمى ضربت مرة واحدة ونسى أمرها وبطل حكمها . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٥٠ .

وفيه تنبّه ذكر الطائفة النزارية ، وقرّر بين يدى الخليفة بأن يُسيّر رسولاً إلى صاحب ألمُوت بعد أن جُمعت فقهاء الإسماعيليّة والإماميّة ، وهم ولىّ الدّولة أبو البركات بن عبدالحقيق داعى الدعاة ، وجميع دعاة الإسماعيليّة ، وأبو محمّد بن آدم متولّى دار العلم(۱) ، وأبو الثّريّا ابن مختار فقيه الإسماعيليّة ، ورفيقه أبو الفخر ، والشريف ابن عقيل ، وشيوخ الشرفاء ، وقاضى القضاة ، وأولاد المستنصر ، وجماعة من بنى عمّ الخليفة ، وأبو الحسن بن أبى أسامة كاتب الدّست ، وجماعة من الأمراء ؛ وقال لهم المأمون : ما لكم من الحجّة فى الرّد على هولاء الخارجين على الإسماعيلية . فقال كلّ منهم : لم يكن لنزار إمامة ، ومَنْ اعتقد هذا خرج عن المذهب وحلّ ووجب قتله ؛ وإن كان والده المستنصر نَعتَه وَلِيّ عهد المسلمين ونعت إخوته ، منهم أبو القاسم أحمد بوليّ عهد المؤمنين ، وكل مؤمن مسلم وما كل مسلم مؤمن ، وقد نطق بذلك الكتاب العزيز(۱)

وذكر حسين بن محمّد الموصلي أن اليازورى (٣) لم يزل يسأَل المستنصر إلى أن كتب اسمه على الدينار وهو ما مثاله :

ضربت فی دولة آل الهدی من آل طه وآل یاسین مستنصرا بالله جل اسمه وعبده الناصر للدین فی سنة كذا ؛ ولم يَقُم بعد ذلك إلا دُون الشَّهر ، فاستعيدت وأُمِر أَلا تسطَّر .

ودليل يعضِّد ذلك أنه لمّا جرت تلك الشدائد على الإمام المستنصر وسيّر أولاده ،وهم : الأمير عبد الله إلى عكا إلى أمير الجيوش ، ثم أتبَّعه بالأمير أبي على والأمير أبي القاسم ، والد الحافظ،

أسلمنا ، ولمسا يدخلُ الإيمان في قلوبكم » .

<sup>(</sup>١) دار العلم ، بجوار القصر الغربي من الناحية البحرية ، وكان داعى الشيعة يجلس فيها و يجتمع إليه من التلامذة من يتكلم في العلوم المتعلقة بمذهبهم ، وجعل الحاكم لها جزءا من أوقافه التي وقفها على الجامع الأزهر وجامعى المقس و راشدة . ثم أبطل الأفضل أمير الجيوش هذه الدار لاجتماع الناس فيها و خوضهم في المذاهب خوفا من اجتماع النزارية به ، وأعادها الآمر ، بعد مقتل الأفضل ، بوساطة خدام القصر بشرط أن يكون الداعى هو الناظر فيها ، وأقام بها متصدرين لقراءة القرآن وسميت بدار العلم الحديدة ويذكر المقريزي أن وسائل التعليم يسرت في دار العلم لكل من أراد ذلك من أقلام وأوراق وكتب ، وعين لها الفقهاء والعلماء ، وكان الحاكم الفاطعي يحضرهم إليه للمناظرة . صبح الأعشى : ٣ : ٣٦٧ . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٤٥ ، ١٥٨ - ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) من وزراء المستنصر بالله . وقد تقدمت أخباره وتةلمب أحواله فى الجزء الثانى من هذا الكتاب . توفى مقتولا بأمر الحليفة سنة خسين وأربعائة ، فى المحرم .

إلى عسقلان ، وسيّرنزارًا إلى ثغر دمياط سيّر الأعلى إلى (١) ، ولم يسمح بسفر الإمام المستعلى ولا خروجه من القصر لما أهله له من الخلافة ، ولا أبْعَده خوفًا من حضور المنيّة ، فلمّا وصل أمير الجيوش إلى البلاد بعد تبيئتها وتأمينها ورغب الإمام المستنصر في عقد نكاح ولده الإمام المستعلى [١٢٣ب] على ابنته ، أخت الأفضل ، وعقد النكاح بنفسه ، سمّاه في كتاب الصّداق مَوْلَى عهد أمير المؤمنين ؛ وعلم عليه بخطّه . ثم عند وفاة المستنصر بايع نزار الإمام المستعلى بما شاهده كلّ حاضر ، وبما ذكرته السيدة ابنة الإمام المستنصر في صحة إمامته . فكتب الكتاب بجميع ذلك إلى صاحب الظّهر شقيقة الإمام المستنصر في صحة إمامته . فكتب الكتاب بجميع ذلك إلى صاحب ألموت مُضمّنًا بشهادة الجماعة بذلك .

ثمّ وصل فى أثناء ذلك كتب من خواص الدولة تتضمن أنَّ القوم قد قويت شو كتُهم واشتدت فى البلاد طَمْعَتُهم ، وأنهم يُسيّرون المال مع التّجّار إلى قوم يخبرون أساءهم ، وأنهم سيّروا لهم الآن ثلاثة آلاف دينار برسم النّجوكى(٢)وبرسم المؤمنين الذين ينزل الرُّسُل عندهم ويختفُون فى محلهم ، فتقدم المأمون بالفَحص عنهم والاحتراز التام على الآمر فى ركوبه ومُتنزّهاته ، وحفظ الدّور غيرها .

ولم يزل البحث التام في طلبهم إلى أن وُجدوا عند قوم من أهل البلد ، فاعترفوا بأنَّ خمسة منهم هم الرَّسُل الواصلون بالمال من البلاد المشرقية ، فراموا قتلهم ، فأشار المأمون بتركهم . وأحْضِر الشيخ أبو القاسم بنُ الصيّرف ، وأمر بكتب سجل يقرأ على رءوس الأَشهاد وتفرّغ منه النسخ إلى البلاد بمعنى ما ذكر من نَفْى نزار عن الإمامة وشهر الجماعة المقبوض عليهم وصُلبوا ، وامتنع الآمر مِنْ قبض الأَلني دينار الواصلة للنّجوى وأمر بحملها إلى بيت المال ، وأن تُنفَق في السّودان عبيد الشراء خاصة . وأمر بأن يُحضر من بيت المال نظير المبلغ، وتَقدم بأن يصاغ قنديلين ذهباً وقنديلين فضة ؛ وأن يُحمل من بيت المال نظير المبلغ، وتَقدم بأن يصاغ قنديلين ذهباً وقنديلين فضة ؛ وأن يُحمل من بيت المال نظير المبلغ، وتَقدم الحسين بعسقلان ، وقنديلان كذلك إلى التربة . وأطلق قنديلان ، ذهبا وفضة ، إلى مشهد الحسين بعسقلان ، وقنديلان كذلك إلى التربة . وأطلق

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة لم أستطع قراءتها ، ولم أجدها في غير ، من المراجع التي بين يدي .

<sup>(</sup>٢) الأصل في رسم النجوى أن الداعى الذي كان يدعو الناس إلى المذهب الفاطمي في المجلس الحاص بذلك ، ويسمى مجلس الحكمة ، كان يقبض في كل مجلس ما يتحصل من « النجوى » من كل من يدفع شيئا من ذلك عينا وورقا من الرجال والنساء ، ويكتب أساء من يدفع شيئا على ما يدفعه ، ويرفع ذلك إلى بيت المسال . المواعظ والاعتنار ١ : ٣٩١

المـأمون من ماله ألني دينار ، وتقدم بأن يصاغ بها قنديل ذهب وسلسلة فضة برسمه على قياس أُحْضر من عسقلان ، وأن يصاغ على المصحف الذي بخط على بن أبي طالب رضى الله عنه عصر من فوق الفضة ذهب .

وأطُلق من حاصل الصّناديق التي تشتمل على مال النجارى برسم الصدقات عشرة آلاف درهم تفرّق في الجوامع الثلاثة : الأزهر بالقاهرة والعتيق بمصر وجامع القرافة (۱۱) وعلى فقراء المؤمنين وعلى أرباب القصور . وأطلق من الأهراء ألفا إردب قمحاً وتصدَّق عدَّة من الجهات بجُملة كثيرة . واشتُريت عدّة جوار من الحجر (۱۱) وكُتِب عِنْقُهنَّ وأُطلِق سراحُهنَّ . قال ابن ميسر ، وقد ذكر هسذا المجلس : وقد كانت أخت نزار في قاعة بجانب الإيوان من القصر ، وعلى الباب ستر ، وعلى السّتر إخوتُها وبنو عمّها وكبار الأستاذين . فلمّا جرى هذا الفصل قام المأمون من مكانه ووقف بإزاء السّتر وقال : مَنْ وراء هذا الستر ؟ فعرّف بها إخوتُها وبنُو عمّها ، وأنه ليس غيرها وراء السّتر . فلمّا تحقق الحاضرون ذلك قلت : الشهدوا على ياجماعة الحاضرين ، وبلغوا عنى جماعة المسلمين بأن أخى شقيق نزاراً لم يكن له إمامة ، وأننى بريئة من إمامته جاحدةٌ لها لا عنة لمن يعتقدها ، لما علمتُه من والدى وسمعته من والدتى ، لمّا أمر المستنصر بمُضِيّها هى والجهة المعظمة والدة عبد الله أخى مشاجرة فى ولديهما ، فألخ المنتنصر بأن كرعليهما ، وقال : ما يصِلُ أحد من ولديكما إلى الأمر ، صاحبُه معروف فى وقته . وشاهدت والدى المستنصر فى مرضته التى توفى فيها إلى الأمر ، صاحبُه معروف فى وقته . وشاهدت والدى المستنصر فى مرضته التى توفى فيها وقد أخضر المستعلى وأخذه معه فى فراشه ، وقبلً بين عينيه ، وأسرّ إليه طويلاً وقد دَمَعت ولد مَعت

عيناه ؛ وفي اليوم الذي انتقل والدي في ليلته استدعى عمّى بنت الظَّاهر فأسرّ إليها من

بيننا ، ومدّ يده إليها فقبلها وعاهدها ، وأَشْهَدَ الله تعالى معلناً ومُظْهِراً . فلمّا انتقل في تلك

<sup>(</sup>١) وعرف على زمن المقريزى باسم جامع الأولياء ، بنى فى الأرض التى كانت تعرف بخطة المغافر ، بنته السيدة تغريد أم العزيز بالله سنة ست وستين وثلثمائة ، كان بابه الأكبر ، الأوسط ، مصفحا بالحديد ، وله مقصورة بها أربعة عشر بابا قدام كل باب قنطرة قوس على عمودى رخام وقد زوقت سقفه كلها وحناياه وعقوده التى تعلو الأعمدة بأنواع الأصباغ. المواعظ والاعتبار : ٢ : ٣١٨ – ٣١٠ . .

<sup>(</sup> ٢ ) كان بجوار الوزارة مكان كبير يعرف بالحجر – جمع حجر، ة – يقيم فيه الغلمان المختصون بالخلفاء . نفس المصدر ١ : ٤٤٣ – ٤٤٤ . (أولم أجد ذكر الحجر خصصت العبواري ) .

الليلة حضر صبيحتها الأفضل ومعه الدّاعى والأمراء والأجناد ، ووقف بظاهر المقرمة ، ثم جلس وكلّهم قيام ، وأخذ في التّعزية ، ثم قال : يا مولاتنا من ارتضاه للخلافة ؟ فقالت : هي أمانة قد عاهدني عليها ، وأوصاني بأنّ الخليفة من بعده ولده أبو القاسم أحمد . فحضر وبايعته عمّتى ، وبايعه أخوه الأكبر عبد الله [١١٧٤] فأشار الأفضل إلى نزار فبايعه ، وأمر بالتّوكيل على نزار وتأخيره ، فأخر إلى مكان لا يصلح له . واستدعى الأفضل الدّاعى وأمره بأخذ البيعة من نفسه ومن الموالى والأستاذين . وسألت عمّتى الأفضل في نزار فرفع عنه التّوكيل عليه بعد أن كلّمه بكلام فيه غِنْظة ، ووالله ما مضى أخى نزار إلى ناصر الدّولة أفتكين بالإسكندرية لطلب إمامة ولا لاحتاء حق ، ولكن طالب بالزوال للأفضل وإبطال أمّره لِما فعل معه . والله يلعنُ من يُخالف ظاهرُه باطنه . فشكرها الناس على ذلك .

وكان سبب حضور أخت نزار في هذا المجلس أنَّ المأمون قال للآمر : قد كشفتُ الغطاء وفعلتُ مالاً يقدر أحد على فعله ، وأمَّا القصر فما لى فيه حيلة . ولوَّح أن أخت نزار وأولادها لا يمكنني كشفُ أمرهم . فلمّا بلغ أخت نزار ذلك حضرت إلى الخليفة الآمر لتبرّى نفسها ، ورغبت أن تخرج للنَّاس لتة ول ما سمعته مِنْ والدها وشاهدته ليكون قولُها حجّة على من يدَّعي لأَخيها ماليس له . فاستحسن الآمر ذلك منها ، وأحْضَر المأمون وأخاه شقيقهُ أبا الفضل جعفر بن المستعلى ، واتَّفقُوا على يوم يجتمعون فيه . فلمّا كان في شوّال عُمِل المجلس المذكور .

وأما النزاريّة فإنها تقول إن المستنصر مات والأفضل صاحب الأمر والمستحوذ على المملكة والجند جنده، وغلمان أبيه لا يعرفُون سواه؛ وكان نزار، لِمَا يَرَى من غلبة الأفضل على اللّولة ، يتكلّم بما بلغه ، فينكره ، فلمّا مات المستنصر والأفضل متخوّف من شرّ نزار أحمَد ابْنه (۱) ، المستعلى ، لأنّه زوج أخته ولأنه صغير .

وفيها أراد الآمر أن يحضر إلى دار الملك في يوم النَّورُوز الكائن في جمادي الآخرة ويركب إليها في المراكب على ماكان عليه الأفضل ، فمنعه المأمون من ذلك ، وقال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : أقام أحمد بن المستعل . وهو خطأ من الناسخ .

يامولانا ، الأفضل لا يجرى مجرى أمير المؤمنين . وحمل إليه من الثياب الفاخرة برسم جهاته ماله قيمة جليلة (١) .

وفى شوّال بلغ المأمون أن جزيرة قويسنا ومنية زفتى ليس فيهما جامع ، فتقدّم إلى بعض خواصّه وخلع عليه ، فسار وبنى جامعا على شاطئ النيل بمنية زفتى ، وقرّر فيه خطيباً وإماماً ومؤذنين ، وفُرش ، وأُطلق برسمه نظيرُ ماللجوامع .

وفيه وصل الفقيه أبو بكر محمّد بن محمد الفهرى الطرطوشى (٢) من الإسكندرية بالكتاب الذى حمله: «سراج الملوك» ، فأكرمه وأمر بإنزاله فى المجلس المهيّأ للإخوة ، وتقدّم برفع أدوية (٣) الكُتّاب وأوطئة الحُسّاب وسلام الأمراء ، وعمل السّاط ، وسارع إلى البادهنج (٤) ، واستدعى بالفقيه . فلمّا شاهده وقف ، ونزل عن المرتبة ، وجلس بين يديه ، ثم الصرف ، ومعه أخو المأمون ، إلى مكان أعِدّ له ، وحُمِل إليه ما يحتاج له وأمر مشارف الجوالى (٥) أن يحمل له فى كل يوم خمسة دنانير بمقتضى توقيع مقتضب ، فامتنع الفقيه وأبى أن يقبل غير الدينارين اللذين كانا له فى الأيام الأفضلية . وصار المأمون يستدعيه فى يَومَى راحته ، ويبالغ فى كرامته ، ويقضى شفاعاته .

وكان السبب في حضوره أنه تكلّم في الأيام الأفضليّة في أمور المواريث وما يأخذه أمناء الحكم من أموال الأيتام ، وهو ربع العشر ، وأمر توريث الابنة النصف ،

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: بياض ثلث صفحة .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشى الفهرى الأندلسى الطرطوشى الفقيه المالكى المعروف بابن أبى رندقة . ولد بمدينة طرطوشة بالأندلس سنة ١٥١ و ورحل إلى المشرق سنة ٤٧١ ، وحج ، ودخل بغداد والبصرة ، وسكن الشام مدة ودرس بها ، وانتقل إلى مصر وأقام بالقاهرة ثم بالإسكندرية وبها توفى سنة ٢٠٠ . وطرطوشة ، بضم الطائين ، على ساحل البحر شرقى الأندلس ، ورندقة بفتح الراء وسكون النون وفتح الدال المهملة كلمة فرنجية – كما يقول ابن خلكان – وله من المؤلفات سراج الملوك – المذكور في المتن – وسراج الهدى ، وكتاب بر الوالدين ، وكتاب الفتن . وفيات الأعيان : ١ : ٤٧٩ – ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) لعلها جمع دواة .و

<sup>(</sup> ٤ ) البادهنج منفذ للتهوية في البيوت ، وتسمى الفتحة في المنبر أيضا بادهنج والجمع بادهنجات . السلوك : ٢ : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>ه) الجوالى من الأموال المشروعة ، وهى ما يؤخذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة فى كل سنة . يقول ابن مماتى : وكانت الجزية على ثلاث طبقات : عليا ، أربعة دنانير وسدس كل سنة ، ووسطى ، ديناران وقيراطان ، وسفلى ، دينار واحد وثلث وربع وحبتان من دينار . صبح الأعشى ٣ ؛ ٨٥٨ ؛ قوانين الدواوين : ٣١٧ – ٣١٩ .

فلم يقبل ذلك ، ففاوض المأمون فيه وقال :هذه قضية وجدتها وما أحدثتها وهي تسمّى بالمذهب الدارج ، ويقال إنَّ أمير الجيوش بدر هو الذى استجدها ، وهي أنَّ كلّ من مات يُعمل في ميراثه على حكم مذهبه ، وقد مرّ على ذلك سِنُون وصار أمراً مشروعا ، فكيف يجوز تغييره . فقال له الفقيه : إذا علمت ما يخلّصك من الله غيرها فلَكَ أَجرُها . فقال أنا نائب الخليفة ، ومذهبه ومذهبه جميسع الشيعة من الزيدى ، والإماى والإسماعيل أن الإرث جميعه للابنة خاصة بلا عصبة ولا بيت مال ، ويتمسّكون بأنه من كتاب الله كما يتمسك غيرهم ، وأبو حنيفة ، رحمه الله ، يوافقهُم في القضية . فقال الفقيه : أنا مع وجود العصبة فلابد من عليها (١) . فقال المأمون أنا [ ١٢٤ ب ] لا أقدر أن أردّ على الجماعة مذهبهم ، والخليفة لا يرى به ويَنْقُضُه على من أمر به ؛ بل أرى بشفاعة الفقيه أن أردّ الجميع على رأى الدولة فيرجع كلّ أحد على حكم رأيه في مذهبه فيا يخلصه من الله ، ويبطل حكم بيت الله الذى لم يذكره الله في كتابه ولا أمر به الرّسُول عليه السّلام . فأجاب إلى ذلك . المال الذي لم في كل شهر من مال الدّيوان على المواريث الحكم عمّا يقتضُونه من ربع العشر بتقرير جارٍ له في كل شهر من مال الدّيوان على المواريث الحشرية (٢)

وأَخَذَ الفقيه في ذِكْر بقيّة حوائج أصحابه ؛ وكتب منه توقيع فُرّغَت منه نسخ منها ما سُيّر إلى الثّغور وكبار الأعمال ، وشملته العلامة الآمريّة وبعدها العلامة المأمونية . ونسخته بعد البسملة : « خرج أمر أمير المؤمنين بإنشاء مهذا المنشور عندما طالعه السّيد الأّجلّ المأمون أمير الجيوش – ونعوته والدعاء – وهو الخالصة أفعاله في حِياطة المسلمين وذو المقاصد المصروفة إلى النظر في مصالح الدُّنيا والدّين، والهمّة الموقوفة على التَّرقي إلى درجات المتقين ، والعزائم الكافلة بتشديد أحوال الكافّة أجمعين ؛ شيمةٌ خصّه الله بفضيلتها جبلّة أسعد بجلالها وشريف مزيّتها . والله سبحانه يجعل آراءه للتوفيق مقارنة ، وأنحاء

<sup>(</sup>١) أى لابد من إدخالها فى الاعتبار .

<sup>(</sup>۲) المواريث الحشرية: مال من يموت و لا وارث له بقرابة أو نكاح أوولاء ، والباقى بعد الفرض من مالسن يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق فرضه جميع المسال و لا عاصب له . وما كان بحاضرة مصر من هذه المواريث يحمل إلى بيت المسال ، وكان كاتبه يكتب فى كل يوم تعريفا بمن يموت بمصر والقاهرة من حشرى أو أهل ويكتب منه نسخا لديوان الوزارة ولنظر الدواوين ولمستوفى الدولة ، ويسدد من وقت العصر فن أطلق بعد العصر يضاف إلى اليوم التالى . وما كان خارج العاصمة يحصله مباشرون ويحملونه إلى دار السلطان . صبح الأعشى : ٣١٠- ١٤٤ ؛ قوانين الدواوين : ٣١٩ — ٣٢٤ .

المَيَامِن كافلةً ضامنة ، من أَمْرِ المواريث وما أجراها عليه الحكام الدَّارجُون بتَغَايُر نظرهم ، وقرَّرُوه من تغييرِ عمَّا كان يعهد بتغلُّب آرائهم، وما دخل عليها منهُم من الفساد، والخروج بها عن المعهود المعتاد ؛ وهو أن لكلّ دارج من الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم واعتقاداتهم تحمّل ما يترك من مَوْجُودِه على حكم مذهبه في حياته والمشهور من اعتقاده إلى حين وفاته ؛ فيخلُص لحرم ذوى التشيُّع الوارثات جميعُ مُوْرُوثُهم ؛ وهو المنهج القويم لقول الله سبحانه : « وأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْء عَلِيم "(١). ويُحمل مَنْ سواهن على مذهب مخلِّفيهن ، ويشركهم بيت مال المسلمين في مَوْجُودِهم ، ويُحْمل إِنيه جزء من أموالهم التي أحلَّها الله لهنَّ بعدهم ، عُدُولًا عن محجّة الدُّولة ، وخروجًا عما جاء به العباد من الأَثمة الذين نزل في بيتهم الكتاب والحكمة، فهم قراء القرآن ، ومُوضحُو غوامِضِه ومُشْكلاته بأوْضح البيان ، وإليهم سلَّم المؤمنون ، وعلى هديهم وإرشادهم يُعوِّل الموقنون ؛ فلم يَرْضَ أَميرُ المؤمنين الاستمرار في ذلك على قاعدة واهية الأصول ، بعيدة من التَّحقيق خالية من المحصُّول، ولم يَرَ إِلاَّ العَوْد فيه إلى عادة آبائه المطهّرين ، وأسلافه العلماء المهدييّن ، صلوات الله عليهم أجمعين . وخرج أمره إلى السّيد الأَجلّ المأمون بالإِيعاز إلى القاضي ثقة الملك النَّائب في الحكم عنه، بتحذيره، والأَمْرِ له بتحذير جميع النواب في الأحكام بالمعِزّيّة القاهرة ومصر وسائر الأعمال ، دانيها وقاصيها ، قريبها ونائيها ، من الاستمرار على تلك السنَّة المتجدِّدة ، ورفض تلك القوانين التي كانت معتمدة واستئناف العمل في ذلك بما يراه الأئمة المطهرّة ، وأسلافه الكرام الْبَرَرَة ، وإعادة جميع مواريث النَّاس على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم إلى المعهود من رأى الدُّولة فيها ، والإِفراج عنها برمَّتها لمستحقّيها ، من غير اعتراضٍ عليهم في قليلها ولا كثيرها ؛ وأن يَضْرِبوا عمّا تقدّم صفحا ، ويَطْوُوا دونه كَشْحا ، منذ تاريخ هذا التوقيع ، وفيا يأتى بعده مستمرّا غير مستدرك لما فات ومضي ، ولا متعقب لما ذهب وانقضي ».

« وليوف الأَجلّ المأمون ، عَضَّد الله به الدّين ، بامتثال هذا المأمور ، والاعتماد على مضمون هذا المسطور ؛ وليحذِّر كلاً من القضاة والنُوَّاب ، والمستخدمين في الباب ، وسائر

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : آية : ٧٥ .

الأعمال ، من اعتراض مَوْجُودِ أحدٍ ممّن يسقط بالوفاة وله وارث بالغ رشيد ، حاضر أو غائب ، ذكرا كان أو أنثى ، من سائر الناس على اختلاف الأديان بشيء من التأولات أو تعقب ورثته بنوع من أنواع التعقبات ، إلا ما أوجَبَتْه بينهم المحاكمات والقوانين الشّرعيات الواجبات ، [ ١٢٥ ا ] نظراً إلى مصالح الكافّة ، ومدًّا لجناح العاطفة عليهم والرأفة ، ومضاعفة للأنام وإبانةً عن شريف القصد إليهم والاهمام ».

« فَأَمَّا من يموت حشريًّا ولا وارث له حاضر ولا غائب ، فموجُودُه لبيت المال بأجمعه على الأَوضاع السّيمة ، والقوانين المعلومة القويمة ، إلا ما يستحقه خَرْجُ (۱) إِنْ كان له أو دين عليه يثبت في جهته . وإنْ سقط مُتَوفَّى وله وارث غائب فليحفظ الحكام والمستخدمون على تركته احتياطًا حكميًّا ، وقانونا شرعيًا مصونًا من الاصطلام (۱۲) ، محروسًا من التفريط والاخترام ؛ فإن حضر وأثبت استحقاقه ذلك في مجلس الحكم بالباب ، على الأوضاع الشرعية الخالصة من الشُّبة والارتياب ، طُولِع بذلك ليخرج الأَمر بتسليمه إليه والإشهاد بقبضه عليه .

« وكذلك نُمِي إلى حضرة أمير المؤمنين أنَّ شهود الحكم بالباب وجميع الأعمال إذا شارف أحدٌ منهم بيع شيءٍ ممّا يجرى في المواريث من الترك التي يتولاها الحكّام يأخذون ربع العشر من ثمن المبيع ، فيعود ذلك بالنّقيصة في أموال الأيتام ، والتّعرّض إلى الممنوع الحرام ، اصطلاحًا استمرّوا على فعله ، واعتمادًا لم يَجْرِ الأمرفيه على حكمه ؛ فكره ذلك وأنكره ، واستَفْظَعه (٣) وأكبره ، واقتضى حسن نظره في الفريقين ، ما خرج به أمره من توفير مال الأيتام ، وتعويض مَنْ يباشر ذلك من الشّهود جاريًا يُقام لكلّ منهم من الإنعام ؛ وأمر بوضع هذا الرَّسم وتَعْفِيته ، وإبْطالِه وحَسْم مادّته . فليَعْتمِد القاضى ثقة الملك ذلك بالباب ، وليصدر الإغلام إلى سائر النّوّاب ، سُلوكًا لمحجّة الدّين ، وعملاً بأعمال الفائزين السعداء المتّقين ، بعد تلاوة هذا التوقيع في المسجدين الجامعين بالمعزيّة القاهرة المحروسة ومدينة مصر على رءوس الأشهاد ، لينساوى في معرفة مضمونه كلّ القاهرة المحروسة ومدينة مصر على رءوس الأشهاد ، لينساوى في معرفة مضمونه كلّ

<sup>(</sup>١) المقصود به المـــال الذي يستحق لإحدى الجهات الحكومية ، من ضريبة أو نحوها .

 <sup>(</sup>٢) الصلم بتشدید الصاد المفتوحة و سكون اللام ، كالتصليم ، القطع ، و الفعل كضرب ؛ و اصطلمه استأصله .
 القاموس المحيـــط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : استفضعه .

قريب وبعيد وحاضر وباد ؛ ولتفرَّغ منه النَّسخ إلى جميع النوّاب عنه فى الأَّعمال ، وليجلَّد فى مجلس الحكم بعد ثُبُوته فى ديوانى المجلس والخاصّ الآمرى ، وحيث يثبت مثله إن شاء الله تعالى حجة مودعة فى اليوم وما بعده . وكُتِب لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ست عشرة وخمسائة ».

ثم حضر الفقيه أبو بكر لوداع الوزير(١) ، وعرّفه ماعزم عليه من إنشاء مسجد بظاهر النَّغر على البحر ، فكتب إلى ابن حديد بموافقة الفقيه على موضع يتخيره ، وأن يبالغ في إتقانه وسُرْعة إنجازه ، وتكون النفقة عليه من مال ديوانه دون مال الدولة . وتوجّه فبنى المسجد الذكور على باب البحر . وأما المسجد الذي بالمحجّة فإن المؤتمن عند مقامه بالثّغر بناه .

وذكر للمأمون أيضا أن واحات البهنسا(٢) ليسبها جُمعة تقام ، فأمر ببناء جامع بها ، ففرغ منه وأقيم فيه خطيب وإمام وقوَمَةٌ ومؤذّنون ، وأطلِق لهم ما هي عادة أمثالهم .

وقيل إنَّ الذي أنشأَه المأمون في وزارته وفي أيام الأَفضل أحد وأربعون مسجدًا ، مع ما أمر بتجديده ، بعد وزارته ، بالقاهرة ومصر وأعمالهما ما يناهز مائتي مسجد .

فيه بنيت دار ضرب بالقاهرة (٣) ودار وكالة (١٠) .

یاذا الذی طاعته قربه وحقه مفترض واجب ان الذی شرفت من أجهه یزیم هذا أنه کاذب

وأشار إلى النصراني ، فأقامه الأفضل من موضعه . وفيات الأعيان : ١ : ٧٩ . .

<sup>(</sup>١) فى إحدى زيارات الفقيه للوزير بسط متزراً كان معه وجلس عليه ، وكان إلى جانب الأفضل رجل نصرانى ، فوعظ الفقيه الأفضل حتى بكى ، ثم أنشد :

<sup>(</sup>٢) يقول ياقوت إنها مدينة بالصعيد الأدنى غربى النيل ، وتضاف إلنها كورة كبيرة ، وليست على ضفة النيل ، وبظاهرها مشهد يزار يزعم الناس أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين . وهى اليوم فى محافظة المنيا على الشاطئ الغربى لبحر يوسف . وإليها كان يجلب الشب من الواحات ، وفيها كانت تعمل الستور البهنسية وينسج المطرز والمقاطع السلطانية ، وكان طول السر الواحد ثلا ثين ذراعا وقيمة الزوج منه مائتي مثقال من الذهب . المواعظ والاعبار : ١ ٢٣٧ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٣٩٣ ؛ معجم البلدان : ٢ : ٣١٦ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٩٧ ؛ قوانين الدواوين : ٨١ ، ٣٢٨ ،

<sup>(</sup>٣) بحى القشاشين الذى أصبح يعرف أيام المقريزى بحى الحراطين ، قبالة البيمارستان . بناها الآمر واستخدم فيها العدول ، وصار دينارها أعلى عيارا من جميع ما يضرب بجميع الأمصار . وكانت دار الضرب تصدر فى المواسم دنانير خاصة بها للتفرقة على أمراء الدولة وأعيانها ، ومن هذه الدنانير الحاصة : دينار الغرة – غرة العام – ودينار خميس العدس. وكان يتولى الإشراف المباشر على دور الضرب قاضى القضاة لاهمام الفاطميين بضبط العملة. المواعظ والاعتبار: ١: ٤٤٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أنشأها المـــأمون البطائحي – بجوار دار الضرب – لمن يصل من العراقيين والشاميين وغيرهم من التجار ، ولم يسبق إلى ذلك . نفس المصدر : ١ : ٤٥٠ – ٤٥١ .

وفى ذى القعدة مات الأمير السعيد محمود بن ظفر ، والى قوص . وركب المأمون إلى الجامع الأزهر ، فلمّا كان وقت صلاة الصبح تقدم قاضى القضاة ثقة الملك أبو الفتح مسلم بن على الرّاسعيني وصلّى ؛ فلمّا قرأ الفاتحة لحقه زَمَعٌ(۱) شديد وارتعد ، فلحن في الفاتحة ؛ وقرأ : « والشَّمْسِ وَضُحَاهَا » ، فلمّا قال : « نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا » أُرْتج عليه ، فردّ المؤتمن حيدرة ، أخو المأمون ، عليه ، فاشتدّ زمعه ، فكرّر عليه الرّد ، فلم يَهْتدِ وقال : « وسقناها » بالنون : فقرأ المأمون بقيّة السّورة وسجد النّاس . وقام في الرّ كعة الثانية وقد دُهِش فلم يُفتح عليه بشيء ؛ فقرأ المأمون الفاتحة « وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ »، وقَنَت وهو معه يلقّنه . فلمّا انقضت الصّلاة اشتدّ غضب المأمون وأمر متوكى الباب بأن يختم المقرئون. وتخيل [ ١٢٥ ب ] المقام وخرج من الجامع ، فو كل بالقاضي مَنْ يمضي به إلى داره ويأمُره بالمقام بها من غير تصرّف حتى يحفظ القرآن ؛ وقرّد له راتبًا فيا بعد ؛ ولزم داره .

وأنفذ للوقت إلى القاضى أبى الحجّاج يوسف بن أيّوب المغربى ، من قضاة الغربية ، فأحضره وخلع عليه في القصر بذلة مذهبة ، وسلَّم به على الخليفة ، وسلَّم إليه السَّجلّ في لفافة مذهبة بنيابته في الحكم العزيز والخطابة والصّلاة وديوان الأَحباس(٢) ودُور الضَّرب بسائر أَعمال المملكة ، ونُعت فيه بالقاضى جلال الملك تاج الأَحكام ، فقبّله ووضعه على رأسه . وتُلى على منابر القاهرة ومصر .

وكان يحضر فى يومى الاثنين والخميس إلى مجلس المظالم بين يدى المأمون ، ويستعرض القصص ويناقش فيها ، ويُبَاحِث مُباحَثَة الفقهاء العلماء ، فزاد المأمون فى إكرامه ، ورُدَّ إليه وكالة الخليفة ؛ وكُتِبت له الوكالة ، وشُرِّف بالخلع .

وتولَّى قوص الأَمير مؤيَّد الملك وخُلع عليه ؛ وأَمر أَن يبنى بقوص دار ضرب ، وجَهَّز معه مهندسين وضرَّابين وسكك العَيْن والوَرِق ، وعشرين أَلف درهم

<sup>(</sup>١) الزمع شبه الرعدة تأخذ الإنسان ، والدهش ، والخوف ، وفعله كفرح . القاموس المحيط .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوآن الأحباس المقصود به ديوان الأوقاف وكان لا يخدم فيه إلا أعيان كتاب المسلمين من الشهود المعدلين ، وفيه عدة مديرين وكاتبان معينان لنظم الاستيارات ، ويسجل في استيارة كل ما في الرقاع والرواتب ، وما يجبى له من جهات كل من الوجهين القبل والبحرى . والشهود المعدلون طبقة من طبقات أصحاب الوظائف الدينية تسند إليها مهمات محددة مثل وكالة بيت المال والحسبة وحضور مجلس الحكم (القضاء) ، ولا يعدل أحد الشهادة إلا بأمر الخليفة . صبح الأعثى : ٣ - ٤٨٣ – ٤٨٠ . ٤٩٠ .

فضة ؛ فضربت هناك دنانير ودراهم ؛ وصار كل ما يصل من اليمن والحجاز من الدنانير العكنية وغيرها يضرب بها .

وصار ما يُضْرب باسم الآمر في ستة مواضع : القاهرة ، ومصر ، وقوص ، وعسقلان ، وصور ، والإسكندرية .

وقُرِّر للشيخ أبى جعفر يوسف بن أحمد بن حسديه بن يوسف ، الإِسرائيلى الأَصل ، لمّا قَدِم من الأَندلس وصار ضيف الدَّولة ، جارٍ وكُسُوة شتوية وعيديّة ورسوم (١١) ، وأُقْطِع داراً بالقاهرة ، وكتب له منشور نسخته بعد البسملة .

" ولمّا كان من أشرف ما طرّزت السّيرة بقدره ، وأنفّس ما وشّحت الدول بجميل أثره ، تخليد الفضائل وإبداء ذكرها ، وإظهارُ المعارف وإيضاح سرّها ، لاسيمًا صناعة الطّبّ التي هي غاية الجدوى والنفع ، ووُرُود الخبر بأنها قرينة إلى الشرع . لقوله صلى الله عليه وسلم : «العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان » خَرَج أمرُ سيدّنا ومولانا ليما يُؤثره بعُلُوّ همّته من إنْماء العلوم وإشهارها ، واختصاص الدّولة الفاطميّة بإخياء الفضائل وتجديد الله عمالُ ذلك شاهداً لها على مرّ الأيّام ، متّسِقًا بما أفشاه لها من المآثر الجمّة والفاخر الجسام ، لشيخنا أي جعفر يوسف بن أحمد بن حسديه ، أيده الله ، لصرف رعايته إلى شرح كُتُب أبقراط التي هي أشرف كتب الطّب وأوفاها ، وأكثرها إغماضا وأبقاها ، وإلى التصنيف في غير ذلك من أنحاء العلوم ، ممّا يكون منسوبًا إلى الأوامر العالية ، ورسم التّوفّر على ذلك والانتصاب له ، وحَمْل ما يكمل أوّلاً أوّلاً إلى خزائن الكُتُب ، وإقراء جميع مَنْ يحضر إليه من أهل هذه الصّناعة ، وعرضمن يدّعيها واسْتِشْفَافِه فيا يُعَانيه ؛ فمن كملت عنده صناعته فَلْيُجُره على رسمه ، ومن كان مقصّراً فليَسْتَنْهِضْه . واعتمدنا عليه في ذلك لكونه مُعيزًا في البراعة في العُلوم متصرقًا في فنونها ، مُقدَّمًا في بَسْطها وإظهار مكنونيها ، ولأنَّه يبلغ الغرض المقصود في شرح هذه الكتب ويُوفي عليه ، ويَسْلُك أوضح السُّبل وأسدًها إليه ، وفي حميع ما شرع له . فليشرع في ذلك مستعينًا بالله ، مُنفَسِح الأمل السّبل وأسَدَّها إليه ، وفي جميع ما شرع له . فليشرع في ذلك مستعينًا بالله ، مُنفَسِح الأمل

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل : « وبخطه . أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسديه الإسرائيلي الأندلسي أحد أعلام فضلاء اليهود الأطباء ، أسلم في القاهرة واختص بالمسأمون ، وترجم بعض كتب أبقراط وصنف كتابا في المنطق ، ومات في حدود الثمانين . وكان فيه دعابة » . أه .

بإِنْهَاضِنا له ، وجميل رأينا فيه ، بعد ثبوته في الدّواوين إِن شاء الله تغالى . وكتب في ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسمائة » .

فانْتَصَبَ لِطَالِي علم الطبّ وأقبل أطبّاء البلدين إليه ، واجتمع في أيدى الناس من أماليه كثير ، وجعل له يومين في الجمعة يشتغل فيهما ، ويتوفّر في بقيّة الأسبوع على التّصنيف ، وحمل ذلك إلى الخزائن ؛ واستخدم كاتبين لِتبْييض ما يؤلّفه .

ولمّا أهل ذو الحجّة جرى الحال في الهناء ومدائح الشّعراء في القصر بَيْن يدى الخليفة وبالدّار المأمونية على الحال المستقرّة، واستقبله المأمون بالصّيام ، وأخرج من ماله ما زاد عن المستقرّ في كلّ عام ، برسم [١٢٦] الأطفال من الفقراء والأيتام ، من أهل البلدين وغيرهم ؛ ولم يتعرّض لطلب ذلك من الممّيزين بحكْم ما يعمَلُونه من السّنين المتقادمة . وممّا ابتكره ولم يسبقه إليه أحد أن استعمل ميقاط حرير فيه ثلاث جلاجل ، وفتح باب طاقة في الرَّوْشَن من سُور داره ؛ فصار إذا مضى شطر الليّل وانقطع المشي طرحت السّلسلة ودُلّي الميقاط من الطّاق ، وعلى هذا المكان جماعة مُبَيّتُون بحقه من المغاربة ؛ فمن حضر من الرّجال والنّساء بتظلّمه سدد قصّة في الميقاط بيده ويحرّ كه بعد أن يقف مَنْ حَضرَهُ على مضمُونِ الرَّقعة ؛ فإن كانت مرافعة لم يمكّنوه من رفعها ، وإن كانت ظُلَامةً مكّنوه من ذلك ويعوّق صاحبها إلى أن يخرج الجواب .

وكان القصدُ بعمل ذلك أنَّه مَنْ حدث به ضررٌ من أهل السّتر ، أو كانت امرأة من غير ذات البروز ولا تحبّ أن تظهر ، أو كانت مظلمة فى الليل تتعجّل مضرّتها قبل النهار فلتأت لهذا الميقاط.

وحضرت كسوة عيد النحر ، وفُرقت الرسُوم على من جرت عادته بها ، خارجًا عمّا أمر به من تفرقة العين المختص بهذا العيد وأضحيته ، فكان منها سبعة عشر ألفا وسمّائة دينار برسم القصور جميعها ، وجملة ما نَحَر وذَبح الخليفة خاصة ، دون الوزير ، فى ثلاثة أيام النحر ألف وتسعمائة وستة وأربعون رأسًا ؛ منها نوق مائة وثلاثة عشر ، وبقر ثمانيّة عشر رأسا ، وجاموس خمسة عشر ، والبقية كباش ، ومبلغ المصروف على أسمطة الثلاثة

أيام (١) ، خارجًا عن أسمطة الوزير ، ألف وثلثاثة وستة وعشرون دينارا ، ومن السُّكَّر ثمانية وأربعون دينارا -

وعمل عيد الغدير (٢) على رسمه . وركب الخليفة إلى قليوب ، ونزل بالبستان العزيزى لمشاهدة قصر الورد (٣) ، على العادة المستقرّة والسنة المتقدمة ، وفُرّقت الصّدقات في مسافة الطريق ، وضُربت الخيم ، وقُدّمت الأسمطة . ثم عاد في آخر النهار إلى قصره .

وفى هذه السنة سَيِّر المأمون وحشى بن طلائع إلى صُور ، فقبض على مسعود بن سلار ، واليها لمخالفته ، وأحضره .

وفيها تجهّز الأسطول وسارت المراكب ، فيها خمسة عشر ألف أردب قمحا وأقوات كثيرة ، إلى صور . فلمّا وصل خرج إليه سيف الدولة مسعود واليها من جهة طغتكين ، فلمّا سلّم عليهم سألوه النّزول إليهم ؛ فلمّا حصل في المركب اعْتُقل ، وأقلع الأسطول به إلى مصر ، فأكرِم وأنزل في دار ، وأطلق له ما يحتاج إليه وسبب القبض عليه كَثْرة شكوى أهل صور منه (٤) .

وفيها وصل البدل من ثغر عسقلان على العادة .

<sup>(</sup>١) ذكر المقريزى فى المواعظ والاعتبار:أنه كان يقام لعيد الفطر سماطان ولعيد النحر سماط واحد ، ويصف الساط وأنواع الأطعمة المحمولة إليه ، وترتيب الطعام (بروتوكول المسائدة) وصفا دقيقاً . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٨٧ – الساط وأنواع الأطعمة الخمولة إليه ، وترتيب الطعام (بروتوكول المسائدة) وصفا دقيقاً . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٨٨ – ١٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) استحدثه معز الدولة على بن بويه سنة ٢٥٣ وأصبح منذ ثذ عيدا للشيعة . ويذكرون في سببه أن الذي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد على بن أبي طالب عند غدير خم – على مسافة ثلاثة أميال من الجحفة يسرة الطريق – وقال كلاما منه : من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ويحتفل بهذا العيد في الثامن عشر من ذي الحجة ، يحيون ليلته بالصلاة ، ويصلون صبيحته ركعتين قبل الزوال ، ويلبسون الجديد ويعتقون الرقاب ويقدمون الذبائح ، وأصبح هذا العيد موسما عظيا يحتفل به احتفالا رائما في مصر الفاطمية ، وقد أبطله الحاكم بأمر ألله مدة ، ثم عاد الاحتفال به إلى دوعته وبهائه . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٨٨ – ٣٩٠ ، ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٣) قصر الورد بناحية الحاقانية ، قرية من قرى قليوب كانت من خاص الحليفة وبها جنان كثيرة وعدة دويرات يزرع فيها الورد فيسير إليها الحليفة يوما ويصنع له فيها قصر عظيم من الورد ويخدم بضيافة عظيمة . المـــواعظ والاعتبار : ١ . ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٤) يقول ابن القلانسى : والسبب كان فى هذا التدبير أن شكاوى أهل صور تتابعت إلى الآمر بأحكام الله والأفضل بما يعتمده مسمود مع الرعية من الأضرار لهم والمخالفة للمادة الموافقة لهم ، فاقتضت الآراء التدبير عليه وإزالة ما كان من الولاية إليه ، وكانت عاقبة خروجه منها وسوء التدبير فيها خروجها إلى الفرنج وحصولها فى ملكهم . ذيل تاريخ دمشق : ٢٠٧ والممروف أن مسمودا كان يتولاها بتعيين ظهير الدين طغتكين – صاحب دمشق – فيها تعيينا موقتا حتى يتمكن الفاطميون من إحكام سيطرتهم عليها وتوفير الحماية لها ضد الفرنج ، وقد أقر الفاطميون هذا التعيين حتى حدث ما حدث في هذا العام .

## سنة سبع عشرة وخمسماثة(١)

فى غُرَّتها عمل برسم أول العام (٢) ؛ ثم حزن عاشوراء (٣) ، فالمولد الآمرى على ما جرى به الرَّسم . وخُلِع على المؤتمن سلطان الملوك نظام الدين أبى تراب حيدرة ، أخى الوزير المأمون ، بدلة مذهبة خاص من لباس الخليفة ، وطوق ذهب ، وسيف ذهب بغير منطقة ، وشُرَّف بتقبيل يد الخليفة فى مجلسه ؛ وسُلِّم إليه تقليد فى لفافة مذهبة بولاية الإسكندرية والأعمال البحرية ؛ وشُدَّت له الأعلام القصب والفضة والعماريات (٤) ، وحمل بين يديه الأمراء والأستاذون ، وقبل أبواب القصر ، ومضى إلى الأحراء ؛ وأطلق له من ارتفاع ثغر الإسكندرية على الولايتين فى الشهر خمسمائة دينار .

وثار اللَّواتيُّون وغيرهم بالصَّعيد الأَّدنى ، وقتلوا زين الدَّولة علىّ بن تُراب الوالى ، وعاثوا في البلاد وأَفسدوا . فخرج إليهم المؤتمن أُخو الوزير وتاج الدَّولة بهرام زنان (٥) الأَرْمن في عدّة وافرة ، فانهزموا بين يديه ، وأَحاط بما خلَّفوه من المواشى .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها أول شهر مارس سنة ١١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) كان الفاطميون يحتفلون بأول العام الهجرى احتفالا رائقا تمد فيه الأسمطة الحفلة بأنواع المطعومات والمشروبات والحلوى ، وتوزع فيه على أمراء الدولة ورجالها المنح المحددة لكل مهم طبقا لترتيب خاص ، ويخرج الحلفاء فى هذه المناسبة فى مواكب رسمية بنظام بالغ الروعة يشترك فيه الجيش والشرطة والقضاة والدعاة ورجال القصر وموظفو الدواوين . وتجد وصفا تفصيليا لهذا فى : صبح الأعشى : ٣ : ٤٩٩ – ٥٠ ، النجوم الزاهرة : ٤ : ٧٩ – ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) كان الفاطميون – كبقية الشيعة – يجعلون من العاشر من المحرم يوم حزن وبكاء وعويل ، إذ أنه يوافق اليوم الذي استشهد فيه الحسين بن على بن أبي طالب ، رضى الله عنه ، وفي هذه الذكرى يحتجب الحليفة الفاطمي عن الناس ويلبس المدعاة والقضاء ورجال الدولة ملابس الحزن ويحضرون المسأتم الذي كان يعمل أو لا بالجامع الأزهر ثم صار يقام بالمشهد الحسيني ، وينتقل الوزير والمحتفلون إلى القصر فيجدون الدهاليز قد فرشت بالحصر والبسط ، ويفرش وسط قاعة الذهب بالحصر المقلوبة.وتقدم أطعمة الحزن ومنها العدس والملوحات والمخالات والعسلو الحبز المغير لونه قصداً لأجل الحزن . ويظل النوح قائما في جميع شوارع القاهرة وحاراتها ؛ وأزقتها . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٣١ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ :

<sup>( ﴾ )</sup> العماريات بتشديد الميم بعد العين المهملة المفتوحة نوع هن الهوادج ، النجوم الزاهرة : ؛ : ٨٠ ، وكذلك : Doszy; Supp. Dict. Ar.

<sup>(</sup>ه) الزنان أو الزمام . يقول القلقشندى : الزنان دار المعبر عنه بالزمام دار لقب الذى يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير من الخدام الخصيان . وهو مركب من لفظين فارسيين ي : زنان يفتح الزاى بمعنى النساء ، ودار بمعى عسك إلا أن العامة والخاصة قلبوا النونين ميمين ظنا منهم أن الدار بمعناها العربي ولعل المقصود هنا : القيم على شئون الأرمن أى مقدمهم . انظر صبح الأعشى : ٥ : ٤٥٩ — ٤٦٠ .

وبلغه نزول مراكب الرّوم والبنادقة ، وهي بضع وعشرون مركبا ، على الإسكندرية ، فبادر إليها (المؤتمن)<sup>(۱)</sup>؛ فلمّاشاهده العدو أقلع، فأخذ منهم عدة قطع. وقَدِم على المؤتمن مشايخ اللّواتيين والتزموا بحمل ثلاثين ألف دينار في نظير جنايتهم ، وأن يعني عنهم ؛ فأجابهم الوزير إلى ذلك ؛ وحمل المال مع الرهائن.

وكان المؤتمن لمّا قدم إلى النّغر خيّم بظاهره ، وقبل من القاضى مكين الدّولة أبى طالب أحمد [ ١٢٦ ب] بن الحسن بن حديد بن أحمد بن محمّد بن حمدون ، المعروف بابن حديد ، متولى الأحكام والإشراف بها ، ما حمله إليه على حكم الضيافة ثلاثة أيّام ، ثم أمره بإنفاقها بعد ذلك إلا ما يقتضيه رسمه خاصة . وأظهر كتاب أخيه الوزير بأن الغلال بالثغر وأعمال البحيرة كثيرة ، وكذلك الأغنام مع قطيعة العربان ؛ فمهما دعت الحاجة إليه برسم أسمطة العساكر يُحمَل ويُساق ، وتُكْتَب به الوصُول على ما جرت به العادة . وأمره ألا يقبل من أحد من التجار ضيافة ولا هدّية .

وأظهر كتابًا آخر إلى مكين الدّولة بأن يُطْلق فى كلّ يوم من ارتفاع الثغر من العين ما يُبتاع به جميع ما يُحتاج إليه من الأصناف برسم الأسمطة للعساكر. وكان يستخدم عليها من يراه من الشهود.

وكان تُجار الثغر قد حملوا ثلاثة آلاف دينار فأبي المؤتمن قبولها(٢) ، وأمر بإعادتها إلى أربابها ، فأخذ مكين الدولة يتلطف في أن يكون عوض ذلك طُرَفًا وطيبا ، فأقسم أنه لا يقبل منهم شيئا . واستمرت الأسمطة في كل يوم ، ولم يقبل لأحد هديّة .

واتَّفَق أَنَّ المؤتمن وصَف له الطبيب دهْنَ شمع والقاضى مكين الدّولة حاضر ، فأمر في الحال بعض غلمانه بالمضى إلى داره ليُحضر الدّهن المذكور ، فلم يكن أكثر من مسافة الطريق حتى أحضر صرًّا مختومًا فك عنه ، فوُجد فيه منديلٌ لطيف مجاوم مذهب على مداف(٣) بلّلور فيه ثلاث بيوت كل بيت عليه قتد ذهب مشبكة مرصّعة بياقوت وجوهر ؛

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاصر تين للتوضيح . ذلك أن المؤتمن رحل إلى الإسكندرية عقب فراغه من معركة اللواتيين .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: فأبي المؤتمن من قبولها .

<sup>(</sup>٣) داف الدواء وغيره يدوفه بله بماء أو غيره فهو مدوف ومدءوف ، ومسك مدوف أى مبلول وقيل مسحوق . مختار الصحاح .

بيت دهن بمسك ، وبيت دهن بكافور ، وبيت دهن بغير طيب ، ولم يكن فيه شيء مصنوع لوقته . فلمّا رآه المؤتمن والحاضرون (عجبوا)(۱) من علوّ قيمة القاضى وجليل رئاسته وسعة نفسه ؛ وحلف (القاضى)(۲) الحرام إن عاد إلى ملكه . فقال المؤتمن ؛ قد قبلتُه منك ليس لحاجة إليه ، ولا نظر في قيمته ، بل لإظهار هذه الهمّة وإذاعتها . وذكر أن قيمة المدّاف المذكور خمسمائة دينار .

وخلع المؤتمن على القاضى بذلة مذهبة بطيلسان مقور وثياب حرير ، وقدّم له دابّة عركب حلى ثقيل ؛ ثم خَلَع عليه فى اليوم الثانى والثالث كذلك . وخَلَع على أخيه حلّتين مكلّلتين مُذَهبتين ورزمة فيها شقق حريريّة ممّا يختصّ بالنساء . وأنعم على كلّ من حواشيه وأصحابه .

وعاد إلى القاهرة ، فمدحه عدّة من الشعراء .

وورد رُسُل ظهير الدّين طغتكين ، صاحب دمشق ، وآق سنقر ، صاحب حلب (٣) ، بالحثّ على غزو الفرنج ، وكبيرهم على بن حامد ، الحاجب . فلمّا وصلا باب الفتوح ترجَّلاً وقبّلاه ، ومشيا إلى أبواب القصور ففعلا مثل ذلك ؛ وأوقِفا عند باب البحر(١)

<sup>(</sup>١) زيد مابين القوسين لأن السياق يقتضيه أو نحوه .

<sup>(</sup>٢) زيد مابين القوسين للتوضيع .

<sup>(</sup>٣) كان صاحب حلب فى هذه السنة بلك بن بهرام بن أرتق ، تملكها بعد أن حاصرها وبها ابن عمه بدر الدولة سليمان بن أرتق الذى سلمها إلى الأمير بلك بعد أن طال حصارها وتبين عجز بدر الدولة عن حمايتها . وقد بتى بها بلك ابن بهرام حى قتل فى سنة ١٨٥ ليتولاها ابن عمه حسام الدين تمرتاش بن إيلغازى بن أرتق . وبهذا يتبين أن آق سنقر ، المذكور فى المنن ، لم يكن صاحب حلب والواقع أنه كان يتولى الموصل وما يقرب منها من بلاد الجزيرة وكانت واسط من إقطاعه أيضا ، ومن رجاله الذين كان يعتمد عليهم عماد الدين زنكى بن آق سنقر الذى كان يتولى حلب وقتل صبرا فى حرب ضد تاج الدولة تتش سنة ١٨٥ . ويتضح من هذا أيضا أن آق سنقر صاحب الموصل فى هذه السنة ، ١٥ ، والذى قتل سنة ٥٢٠ ، بالموصل بهجوم جماعة من الباطنية عليه لم يكن هو صاحب الرسالة إلى القاهرة . ويقول ابن القلانسى ، تأكيدا لهذا « وفى شهر رمضان من السنة توجه الحاجب على بن حامد إلى مصر رسولا عن ظهير الدين أتابك » . وقد تقدم آق سنقر نحو حلب فى السنة التالية عندما حصرها الفرنج فرحلوا عنها فأصلح أحوالها وأمن أحوالها . الكامل : ١٠ : ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢١٠ ؟ الباهر : ٢٤ ، ٢٧ ، ٣١ ؛ ذيل تاريخ دمشق : ٢١٠ ، ٢١ ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) من أبواب القصر الغربية ، وهو من بناء الحاكم ، سمى بذلك لأن الخليفة كان يخرج منه عندما يقصد التوجــه إلى شاطئ النيل عند المقس . وموضعه اليوم تجاه المدرسة الكاملية بمدخل حارة بيت القاضى بشارع بين القصرين . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٣٤ – ٤٣٤ ؛ النجوم الزاهرة : ٤ : ٣٥ حاشية : ٦ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٣٤٦ .

قَدْرَ ما جلس الخليفة . فجهز عسكر في البر مقدّمه حسام الملك النرسي، وسار الأسطول في أربعين شِينِيًّا فوصلوا إلى عسقلان؛ وخرجت الغارات وعادت بالغنيمة .

فاجتمعت طوائف الفرنج ، و كُتِب إلى حسام الملك أن يقيم بالثغر ، ويكنّى الفرنج عليه ولا يتعدّاه ، فخالف ذلك ، وتوجّه مّخِفًّا بغير ثقل ونزل على يافا فَقَتَل وأسر . فعندما قصده الفرنج رحل وهم يتبعونه حتى وافى تُبننى (١) فلقيهم هناك ، فانهزم العسكر من غير قتال ، وقُتِل الرّاجل بأسره ، وعاد من بتى مهزوما إلى عسقلان .

ووصل الخبر بذلك فأَهَمَّ الآمر والمأمون ، واشتد الحنق على حسام الملك لسوء تدبيره ؛ فآل أمره بعد أمور إلى أن قتل .

فيها خرج أمر المأمون إلى الواليين بمصر والقاهرة بإحضار عرفاء السقائين وإلزام المتعيّشين منهم بالقاهرة بحضورهم متى دعت الحاجة إليهم ليلاً ونهاراً. ولذلك ألزم أصحاب القرب وتقرّر أن يبيتوا على باب المعونة ومعهم عليّة من الفعلة بالطّوارى والمساحى ، وأن يقوما لهم بالعشاء من أموالهما(١).

وعمل بعض التجّار لابنته فرحا في إحدى الآدر المعروفة بالأَفراح ، فتسوّر مُلاك الدّار على النّساء وأشرفُوا عليهن والعروس في المجلى ، فأُنكر عليهم ذلك ، فأساءوا وأفسدوا على الرّجل ما صنعه ؛ فخرج مستغيثا ، فخشوا عاقبة فِعْلهم ؛ فما زالوا به حتى كفّ عن شكواهم . فلما حضر(٣) والي مصر بالمطالعة في الصباح إلى الوزير على عادته ، قبل له : لِمَ لا ذَكَرْتَ في مطالعتك ما جرى للتّاجر الذي عمل فرح [ ١٢٧ ا ] ابنته ؟فاعتذر بأنّ المرسُومَ له ألا يذكر ما يخرج عن السّلامة والعافية ولم يتّصل به ما جرى في الفرح . فأسمعه ما أمضّه ، وبيّن عجزه وتقصيره ، وقال له ، والسّلامة والعافية أن يُخرج بالرّجل ويُهان وتُنتهك حُرْمتُه ولا يجد ناصرًا !! .

<sup>(</sup>١) بالضم ثم السكون إفالفتح ، مقصورة : بلدة بحوران من أعمال دمشق . معجم البلدان : ٢ : ٣٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) القائمان بالعشاء المذكوران واليا القاهرة ومصر . وسيتبين بعد أسطر أن الواليين استخدما السقائين سخرة بغير أجرة ، فقرر المأمون لهم أجرا محددا .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : حضروا . والمثبت هنا أولى . أو لعل المقصود : فلما أحضروا ، فسقطت الألف المهموزة
 من الناسخ .

فرسم بإحضار شاهدين ومهندسين ، وتوجَّهُوا إلى سائر الدُّور المختصَّة بالأَفراح وإحضار مُلاَّ كها ، فمن رغب فى استمرار ملكه على حاله فَلْيزل التطرُّق إليه ويُكْتَب عليه حجَّة بالاَّسامة بذلك . ومن لم يرغب فلتؤخذ عليه الحجة بألا يوجد ملكه للأَفراح ويتصرف فيه على ما يريد . فامتثل ذلك .

وجرى الرسم في عمل المولد الكريم النبويّ في ربيع الأوّل على العادة .

وكتب لجميع الأعمال ، خَلاً قوص وصور وعسقلان ، مطالعة كلِّ وال منهم في مستهلّ كلِّ شهر بمن حَواهُ السّجن والموجب لاعتقاله ، ويبيّن كلُّ منهم ذلك ويعتمد فيه الحقّ . وسبب ذلك أنَّه رُفع إلى المأمون أنَّ بعض الولاة يعتقل من لا يجب عليه اعتقال ، لطلب رشوة ، فتطول مدّته .

وفيه قُررٌ برسم رَش ما بين البلدين ، مصر والقاهرة ، في كلّ يوم من اليومين الّلذين يركب فيهما الخليفة تمّا يصرف للسّقائين دينار واحد ، فاستمرّ ذلك يُطلق لهم إلى الأّيام الحافظية . وكان سبب إطلاق هذا القدر أنه رُفع للوزير المأمون أنّ وَالِييَ القاهرة ومصر يأخذان جميع السّقّائين أرباب الجِمَال والدّوابّ لِرَشّ ما بين البلدين سُخْرةً بغير أجرة .

وفى جمادى الآخرة أعيد ثغرُ صور إلى ظهير الدّين طغتكين ، صاحب دمشق ، وكُتِب له بذلك ، وفُخِّم فيه وعُظِّم ، ونُعِت بسيف أمير المؤمنين<sup>(۱)</sup> ؛ وجهّزت إليه الخلعة ، وهى بدلة طميم منديلها<sup>(۱)</sup> طوله مائة ذراع شرب، فيه ثمانية وعشرون ذراعا مرقومة بذهب عراق ، وثوب طميم جميعه برقم ذهب عراق ، سلف المنديل والثوب ألف دينار ، وثوب دبيتي وسطاني ،

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن القلانسي أن والى صور الذي أرسله الفاطميون ليخرج مها مسعودا ممثل ظهير الدين طغتكين ، النائب بها ، عجز بعد إخراج مسعود عن حمايتها، فكاتب طغتكين وكاتب الخليفة الآمر الذي أعادها إلى طغتكين ، فندب هذا جماعة لا غناء لهم ولا كفاية فيهم ولا شهامة ، ففسد أمرها وتمكن الفرنج من حصارها ، واضطر طغتكين إلى تسليمها بحيث يؤمن كل من بها . فخرج كافة العسكرية والرعية ، ولم يبق إلا ضعيف لا يطيق الخروج ، وذلك في اليوم الثالث والعشرين من جمادي الأولى في هذه السنة : ۱۸ م . ذيل تاريخ دمشق : ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) يجعل المنديل – عادة – في المنطقة المشدودة في الوسط . وجرى العرف واصطلاح الملوك على البعث به في الأمانات ، كالخاتم سواء بسواء . ولم يكن المنديل من آلات الخلافة . ويقال إنه كان للأفضل الجمالي مائة بدلة معلقة على أو تاد من ذهب على كل بدلة منها منديل من لونها . صبح الأعشى : ٢ : ١٣٣ .

وثوب سقلاطون (۱) دارى ، وثوب عتابى ، وشاشية دبيتى ، ولفافة ؛ وجميع ذلك فى تخت مُبطَّن عليه لفافة دبيتى ؛ وغير ذلك من الكساوى برسم نسائه وأصحابه . وجهز لأمين الدولة جمشتكين ، مماحب صلخد (۲) ، بذلة مذهبة ومنديلها ، وعدّة ثياب ، وغيرها .

فى شعبان وصلت الأساطيل بمن فيها سالمين ، وقد غنموا شينيين من شوانى الفرنج وبطشة كبرى ، وعدة من النساء والرّجال (٤) . وذُكِر للمأمون أنّ الأسرى المذكورين يؤخذ منهم فى الفداء ما يزيد عن عشرين ألف دينار عينا ؛ فقال : والله لا أبتى منهم أحدا ؛ قد قُتِل لنا خمسمائة رجل يساوون مائة ألف ، وقد أظفر الله بما يكونُ ديةً عنهم ؛ لا يشاع عنا أنّا بعنا الفرنج وربحنا أثمانهم عوضا عن رجالنا .

وركب الخليفة بما جرت به العادة ، واصطفت العساكر بالعدد والأُسلحة ؛ وعاد ، وخلع على الأمراء وعلى زمام الأسطول والرّؤساء .

وحضرت الحجّاب ، المندوبين لقتل الفرنج ، بأنهم لمّا شاهدوا الحال بذلوا في خَلاص أنفُسهم ثلاثين ألف دينار ، وأنه يُرْجى منهم أكثرُ من ذلك ؛ فكتب الجواب بالإنكار وإمضاء السّيف فيهم ؛ فقُتِل الرجال بأسْرِهم وقد اجتمع الناس وضجّوا بالتَّهْليل والتكبير عند قتلهم ، فكان أمرًا مَهُولاً . وقد ذكر هذا اليوم عدّة من الشعراء .

وجرى الرسم فى أسمطة شهر رمضان ، والرّكوب إلى الجمع ، وفى كسوة غرّة شهر رمضان على العادة .

<sup>(</sup>١) السقلاطون الملابس الحريرية الفاخرة الملونة بالألوان القرمزية وغيرها . وهو أسم بلد بأرض الروم تصنع فيه تلك الملابس وتنسب إليه . النجوم الزاهرة : ٤ : ٨٠ : حاشية : ٦ . وكان هذا النوع من الملابس يصنع أيضا بتبريز وبغداد . صبح الأعشى : ٣ : ٤٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) المقصود بها مدينة صرخد التي تلاصق بلد حور ان ، من أعمال دمشق . معجم البلدان : ٥ : ٣٤٩ – ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البطشة سفينة حربية كبيرة كانت تستخدم في نقل مهمات الحرب وذخائرها وميرة الجنود ، وقد تحمل من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ مقاتل . مفرج الكروب : ٢ : ٧٧ : حاشية : ١ . والشيني ، ويسمى الغراب مركب حربي له ماثة وأربعون مجدافا وفيه المقاتلة والجدافون . قوانين الدواوين : ٣٤٠ . وفي أنواع سفن الأسطول انظر قوانين الدواوين : ٣٣٩ – ٣٤٠ ، ٣٤٠ – ٤٥٤ ، ٢٥٤ ؛ وصبح الأعشى : ٣ : ١٩٥ – ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) يذكر ابن القلانسي في حوادث هذه السنة التقاء أسطول مصرى بأسطول البنادقة ونشوب حرب بين الجانبين التهت بانتصار البنادقة وأسر عدة قطع من الأسطول المصرى . ويروى ابن الأثير هذه الحادثة بنفس الصورة . ذيل تاريخ دمشق : ٢٠٩ ؛ الكامل : ٢٠٠ : ٢٠٠ .

وفيه سيّر هلال الدّولة سوارًا رسولاً إلى حُرّة اليمن (۱) وصُحْبَته برسمها من التشريف مما لبسه الخليفة ومَا زَج عَرَقَهُ من الحلل المذهبات والملاءات الشرب المذهبة والشقق النّفُوسي والمغربي المقصور والإسكندراني المطرّز جملة كثيرة في تُخوت مدهونة مُبطّنة ، وسلال مجلوءة من لحم النّاقة التي نحرت بالمصليّ ، واثني عشر مجلسًا من الساطير (۱) التي تُقرأ كلَّ خميس وعليها علامة الخليفة ، وكثير من النحاس القضيب والمرجان . وكتب إليها كتابا في قطع النّلُقين (۱) أوله :

« من عبد الله أمير المؤمنين ، وليّه المنصور أبي على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين ، ابن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين ، صلى الله عليهما ، إلى الحرّة الملكة السّيدة الرَّضِية ، الطاهرة الزَّكيّة ، وحيدة الزَّمن ، سيِّدة ملوك اليمن ، عُدّة الإسلام ، خالصة الإمام ، نصيرة الدّين ، عِصمة المسترشدين ، كهف المستجيرين ، وَليّة أمير المؤمنين وكافية أوليائه الميامين ، أدام الله تمكينها ونعمتها ، وأحْسَن توفيقها ومعونتها »

وفى آخره: « وأمير المؤمنين متطلع إلى علم أخبارك ، ومعرفة أنبائك ، فَتَواصَلِي بإنهاء المتجدّد منها إن شاء الله . والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته » . ويطوى مدوّرًا ويختم بحرير وأشرطة ذهب وعنبر ويجعل في خريطة .

فيه قرئ بالجامع العتيق منشور ، نسخته بعد التَّصدير :

<sup>(</sup>١) واسمها سيدة بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحى ، مولدها سنة أربعين وأربعائة . كانت كاملة المحاسن قارئة كاتبة تحفظ الأخبار والأشعار والتواريخ ، تزوجت المكرم أحمد بن على الصليحى الذى استروح إلى السباع والشراب ففوض الأمر إلى زوجته ، الحرة ، التي استبدت بالأمر ، وكان لهما نشاط كبير في البلاد اليمنية . لقبها المستنصر : « السيدة الرضية الذكية ، وحيدة الزمن ، سيدة مأوى الزمان ، عمدة الإسلام ، ذخيرة الدين ، عصمة المسترشدين ، كهف المستجيرين ، ولية أمير المؤمنين ، كافلة أوليائه الميامين » . وهذا يتفق مع الألقاب التي وردت بالمتن في كتاب الخليفة الآمر إليها مع بعض الاختلاف . راجع أخبارها في تاريخ اليمن الفقيه الشاعر عمارة اليمني .

<sup>(</sup>٢) المجلس اصطلاح فاطمى يطلق على الكراسة التي تكتب فيها دروس الدعوة لتلتي على المريدين المؤمنين بالمذهب الفاطمى وكان داعي الدعاة ليعلونها في الأيام المحددة لذلك . وكانت المجالس تتفاوت في محتوياتها تبعا لتفاوت من تكتب لهم رجالا أو نساء ، مؤمنين من القدماء أو مريدين من المستجدين . وكانت المجالس تتفاوت في محتوياتها تبعا لتفاوت من تكتب لهم رجالا أو نساء ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) قطع الثلثين من الورق المصرى ، والمراد به ثلثا الطومار . وعرض درجه ثلثا ذراع بذراع القماش المصرى أيضا . ويستعمل فى العادة فى كتابة منشورات الأمراء المقدمين وتقاليد الوزراء والنواب الكبار وأكابر القضاة ومن فى معناهم . والطومار المشار إليه هو قلم الطومار ، قدر الكتاب مساحة عرضه بأربع وعشرين شعرة من شعر البرذون . صبح الأعشى : ٣ - ٥ - ١٩٠٤ . ١٩٠٠ .

« بِأَنَّنَا لِم نَزَلُ منذ ناطت بنا الحضرة المطهرة ، صلوات الله عليها ، الأمور ، وعَوَّلت على كفايتنا في سياسة الجمهور ، وردّت إلينا النظر فيما وراء سرير خلافتها ، وفوّضت إلى إيالتنا من مصالح دولتها، وعبيدها ورَعيَّتها ، في محاسِنِ الأَقعال ناظرين ، وعلى بَسْط العدل والإحسان على الكافَّة مُتَوفِّرين ، وبحُسْن توفيق الله تعالى لنا واثقين ، وبمراشده الهادية مُسْتُرشدين ، فلا نَدعُ وجهًا من دعوة البرّ إلاَّ قصدناه ، ولا بابًا من أبواب الخير إلاَّ ولجناه، ولا نعلم أمرًا فيه قُرْبي إلى الله سبحانه إلا وتقع المرتبة إلا أتيناه ، ولا شيئًا يعودُ بثواب الله وحُسْنِ الْأَحدوثة إِلاَّ اعتمدناه ؛ شيمة خصَّنا الله تعالى بميزتها ، وسجيَّة أَسبغ علينا جلاليب أمنها وسعادتها ؛ وسملاً في ذلك بشريف آراء الحضرة المطهرّة ، صلوات الله عليها ، وجميل سيرتها ، واستمرارًا على منهج الدولة الزاهرة ، خلَّد الله ملكها ، وكريم عادتها ، وذهابًا في ذلك مع سجيَّتها الحسني ، ونشرًا لأرج ذكرها في الأَّبعد والأَّدني . والله تعالى المسئول أن يعيننا على مصالح الدنيا والدّين ، ويقضى لنا بالفوز المبين ، ويصلح لنا وبنا كلِّ فاسد ، وينظم لنا عقود السُّعود والمحامد بمنَّه . ولمَّا كان أحسن ما تُطرَّز به محاسنُ السّير ، وتتناقل ذكره ألسنة البَدْوِ والحضر ، وتجنى ثمرته في الدّنيا والآخرة، وتُحمد مغبّته في العاجلة والآجلة ، التقرّب إلى الله تعالى في كلّ أوان ، وابتغاء ثوابه في كلّ زمان ، لا سيمًا شهر رمضان ، الذي تَزْكُو فيه أفعال البرّ والصّلاح ، وتتضاعف فيه الحسنات في الغُدَّو والرَّوَاح ؛ رأينا ما خرج به أمرنا من كَتْب هذا المنشور بمسامحة كافَّة سكان الرَّباع السلطانيّة (١) بالقاهرة ومصر من الأدر والحمامات والحوانيت والمعاصر والأُخْوِنَة والطواحين والعرس ، وجميع ما يجرى في الرّباع خارجًا من ربع الأَحْبَاس وربع المواريث المنصرف مستخرج ارتفاعها فيا يجرى هذا المجرى من وجوه البرّ ، بأجرة شهر رمضان من كلِّ سنة ، لاستقبال رمضان سنة سبع عشرة وخمنسمائة وما بعدها ، إحسانا يسير ذكره كلُّ مسير ، وتعظيمًا لحرمة هذا الشهر العظيم الخطير ، الذي فضله الله على جميع الشهور ، وأُنزل فيه قرآنه المجيد ، وفرض صيامه على أهل التوحيد ؛ وحضَّهم فيه على الأَفعال المزلفة لديه ،

<sup>(</sup>١) الرباع منها ما أنشىء من مال الديوان السلطانى قديما وهى الرباع السلطانية ، ومنها ما قبض عن يوجبه عليه حق السلطان ، ومنها ما قبض عن الأجناد . وقد تخصص أكثرها وقفا على السور والحائقاه والبيمارستان والبيع ونحوها . وسنتها المالية هلالية ، اثنا عشر شهرا . قوانين إلدواوين ؟ ٣٤١ .

ووَعَد مَنْ عمل فيه خيرًا بمضاعفة الجزاء عليه . فليُعْتَمد العمل بما تضمَّته هذا المنشور ، وحطيطة أمره شهر رمضان عن جميع سكان الربع المذكور لاستقبال التاريخ المقدم منسُوبًا ذلك إلى القُرب الصّالحة والتّجارة الرَّابحة ، ويفسح في جميع الدّواوين حجّة بمودعه ، وليُجلَّدُ بالمسجد الجامع العتيق بمدينة مصر ، منعًا لمن يروم المُطُول فيه ، أو يَفُضَّ شيئا من وصفه ، إن شاء الله » .

فلمّا قرِئ هذا المنشور ضبّ العامّة بالدعاء ونظم فيه عدّة من الشعراء

وجرى الرَّسم فى وصول كسوة العيد، وهى العدَّة الكثيرة، وتفريقها على العادة. وعُمِل الختم فى آخر الشهر بالقصر والجوامع والمساجد؛ وحصل الاهتمام بالعيد؛ وركب الخليفة إلى المصلى على العادة، وصلى بالناس صلاة العيد، وخطب، وحضر السّماط.

وجرى الحال في يوم عاشوراء ، وفي المولد الآمرى ، على المألوف .

فيه كان المولد العيسوى ، ففرّق ما جرت به [١٢٨ ا] العادة من الجامات الة اهرية والجامات السّميذ ، وقرابات الجلاب وطيافير الزَّلابية، والبورى ، على أصحاب الرسوم . وعُمِل في شهر ربيع الأول المولد الكريم ، وفرّق المال على الرّسم .

وفيها وصل رسول الأمير تاج الخلافة أبى منصور حسن بن على بن يحيى بن تميم بن معز ابن باديس (١) ، صاحب المهدية ، يخبر بانحيازه للدولة ، وأنَّ رُجَار بن رُجَار (٢) ، صاحب صقلية تواصلت أذيَّته وقد استعد لمحاربته ؛ وسأَّل أن يسير لرجُار يمنعه من ذلك . فسيَّر إليه مصطنع الدولة على بن أحمد بن زين الخد ، فأصلح بينهما .

وفيها نقل المأمون الرَّصَد من الجبل المطلِّ على راشدة إلى علو باب النَّصر بالقاهرة .

وفيها تُوفى وليّ الدولة أبو البركات بن عبد الحقيق داعي الدّعاة ، فاستقرّ عوضه أبو محمد

<sup>(</sup>۱) يلقبه زامباور بأبي يحيى ؛ ثامن أمراء بني زيرى الذين شمل نفوذهم صنهاجة والمغرب الأوسط واتخذوا القيروان حاضرة لهم ، وأصبحت المهدية العاصمة الفاطمية التي أنشأها عبيد الله المهدى داخلة في نطاق أعمالهم . تولى أبو يحيى هذا سلطاته سنة ٥١٥ ( ١١٢١ ) ، وعندما نجح الموحدون تحول أبو يحيى هذا إلى النيابة عنهم في المهدية من سنة ٥٥٥ ( ١١٦٠) . معجم الأنساب : ١٠٩ – ١١١ .

<sup>(</sup>٢) روجر الثانى المعروف بروجر العظيم Roger the Great . تولى صقاية بين سنتى ٥٠٧ – ٢٤ه (١١١٣ – ١١٢٩) . دائرة المعارف البريطانية .

حسن بن آدم ، وكان يدعى بالقاضى لأبوته وسنّه واشتهاره بالعلم فبعث الآمر بأحكام الله إلى الوزير المأمون أن يستخدم أبا الفخر صالحاً، فذكر المأمون أن أكثر المجالس التي كانت تعمل فى أيام النّعمان بخط أبيه ، وأنّ أبا الفخر حدث السّنّ ولا يماثل المذكور فى العلم ، وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهر مع قراءته الكتب .

وورد الخبر بأنَّ الفرنج افتدوا بغدوين رويس الملك بثمانين ألف دينار وثلاثين أسيراً من المسلمين . وكان صاحب حلب قد أسره فى وقعة له مع الفرنج(١) .

وعُمِل ما جرى بهالرسم فى مواسم السنة .

وفيها جرت عمارة سور الإسكندرية .

وفيها حُمِل إِلى عسقلان ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وأحد وثلاثون إردبا من الغلال .

<sup>(</sup>١) صاحب حلب في هذه المناسبة بلك بن بهرام بن أرتق . وقد نجح في أسر بلدوين ملك القدس وجوسلين صاحب الرها وجماعة من أمراء الفرنج ومقدميهم عندما حاولوا مهاجعة حلب في غيبة الأمير بلك صاحبها واعتقلهم بقلعة خرتبرت . وقد فر بلدوين من الأسر – كما يقول ابن القلانسي وابن الأثير – باسالة بعض الجند الذين يسروا له امتلاك القلعة ثم الفرار منها . ذيل تاريخ دمشق : ٢٠٥ – ٢١٠ ؛ الكامل : ١٠ : ٢١٨ . وهذا يختلف عما ورد بالمتن من أن الفرنج افتدوا بلدوين بالمبلغ المذكور .

## سنة ثمان عشرة وبخمسمالة (١)

فيها ملك الفرنج مدينة صور ، واستمرّت بأيديهم حتى زالت المولة الفاطميّة . وكان أخذُهم إياها بعد محاصرتها مدة ، وتقاصر المأمون عن نجدتهم ، وأعانهم طغتكين صاحب دمشق ، ووصل إلى بانياس وراسل الفرنج ؛ فاستقرّ الأَمر على أن الفرنج تستولى عليها بالأَمان ، فخرج أهلها بما خَف حملُه ، وتفرقوا في البلاد . وكان تملّكُهم لها في يوم الاثنين ثالث عِشْرى جمادى الآخرة (٢) .

وفيها أمر ببناء دار واسعة ليتفرّج النّاس فيها عند كَسْرِ خليج القاهرة بِالكِراء . وذلك أنّ الناس عند كسر الخليج (٢) كانوا يصنعون أخشابًا مُتراكبةً بعضها على بعض ، يجلسون فوقها للتفرُّج يوم كسر الخليج ، ولم يكن هناك غير دار الأمير أبي عبد الله محمد بن المستنصر ودار ابن معشر . ولم تزل هذه الأدر الثلاثة إلى أن احترقت في نوبة الدر الثلاثة إلى أن احترقت في نوبة

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها التاسع عشر من فبر اير سنة ١١٢٤.

<sup>(</sup>٢) « ووقف أتابك بمسكره بإزاء الفرنج ، وفتح الباب ، وأذن للناس في الحروج ، فحمل كل مهم ما خف عليه وأطاق حمله وترك ما ثقل عليه ، وهم يخرجون بين الصفين وليس أحد من الفرنج يعرض لأحد مهم بحيث خرج كافة العسكرية والرعية ولم يبق مهم إلا ضعيف لا يطيق الحروج فوصل بعضهم إلى دمشق وتفرقوا في البلاد » . ذيل تاريخ دمشق : ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) يحتفل بكسر الخليج في اليوم الثالث أو الرابع من يوم التخليق . ومما يحدث في يوم التخليق أن يسير المشارى الذي يركبه الخليفة في النيل من المنظرة المعروفة برواق الملك إلى باب المقياس العالى على الدرج ، فيطلع من المشارى ويدخل إلى الفسقية التي فيها المقياس ، والوزير والأستاذون المحنكون بين يديه ، ويصلى هو والوزير ركعتين كل منهما بمفرده ، ثم يوقى بالزعفر ان والمسك فية الوله صاحب بيت المال ويعطيه لابن أبي الرداد ، فيلق بنفسه في الفسقية بثيابه ، فيتعلق بالعمود برجليه ويده اليسرى ويخلقه (يطيبه) بيده اليمني والقراء يقرءون القرآن . ثم يخرج الخليفة إلى العشارى فيركبه إلى دار الملك ومنها يركب إلى القاهرة . وفي كسر الخليج – بعد ثلاثة أيام أو أربعة تنصب الحيمة الكبيرة المعروفة بالقاتول الخليفة في موكبه الغربي عند منظرة السكرة والمتفرجين . ثم يركب الخليفة في موكبه العلم الكبهة والمراسم حتى ينتهى بعد زيارات متتابعة إلى منظرة السكرة بقرب الخيام المنصوبة . . . ويطل أستاذ محنك فيشير بيده بفتح السد فيفتح بالمعاول وتضرب الطبول والأبواق من البرين . ثم ينصب الساط ، ثم تهادى العشاريات اللطاف فيشير بيده بفتح السد فيفتح بالمعاول وتضرب الطبول والأبواق من البرين . ثم ينصب الساط ، ثم تهادى العشاريات اللطاف ووراها العشاريات الكبار في الخليج بعد اعتدال الماء فيه . . . ثم يعود الخليفة بعد صلاة العصر إلى قصره بالموكب المعتاد .

<sup>( ؛ )</sup> وذلك عند إحراق الفسطاط في سنة ؛ ٦٥ لمواجهة هجوم الفرنجة بقيادة أملريك الأول ، ملك بيت المقدس ، في النوبة التي انتهت بمقتل شاور ووزارة شيركوه ، عم صلاح الدين الأيوبي .

فيها مات بألوت الحسن بن صباح كبير الإساعيلية . وقد تقدّم أنه ورد مصر في أيام المستنصر وسار إلى المشرق بدعوته ، واستولى على قلعة ألوت واعتقد إمامه نزار بن المستنصر ، وأنْكرَ إمامة المستعلى وإمامة الآمر . وانتدب عدّة لقتل الأفضل ابن أمير الجيوش فلمّا تقلّد المأمون البطائحي وزارة الآمر بعد قتل الأفضل بلغه أنّ ابن صباح والباطنية فرحوا بموت الأفضل ، وأنهم تطاولُوا لِقتل الآمر والمأمون ، وأنّهم بعثوا طائفة لأصحابهم بمصر بأموال . فتقدّم المأمون إلى والى عسقلان بيصر فه وإقامة غيره ، وأمره بعرض أرباب الخدر مها ، وألا يترك فيها إلا من هو معروف من أهل البلاد ؛ وأكد عليه في الاجتهاد والكشف عن أحوال الواصلين من التّجار وغيرهم ، وأنّه لا يثقُ بما يذكرونه من أسائهم وكناهُم وبلادهم ، بل يكشف من بعضهم عن بعض ويفرّق بينهم ويبالغ في الاستقصاء . ومن يصل مِمّن لم تَجْرِ عادته بالمجيّ إلى البلاد فليعوقه بالثغر ويطالع بحاله وما معه من ومن يصل مِمّن لم تجرّ عادته بالمجيّ إلى البلاد فليعوقه بالثغر ويطالع بحاله وما معه من البضائع ، ولا يمكن جمّالاً من دخول مصر إلا أن يكون معروفا متردّدًا إلى البلاد ؛ ولا يسير وذكر أصناف البضائع ، ليتقابَل بها في مدينة بلبيس وعند وصولهم إلى الباب ، وأنه وذكر أصناف البضائع ، ليتقابَل بها في مدينة بلبيس وعند وصولهم إلى الباب ، وأنه يكرّ مالتجار ويكف الأذى والضّرر عنهُم .

شم تقدّم [ ١٢٨ ب ] المأمون إلى وَالِي مصر ووَالِي القاهرة بأن يصقعا البلدين شارعًا شارعًا وحارةً وزُقاقًا زُقاقًا وخُطًّا خُطًّا ، ويكتبا أساء سكَّانها ، ولا يمكِّنا أحدًا من النُقلة منمنزل الممنزل حتَّى يستأذناه ويخرج أمره، بما يعتمد فى ذلك . فَمضَيّا لذلك، وحرَّرا الأوراق بأساء جميع سُكَّان القاهرة ومصر وذكر خططهما ، والتَّعريف بكُنْية كلّ واحد وشُهرته وصناعته وبلده ، ومَنْ يصل إلى كلّ خط وحارة من الغرباء .

فلمًا عرف ذلك المأمون انتدب نساء من أهل الخبرة والمعرفة للدخول إلى جميع المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيها الباطنية ومطالعته بجميع ما يشاهِدْنَه فيها ؛ فكانت أحوال كافّة الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم من ساكنى مصر والقاهرة تعرض عليه ، ولا يكاد يَخْفَى عنه منها شي ألْبَتَّة . فامتنع لذلك الباطنيّة مما كانوا قد عزموا عليه من الفتك بالآمر وبالمأمون لكفّهم عن دخول البلد .

ثم إنه مع ذلك أرْكَبَ العسكرية وفرقهم فى جهات البلدين ، وأمرهم بالقبض على جماعة عَينهم ، فقبض على جماعة كثيرة ، منهم رجل كان يُقرئ أولاد الخليفة الآمر ، ومنهم رسل كان ابن صباح قد سيّرهم بمال لينفق على من بمصر مِمّن يرى رأيهم . فكان هذا معدودًا من عظيم الحزم ، وقوّة التدبير . ومع ذلك كان له القصّاد والجواسيس وأصحاب الخبر فى كلّ قُطْر ، فإذا خرج الباطنيّ من قلاع ألموت لا تزال أخبارُه تردُ عليه شيئًا بعد شيء منذ يخرج من مكانه حتّى يرد بلبيس ، فيسير إليه من ينقض عليه فى مكانه الذى نزل فيه ويأتيه به فيقتله . وصار مِنْ أجل ذلك وبسبه يَرِدُ عليه أخبار كلّ جليل وحقير من سائر مملكته ، حتّى كان يرى ويسمع كل ما يتفق فى ليل أو نهار . وامتنع من الباطنية إلى أن مات رئيسهم الحسن بن صباح بعد ما مَلَك من الشام جبل عاملة (۱) ، وحصن العليق ، والكهف ، ومصياث (۱) ، والخوابي (۱) ، وحصن الأَكمة (١) ، وقلعة العيدين ؛ ثم امتدّت مملكته بعد موته إلى حدٌ شرق آذربيجان وبحر طبرستان وجرجان .

The Damascus Chronicle of the Crusades; p.334 بين صفد وتبنين وبانياس ١٨٤٤ الله عند ملتتى الطرق بين صفد وتبنين وبانياس ١٨٤٠ . ١٨٤٠ . ١٨٤٠

<sup>(</sup>٣) وهي أيضاً مصياف ومصياب ، من حصون الإسهاعيلية قرب طرابلس . معجم البلدان : ٨ : ٧٩ .

٣ ) وهي أيضاً من أعمال طرابلس وأصبحت من قلاع الإسهاعيلية . ذيل تاريخ دمشق : ١٦١ – ١٦١ .

<sup>﴿</sup> ٤ ) ذيل تاريخ دمشق : ١٦٢ .

#### سنة تسع عشرة وخمسمائة(١)

فيها قبض الخليفة الآمر على وزيره المأمون في ليلة السبت لأربع خلون من شهر رمضان ، وقبض على إخوته الخمسة مع ثلاثين رجلاً من أهله وخواصه ، واعتقله . فوُجِد له سبعون سرجا من ذهب مرصع ومائتاً صندوق مملوءة كسوة بدنه . ووُجد لأَخيه المؤتمن أربعون سرجا بحلى ذهب وثلمائة صندوق فيها كسوة بدنه ، ومائتا سلة ما بين بلور محكم وصيني لا يقدر على مثلها ، ومائة برنية مملوءة كافور قنصورى ؛ ومائة سفط مملوءة عوداً ؛ ومن ملابس النساء ما لا يحدّ . حُمِل جميع ذلك إلى القصر ، وصلبه مع إخوته في سنة اثنتين وعشرين .

ويقال إنَّ سبب القبض عليه أنه بعث إلى الأمير جعفر بن المستعلى ، أخى الآمر ، يعزِّيه بقتل أخيه الخليفة ووعده أنه يعتمد مكانه فى الخلافة ؛ فلما تعذر ذلك بينهما بلغ الشيخ الأجلّ ، أبا الحسن على بن أبى أسامة ، كاتب الدست ، وكان خصيصا بالآمر قريبا منه ، وكان المأمون يؤذيه كثيرا . فبلغ الخليفة الحال ، وبلغه أيضا أنه بلغ نجيب الدولة أبا الحسن إلى اليمن (٢) وأمره أن يضرب السّكة ويكتب عليها : الإمام المختار محمدٌ بن نزار .

ويقال إنه سمّ مِبْضَعًا ودفعه لفصَّاد الخليفة ، فأَعلم الفصّاد الخليفة بالمبضع .

ومولده فى سنة نمان وسبعين وأربعمائة ، وقيل فى سنة تسع. وكان من ذوى الآراء والمعرفة التامة بتدبير الدّول ، كريما ، واسع الصدر ، سفّاكا للدّماء ، شديد التحرُّز ، كثير التطلّع إلى أحوال النّاس من الجند والعامّة ؛ فكثُر الواشون والسّعاة بالناس فى أيامه

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع من فبراير سنة ١١٢٥.

<sup>(</sup> ٧ ) هو الموفق نجيب الدولة أبو الحسن على بن إبر اهيم ، الأمير المنتخب عز الحلافة فخر الدولة . كان من رجال الأفضل ابن بدر الجالى ، بدأ خدمته بإشر افه على خزانة الكتب الأفضلية ، وذهب إلى اليمن سنة ١٣٥ ه في أيام الأفضل وقام بتحركات حربية تأييداً للملكة الحرة ، وزاد المأمون البطائحي الوزير من تأييده – بعد مقتل الأفضل – وتقلبت به الأحوال في اليمن بمبب تعقد الأحوال بها واشتمال الحروب الأهلية المحلية . راجع تفصيل هذا في تاريخ اليمن للفقيه عمارة اليمني : ٤٧ – ٤٧ .

ويقال إنَّ أباه كِان من جواسيس الأفضل بالعراق ، وأنه مات ولم يخلَّف شيئا ، فتزوّجت أمه وتركته فقيرا ، فاتصّل بإنسان يعلم البناء بمصر ، ثم صار يحمل الأمتعة بالسّوق بمصر، وأنه دخل مع الحمّالين يوما إلى دار الأفضل فرآه خفيفًا رشيقًا حسن الحركة حُلْوَ الكلام ، فأعجب به ، فاستخدمه مع الفراشين بعد ما عرف [ ١٢٩ ا ] بأنه ابن فلان ، فلم يزل يتقدّم عنده حتى كبرت منزلته ، وعلت درجته (١).

وهذا ليس بصحيح فإنّه من أجناد المشارقة ، وقد تقدّم أن أباه مات فى زمن الأفضل بعد ما ترقّت أحوال ولده ، وأنه كان مِمّن يعدّ من أماثل أهل الدولة . ورُثِي بعدّة قصائد . وتقدّم أن المأمون كان مِمّن يخدم المستنصر وأنه الذى لقّبه بالمأمون . على أن المشارقة زادوا فى التشنيع وذكروا أنّه كان يَرُشّ الماء بين القصرين (٢) ، وكل ذلك غير صحيح .

وكان المأمون شديد المهابة في النفوس وعنده فطنة تامة وتحرّز وبحث عن أخبار النّاس وأحوالهم ، حتى إنه لا يتحدث أحد من سُكّان القاهرة ومصر بحديث في ليل أو بهار إلا ويَبيتُ خبرُه عند المأمون ، ولا سيمًا أخبار الولاة وعمالهم . ومشت في أيامه أحوال البلاد وعمرت ، وساسَ الرّعايا والأجناد وأحسن سياسته ، إلاّ أنه اتّهم بأنه هو أقام أولئك الذين قتلوا الأفضل وأعدهم له وأمرهم بقتله ليجعل له بذلك يدًا عند الخليفة الآمر ، ولا نه كان يخاف أن يموت الأفضل فيلتى من الآمر ما يكرهه لأنّه كان أكبر الناس منزلة عند الأفضل ومتحكما في جميع أموره . وكان مع ذلك محبّبًا إلى الناس لكثرة ما يقضيه من حواثجهم ويتقرّب به من الإحسان إليهم ، ويأخذ نفسه بالتدّبير الجيد والسّيرة الحسنة ، بحيث لو قدّر موته لزار النّاس قبره تبرّكًا به

واتُّهِم أيضا بأنه هو الذي قتل أولاد الأَفضل وأولاد أخيه الأَوحد وأولاد أخيه المظفر ، وكانوا نحو مائة ذكر ما بين كبير وصغير ، فقُتلوا بأَجمعهم ، ولم يبق منهم سوى صغير

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الكلام فى كتاب الكامل لابن الأثير : ۱۰ : ۲۲۶ . ونقله النويرى فى نهاية الأرب كما فعل المقريزى هنا ثم نفاه كل منهما ، ويستند النويرى فى نفيه إلى ابن جلب راغب ، محمد بن على بن يوسف ، الذى قال : إن ابن الأثير وهم فى وفاة والد المأمون ، إذ أنه مات فى سنة ۱۳ ه و المأمون إذ ذاك مدبر دولة الأفضل . . ثم يضيف إلى ذلك : « وأكثر الناس يذكرون ما ذكره ابن الأثير » . نهاية الأرب : ۲۸ .

<sup>(</sup> ٢ ) قائل هذا عماد الدين صاحب « البستان الجامع لتواريخ الزمان » ، كما ذكر النويرى . وقد نشر C. Cahen هذا الكتاب ملخصاً في مجلة : Bull. et. Or. Inst. Damas, 1938 .

نحيف يسمى أحمد أبا على ويلقب بكتيفات ، فيقال إنَّه احتقره لما كان يرى فيه من العيّ والانقطاع ؛ فكان منه ما يأتي خبره إن شاء الله تعالى .

واتّهِم أيضًا بقتل الأمير حسام الملك أفتكين ، صاحب الباب ، في أيام الأفضل لتخوفه منه ؛ وذلك أن حسام الملك دخل مرّة على الآمر للسلام ، فلمّا خرج قال الآمر: والله إنك لأمير حسن ؛ فانه كان جميلا تام القامة وفيه عُجْب وتِيه . فبلغ ذلك المأمون فقامت قيامتُه وأخذ في العمل عليه حتى أخرجه في العساكر التي يقال إنَّ عدّتها عشرون ألفًا ، فكان من خبره على عسة لان مع الفرنج ما كان ، وقتل من أصحابه يومثذ ما يزيد على عشرة آلاف ، وعاد حسام الملك فبعثه إلى الإسكندرية ودسّ عليه من قتله .

قال ابن الطوير: ولمّا دفن الأفضل استعمل الآمر هذا الرجل ، وكان يخاطَبُ بالقائد من خدمة الأفضل في الوساطة دون الوزارة ، ونعته بجلال الإسلام . واستمرّ على ذلك ، ثم كمّل له الوزارة وخلع عليه خلعة الوزارة إلا الطيلسان المقوّر ، فباشرها ، وكان متيقظًا قد حذق الأمور ودربها من صحبة الأفضل وطُولِ خدمته إيّاه . وكان بالدّار التي بالسيُوفيّين بالقاهرة ، وهي اليوم مدرسة للحنفيّة (۱) ، وأُخذ يصبّ على تَغلّب الأفضل مع الآمر ، فصار يتغلّبُ على الآمر في واحدة بعد واحدة من الجفاء والإقدام ، والآثمر يُمْلي له ويحتمله ، حتى استوحش كل منهما من الآخر .

وكان له أخ يُنْعَت بالمؤتمن أبى تراب حيدرة ، فرأى من الرأى أن يولى أخاه جانبًا عظيا من ديار مصر ويجعل معه عسكر النَّجْدة ردًا إذا قصده الخليفة بضرر ، فإنه ما دام أخوه يكون حاميا له ، فيكون هو من داخل وأخوه من خارج . وجرّد معه مائة فارس من شدة الأجناد وكبرائهم ، وأضاف إليهم أمثالهم ، مثل على بن السّلار وتاج الملوك قايماز وسيف الملك الجمل ودرى الحرون وحسام الملك بسيل ، وكلّ واحد من هؤلاء جيش بمفرده ؛ والخليفة يعلم ذلك ولا يرده عليه . وزاد في معناه حتى قيل إنَّ الخليفة اطّلع على أنه ادعى الخلافة وأنه من ولد نزار بن جارية خرجت من القصر وهي حامل عندما خرج نزار

<sup>(</sup>١) أنشأها صلاح الدين الأيوبى فى جزء من دار الوزير المأمون وخصصها للدراسة الفقهية على مذهب الإمام أبى حنيفة النمان فى سنة ٧٧، ، وهى أول مدرسة وقفت على الحنفية فى مصر – وكان صلاح الدين شافعى المذهب – وعرفت بالسيوفية من إجل أن سوق السيوفيين كان حينئذ على بابها . المواعظ والإعتبار : ٢ : ٣٦٥ – ٣٦٦ .

إلى الإسكندرية فانزعج الخليفة لذلك . ثم إنّه سيّر إلى اليمن الموفّق على بن نجيب الدّولة (١) وكان من أهل الأدب فصيحًا داهية ، ليحقّ لنسبه هناك ويدعو الناس إلى بيعته ، فلمّا [ ١٢٩ ب ] قيل للآمر هَذَا ، ما شكّ فيه ، وأخذ يتحيّل في الإيقاع به بعد عَوْدِ أخيه من ولايات الإسكندرية والغربيّة والبحيرة والجزيرتين (١) والدّقهلية والمرتاحيّة (١) ، فاختلق الآمر قضية يلتمسّها من الإسكندرية وهو مقيم بها ، فسير السّاذًا(١) من ثقاته ، ظاهره فيا نكبه إليه وباطنه في العمل على المأمون وأخيه ، وقال له : « أحْرِصْ على اجتماعك بعلى ابن السّلار في المسايرة وسلّم عليه عنّا ، وقل له إنّنا ما زلنا نكتفت إليه ونكّخره لمهمّاتنا ونتحقّق فيه الموافاة لنا ، وإنّا بحمد الله قادرُون على المكافأة بالخير أكثر من غيرنا ، وقد تلوّنت أحوال المأمون وبالغ في عقوقنا بأشياء لا يتسع لها ذِكْرنا . ومقصّودنا أن تكتُم عنّا ما نقول لك ).

فلما بكُّغه الأستاذ ذلك عن الآمر قال : السّمع والطاعة لمولانا ، وأنا مملوكه وأذِلّ نفسي في خدمته . فقال الأستاذ : هكذا والله قال عنك . قال ابن السّلار : فما يأمر به ؟ قال : تحدث رجالك بـأجمعهم في الانفصال عن المؤتمن ، أنت ومن تثق به .

فلمًا تقرر ذلك اتَّفق على بن السّلار هو وقايماز ودرى الحرون ، وكانوا أمراء الجماعة فتفرَّقوا عنه وتبعهم الباقون ، فانْفُرد المؤتمن واستَوْحَشَ وكاتب أَخاه المأمون بذلك ؟

<sup>(</sup>١) سبق أن أشرنا إلى أن الأفضل الجالى هو الذي سير نجيبُ الدولة هذا إلى اليمن ، في سنة ١٣ ه ، تأييداً للملكة الحرة ملكة زبيد ، وأن المأمون أيد نجيب الدولة في المهمة التي أرسله الأفضل من أجلها .

<sup>(</sup>۲) يذكر ابن نماق ضمن بلاد ولاية القوصية الجزيرتين المعروفتين بالقلمين . قوانين الدواوين : ١٠٨ – ١٠٩ ، وهما غير الجزيرتين المقتصدي . ويذكر القلقشندي الجزيرتين المقصودتين هنا ، ذلك أن نشاط المؤتمن حيدرة كان متركزاً في الوجه البحرى . ويذكر القلقشندي الجزيرتين بين فرقي النيل الشرقية والغربية ( يعني بالفرقتين فرعي النيل ) ويقول إن الجزيرة الأولى تشمل عملين : المنوفية والغربية ، والجزيرة الثانية تمتد ما بين بحر أبيار والفرقة الغربية النيل وتعرف بجزيرة بني نصر . صبح الأعشى : ٣ : ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) يقول القلقشندى : الدقهلية والمرتاحية مصاقبة لعمل الشرقية من جهة الشهال وينتهى أواخرها إلى السباخ وإلى بحيرة تنيس المتصلة بالطينة من طريق الشام . صبح الأعشى : ٣ : ٤٠١ – ٤٠١ . انظر أيضاً قوانين الدواوين : ٨٨ – ٨٨ وفي مواضع أخرى متفرقة .

<sup>( ؛ )</sup> الأستاذون من خواص خدم الحليفة ، وأجلهم المحنكون وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما يفعل بعض المرب والمغاربة ، وكانت عدتهم تزيد على الألف . وكان من طريقتهم أنه متى ترشح أستاذ منهم للحنك حمل إليه كل أستاذ من المحنكين بدلة كاملة من ثيابه وفرساً وسيفاً فيصبح لاحقاً بهم . صبح الأعثى : ٣ : ٤٧٧ .

فما اتسع له أن يتتبع الأمراء ولا ينكر عليهم ليرجعوا إلى أخيه ، لعِلْمِه بتغيَّر الخليفة عليه ، مخافة أن يفسُد أمرُه ظاهرا وباطنا . فحضر إلى الخليفة يوم سلام ، على عادة الوزراء ، وتقدّم وقال : « يا مولانا ، صلوات الله عليك ، وصل كتاب أخى يتذمّم من طول مقامه خارج القاهرة وأسفه على ما يفوته من خدمة مولانا بالمباشرة ، ويسأل الفُسْحة له في العَوْد إلى بابه الكريم » فقال : « مرحبا وأهلا ، وهذا كان رأينا ، ونحن مشتاقون إليه ، وإنما قصدنا رضاك فيا ربّبته له . يقدم على بركة الله » . فكوتب عن الخليفة بالعَوْد وأن يُرتّب في ولاياته من يرضاه . فامتثل ذلك .

ودخل القاهرة ؛ فجلس الخليفة له في غير وقت الجلوس ، فمثل بن يديه ، وأكرمه وأدناه ، وخلع عليه بالتشريف المفخم . '

فلمًا دخل شهر رمضان ، وفيه السماط كل ليلة بقاعة الذهب ، ويحضر الوزير وإخوته وأصحابه ؛ فحضر المأمون وأخوه المؤتمن السّماط أوّل ليلة ، فأكرمهما الآمر بما أخرجه لهما ممّا كانت يده فيه ، وأرسل رسالة إلى المؤتمن ليستأنس بحضوره السّماط مع أخيه ؛ فلم يتّسع لهما مع هذه المُكارمة الانقطاع.

وحضراً ثانى ليلة فزاد فى إكرامهما ، ثم أمر بأن يدخل المأمون لمؤاكلته خاصة دُون أخيه ، فدخل إليه ؛ ولم يتقدّمه أحد من الوزراء عمل ذلك ، يعنى بهذه المنزلة . وخرج هو وأخوه وأكد عليهما ألا ينقطعا ، وخلع عليهما من داخل الدار من الثياب الدّاريّة . ثم حضرا ثالث ليلة ، فاستُدْعي المأمون إلى الخليفة ، فلمّا جلس مَعَهُ على المائدة قال قد جَفَونا المؤتمن ، واستدعاه ، فدخل ، وصارا فى قبضته . وكان قد رتب لهما من يأخذهما ؛ فعند خروجهما للمُضِيّ قبض عليهما واعتقلهما عنده فى خزانة ، وسيّر بالحُوطة على دورهما. ثم أمر بإحضار الشيخ الأَجَلّ أبى الحسن بن أبى أسامة ، كاتب الدّست ، لينشي شيئًا في شأنهما يقرؤه على المنبر غدًا ، فوجد الشّيخ أبو الحسن بمصر لعيادة مريض ؛ فتقدّم إلى والي القاهرة فى اللّيل بأن بمضى إلى مِصْر الإحضاره . فظنَّ والى القاهرة أنه طُلِب لغير ذلك ، وكان يقال له سعد الدّولة الأحدب ، فمضى إليه وأزعجه من مكانه ، وسبّه أقبح سبّ ، وأراد إحضاره إلى القاهرة ماشيًا . فأحضره إلى الخليفة وهو ميّت الاحراك به ،

فقال له ما هذا ؟ فأخبره بقضيت مع الوالى ، فغضب على الوالى وأمر بخلْع أخفافه من رجْليه وصَفْعِه بهما ، حتى تقطَّعا على قفاه ، وصرفه من الولاية . وأطلع الشيخ أبا الحسن على قضية المأمون وأخيه ؛ فقال يا مولانا : هما نَشُو أيّامِك وبماليك دولتك . فقال لبعض الأستاذين خذ هذا الشيخ وصوبه إلى المذكورين لينظرهما في اعتقالهما وينقطع رجاؤه منهما . فأدخله إليهما ، فرآهما مكبّلين في الحديد، وعليهما احتياط عظيم ، فأنشأ للوقت سِجلاً كان من استفتاحه :

« أمَّا بعد؛ فإن محمد بن فاتك [ ١ ١٣٠] استنجح فما نجح ، واستُصْلِح فما صلح ؛ وجهل رفع قدره فغدا لِهُبوط ، وقابل الإحسان إليه بدواعي التُّنوط ». وكلّ ذلك في تلك الليلة .

فلمّا أصبح الصّباح جلس الخليفة في الشباك بالإيوان ، ونُصب كرسيّ الدعوة أمامه ، وطلع قاضي القضاة عليه وقرأه بعد اجتماع الأمراء وأرباب الرُّتب والعوامّ ؛ فلم ينتطح فيها عنزان .

ويقال إن الخليفة كان يقول : أعظم ذنوبه عندى ما جرى منه فى حق صُور وإخراجها من يد الإسلام إلى الكفر .

وبقيا فى الاعتقال ، هما وأميران اتّهما ، فى خزانة البنود . وسيّر لإحْضار الذى كان أنفذه المأمون إلى اليمن ليقتلهم جميعا . وتفرّغ الآمر لنفسه ، ولم يبق له فعل ولا مزاج ، وبتى بغير وزير .

وأقيم صاحبا ديوان الاستخراج(١) بما يجب من زكاة ومقس(٢) أحدهما مسلم يُقال له

<sup>(</sup>١) المقصود به استخراج المــال وقبضه ، وكتب الوصولات به . وعلى متولى الاستخراج ، ويلقب بالجهبذ ، عمل المخازيم والرزنامجات والحيّات ، ويطالب بما يقبضه ويخرج ما يرفعه من الحساب اللازم له من الأموال الديوانية . قوانين الدواوين : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) يعدد القلقشندى وجوه الأموال الديوانية ويقسمها إلى ضربين رئيسيين وتحت كل مهما أنواع . أما الضرب الأول فهو الشرعى وهوالمكوس التى تتركز في نوعين : الأول فهو الشرعى وهوالمكوس التى تتركز في نوعين : ما يختص بالديوان السلطاني مثل المكوس التى تؤخذ عند السواحل: عيذاب ، والقصير ، والطور، والسويس ، وما يؤخذ عاضرة مصر: الفسطاط والقاهرة، وتكاد تصل إلى اثنين وسبعين مكساً . أما النوع الثاني من المكوس فهو مالا اختصاص له بالديوان السلطاني وهو ما يتبع إقطاع ديوان أو أمير أو نحوهما . صبح الأعثى : ٣ : ٤٨٨ ع - ٤٢٧ .

جعفر بن عبد المنعم بن أبي قيراط والآخر سامرى يقال له أبو يعقوب إبراهيم ، وأقيم معهما مستوف (۱) لهاتين المُعَامَلَتَيْن وكان راهبا ؛ فكانوا يستخرجون ذلك من أربابه ، ويدخل صاحبا الديوان إلى الآمر في كل وقت ومعهما المصحف والتوراة فيحلفان له أنهما لا يتعرضان إلا لمن يجب عليه لبيت المال حق . فيحملهما في ذلك على الصدق ، وربما اشتطا على الناس وزاد عليهم ما لا يجب زيادته ، فتأذّى بسببهما جماعة والآمر لا يطلع على ذلك ولا أشاربه . واستمر اعلى ذلك مُدَيْدة .

<sup>(</sup>١) المستوفى : كاتب يكون صاحب مجلس فى الديوان يطالب المستخدمين بما يجب عليهم رفعه من الحساب فى أوقاته ، وينبه متولى الديوان على ما يجب استخراجه من المال فى حينه ، ويقيم الجرائد ، ويقابل كل حساب يرد عليه ويستوفيه ، ويخرج ما يجب تخريجه فيه ويعمل المطالبات . وإن ظهر أنه لم ينبه على وجوب مال أو استرفاع حساب ، أو أخر ما يجب تقديمه ، أو أهمل ما يتمين تخريجه كان عليه درك ذلك جميعه . ولا يؤاخذ بشي عمل من مجلس محدمته مالم يكن خطه عليه إما بالمقابلة وإما بالتأريخ . قوانين الدواوين : ٣٠١ .

#### ســنة عشرين وخمسمائة(١) :

فيها جهز الآمر المنتضى بن مسافر الغنوى بخِلَع سنيّة وتُحف مصريّة وثلاثين ألف دينار للأمير البرستى ، صاحب الموصل ؛ فلمّا كان فى أنناء الطريق سمع بموته (٢) ، فرجع بما معه إلى الآمر .

وفيها قدم الأمير الرئيس مهران بن عبد الرحيم ، مصنّف سيرة الفرنج الخارجين على بلاد الإسلام في هذه السنين ، برسالة من صاحب حلب .

وفى شوال كان بدء أمر الرّاهب . وذلك أنّ راهبًا من النّصارى ، يعرف بأبى نجاح ابن فنا ، كتب إلى الآمر رقعة فى الكُتّاب النصارى من الأَقباط يذكر أنهم قد أخذوا أموال الدّولة واستولوا عليها ، وضمن أنّه يحقق فى جهاتهم ما يملاً بيوت الأَموال . فتقدّم الخليفة بأن يُمكّن من الدّواوين ويُساعدَ على ما يخرجه من الحسبانات ، ولُقب بالأَب القديس الرّوحانى النّفيس أبى الآباء سيد الرؤساء مقدّم دين النّصرانية ، وسيد البطريركية ، ثالث عشر الحواريين .

وكان الآمر لما انفرد بالأمر بَعْد القبض على وزيره المأمون وبتى بغير وزير دانت له الدنيا . وكان معظّمًا كثير الجود إلى الحدِّ الذى لا مزيد عليه ؛ فكثر الخير فى تلك الأيّام ، وفرح الناس بالفوائد ، وتردّد المسافرون والتجار ، وجُلبت البضائع ، وزاد الحاصل فى الخزائن من كلِّ صِنف مُضافًا إلى ما كان فيها ، وحسُنَت السَّيرةُ فى الرّعيّة ؛ وأباح للنَّاس

<sup>(</sup>١) ويوافق أول ألمحرم منها السابع والعشرين من يناير سنة ١١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) هو الأمير آق سنقر البرسق صاحب الموصل والجزيرة والمتصرف فى شئون بغداد والعراق . تولى الموصل اللمرة الأولى سنة ٥٠ ه ، ثم عزل عنها ليمود مرة أخرى سنة ١٥ ه ، وبق فيها حتى مات في هذه السنة (٢٠ ه) مقتولا بأيدى الباطنية فى المسجد الجامع بها بالرغم من أنه كان على غاية من التيقظ لهم و التحفظ منهم بالحراسة المشددة و لباس الحديد ، وقد ضرب أحدهم بسيفه فقتله فتوجهوا بعد ذلك بالطعنات إلى حلقه حتى قتل ، وقتل جميع من اشترك فى الاعتداء عليه . معجم الأنساب : ٢٠ ؛ الكامل : ١٠ فى واضع متفرقة ؛ الباهر : كذلك ؛ ذيل تاريخ دمشق : ٢١٤ . ويذكر ابن القلانسي أن رسول الآمر وصل بصحبة أمين الدولة كمشتكين والى بصرى ومعه خلع سنية وتحف هدية إلى ظهير الدين طفتكين . ذيل تاريخ دمشق : ٢١٥

والجنود ما كان الأفضل حظره عليهم من الملبوس والتّجمُّل ؛ فما بَرح الناس فى خيرات دَارَّة ونِعَم متزايدة إلى أَنْ تمكَّن الرّاهب من الدَّواوين واشتد فى مطالبة النَّصارى وضمن فى جهاتهم الأَموال، وحملهاأوّلاً فأوّلاً ؛ وكان قد حصل لهم فى أيّام الأَفضل والمأْمون ما يزيد عن الوصف . فلمّا تمكَّن الرّاهبُ من النَّصارى واستطاب ما تحصّل منهم ابتدأ يعمل فى المسلمين معاملى الدّيوان من المشارفين والضَّمناء والعمال .

فيها ركب الآمر لينظر جَوْسَق البغدادى أبى الحسن على بن محمد بن سعدون بالقرافة ، فإنه كان من أحسن جَواسِق القرافة (١) وأفخرها بناء ؛ فلمّا قرب منه سقط عن فرسه إلى الأرض فهُنيًّ بالسّلامة ، وقيل فى ذلك عدّة أشعار .

<sup>(</sup>١) الجوسق : القصر ، ويجمع على جواسق وهو معرب عن اللفظ الفارسي كوسك . وجوسق البغدادي المذكور بالمتن كان بالقرافة وإلى جواره قير منشئه : وقد خرب سنة ٢٠٥٠ . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٤٥٣ .

## سنة احدى وعشرين وخمسمالة : (١)

فيها أُخْضِر الموفق فى الدين أبو الحسن على بن إبراهيم بن نجيب الدّولة ، داعى اليمن ، الذى سيّره الوزير المأمون بن البطائحى ، فدخل فى يوم عاشوراء على جمل بطرطور ، ومعه مشاعليّة بهيئة ملائكة ، وخلفه قرد يصفعه ، وهو يقول بقوة نفس : والله لا ألتفت . فأدخل خزانة البنود وسُجن مع المأمون .

فيها كثرت مصادرة الرَّاهب للكُتَّاب والعمال ، وتسلسل الأَمر إلى التجار وأرباب الأَموال، وندب معه مقداد [ ١٣٠ ب ] والى مصر وسعد الدولة والى القاهرة للشَّد منه ؛ فتنكَّدَ الناس وخرج كثير من أَهل مصر إلى الآفاق . وأَخذ الرَّاهب يُحسِّن للآمر أَن يحمل إليه مال الأَيتام من مودع الحكم (٢) .

وفيها مات قاضى القضاة جلال الملك تاج الأَحكام ، أبو الحجاج يوسف بن أيّوب ابن إساعيل المغربي الأَندلسي (٣) ؛ وكان أوّلا قد أقرأ المؤتمن أخا المأُمون القرآن والنّحو ، فولّاه قضاء الغربيّة ، ثم نقل منها إلى قضاء القضاة بعد واقعة ابن الرّسعني بوساطة المؤتمن . واستقر بعد وفاته في قضاء القضاة أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن الميسر القيسراني .

وكان أبو الحجّاج عاقلا . عرض عليه الآمر أنْ يلي الدُّواوين مضافًا إلى ما يتولاه

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع عشر من يناير سنة ١١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) فى سنة تسع وثمانين وثلثائة توفى قاضى القضاة محمد بن النعان وترك عليه ديناً للأيتام وغيرهم عشرين ألف دينار ، وقيل ستة وثلاثين ألف دينار ، فختم برجوان على جميع ما ترك ، وطالب الأمناء والعدول من أعوان ابن النعان بأموال اليتامى المتبقية عليهم فى ديوان القضاء فاعترف البعض بما عنده وأنكر آخرون . وكان من نتائج ذلك أن أمر الحاكم ألا يودع عند عدل ولا أمين شىء من أموال اليتامى وأن يكتروا بخزناً فى زقاق القناديل تودع فيه أموال اليتامى ، وعرف هذا المخزن منذذلك التاريخ بالمودع . انظر الجزء الثانى من هذا الكتاب فى أحداث سنة ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) يذكر ابن العاد في أغبار سنة ثلاث وعشرين وخميائة نبأ وفاة الفقيه العلامة أبي الحجاج يوسف بن عبد العزيز نزيل الإسكندرية وأحد الأثمة الكبار في الأصول والفروع ، روى البخارى عن واحد عن أبي ذر ومسلماً عن أبي عبد الله الطبرى . شذرات الذهب : ٤ : ٦٧ . ولعله نفس الفقيه المذكور هنا في المتن ، وقد يؤيد ذلك أن نشاط المؤتمن ، أخى المأمون ، وهو تلميذ أبي الحجاج كان متركزاً ، في معظمه ، في الإسكندرية .

من قضاء القضاة والمظالم ، فاستشار فى ذلك بعض أصحابه فأشار بالقبول ، فقال : إنّى لا أحسن صنعة الكتابة ؛ فقال له : تجْعَلُ بين يديك من يُوضِّح لك الأمر والتدبير ويدلّك على سرّ الصّناعة . فقال : ألا ترى إلّا أنى قَدْ رضيتُ أن أكون من الأساء النّواقص التى لا تتمّ إلّا بصِلة وعائد ، واستحضرت مَنْ يدلّنى على ما أجهل ، فكيف أصنع بين يدى السلطان ؟ لقد حكمتُ إذًا على نفسى بحكم حيف وأوردتُها خطّة خسف . وحمد الله .

#### سنة اثنتين وعشرين وخمسمالة : (١)

فيها وصلت رأس بهرام الباطنى . وكان طغتكين أتابك ، الملقَّب ظهير الدَّين ، قد وَهَب له بانياس خوفًا من شرَّه ، فأَفسد جماعةً بالشام ، وجرت له خطوبٌ آلت إلى قتله ، وحُمِلت رأسُه إلى الآمر(٢) .

وفيها رتّب قاضى القضاة أبا عبيد الله محمد بن ميّسر مشارفًا على ثقة الدّولة ابن أبى الردّاد في قياس الماء وعمارة المقياس ، وعمل مصالحة ؛ فاستمرّ إلى أن قتل ابن ميسر ثم بطل ، فلم ينظر أحد في هذه المشارفة .

وفى رجب عُمِل للآمر فى الخاقانية (٣) ، وكانت من خاص الخليفة ، قصر من ورد فسار إليها وحده بضيافة عظيمة . فلمّا استقرّ هناك خرج إليه أمير يقال له حسام الملك \_ أحد الأمراء الذين كانوا مع المؤتمن ، أخى المأمون ، فى سَفَره فى البلاد التى كان يتولاها وتخاذل مع ابن السّلار عنه \_ وهو لابسٌ لأمة حربه ، والتمس المُثُول بين يدى الخليفة . فاستثقل ما جاء به فى ذلك الوقت لأنه مُنافٍ لمافيه الخليفة من الرّاحة والنزهة ، فمُنِع من ذلك وصُدٌ عنه ؛ فقال لجماعة من حواشى الخليفة : أنتم منافقون على الخليفة إنْ لم أصل

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السادس من يناير سنة ١١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) وكان يمارس نشاطه الهدام على غاية من الاستتار والاختفاء وتغيير الزى بحيث يطوف البلاد والمعاقل ولا يعرف أحد شخصه ، وتبعه كثير من الجهلة والطغام احتماء به أو طلباً للشر بحزبه ، وأيده فى تحركه ونشاطه أبو على طاهر بن سعد المزدقانى ، وزير طغتكين ، لحاجة فى نفسه والتمس من طغتكين أن يسلمه حصن بانياس ، ففعل ، فتقوى بهرام بهذه المنحة وجمع الأشرار والأوباش والرعاع فيه وأفسد بهم فى دمشق وأعمالها حتى اشتد خطره . وقد ثار ضده أهل منطقة وادى التيم القناء شاباً ديناً شهماً من بينهم ، سنة ٢٢٥ ، فهاجمهم فى واديهم وأقام خيامه بجوارهم – وكانوا مستعدين القائه – فأغاروا على مخيمه وأوقعوا برجاله ونجحوا فى قتله بخيمته واحتزوا رأسه بعد أن مثلوا بجثته تقطيعاً بالسيوف والسكاكين . ذيل تاريخ دمشق : ٢٢٥ / ٢٢١ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) قرية من قرى قليوب وكانت من مخصصات الخليفة ، فيها بساتين وجنان كثيرة وأحواض لزراعة الورد بألوانه المختلفة تعرف بالدويرات . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٨٨ .

إليه وهو يطالبُكم بذلك ويعاقبكم عليه . فأطْلَعُوا الخليفة على أمره ، فأمر بإحضاره . فقال : يا مولانا ، لِمَنْ تركت أعداءك ـ يعنى المأمون وأخاه ـ هذا والعَهْد قريب ؛ أأمِنْت الغدر ؟ فما أجابه إلا وهو على ظهور الرهاويج<sup>(۱)</sup> من الخيل ، فلم تَمْض ساعة إلا وهو بالقصر يمضى إلى مكان إعتقال المأمون وأخيه ، فوجدهما على حالهما ، فزادَهُما وثَاقًا وحراسة .

فلمّا كان فى ليلة العشرين منه قتل المأمون وصالح بن الضيف ، وكان من نَشُو المأمون وقد سجن معه ، وعلى بن إبراهيم بن نجيب الدّولة ، المُحْضَر من اليمن ، وأخرجوا إلى سقاية ريدان (٢) فى الرّمل ، قبالة البستان الكبير خارج باب الفتوح ، فصلب أبدانهم بغير رئوس وفى صدر كلّ واحد رقعة فيها اسمه . فبلغ الأمر الناس فشكوا فيهم ، وقالوا : هم غير المذكورين . فأمر بإخراج رئوسهم وأقيمت على أبدانهم .

فيها كانت ولاية ابن ميسر القضاء فى ذى الحجّة على ما ذكر بعضهم ؛ وقيل بل كانت كما تقدّم ؛ ولقّب بثقة الدّولة القاضى الأمين سناء الملك ، شرف الأحكام ، قاضى القضاة ، عمدة أمير المؤمنين ، أبى عبد الله محمد بن القاضى أبى الفرج هبة الله بن ميسر . فلازم الانتصاب والجلوس ، واعتمد التثبت فى الأحكام ، وعدّل جماعة ، فبلغت عدّة الشهود فى أيّامِه مائة وعشرين شاهدا ، وكانوا دون الثلاثين .

ثم وردت إليه المظالم ؛ فاستوضح أحوال المعتقلين وطالع بهم الآمر ، وكان فيهم عدّة قد يئسوا من الفرج ، فاستأذن الخليفة وأفرج عنهم . وتكلَّم مع الآمر في أمر التُجَّار وما نزل بهم من المصادرات ، فأمر الخليفة بكتابة منشورهم في معناهم قرئ على المنابر .

فيها كثرت وقائع أهل القسر على [ ١٣١ ] النَّاس ، وتقرَّب كثير من الكتاب

<sup>(</sup>١) الرهاويج من الخيل المثيرة للنبار ، لسرعتها . يقال أرهج أثار النبار ، وأرهجت السهاء همت بالمطر ، ونوء مرهج كثير المطر ، والرهوجة بتشديد الراء المفتوحة ضرب من السير . القاموس المحيط .

<sup>(</sup> ٢ ) سقاية ريدان : يعرفها ياقوت تعريفاً مهماً بأنها بين القاهرة وبلبيس . وهى الآن بمنطقة العباسية الحالية وتعرف بالريدانية ، وكانت فى الأصل بستاناً لريدان الصقل الأستاذ ، من رجال العزيز بالله . ويظهر من النص أنها كانت تقع خارج باب الفتوح . المواعظ والاعتبار : ٢ ، ١٣٩ ؛ معجم البلدان : ٥ ، ٩١ .

الظَّلَمَة بِعَوْرَاتِ الناس إلى الخليفة ، فاشتدّت مُطَالبات الناس بالأَموال ، وقُبل قولُ كلَّ رافع شيئًا على أحد ، وأُخِذ النَّاس بما رُمُوا به ، وضُمِّن عدّةً من النَّاس أَشياء لم تَجْرِ عادةً بضهانها ، وأُحْدِثت رسُومٌ لم تكن فيا تقدّم.وذلك أنهم لم يقدروا على تصريح القول بالمصادرة ، فعملوا ماذُكر ؛ فحصلت الشناعة ، وخرج مَنْ بالبلد من التَّجار .

وكثرت مصادرات القاطنين بمصر والقاهرة ، وعظم قدرُ ما حُيل من أموال هذه الجهات. فاتسع عطاء الخليفة حتى وهب يومًا لغلامه برغش ، المنعوت بالعادل(۱) ، ثمانين ألف دينار ، ثم سأله بعد مدّة يسيرة عمّا فعله فيا وهبه ، فقال: يا مولانا تصدّقت ووهبت أكثر . فأعجب ذلك الآمر ، وفرح ، وشكره على فعله . ووهب مرّة لغلامة هزار الملك جوامرد ، المنعوت بالأفضل ، مثل ذلك . وكانا أخصّ غلمانه وأقربهم منه ، وأشرفهم عنده منزلة ، وكانا أسمح خلق الله ؛ وكان الناس في أيامهما لا يوجد فيهم من يشكو الفقر ، لا بمصر ولا بالقاهرة ، فإن هزار الملوك كانت صدقته في كلّ يوم جمعة راتبًا قد قرّره بالقرافة أربعة آلاف درهم في ألف كاغدة ، على يد الثقة ابن الصّعيدى وغزال الوكيل ، وكانت عطاياه من يده لا تنقص عن عشرة دنانير أبداً ؛ ولا يخلو ركوبه إلى القصر وعوّدُه منه من أحد يقف له ويطلب منه . وكان برغش يعطى الجُمَل الكبار التي يغني بها الطالب ، من المائة دينار إلى المائتين وأكثر .

وبلغ علم الدَّى يقال لها جمعة ، مكنون الآمريّة ، أن الآمر سيّدها قد وهب لكلّ من غلاميه المذكورين ثمانين ألف دينار ، وكان الآمر يحبُّها ، وأصْدَقها أربعة عشر ألف دينار ، وولدت منه ابنة سمَّاها ستّ القصور ؛ فلمّا دخل عليها عشيّة اليوم الذى وهبهما فيه هذا المال قامت وأغلقت عليها مقصُّورتها ، وقالت : ما تدخل إلى أو تَهَبَ لى مَا وهبت لكلُّ منهما . فقال : السّاعة . وأحضر الفراشين ، وحمل كلّ عشرة كيسًا فيه عشرة آلاف دينار

<sup>(</sup>۱) أحد اثنين كانا مقربين إلى الخليفة الآمر ، وهو أصغر الاثنين وأرشقهما ، والآخر هزار الملوك ، جوامرد (ويسميه ابن تغرى بردى هزبر الملوك) . وقد بنى الأول مسجداً قبالة جزيرة الروضة بشارع مصر القديمة بين فم الخليج وكوبرى الملك الصالح ، دثر ولم يبق له أثر . النجوم الزاهرة : ه : ۲٤٠ : في المتن وفي الحاشية : ٣ .

عينا . فلمّا صار إليها هذا المال،ومبلغه مائتا ألف دينار ذهبًا،فتحت الباب له ودخل(١) .

(١) يقول المقريزى فى المواعظ والاعتبار : كان الآمر قد بل بعشق الجوارى العربيات ، فبلغه أن جارية بالصميد من أجمل العرب وأظرفهم شاعرة مجيدة ، فتزياً بزى الأعراب وكان يجول فى الأحياء إلى أن انتهى إلى حيما وتحيل حى عاينها فا ملك صبره ، وعاد إلى دار ملكه وأرسل إلى أهلها يخطبها ، وتزوجها . فلما وصلت صعب عليها مفارقة ما اعتادته وأحبت أن تسرح طرفها فى الفضاء حى لا تنقبض نفسها بخيطان المدينة فبنى لها البناء المعروف بالهودج على شط النيل ، وكان غريب الشكل . ولكنها ظلت معلقة الحاطر بابن عم لها يعرف بابن مياح فكتبت إليه :

یا ابن میاح إلیك المشتكی مالك من بعدكم قد ملكا كنت فی حبی مطاعاً آسراً نائلا ما شئت منكم مدركاً فأنا الآن بقصر مرصد لا أرى إلا خبیشاً ممسكاً

فأجابها ابن عمها:

بنت عمى والتى غذيها بالهوى حتى علا واحتبكا بحت بالشكوى وعندى ضمفها لوغدا ينفع منا المشتكى مالكا وهو الذي قد ملكا

أنظر المواعظ والاعتبار : ١ : ١٨٥ – ٤٨٦.

فيها عمّ البلاء بمصر جميع الرؤساء والقضّاة والكتّاب والسُّوقة من الراهب ، بحيث لم يبق أحد إلّا وناله منه مَكْرُوه ، إمّا من ضرب أو نهب أو أخذ مال . وكان يجلس في قاعة الخطابة من جامع عمرو بن العاص ، ويستدعى الناس للمصادرة . فطلب في بعض الأيّام رجُلا يعرف بابن الفرس من العُدول الميّزين المبَجّلين في الناس فأهانه وأخرق به ، فخر ج إلى الجامع في يوم جمعة وقام على رجُليه وقال : يأهل مصر ، انظروا عَدْل مولانا الآمر في تمكينه النّصراني من المسلمين . فارْتَجّ الناس لكلامه وكادت تكون فتنة ؛ فاتّصل ذلك بخواصً الخليفة ، فأبلغوه إيّاه وخوّفوه عاقبة ذلك ، وطالَعُوه بما حلّ بالخلق .

وكان الرّاهب قد أخذ من شخص خادم يُقال له جديحو سبعين ألف دينار بخرج من مائة ألف دينار ، فصار يشكو ، وكان كثير البضائع والتّجارَات والمقارضين ، فتظلم واشتهر أمره إلى أن بلغ خبرُه إلى أستاذ من أستاذى القصر له من العمر نحو مائة وعشرين سنة ، يقال له لامع – وكان قد انقطع فى منزله بالقصر بعد ما حج غير مرّة ، وأنشأ جلبة (١) بعيذاب يقال لها اللّامعيّة تحمل الحاج – فاتفق جَوَاز الآمر على مكانه فسأل عنه ، فقيل له : إنه لا يستطيع النّهوض إلى خدمتك . فدخل إليه وسأله عن حاله ، فقال : شغلى بسمعة مولانا أشد على من نفسى . فقال له الآمر : لأى شيء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ الناس قد تم عليهم من الشّدة ما لا أحْسِن أصِفه وربمًا نسب ذلك إليك . وشرح له أمر الرّاهب ابن أبى عليهم من السّدة ما لا أحْسِن أصِفه وربمًا نسب ذلك إليك . وشرح له أمر الرّاهب ابن أبى نجاح وصاحبى الدّيوان جعفر بن عبد المنعم المروف بابن أبى قيراط وأبى يعقوب إبراهيم السّامرى الكاتب ، وما أخذوه من هذا الخادم . فحلف الآمر إنّه ما علم أنهم بلغوا بالناس المن هذا المبلغ ، وأنه يستدعى صاحبى الدّيوان فى كلّ وقت ويحلّفهما على المصحف وعلى التّوراة ، وأنّ الراهب لم يُجْعَل [ ١٣١ ب ] إلّا مُسْتَوفيًا لما يُسْتخرج من الأموال وليس له التّوراة ، وأنّ الراهب لم يُجْعَل [ ١٣١ ب ] إلّا مُسْتَوفيًا لما يُسْتخرج من الأموال وليس له

<sup>(</sup>١) ويوافق أوَّل المحرم منها الخامس والعشرين من ديسمبر سنة ١١٢٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) الجلبة بفتح الجيم والباء بينهما لام ساكنة ، والجمع جلاب ، سفن خاصة بنقل التجار و البضائع كانت تستخدم . Dozy: Supp. Dict. ar. في البحر الأحسر .

معهما حديث ألبتًة . فقال له الخادم : يا أمير المؤمنين ، إنهم قد اتفقوا على أذى النّاس ، وقد جعلك الله خليفة في الأرض واسْتَرْعاك على عباده ، وكلّ راع مسئول عن رعيته . فشق على الخليفة ، وعمل فيه كلام الاستاذ ، وخرج ؛ فما بات حتى صَرَف صاحبى الدّيوان واعتقلهما ، ليَسْتَعِيد منهما ما أخذاه للنّاس ظلمًا ؛ واستدعى الرّاهب ، وكان بحضرته رجل من الأشراف ، فلما حضر الراهب أنشد :

# إِنَّ الذي شرِّفتَ من أجله يزعُمُ هذا أنَّه كاذب(١)

فقال الآمر للرّاهب: يا راهب ، ماذا تقول ؟ فسكت . فأمر حينئذ وَالِي مِصْر بأخذه إلى الشرطة وضَرْبِه بالنّعال حتّى يمُوت . فمضى به إلى شرطة مصر ، ومازال يُضْرب بالنّعال حتى مات ، فَجُرَّ بكعبه إلى عند كرسى الجسر(۱) مسحُوباً ، وسُمِّر على لوح ، وطُرح فى بحر النّيل ؛ فكان كلّما وصل إلى ساحلٍ من سواحل مصر وهو مُنْحلِر دَفَعُوه إلى البحر ؛ فلم يزل حتّى خرج إلى البحر الملح ، واشتُهِر ذكره ، وسارت الرّكبان بهلاكه .

وكان هذا الراهب أوّلا من أشمون طنّاح<sup>(٣)</sup> ، وترهّب على يد أبي إسحاق بن أبي اليمن ، وزير ابن عبد المسيح متولّى ديوان أسفل الأرض<sup>(٤)</sup> ، ثم قدم إلى القاهرة واتصل بخدمة ولى الدّولة أبي البركات يُحَنّا بن أبي الليث ، كاتب المجلس<sup>(٥)</sup> . فلمّا قتِل الوزير المأمون

<sup>(</sup>١) ذكر ابن خلكان فى ترجمة الفقيه أبى بكر محمد بنمحمدالفهرىالطرطوشى أنه جلس إلى جوار الوزير الأفضل الجالى فى إحدى زياراته له وأنشده هذا البيت مع سبقه ببيت آخر يقول :

يا ذا الذي طاعته قربــة وحقــه مفترض واجـــب

وأشار فى أثناء إنشاده البيت المذكور بالمتن إلى رجل نصرانى من كتاب الأفضل كان يجلس إلى جواره ، فأمر الأفضل بإقامته من موضعه . وفيات الأعيان : ١ : ٧٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الجسر المقصود هنا كان يمتد بين ساحل مصر (الفسطاط) وبين جزيرة الروضة ، وفيها بين جزيرة الروضة ورب الجيرة ، وقد عمل من مجموعة من المراكب صفت ، بعضها إلى جوار بعض ، موثقة بالحبال ، ومدت فوقها أخشاب غطيت بالتراب ، وذلك لعبور الناس والدواب . المواعظ والأعتبار : ٢ : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الضبط من معجم البلدان. بالقرب من دمياط ، وتقع جنوب دكرنس الحالية. معجم البلدان : ١ : ٢٦٠–٢٦١ .

<sup>( ؛ )</sup> كانت وظيفة متولى ديوان ما من الوظائف الهـامة فى الدولة يعلوها منصب الناظر ويتلوها منصب المستوفى . ولم يكن من بين أعوان متولى الديوان أو من بين موظى الدواوين عامة فى مصر من يلقب بالوزير .

<sup>(</sup> ٥ ) كان الأفضل قد أنشأ فى سنة إحدى و خميائة ديواناً سماه ديوان التحقيق استخدم فى الإشراف عليه أبا البركات يوحنا بن الليث المذكور هنا فى المن وقد بتى يعمل فى هذا الديوان إلى أن قتل سنة ثمان وعشرين و خميائة . واستمر هذا الديوان فى مهمته إلى انتماء عهد الفاطميين ثم توقف ، وأعاده الكامل الأيوبي سنة أربع وعشرين وتوقف بعد سنتين ، ثم أعاده السلطان الممز أيبك واستخدمه فى استيفاء مقابلة الدواوين ، وهو نوع منه . نهاية الأرب : ٢٨ . ويقول المقريزى : وهذا الديوان مقتضاه المقابلة على الدواوين ، وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير وله الحلم والمرتبة والحاجب ، ويلحق برأس الديوان ، يعيى متولى النظر ، ويفتقر إليه فى أكثر الأوقات . المواعظ والاعتبار : ١ ، ٤٠١ .

اتُّصل بالخليفة الآمر ، وبذل له في مصادرة الكتَّاب النُّصاري مائة ألف دينار ، فأُطلق يده فيهم ؛ واسترسل أذاه حتى شملت مضرّته كلّ أحد .

وكان يُعْمَلُ له فى تنيس ودمياط ملابس مخصوصة به من الصُّوف الأَبيض (المنسوج (۱)) بالذهب ، فيلبسها ومن فوقها غفارة (۲) ديباج ، ويتطيَّب بِعدة مثاقيل مسك فى كلّ يوم فكانت رائحته تشتم من مسافة بعيدة . وكان يركب الحُمُر الفارهة بالسروج المحلَّة بالنَّهب والفضة ، ويجلس بقاعة الخطابة من جامع مصر .

ولما قتِل وُجد له فى مقطع ثلثمائة طرّاحة (٣) سامان محشوة جددًا لم تستعمل ، قد رُصَّتُ إلى قرب السقف ، وهذا من نوع واحد ، فكيف ما عداه !

ولمّا قتِل وعرف الآمر ما كان يعمل فى النّاس من أنواع الأذى خَشِى من الله واستحيّا من الناس ؛ وكره مُسَاءَلة الفقهاء من الإساعيلية عن ذلك وعن كفّارة هذا الذّنب لأنّه إمام ، وشرط الإمام أن يكون معصومًا . فسيّر إلى الفقيه سلطان بن رشا شيخ الفقيه مجلى ، وكان خليفة الحكم ، مع مَنْ يثق به يستفتيه فى أمر الرّاهب وما يكفّر عنه ، فقال : يردّ ما صار إليه من الأموال إلى أرْبَابها . فردّ عليه : إنى والله ما أعرفهم ولا أقدر على ذلك ؛ ولكن أعتى الرقاب وأتصدّق . فقال الفقيه : الخليفة قادرٌ على أن يعتق ويتصدّق ولا يتأثّر لذلك ، ولكن يصوم فإنّه عبادة شاقّة على مثله . فقال : أصوم الدّهر . فقال : لا ؛ ولكن الصّوم الذي وصفه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صوم يوم وفطر يوم . فقال : لا أقدر على ذلك . فقال : يصوم رجب وشعبان ورمضان . ففعل ذلك ، وتحرّم فى صومه وبرّه هذه الأشهر من كلّ ما يُنكِر فى الديانة .

<sup>(</sup>١) مابين القوسين مضاف من نهاية الأرب.

<sup>.</sup> Dozy: Supp. Dict. ar. النفارة المطف (٢)

<sup>(</sup>٣) الطراحة : مرتبة يفتر شها الخليفة أو السلطان إذا جلس . نفس المصدر .

فى ربيع الأوّل وُلدِ للآمر ولد سمّاه أبا القاسم الطيّب ، فجُعِل ولىَّ عهده ؛ وأمر فزيّنت القاهرة ومصر ، وعُمِلت الملاهى فى الإيوانات وأبواب القصور ، وكسيت العساكر ، وزُيّنت القصور . وأخرج الآمر من خزائنه وذخائره قماشًا ومصاغًا مابين آلات وأوانى من ذهب وفضة وجوهر ، فزيّن بها ؛ وعُلّق الإيوان جميعُه بالسّتور والسّلاح . واستمرّ الحال على هذا أربعة عشر يومًا .

وأحضر الكبْشُ الذى يُعَقّ به عن المولود (٢) ، وعليه جلُّ (٣) من ديباج ، وفي عنقه قلائد الفضَّة ، فذبح بحضرة الخليفة الآمر . وجيَّ بالمولود فشُرَّف قاضى القضاة ابن ميسر بحمله ، ونُثرت الدنانير على رئوس الناس . ومدّت الأسمطة العظيمة بعد ما كُتِب إلى الفيّوم والقليوبيّة والشرقية فأُحضرت منها [ ١٣٢ ا] الفواكه ، ومُلِيَّ القصر منها ومن غيرها من ملاذ النَّفوس ، وبُخِّر بالعنبر والعود والندّحتى امتلاً الجوّ من دُخَانه .

فيها تواترت الأخبار بتخويف الآمر من اغتيال النزارية وتحذيره منهم ، وإعلامه بأنه قد خرج منهم قوم من المشرق يريدون قتله ؛ فتحرّز احترازًا كبيرا بحيث إنه كان لا يصل أحد من قطر من الأقطار إلا ويُفتّش ويُسْتقصَى عنه . وأقام عدّةً من ثقاته يتلقون القوافل ليتعرّفوا أحوال الواصلين ويكشفوا عنهم كشفًا جليًّا . وكلمّا اشتدالاً مركثر الخوف . واتصل به أن جماعة من النزارية حصلوا بالقاهرة ومصر ، فاحترز وتحيّل في قبضهم فلم يقدر لما أراده الله ؛ وفشا في الناس أمرهم ، وكانوا عشرة فخافوا أن يُظفّر بهم ، فاجتمعوا في بيت وقالوا إنه قد فشا أمرنا ولا نأمن أن يُظفّر بنا ؛ واشتوروا . فقال أحدهم : الرأى أن تقتلوا إجبارًا منكم وتُلقّوا برأسه بَيْن القصرين لتنظروا إن عرفها الآمر

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الخامس عشر من ديسمبر سنة ١١٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) العقيق والعقيقة ، والعقة بالكسر ، الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس ، والبهائم ، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه ، وكذا إذا حلق عقيقته . التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه ، وكذا إذا حلق عقيقته . مختار الصحاح .

<sup>(</sup> ٣ ) الجل للدابة ، بضم الجيم ، كالثوب للإنسان يلبس ليق من البرد ، والجمع جلال ، وجمع الجمع أجلة .

وكان عمره يوم قُتل أربعًا وثلاثين سنة وتسعة أشهر واثنين وعشرين يوما(١) ، ومدّة خلافته تسع وعشرون سنة وثمانية أشهر وخمسة عشر يوما ؛ ومازال محكوما عليه حتى قُتِل الأَفضل ، فتزايد أمْرُه عمّا كان عليه أيام الأَفضل . فلما قبض على وزيره المأمون استبدّ بالأَمور ، وتصرّف في سائر أحوال المملكة ، وأكثر من الرّكوب ، ورتّب لركوبه ثلاثة أيّام من كلّ أسبوع وهي يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الثلاثاء ، فإذا لم يتهيّاً له الركوب في أحد هذه الأيام ركب في يَوم غيره . فكان بمضى أبدًا في يومي الثّلاثاء والسّبت إلى النّزهة في بستان البعل والتّاج والخمس وجوه وقبة الهواء ، من ظاهر القاهرة ، أو إلى دار الملك عصر ، أو بالهودج الذي أنشأة بجزيرة مصر التي يقال لها اليوم الروضة .

وكان يتجوّل في أيّام النّيل في القصر بخدمه ويسكن في اللؤلؤة المطلّة على خليج القاهرة . وكان النّاس يَوْمَ ركوبه يخرجون من القاهرة ومصر بمعايشهم ويجلسُون للنّظر إليه ، فيكون كيوم العيد . وصار الناس مدّة أيامه التي استبدّ فيها في لهو وعيش رغد لكثرة عطائه وعطاء حواشيه وأستاذيه ، لا سيمًا غلامه بزغش ورفيقه هزار الملوك جوامرد ، حتى إنه لا يكاد يوجد [١٣٧٠] في مصر والقاهرة من يشكو زمانه لبسطهم الرزق بين الناس وتوسّعهم في العطاء . ثم تنكّد عيش الناس بقيام الرّاهب وكثرة مُصادراته ، وشره حينئذ الآمر في أخذ أموال النّاس ، فقبُحت سيرته ، وكثر ظُلْمُه واغتصابه لأملاك كثيرة من أملاك النّاس ، مع ما فيه من التجرّؤ على سَفْك الدّماء وارتكاب المحلُورات واستحسان القبائح .

وفى أيّامه ملك الفرنج كثيرا من المعاقل والحصُون بسواحل البلاد الشاميّة ؛ فمُلِكت عكا فى شعبان سنة سبع وتسعين ، وعرقة فى رجب سنة اثنتين وخمسائة ؛ واستولوا على مدينة طرابلس الشام بالسيف فى يوم الاثنين الإحدى عشرة خلت من ذى الحّجة سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) يذكر النويرى أن عمره كان أربعاً وثلاتين سنة وعشرة أشهر لأنه ولد فى يوم الثلاثاء لليلة خلت من المحرم سنة تسمين وأربعائة . وهذا أصح نما ذكره المقريزى هنا واتفق معه فيه أبو المحاسن صاحب النجوم الزاهرة . وقد اتفق الجميع على تاريخ مولده .

فتتيقنُّوا أنَّ حلاَّكُم (١) قد ذكرت له ، فتعملوا الحيلة في فراركم من مصر ؛ وإن لم يعرفها فتطمئنوا حينئذوتعرفوا أنّ القوم في غفلة . فقالوا : ما يتسع لنا قتلُ واحد منا ينقص عددنا وما بذاك أمرنا . فقال : أليس هذا من مصلحتنا ومصلحة من تلزمنا طاعته ؛ وما دَلَلْتكم إلاَّ على نفسي . وأسرع بسكيّن فذبح بها نفسه فمات ، وأخذوا رأسه ورموها في الليل بين القصرين ، وأصبحوا ينظرون ما سبق . فلمّا رُئيت الرأس واجتمع النّاس عليها لم يقل أحدً إنه عرفها ، فحُملت إلى الوالى ، فأحضر عُرفاء الأسواق على أرباب المعايش وأوقفهم عليها فلم يعرفها أحدً . فأحضر أصحاب الأرباع بالحارات (٢) فلم يعرفوها . ففرح النزارية واطمأنّوا بالإقاقة في مصر لقضاءمُرادِهم .

وكان الآمر كثير الفُرَج محبًّا لِلَّهو ؛ فركب في يوم الثلاثاء الرابع مِنْ ذى القَعدة يُريد (أن) يجيء إلى الهودج (٣) الذى بناه بجزيرة مصر لمحبوبته البدريّة ؛ ومن العادة في الركوب أن يشاع في أرباب الخدم بالموكب جهة قصد الخليفة حتى لا يتفرقوا عنه ، فعلم النزاريّة أين يقصد فجاءوا إلى الجزيرة المذكورة ودخلوافُرنّا قبالة الطَّالع من الجسر إلى البرّ وحسل ، فبينا هم في أكله وإذا بالخليفة الآمر قد عَبَر من كرسي الجسر بمصر وجاز عليه وقد تفرّق عنه الركابية ومن يصونه بسبب ضيق الجسر . فلمّا طلع من ذا الجسر يريد العبور إلى الجزيرة وثبوا عليه وثبة رجُل واحد وضَربُوه بالسّكاكين ، وواحد منهم صار خَلْفَه على كفل الدّابّة وضربه عدّة ضربات . فأدركهم الناس وقتلوهم ، وكانوا تسعة ، وحُمِل الآمر في عشارى إلى اللّولوّة ، وكانت أيام النيل ، فمات من يومه ؛ وحُمِل من اللّولوّة وهو ميّت إلى القصر (١٠) .

<sup>( 1 )</sup> الحلية ، وجمعها حلى ، مثل لحية : الصفة ، وقد تضم الحاء . مختار الصحاح .

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة : ٥ : ١٨٥ : أصحاب الأرباع والحارات .

<sup>(</sup>٣) الهودج من متنزهات الفاطميين العُجيبة البديمة ، بناه الآمر بأحكام الله فى جزيرة الروضة لمحبوبته البدرية بجوار البستان المختار ، وكان يتردد عليه كثيراً ، وقتل وهو متوجه إليه ، وبتى الهودج بعد مقتله متنزهاً للخلفاء . المواعظ والاعتبار : ١ - ٤٨٩ – ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكر المقريزى هنا أن هذا حدث في يوم الثلاثاء الرابع من ذي القمدة ، وذكر النويري أنه حدث في يوم الثلاثاء اليلتين خلتا منه .

وخمسائة (١) ؛ وملكوا بانياس وجبيل بالأمان لثان بقين من ذى الحجة منها(٢). وملكوا قلعة تبنين في سنة ثمان عشرة وخمسائة ؛ وتسلموا مدينة صُور في سنة ثمان عشرة وخمسائة ،

وكثرت المرافعات فى أيامه . واستخدم عدّة من الكُتاب الظلمة الأَشْرار ؛ وضَمّن اشياء لم تَجْرِ العادة بتضمينها ، وأخذ رسومًا لم تكن فيما تقدّم .

وعمل دكة عليها خركاة (٢) في بركة الحبش ؛ وعمر في بركة الحبش مكانًا سمّاه تنّيس وموضعًا آخر سمّاه دمياط . وجدّد قصر القرافة ، وعمل تحته مصطبة للصوفيّة ، فكان يجلس في أعلاه ويرقص أهل الطريقة قدّامه ، والشمع مَوْقُود والمجامر تعبق بالبخور ، والأَسْمِطة تمدُّ بكلّ صنف لذيذ من الأَطعمة والحلوى . وفرّق في ليلة عند تواجُدِ ابن الجوهرى الواعظ وتمزيق رقعته على مَنْ حضر وعلى الفقراء ألف نصفية (١) ، ونثر عليهم من الطّاق ألف دينار تَخَاطفوها .

وبنى الهودج لمحبوبته العالية البدريّة فى جزيرة الرّوضة . ولهذه البدريّة وابن ميّاح ، من بنى عمّها ، مع الآمر أحاديث صارت كأحاديث البطّال وشبهها قد ذكرتها عند جزيرة الروضة من هذا الكتاب .

وكان المنفَق فى مطابخه وأُسْمِطته شى كثير ، فكان عدّة ما يُذْبح له فى كل شهر خمسة آلاف رأس من الضَّأن خاصَّة ، سوى ما يُذبح ثمّا سوى ذلك ، وثمن الرأس منها ثلاثة دنانير .

وكان أسمر شديد السُّمْرة ؛ يحفظ القرآن ، وخطُّه ضعيفًا . وكانت نفسُه تحدَّثه

<sup>(</sup>١) يذكر النويرى أن طرابلس سقطت فى أيدى الفرنج سنة ٥٠٣ ، وهو ينفرد بهذا التحديد بينما يتفق ابن الأثير وابن القلانسى وأبو المحاسن مع المقريزى فى التاريخ الذى ذكر هنا بالمتن .

<sup>(</sup>٢) ينفرد النويري أيضاً بتأريخ استيلاء الفرنج عليهما في سنة ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الحركاة : الحيمة أو النجع . وكانت الدكة بستاناً من أعظم بساتين القاهرة فيها بين أراضى اللوق والمقس ، وأنشئت مكانه منظرة للفاطميين تشرف طاقاتها على النيل الأعظم ولا يحول بينها وبين بر الجيزة شيء . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٧٩ – ١٨٠ ، ٢ : ١٢٠ – ١٢١ .

<sup>( ؛ )</sup> النصفية وجمعها نصافى قاش من نسيج الكتان والحرير ، وهناك أيضاً النصافى الحزية ، نسبة إلى بلدة حزة قرب إربل ، وهى ثياب من القطن الحشن ، السلوك : ٢ ، ١٦ ، استمانة بما جاء فى بدائع الزهور لابن إياس ومعجم البلدان وبتفسير .Dozy : Supp. Dict. ar

بالسّفر إلى الشرق والغارة على بغداد ، وأعدَّ لذلك سُروجًا مُجَوِّفة القرابيص (١) وبطّنها بصفائح من قصدير ليحمل فيها الماء ، وعمل لها فمًا فيه صفارة فإذا دعت الحاجة إلى الماء شرب منه الفارس ، فكان كلّ سرج منها سبعة أرطال من ماء ، وعمل عدة من حجال (٢) الخيل من الديباج ؛ وقال في ذلك :

دع اللوم عنى ، لست منى بموثق فلا بد لى من صدمة المتحقق وأستى جيادى من فرات ودجُلة وأجمعُ شمل الدين بعد التفرّق

ومن شعره أيضا:

جراهیم ركبانٌ مقلدةٌ شهْبا ملكْت زمام الحرب، فاعتزل الحربا فَيْرضى بنا صحْبًا ونَرْضى به صَحْبًا

أَمَا والذى حجَّت إلى رُكْنِ بيته لأَقتحِمنَّ الحربِ حتَّى يقالَ لى وينزل روح الله عيسى بن مريم

وكانت وزارةُ الأفضل بن أمير الجيوش ، وكان حاجرًا عليه ليس له معه أمرٌ ولا نهى ، ولا تعود له كلمة إلى أن قتل ، ثم وزر له المأمون محمّد بن فاتك البطائحى ، فصار له فى وزارته أمر ونهى ، وعادت الأسمطة على ما كانت عليه قديما ؛ وكان الأفضل قد نقلها فصارت تُعمل أيّام الأعياد والمواسم فى دار الملك بمصر حيث كان يسكن . فلما قتل المأمون استبدّ ولم يَسْتوزر أحدًا ، ودامت له الدّنيا .

وقُضاته: ابن ذكا النابلسي (٣) ؛ تم ولى (أبوالفضل الجليس)(٤) بعمة بن بشير ، فطلب الإقالة ؛ فوَلِيَ بعده الرشيد أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زيد الصّقلى ، ومات ؛ فاستقرّ بعده الجليس نعمة بن بشير النابلسي مرة ثانية ؛ ثم صُرِف بأبي الفتح مسلم بن

<sup>(</sup>١) هكذا وردت فى الأصل. وفى القاموس المحيط القربوس ، بالسين المهملة ، كحلزون ، ولا يسكن إلا فى ضرورة الشعر : حنو السرج ؛ وهما قربوسان والجمع قرابيس ، والحنو ، بكسر الحاء وفتحها ، وكل مافيه اعوجاج من البدن كالضلع ، ومن غيره كالقف والحقف ، وكل عود معوج . القاموس المحيط .

<sup>(</sup> ٢ ) الحَجل بفتح الحاء وكسرها القيد '، وهو الخلخال أيضاً .

<sup>(</sup>٣) يقول النويرى إن الوزير الأفضل بن بدر الجالى عزله عن القضاء ، حين رفع إليه إبراهيم بن حمزة الشاهد أن ابن ذكا أحدث في مجلس الحكم . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين القوسين زيادة منقولة من نهاية الأرب: ٢٨ .

الرّسعني ؛ وعُزِل بـأَبي الحجّاج يوسف بن أيوب المغربي ؛ [١٣٣] فلمّا مات استقرّ من بعده أبو عبد الله محمّد بن هبة الله بن ميسّر القيسراني ، وقُتِل الآمر وهو قاض .

وكُتَّاب الإِنشاء في أَيَّامه: سناء الملك أبو محمَّد بن محمَّد الزَّيدي الحسيني ؛ والشيخ الأَّجل أبو الحسن بن أبي أسامة الحلبي ؛ والشيخ تاج الرئاسة أبو القاسم ابن الصّيرفي ؛ وابن أبي الدم اليهوديّ .

وكان نقش خاتمه : الإمام الآمر بـأحكام الله أمير المؤمنين (١) .

وفى أيَّامه نزع السَّعر ، فبلغ القمح كل أردب بدينار . وكان الناس قد أَلِفُوا الرخاء في أيام الأَفضل والمأمون ، وبَعْدَ عهدهم بالغلاء ، فقلقوا لذلك .

ومن نوادر الآمر أنه عاشر الخلفاء الفاطميين وهو العاشر في النَّسب أيضا ، ولم يَلِ عشرة على نَسَقٍ واحد ليس بينه أخ ولا عمّ ولا ابن عمّ غير الآمر .

وعُرِض عليه فصلٌ في التوحيد من جملته : « وهو المحنّر بقوارع التهديد ، من يوم الوعد والوعيد » ؛ فقال : إذا حذر من الوعد كما يحنّر من الوعيد » واستدرك في فصل آخر وأمر أن يقال : « المحنّر بقوارع التهديد من هول يوم الوعيد » واستدرك في فصل آخر في ذكر عليّ ، رضى الله عنه ، قوله : « وهو السّابقُ إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجابته » ؛ فقال : إن قوله « السّابق » غير مستقيم ، لأنه إن أراد التّخصيص فذلك غير صحيح ، إذ كانت خديجة سبقت إلى الإسلام ، والسابق منهم جائز أن يكون واحدًا وأن يكون جماعة ؛ والله تعالى يقول : « والسّابِقُونَ السَّابِةُونَ (١٣) » ؛ وليس في ذلك دليل على تخصيص واحد بالتقدم على الباقين ؛ وذكر مثالا فقال : خيل الحلبة إذا أقبلت منها عشرة لا يخرج فيها واحد عن واحد قيل لها « السّبق » ، وقيل لكلّ واحد منها سابق . وأمر أن يقال : « أول سابقٍ إلى دعوة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وإجابته » .

<sup>(</sup>١) « قيل إن بعض منجميه كان عرفه أنه يموت مقتولا بالسكاكين ، فكان كثيراً ما يالهج بقوله : الآمر المسكين المقتول بالسكين » . النجوم الزاهرة : ٥ : ١٨٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الواقعة : آية : ١٠ .

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | · |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | · |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   | · |
|   |  |   |   |

الحَافِظُ لِدِّين ٱللهِ أَبُوالْكِكُمُون عَبَدالِجِيدَبْن الأَميرُ أَبِي الْفَاسِم مُحِيدٌ الْمُسْتَنْصِر مَاللهِ أَبِي الفَاسِم مُحِيدٌ مَعَدَدُ الْمُسْتَنْصِر مَاللهِ أَبِي عَمَمَ مَعَدَد

.

ولِد بعسقلان فى المحرّم سنة سبع ، وقيل سنة ثمانٍ ، وستين وأربعمائة لمّا أخرج المستنصر ابنه أبا القاسم مع بقيّة أولاده فى أيّام الشدة ؛ فكان يقال له الأمير عبد المجيد العسقلانى ، ابن عمّ مولانا .

ولمّا قَتَل النّزاريّة الآمر كان كبارُ غلمانه العادلَ بزغش وهزارَ اللوك جوامرد ، وينعت بالأَفضل ، فَعَمَدَا إلى الأَمير أَى الميميون عبد المجيد ، وكان أكبر الجماعة الأَقارب سِنّا ، وقالا : إن الخليفة المنتقل قال قبل وفاته بأسبوع عن نفسه : « المسكين المقتول بالسّكّين ؛ وأشار إلى أن الجهة الفلانية حامل منه ، وأنّه رأى رؤيا تدُل أنّها سَتلِدُ ولدًا ذكرا وهو الخليفة من بعده وأنّ كفالته للأمير عبد المجيد أبى الميمون . فجلس المذكور كفيلاً ، ونعت بالحافظ لدين الله ، في يوم الثلاثاء رابع ذى القعدة (۱) سنة أربع وعشرين وخمسائة ، يوم قتل الآمر بأحكام الله ، وتقرّر أن يكون هزار الملوك وزيرًا ، وأن يكون الأمير السعيد (أبو الفتح (۲) ) يانس ( الحافظ في السّباك جالس ؛ تولى قراءته قاضى القضاة ابن ميسّر على كرسي بهذا التّقرير والحافظ في السّباك جالس ؛ تولى قراءته قاضى القضاة ابن ميسّر على كرسي تُصِب له أمام الحافظ ، بحضور أرباب اللولة

وخُلِع على هزار الملوك خلع الوزارة ، وقد اجتمع في « بين القصرين » خمسة آلاف فارس وراجل ، وفيهم رضوان بن وَلَخْشِي ، أحد الأَمراء الميزين أرباب الشجاعة ، وهو رأس

<sup>(</sup>١) يحدد النويري تاريخ البيمة بيوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ذي القعدة .

<sup>(</sup>٢) زيد ما بين القوسين في الموضمين استمانة بما جاء في النجوم الزاهرة : ه : ٢٤٠ وهو روى الأصل من مماليك الأفضل بن بدر الجالى وإليه تنسب حارة اليانسية التي كانت تقع خارج باب زويلة الكبير ، وتعرف اليوم باسم در ب الأنسية . يقول القلقشندى : وكان يانس يلقب بأمير الجيوش سيف الإسلام ، ويعرف بيانس الفاصد لأنه فصد حسن بن الحافظ ، وتركه محلول الفصادة حتى مات . واليانسية جهاعة كانوا في زمن العزيز بالله ، ومنهم يانس الصقلي ؛ وهناك أيضاً الحافظ ، وتركه محلول الفصادة محتملة لأن تكون لكل منهم . انظر : المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٦ – ١٧ ؛ صبح يانس العزيزى ، ونسبة هذه الحارة محتملة لأن تكون لكل منهم . انظر : المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٦ – ١٧ ؛ صبح الأعشى : ٣ ؛ ٣٠٩ ، نهاية الأرب : ٢٨ .

الجمع ؛ وفى داخل القاعة بالقصر أيضا جماعة فيهم بُزغش وقد شقَّ عليه تقدَّم هزار الملوك وتَقلُّده الوزارة ؛ فنظر إلى أبى على أحمد بن الأفضل ، الملقَّب كتيفات ، وهو جالس ، فقال : يا مولاى الأجل ، أنا أشحّ عليك أن تُطِيل الجلوس حتى يخرج هذا الفاعل الصّانع وزيرًا فتخدمَه ويسومَك المشي في ركابه ؛ اخرج إلى دارك ، وإذا قضى الله مضَيْتَ منها لهنائه .

وكان ظاهرُ هذا القول مكارمة أبي على وباطنه أنّه علم أن أكثر العسكر الواقفين بين القصرين لا يرغبون وزارة هزار الملوك ؛ فدبّر أنّهم إذا وقعت أعينهم على أبى على تعلّقوا به وأقاموه وزيرًا ، فيفسد أمرُ هزار الملوك . [١٣٣ ب] فقام أبو على ليخرج ، فمنعه طغج ، أحد نوّاب الباب ، وكان فطناً ذكيا ؛ فقال له بُزغش : لِمَ تمنع هذا المولى من الخروج ؟ فقال : كيف لا أمنعه من الخروج إلى هذا الجمع ولا يؤمن تعلق العسكرية فيقع له ما وقع الآخر . فهزّه بزُغش وقال له : دَعُ عَنْك الفضُول . وقام بنفسه وأخرجه إلى آخر دهاليز القصر ؛ فما هو إلا أن خرج من باب القصر ورآه رضوان بن ولخشى والجماعة ، وقد علموا أن هزار الملوك قد خُلِع عليه للوزارة وأنّه سيخرج إليهم ، فتواتَبُوا إلى أبى على وقالوا هو الوزير بن الوزير بن الوزير . وأراد أن يَنْفَلِت منهم واعتذر أنه شرب دواء ، فلم يُقْبل منه ، وطلب له في الحال خيمة وبيت صدار ، فضربت في جانب من بين القصرين ، وأدخلوه فيها .

وقام الصّالح وثار العسكر بمُوافقتهم على وزارته والرّضا به ، وصاحوا أن لا سبيل أنْ يَلَى علينا هذا الصّانع الفاعل ، وأعْلَنوا بِشَتْمه . فغلقت أبواب القصر كلها واشتد الأمر ؛ فأحضر ضرغام وأصحابه سلالم وأقاموها إلى طاقات المنظرة ، وأطْلَقُوا عليها أميرًا يقال له ابن شاهنشاه ، فلما أشرف على طاق المنظرة جاء أستاذُو الخليفة وأنكروا عليه فعله ؛ فقال هذه فتنة تقوم ما تسر ، فما الذي خلَعْتُم عليه ! ويحصل من ذلك على الخليفة من العوام وسُوء أدب جُهّال العسكر ما لا يُتَلافى ؛ وما هذا شي والله إلا نصيحة لمولانا ، فإنّى قد علمت من رَأْي القوم ما لا علمتم . أخبروا مولانا عنى بهذا .

فمضى الأستاذون إلى الحافظ وأبلغوه ما قال ابن شاهنشاه وهزار الملوك بين يديه بخِلَع الوزارة يسمع القول ؛ فقال له الحافظ : ها أنت (ذا) تسمع ما يقال . فقال : يا مولانا ، أنا في

مجلسك ووزارتى بوصية خليفة قبلك ، فاتركنى أخرج لهؤلاء الفَعَلة الصَّنَعة . فقال : لا سبيل لفتح باب القصر فى مثل هذا الوقت ، وقد فعلنا فى أمرك ما رُتَّب لك ، وهذه الخلع عليك ؛ ولكن قد قال أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب عليه السّلام : لا رأى لمن لا يُطاع .

واشتد الأَمر وكثر تَمْوِيرُ العسكر(١). فقيل لابن شاهنشاه : قد أُجِبْتُم إلى وزارة أبى على واشتد الأَمر وكثر تَمْوِيرُ العسكر(١) . فقيل لابن شاهنشاه : قد أُجِبْتُم إلى وزارة أبى على وما نحن له كارهون . فأعاد ذلك على رضوان وأصحابه ، فقالوا : قُل له يسلم لنا هزار اللوك . فامتنع من ذلك وقد تَكَاثر القوم على سُور القصر وعزموا على طلب المذكور ولا بُد . فقال الحافظ له : قم واحتجب في مكان عسى ندبتر في قضيتك أمرًا نصرِفُ به هذا الجمع عنا وعنك .

فنزعت الخلع عنه (۲) وأحيط به ، فصار إلى مكانٍ قُتِل فيه قِتْلةً مستورة وأُلْقِيت رأَسُه إلى القوم فسكنوا .

واستُدْعِيَ بالخلع لأبي على ، فأُفِيضَت عليه في يوم الأربعاء خامسه ، وركب إلى دار الوزارة والجماعة مُشاةٌ في ركابه . فكانت وزارة هزار الملك نصف يوم بغير تصرّف . وكان قد اصطفاه الآمر لنفسه هو وبُزغش قبل موته بمدّة وردَّ له المظالم والنظر في أحوال الجند ، وهو نوع من الوزارة ؛ وكان يُنْعت بالأفضل .

ووقع النَّهب فى القاهرة من باب الفتوح إلى باب زويلة ، ونهبت القيسارية وكان فيها أكثر ما يملكه أهل القاهرة الأنها كانت مخْزَنَهم ، ومذ بُنِيَت لم يكن فيها أمر يُكْرِه ، فكان هذا أوَّلَ حادث حدث على القاهرة من النَّهب والطمع .

وطيف برأس هزار اللوك على رمح . واستقرّت الوزارة لأبي على أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى ، وكان يلقّب بكتيفات ، في يوم الخميس سادس

<sup>(</sup>١) ماريمور مورا ، والاسم المور : الموج والاضطراب والتحرك . ومنه قول اللهتمالي في سورة العلور : « يوم تُمور الساء مورا » . القاموس المحيط .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : ونزعت الخلع عليه . وهي لا تناسب الحديث .

عشر ذى القعدة (۱) . فأوّل ما بدأ به أنه أحاط بالحافظ وسجنه فى خزانة فيا بين الإيوان وباب العيد (۲) . ويقال إنّ رضوان بن ولخشى دخل إليه وقيده ؛ فقال له الحافظ : أنت فحل الأمراء . فنُعِت بذلك .

وتمكن أبو على واستولى على جميع ما فى القصر من الأموال والنَّخائر (٣) ، وحمل الجميع إلى دار الوزارة بعد أن فرق أكثر ما كان الآمر جَمَعَهُ من الغلال فى الناس على سبيل الإنعام . وكان السّعر غاليا ، يباع القمع بنحو الدّينار كلّ إردب ، فأراد أبو على أن يُحسن سمعته ، فأمر أنْ تفتح المخازن [١٣٤] وأطلق أكثر ما كان فيها ، وكانت مثى ألوف أرادب . وردّ على النّاس الأموال التي فضلت فى بيت المال مِنْ مال المصادرة التي كان قد أخذها الآمر في أيّام مُبَاشرة الرّاهب وما كُتِبَت به الخُطوط قبل ذلك ؛ وكان الذي وُجد خمسين ألف دينار . فاستبشر النّاس به وفرحُوا فرحًا ما ثَبَتْت منه عقولُهم ، وضجّوا بالدُّعاء له فى سائر أعمال الدّيار المصريّة ؛ وأعلنوا بذكر معايب الآمر ومثالبه ، وأقطع الحجريّة (١٤) البلاد ، وظهر فرح النّاس وابتهاجُهم .

وأكرم بُزغُش العادل الذي أشار عليه بالخروج من القصر إكرامًا كثيراً. وكانت قد ضُربت ألواح على عدة أملاك في أيام الآمر فأعيدت إلى أربابها.

وكان إماميًّا متشددًا<sup>(٥)</sup> ، فالتفَّتُ عليه الإماميّة ولعبوا به حتى أظهر المذهب الإمامى ، وتزايد الأَمرُ فيه إلى التأذين فانفعل بهم ، وحسَّنوا له الدّعوة للقائم المنتظر ، فضرب الدّراهم

<sup>(</sup>١) ولقب بالأكمل. النجوم الزاهرة: ٥: ٢٣٩ ؛ نهاية الأرب: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) باب الديد : أحد أبواب القصر الفاطمى الكبير ، وأمامه رحبة سميت باسمه ، وإنما سمى باب العيد لأن الخليفة كان لا يركب يوم العيد فى موكبه للصلاة إلا من ذلك الباب فى طريقه إلى المصلى خارج باب النصر . ويسمى أيضاً باب البيارستان الدتيق . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٠ ؟ ؛ النجوم الزاهرة : ٤ : ٥٠ ، ٩٤ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) وقال : هذا كله مال أبي وجدى . النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٣٩ . وقد تقدم في حديث مقتل الأفضل أن الآمر نقل أموال وزيره الأفضل المقتول إلى قصر الحلافة بمماونة الوزير المأمون البطائحي .

<sup>( ؛ )</sup> الحجرية : صبيان الحجر وهم جماعة من الشباب يناهزون خمسة آلاف يقيمون في حجر منفردة لكل منها اسم يخصها ، ومتى طلبوا لمهم لم يجدوا عائقاً . صبح الأعشى ٣ : ٤٧٧ .

<sup>(</sup>ه) يقول أبو المحاسن : إنه كان سنياً كأبيه ، وأظهر التمسك بالإمام المنتظر في آخر الزمان فجعل الدعاء في الحطبة له وغير قواعد الرافضة . النجوم الزاهرة : ه : ٢٣٩ . وهي عبارة يناقض شقها الأول بقيتها ، فأهل السنة لا ينتظرون الإمام المنتظر في آخر الزمان .

باسمه ونقش عليها: الله الصمد الإِمام محمّد. وخطب بنفسه فى يوم الجمعة ، وكان أكثر خَلْقِ الله تخلُّفا وأَقلَّهم عِلْمًا ، فغلط فى الخطبة غلطة فاحشة صحّفها فلم ينكر عليه أحد

واشتة ضرَرُه على أهل القصر من الإِرْعَاد والإِبْرَاق ، وأَكْثَر من إِزعاجهم والتّفتيش على ولد الآمر وعلى يانس ، صاحب الباب ، وعلى صبيان الخاص الآمرية . وأراد أن يخلع الحافظ ويقتُله بمن قتله الآمر من إخوته . وكان الآمر لمّا احتاط على مَوْجُود الأَفضل بعد قتله بلغه عن أولاد الأَفضل كلام فى حقّه يُسْتَقْبحَ ذكرُه ، فأَقام عليهم الحجّة عندما مثلوا بحضرته ، وقال : أبوكم الأَفضل غلاى ولا مال له . فسفه عليه أحدهم ؛ فغضب وقتلهم . فأراد أبو على بتفتيشه على الحمل الَّذى ذُكر أنه من الآمر أن يظفر به ليقتله بإخوته ؛ فلم يظهر الحمل ، ولا قَدرَ أيضا على قتل الحافظ ولا خلّعِه ، فاعتقله كما تقدّم ، وخطب فلم يظهر الحمل ، ولا قَدرَ أيضا على قتل الحافظ ولا خلّعِه ، فاعتقله كما تقدّم ، وخطب للقائم المنتظر تمويها . فنفرت قُلوب أهل الدّولة منه ، وقامت نُفُوسُهم منه . وتعصّب قوم من الأَجناد من خاص الخليفة ، بترتيب بانس لهم ، وتحالفوا سرًا على قتْله ، وكانوا أربعين رجلا ، وصاروا يرتقبون فرصة ينتهزونها .

وفيها قُبِض على جعفر بن عبد المنعم بن أبى قيراط وعَلَى أبى يعقوب ابراهيم السّامرى ، ونهب الجند دُورَهُما ؛ وحُبسا فى حَبْسِ المعونة ، ثم أخرجا ميْتَين(١) .

### سنة خمس وعشرين وخمسمائة (١)

فيها رتّب أبو على بن الأفضل في الحكم أربعة قضاة ، فصار كلّ قاض يحكم بمذهبه ويورّث بمذهبه ؛ فكان قاضى الشافعيّة سلطان بن إبراهيم بن المسلم بن رشا<sup>(۲)</sup> ، وقاضى المالكية أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللبنى المالكية أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللبنى المغربي ، وقاضى الإسماعيليّة أبو الفضائل هبة الله بن عبد الله بن حسن بن محمّد القاضى فخر الأمناء الأنصارى المعروف بابن الأزرق ، وقاضى الإماميّة القاضى المفضَّل أبو القاسم ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبى كامل . ولم يسمع عمثله هنا في الملة الإسلاميّة قبل ذلك .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الرابع من ديسمبر سنة ١١٣٠.

<sup>(</sup>۲) أبو الفتح المقدسي الشافعي ، قال عنه السلقي إنه من أفقه الفقهاء بمصر ، عليه تفقه أكثرهم . وقال الذهبي أخذ عن نصر المقدسي وسمع من أبي بكر الحطيب . وقال الإسنوي برع في المذهب ودخل مصر بعد السبعين ( من عمره ) وروى عن السلقي وغيره . وتوفي وعمره ست وسبعون سنة ، في سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة وخسائة في قول الذهبي ، وهو غير مقبول لأنه تولى القضاء الشافعي في مصر سنة خمس وعشرين . وقال ابن نقطة توفي سنة خمس وثلاثين . وهذا أقرب . شذرات الذهب : ٤ : ٨ه – ٩٥ .

فى يوم الثلاثاء سادس عشر المحرّم ركب أبو على أحمد بن الأفضل إلى رأس الطابية ليُعرّق فرسًا فى الميدان بالبستان الكبير خارج باب الفتوح من القاهرة ، وللعب بالكرة (٢) على عادته ؛ فجاء وهو هناك عشرة من صبيان الخاص الَّذين تحالَفُوا على قتله متى ظفروا به جميعًا أو فُرادَى ، فصاح أبو على ، عَادة مَنْ يسابق بخيل : راحت ، فقال العشرة : عليك ، وحَمَلُوا عليه وطعنوه حتى قُتِل . فأدركه أستاذ من أستاذيه وألتى نفسه عليه فقتلوه معه.

واجتمع الأربعون عنانًا واحدًا وجاءوا إلى القصر وفيهم يانس ، وكان مُسْتَوحِشًا من أبي على ، فتُخرجوا الحافظ من الخزانة التي كان معتقلاً بها ، وفكُّوا عنه القيد وأجلسوه في الشباك على منصة الخلافة ، وقالوا : ما حرَّكنا على هذا إلاَّ الأَمير يانس . فاجتمع الناس ، وأُخِذ له العهد على أنَّه وَلِيُّ عهدٍ كفيلٌ لمن لم يُذكر اسمه (٣) .

ونُهِب في هذا اليوم كثير من الأَسواقوالدُّوروالحوانيت ؛ وصار ذلك عادة مستقرة وشيئًا معهودًا في كل فتنة .

وحُمِل رأْس أَبى على إلى القصر . وكان قد أَسْقَط منذ [١٣٤ ب] أقامه الجندُ ذِكْر إسماعيل بن جعفر الصّادق الذي تُنْسب إليه الطائفة الإسماعيليّة . وأزال من الأذان قولهم فيه : « حَىَّ على خير العمل ، محمد وعلىّ خير البشر » ؛ وأسقط ذِكْر الحافظ من الخطبة ؛ واخترع لنفسه دعاءً يدعى به على المنابر وهو : « السَّيد الأجلّ الأفضل ، سيّد ممالك أرباب

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثالث والعشرين من ديسمبر سنة ١١٣١.

<sup>(</sup>٣) كانت البيمة الأولى عقب مقتل الآمر بيعة بولاية العهد على أن يكون كفيلا للحمل الذي ذكر الآمر أنه يـ" قعه . أما هذه المرة فكانت البيعة بالخلافة أصالة . الكامل : ١٠ : ٢٤٠ ؛ نهاية الأرب : ٢٨ .

اللّول ، المحاى عن حَوْزة الدّين ، وناشر جناح العدل على المسلمين ، الأقربين والأبعدين ، ناصر إمام الحقّ في حَائى غيبته وحضوره ، والقائم في نصرته بماضي سيفه وصائب رأيه وتدبيره ، أمين الله على عباده ، وهادى القضاة إلى اتباع شرع الحقّ واعبّاده ، ومرشد دُعاته المؤمنين إلى واضح بيانه وإرشاده ، مُولى النّعم ، رافع الجور عن الأمم ، مالك فضيلتي السيف والقلم ؛ أبو على أحمد بن السّيّد الأجلّ الأفضل أبي القاسم شاهنشاه أمير الجيوش » . وكانت مدّة تحكمه سنة وشهرًا وعشرة أيّام (۱) ؛ ثم حمل بعد قتله ودُفِن بتربة أمير الجيوش "، ظاهر باب النصر .

وخُلِع على السَّعيد أبى الفتح يانس الأَرمنى ، صاحب الباب ، جلع الوزارة ؛ وكان من غلمان الأَفضل بن أمير الجيوش الغقلاء ، ولَهُ هَيْبة ، وعنده تماسُكُ في الأمور وحفظ للقوانين . فهدأت الدَّهماء وصلحت الأَحوال ؛ واستقرَّت الخلافة للحافظ ؛ وحُمِل جميعُ ما كان قد نُقِل إلى دار الوزارة من الأَموال والآلات وأعيد إلى القصر .

ولم يُحْدِث يانس شيئا ؛ إِلاَّ أَنَّه تخوَّف من صبيان الخاصّ ، وحدثته نفسه أنهم قد جسروا على الملوك ، وأنه رُبَّما غضبوا منه ففعلوا به ما فعلوه بغيره ؛ وأحسُّوا منه بذلك فتفرّقوا عنه .

فلمًا تأكدت الرحشة بينهم وبينه ركب فى خاصّته وغلمانه وأركب العسكر ، والتقوا قبالة باب التَّبَّانين (٢) بين القصرين ، فقتل منهم ما يزيد عن ثلثاثة فارس من أعيانهم ، فيهم قَتَلَةُ أَبِي على أحمد بن الأَفضل . وكانوا نحو خمسائة فارس ، فكسر شوكتهم وأضعفهم فلم يَبْقَ منهم مَنْ يُوْبَه له ولا يُعتد به ، فقوى آمرُ يانس وعَظُم شأنه .

وكانت له في النفوس مكانة ، فثقُل على الحافظ وتخيّل منه ، فأحسّ بذلك ، وصار

<sup>(</sup>١) صحة هذا كما ذكر النويرى : سنة وشهران وثلاثة عشر يوماً . ذلك أن الحافظ تولى الحلافة فى الثانى ، أو الرابع ، من ذى القمدة سنة أربع وعشرين ، كما تقدم ، وتولى الأكمل الوزارة بعد ذلك بيومين وبتى فيها إلى يوم مقتله فى سادس عشر المحرم من هذه السنة .

<sup>(</sup> ٢ ) كانت تربة أمير الجيوش بدر الجالى أول تربة أنشئت مقابر باب النصر ، خارج الباب ، في المنطقة التي كانت تبرف برأس الطابية . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٤٦٣ .

 <sup>(</sup>٣) باب التبانين من أبواب القصر الفاطمى الغربى ، مكانه زمن المقريزى باب قبو الحرنشف ( الحرنفش ) ،
 ونى موضعه بنيت دار العلم الجديدة . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٥٨ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٣٥٨ .

كلَّ منهما يدبَّر على الآخر . فبدأ الوزير يانس بحاشية الخليفة ، فقبض على قاضى القضاة وداعى اللّعاة أي الفخر صالح بن عبد الله بن رجاء وأي الفتوح بن قادوس فقتهلما . وبلغه شي يكرهه عن أستاذ من خاص الخليفة ، فقبض عليه من غير مشاورة الحافظ ، واعتقله بخزانة البُّنُود ، وضرب عنقه من ليلته . فاستبدّت الوحشة بينه وبين الحافظ ، وخشى من زيادة معناه ، فقال (الحافظ) (۱) لطبيبه : اكْفِي أمره بمأكل أو مشرب . فأبي الطبيب ذلك خوفا من سوء العاقبة . ويقال إن الحافظ توصّل إلى أن سمّ يانس في ماء المُستراح ، فانفتح دُبُره واتّسع حيّ ما بني يقدر على الجلوس (۱) . فقال الطبيب : يا أمير الومنين ، قلد أمكنت الفرصة وبلغت مقصودك ، فلو أنّ مؤلانا عاده في هذه المرضة المحسبّت ألومنين ، قلد أمكنت الفرصة وبلغت مقصودك ، فلو أنّ مؤلانا عاده في هذه المرضة المحسبّت أولانزعاج ، وهو كما يسمع بقصد مولانا تحرّك واهمّ بلقائه وانزَعج ، وفي ذلك تلاف نفسه . فقبل ذلك وجاء لعيادته . فلمّا رآه يانس قام للقائه وخرج عن فراشه ؛ فأطال نفسه . فقبل ذلك وجاء لعيادته ، فلم يقم حي سقطت أمعاؤه ، ومات من ليلته ، في سادس عشرى ذي الحجة .

وكانت وزارته تسعة أشهر وأيَّاما . وترك ولدين كفلهما الحافظ .

وكان يانس هذا قد أهداه باديس (٢) جدّ عبّاس الوزير – الآتى ذكره إن شاء الله تعالى – إلى الأفضل بن أمير الجيوش فترق فى الخدم إلى أن تأمّر وتقدّم ووّلي الباب ، وهى أعظم رتب الأمراء ، وكنى بأبى الفتح ولقب بالسّعيد ؛ ثم نعت فى وزارته بناصر الجيوش سيف الإسلام . وكان عظم الهمّة بعيد الغور ، كثير الشرّ ، شديد الهيبة .

<sup>(</sup>١) زيد ما بين القوسين للتوضيح .

<sup>(</sup> ۲ ) يقول ابن الأثير : وضع له خادمه في بيت الطهارة مــاء مسموماً ، فاغتسل به ، فوقع الدود في سفله ، وقيل له مى قت من مكانك هلـكت . فكان يمالج بأن يجعل الهم الطرى في المحل فيتملق به الدود فيخرج ، فيجعل عوضه لحم آخر حمى قارب الشفاء ، ثم زاره الحافظ . . . إلخ . ويروى النويرى مثل هذا . الـكامل : ١٥ : ٢٤٠ ؛ نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) باديس: أبو المناد، بن المنصور بن يوسف بن بلكين بن زيرى، صاحب إفريقية على زمن الحاكم بأمر الله نيابة عنه، تولى أمر إفريقية بين سنى ٣٨٦ – ٤٠٦ ( ٩٩٦ – ١٠١٥ ). ومن هذا يتبين أنه يتمسر قبول ما ذكره المؤلف من أن باديس هذا أهدى يانس الأرمى المذكور إلى الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى. وفيات الأعيان: ١ : ٨٦ – ٨٧ ؛ معجم الأنساب؛ Mohammadan Dynasties .

وفيها استقرّت حال الحافظ لدين الله وبُويع له بيعة ثانية لمّا عُمِل الحمل. قال الشريف محمد بن أسعد الجوانى : رأيت صغيرًا فى القرافة الكبرى ، ويسمى قُفَيفة ، سألت عنه ، قيل هذا ولد الآمر : لما وَلّى الحافظ وَلِيّ عهده من يُولد ، استوْلَى على الأَمْر ، ووُلِد هذا الولد فكتم حاله ، وأُخرج فى قُفَّة [١٣٥ ا] على وجهها سَلْق وكُرَّات ، وستر أمره إلى أن ركب بعد ذلك وَوُشى به فأُخِذ وقُتِل .

ولمّا تمكّن الحافظ قُرِئ سجلٌ بإمامته ، وركب من باب العيد إلى باب الذهب بِزِيِّ الخلفاء ، في ثالث ربيع الأول ؛ ورفع عن النّاس بواقي مكس الغلّة .

وأمر بأن يُدْعَى له على المنابر بهذا الدّعاء ، وهو : « اللّهم صَلِّ على الذى شيّدت به الدين بعد أن رام الأعداء دُثُورَه ، وأعززت الإسلام بأن جعلت طلوعه على الأمّة وظهوره ، وجعلته آية لمن تدبّر الحقائق ببأطن البصيرة ، مولانا وسيّدنا ، وإمام عصرنا وزمانِنا ، عبد المجيد أبى الميمون ، وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ، صلاة دائمة إلى يوم الدين » .

وفيها صُرِف أبو عبد الله محمّد بن هبة الله بن ميسّر عن قضاء القضاة ، فى أول ربيع الأوّل ، وقُرّر مكانه سراج الدّين أبو الثّريا نجم بن جعفر ، وأضيفت إليه الدّعوة ، فقيل له قاضى القضاة وداعى الدّعاة ، وذلك وقت العشاء الآخرة من ليلة الخميس لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة (۱) .

ولمًا مات يانس تولى الحافظ الأمر بنفسه ولم يستوزِرْ أحدًا وأحسن السّيرة . ويقال إن يانس لمّا قتل القاضي أبا الفخر سلّم الحكم إلى سراج الدّين أبى الثّريا نجم بن جعفر .

وفيها جهّز الحافظ الأمير المنتضى أبا الفوارس وثّاب بن مسافر الغَنَوى رسولاً فى الرابع ن ذى القعدة بجواب شمس الملوك (٢) ، صاحب دمشق ، وأصْحَبَه الخِلَعَ السّنيّة وأسفاط

<sup>(</sup>١) وقتل في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) شمس الملوك إسماعيل بن تاج الملوك بورى بن سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين ، صاحب دمشق بين سنى ٢٦ - ٢٩ ه ( ١١٣٢ – ١١٣٤ ) ، تولى أمر دمشق بعد وفاة والده تاج الملوك متأثراً بالجراح الى أصابه بها الباطنية في سنة ٢٥ ه ، وبتى شمس الملوك حتى دبرت أمه مقتله في سنة ٢٥ ه حين اتهمه أمراؤه وأعوانه بأنه كان يدبر لتسليم دمشق إلى عماد الدين زنكي الذي كان يحاول الاستيلاء عليها . يقول ابن القلانسي في ذلك : « فلم تجد لدائه دواء والالسقمه شفاء=

الثياب والخيل المسوّمة ومالاً متوفّرًا . فوصل إلى دمشق وتُلُقِّىَ أحسن تَلَقَّ<sup>(۱)</sup> ، وقُبِلت الأَلطاف منه ، وقُرِئ كتابهُ . وأقام إلى أن اعيد من القابلة (۲) .

وفيها خرج أبو عبد الله الحسين بن نزار بن المستنصر ، وكان قد توجّه إلى المغرب مستخفيا وجمع هناك جموعًا كثيرة وعاد . فبعث الحافظ إلى مقدّى عسكره يَسْتَمِيلُهم . فلمّا وصل دير الزجاج والحمّام(٣) اغتالوه وقتلود فانفضّ جمعه .

<sup>=</sup> إلا بالراحة منه وحسم أسباب الفساد المتزايد عنه ... فصرفت الهمة إلى مناجزته ، وارتقبت الفرصة فى خلوته ، إلى أن تسجل الأمر المطلوب عند خلوته من غلمانه وسلاحيته ، فأمرت غلمانها بقتله وترك الإمهال له غير راحمة له ولا متألمة لفقده . . . وأوعزت بإخراجه حين قتل وإلقائه فى موضع من الدار ليشاهده غلمانه . وكل سر بمصرعه وابتهج بالراحة منه ، وبالغ فى شكر الله تعالى على ما سهله فيه ، وأكثر الدعاء لهما والثناء عليها » . ذيل تاريخ دمشق : ٢٤٥ – ٢٤٧ . ويلاحظ أن ابن القلانسي دمشتى معاصر لهذه الأحداث . انظر أيضاً : الكامل : ٢١١ : ٧ – ٨ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : وتلتى أحسن ملتى .

 <sup>(</sup> ۲ ) لم أجد لهذه البعثة ذكراً فى غيره من المراجع . وقد سبق أن أرسل الآمر هذا المبعوث إلى دمشق وإلى الموصل ،
 سنة ۲۰ ، فأدى رسالة دمشق ثم عاد ، إذ بلغه أن آق سنقر البرسق قد توفى مقتولا بأيدى الباطنية . راجع ما تقدم فى أخبار سنة ۲۰ ، وفى تعليقاتها .

<sup>(</sup>٣) فى المغرب للبكرى : ٨٥ – ٨٦ تحديد لمسار السفن من طرابلس إلى الإسكندرية وفيه عند الاقتراب من مرسى السلوم إلى رأس العوسج إلىالكنائس إلى الشقر إلى بوصير إلى ميناء «الزجاج » إلى ميناء الأندلسيين إلى ميناء الإسكندرية . المام بتشديد الميم : ٣٣٤ . ٣٣٤ .

#### سنة سبع وعشرين وخمسائة(١)

فيها حشد جماعة من العبيد بالأعمال الشرقية ، فخرج إليهم عسكر كانت بينهم وبينه حروب .

وفيها سلَّم الحافظ أمر الدَّيوان إلى الشريف معتمد الدولة على بن جعفر بن غسّان ، المعروف بابن العسّاف ، وصرف يوحنا بن أى الَّليث لأَشياء نقمها عليه ، وسَعَوْا فيه عنده بأنه كان سببًا فيا عمله أبو على أحمد بن الأَفضل من تفريق ما فرّقه من الأَموال لأَهله وأقاربه . واستخدم الحافظ أيضا أخا معتمد الدّولة فى نقابة الأَشراف (٢) وجعله جليسا ؛ وكان عنده أدب ومعرفة بعلم الفلك ، وكان الحافظ يحب هذا العلم .

وفيها قبض على ابن عبد الكريم ، تربية الآمر ، فوجد له ثلثائة وستون منديلا مذهبة ، وعلى مثالها ثلثائة وستون بذلة مذهبة ؛ فكان يلبس كل يوم بذلة . وكل منديل ، وهى العمامة ، على مسار فضة . ووجد له خمسائة نرجسية ذهبا وفضة ؛ ومائتا صندوق فيها ثياب ملونات ؛ ومائة حسكة ذهبا وفضة ؛ ومن الجوهر ما يعجز عن وصفه .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى عشر من نوفير سنة ١١٣٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) نقابة الأشراف هيئة رسمية أنشأها الفاطميون لرعاية شئون العلويين ، وكان يتولى رئاستها واحد من كبار شيوخهم وأبرزهم مكانة ، يسهر على التحقق من صحة أنسابهم وإثباتها ورعاية مصالحهم وعيادة مرضاهم والسير فى جنائزهم . وكانت تعرف من قبل باسم نقابة الطالبيين . ولهذه المؤسسة نظير فى الجانب الشرق من البلاد الإسلامية فى ظل العباسيين . النجوم الزاهرة فى مواضع متفرقة ؛ وكذلك المواعظ والاعتبار ؛ الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية نحمد عبد الله عنان .

فيها عَهِد الحافظ إلى ولده سليان ، وكان أَسَّ أولاده وأَحَبَهم إليه ، وأقامه ليسد مكان الوزير ويستريح من مقاساة الوزراء وجنائهم عليه ومضايقتهم إياه في أوامره ونواهيه ، فمات بعد ولاية العهد بشهرين ، فحزن عليه مدّة . ثُمَّ جعل ابنه حيدرة وَلِيَّ عهده ونصبَه للنَّظر في المظالم ، فشق ذلك على أخيه حسن لأنه كان يَرُوم ذلك لكثرة أمواله وتلاده وحواشيه وموكبه ، بحيث كان له ديوان مُفرد . وما زالت عقارب العداوة تدب بينهما حتى وقعت الفتنة بين الطائفة الجيوشية والطائفة الرَّيْحانيّة (٢) ، وكانت شوكة الرَّيحانية قوية والجند يشنثونهم خوفا منهم فاشتعلت نيران الحرب بين الفريقين ، وصاح الجند : يا حسن يا منصور ، يالَلْحَسَنيّة .

والْتَقَى العسكران ؛ فقتل بينهما ما يزيد على خمسة آلاف رجل (١٠) . فكانت أوّل مُصِيبة نزلت بالدولة [١٣٥ ب] من فقد رجالها ونَقْصِ عدد عساكرها ؛ ولم يسلَمْ من الرّيحانيّة إلاَّ مَنْ ألتى نفسه فى بحر النيل من ناحية المقس (١) . واستظهر حسن وصار الأمر إليه ، فانضم له أوْبَاشُ العسكر وزُعّارُهم (٥) ، وفرّق فيهم الزَّرد وسمّاهم صبيان الزَّرد ، وصاروا لا يفارقونه ويحقون به إذا ركب ، ويلازمون داره إذا نزل .

فقامت قيامة النَّاس ، وقبض على ابن العساف وقتله واختنى منه الحافظ وحيدرة ؛

<sup>( 1 )</sup> ويوافق أول المحرم منها أول نوفبر سنة ١١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) تنسب الطائفة الجيوشية إلى أمير الجيوش بدر الجالى أما الريحانية فلملها تنسب إلى عزيز الدولة ريحان القائد الذى تولى إخاد ثورة بنى قرة فى البحيرة أيام المستنصر ، فنال حظوة الحليفة وقرب إليه جاعة من المغاربة وزاد فى أعطياتهم . وهناك حارة من حارات القاهرة عرفت باسم حارة الريحانية نسبة إلى هذه الطائفة المسكرية ، ثم سكنها بهاء الدين قراقوش من رجال صلاح الدين الأيوبي فأصبحت تعرف باسم حارة بهاء الدين . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢ ؛ النجوم الزاهرة : ٤ : ٣ ؛ الفاطميون في مصر : ٢١٠ – ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) يذكر النويرى أن القتل كانوا نحو عشرة آلاف . ويبدو أن تعليق المقريزى هنا بأن هذه كانت أول مصيبة نزلت باللولة « من فقد رجالها و نقص عدد عساكرها » غير دقيق ، ذلك أن فتنا كثيرة حدثت زمن المستنصر بين الأتراك والكتاميين ، واشترك السودانيون في بعضها ، ثم جاء بدر الجالى الأرمى بجنوده فقضى على كثير من الجند والقادة الذين خشى إفسادهم وإضرارهم .

<sup>( ؛ )</sup> وكانت هذه المعركة في الخامس من رمضان من هذه السنة . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>ه) الزعارة بتشدید الزای المفتوحة شراسة الخلق ، ولا فعل له ، والزعرور كعصفور السيء الخلق ، والعامة تقول رجل زعر وفیه زعارة . مختار الصحاح .

وجد فى طلب حيدرة . وهتك بالأوباش الذين اختارهم خُرمة القصر وخرق ناموسه من كونه نغّص على أبيه وأخيه ، وصاروا يحسّنون له كلّ رذيلة ، ويحرّونه (١) على أذى الناس .

فأُخذ الحافظ في تلافي الأمر مع حسن ليَنْصلح ؛ وعهد إليه بالخلافة في يوم الخميس لأربع بَقِين من شهر رمضان ، وأَرْكَبَه بالشعار ، ونعت بولى عهد المؤمنين . وكتب له بذلك سجلاً قرى على المنابر ، فكان يُقال على المنابر : « اللّهم شَيِّد ببقاء ولى عهد المؤمنين أركان خلافته ، وذلل سيوف الاقتدار في نَصْره وكفايته ، وأعنه على مصالح بلاده ورعيته ، واجمع شملَهُ به وبكافة السَّادة إخوته ، الَّذين أَطْلَعتهم في ساء مملكته بُدُورًا لا يغيرها المحاق ، وقمعْت ببأسهم كُلَّ مرتد من أهل الشَّقاق والنفاق ، وشددت بهم أزر الإمامة ، وجعلت الخلافة فيهم إلى يوم القيامة » .

فلم يزده ذلك إلا شرًّا وتعدِّيا ؛ فضيق على أبيه وبالغ فى مضرّته . فسير الحافظ وفي الدولة إسحاق ، أحد الأستاذين المحنَّكين ، إلى الصّعيد ليجمع ما قدر عليه من الرّيحانية فمضى واسْتَصْرَخ على حسن ، وجمع من الأمم ما لا يعلمه إلا الله ؛ وسارَ بهم . فبلغ ذلك حسنًا ، فجهز إليه عسكرا عرْمرَمًا وخرج ؛ فالتنى الجمعان . وهبّت ريح سوداء فى وجوه الواصلين ، وركبم عسكر حسن ، فلم يفلت منهم إلا القليل ، وغرق أكثرهم فى البحر وقُتِلوا ؛ وأخذ الأستاذ إسحاق وأدخل إلى القاهرة على جمل برأسه طرطور لبد أحمر . فلما وصل بين القصرين رُمى بالنَّشاب حتى مات ، ورُمى إليهم من القصر الغربي أستاذ آخر فقتلوه ، وقُتِل الأمير شرف الأمراء .

فلما اشتد الأمر على الحافظ عمل حيلة وكتب ورقة ورماها إلى ولده حسن ، فيها : «يا ولدى ، أنت على كلّ حال ولدى ، ولو عمل كلّ منا لصاحبه ما يكره الآخر ما أراد أن يصيبه مكروه . ولا يحملني قلبي ، وقد انتهى الأمر إلى أن أمراء الدولة فُلانًا وفُلانًا \_ وسمّاهم له \_ وأنك قد شدّدْت وطأتك عليهم وخافوك ، وأنهم مُعوِّلون على الفتك بك ؛ فخُذْ حذرك يا ولدى » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : يحروه بتشديد الراء . حر المـاء حرا : أسخنه ، والحرير من تداخلته حرارة الغيظ كالمحرور . القاموس المحيط . ولعله استعمله بالصيغة العامية التي تستعمل في أيامنا هذه بمعنى التحريض والإثارة .

فلمًا وقف حسن على الورقة قامت قيامته . فلمًا اجتمع أولئك الأمراء فى داره للسّلام عليه أمر صبيان الزَّرد الذين اختارهم وصار يثق بهم فقتلوهم بأجمعهم ، وأخذَ ما فى دُورِهم . فاشتدّت مصيبة الدّولة بفقد من قُتِل من الأمراء الذين كانوا أركان الدّولة ، وهم أصحاب الرأى والمعرفة ، فَوَهَتْ واختلَّتْ لقِلَّة الرّجال وعدم الكُفَاة .

ومن حين قَتَل حسن الأمراء تخوّفه باقى الجند ونفرت نفوسهم منه فإنه كان جريثا عنيفًا بحَّاثًا عن الناس يريد إقلاب الدوّلة وتغييرها لتقدّم أصحابه ، فأكثر من مصادرة الناس ، وقتل سراج الدين أبا الثريا نجمًا فى يوم الخميس ثامن شوال . وكان أبو الثريا فى أوّل أمره خاملاً فى الناس ، ثم سمع قوله فى العدالة أيّام الآمر . فلمّا قَبضَ أحمد بن الأفضل على أبى الفخر وسجنه عنده بدار الوزارة ، وقد كان الداعى أيام الآمر ، طلب من يكون داعيا ، فاستخدم نجمًا هذا داعيًا ولم يقف على ما كان عنده من الدّهاء . فلمّا كان فى وزارة يانس جمع إليه الحكم مع الدّعوة ؛ فلمّا مات يانس وانفرد الحافظ بالأمر بعده حَظى نجم عنده ورقًاه إلى أعْلَى المراتب ، وصار يدبّر الدولة . وحسن عنده نصرة طائفة الإساعيلية والانتقام تمن كان يؤذبهم فى أيام أحمد بن الأفضل ، فتأذّى بهذا خلق كثير ، وأثبت طائفة سمّاهم المؤمنين وجعل لم زمامًا قتله حسن بن الحافظ . ولما قُتِل الشريف بن العباس وأخذ نجم يعادى أمراء الدّولة وروساءها ولا ينظر فى عاقبة \_ وكانوا قد حسدوه على قربه وأخذ نجم يعادى أمراء الدّولة ووشاءها ولا ينظر فى عاقبة \_ وكانوا قد حسدوه على قربه حسن بن الحافظ أغروه به ققتله وقتل معه جماعة . وردّ القضاء لابن ميسر وخلع عليه فى يوم الخميس ثانى ذى القعدة .

وفيها مات القاضى المكين أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد بن الحسين بن حديد بن حمدون الكنانى قاضى الإسكندرية بثغر رشيد ، وقد عاد من القاهرة فى جمادى الآخرة ؛ ومولده ستة اثنتين وستين وأربعمائة . وكانت له مدة فى القضاء ؛ وهو الذى كان سببا فى اغتيال أبى الصلت أمية الأندلس . وقد ذكره السلنى وأثنى عليه ، ورثى بعدة قصائد. وفيها مات أبو عبد الله الحسين بن أبى الفضل بن الحسين الزاهد النّاطق بالحكم ، المعروف بابن بشرى الجوهرى ، الواعظ ابن الواعظ ابن الواعظ ابن الواعظ ، فى جمادى

الأولى . وكان حلو الوعظ ، إلا أنه تعرض فى آخر عمره لما لا يعنيه ، فنفاه الحافظ إلى دمياط ؛ وذلك أن الآمر لمّا مات ترك جارية حاملاً ، فقام الحافظ بعده فى الخلافة على أن يكون كفيلاً للحمل حتى يكبر ، فاتّفق أنّه وُلد وخافت أمّه عليه من الحافظ ، فجعلته فى قُفّة من خوص وجعلت فوقه بصلاً وكُرّاثًا وجزرًا حتى لا يُفطن به ، وبعثته فى قماطه تحت الحواثج فى القفّة إلى القرافة ، وأدخل به إلى مسجد أبى تراب الصوّاف(١) ، وأرضعته المرضعة ، وخَفي أمرُه عن الحافظ حتى كبر ، وكان يعرف بين الصبيان بقُفَيْفة . فلمّا حان نفعه نمّ عليه ابن الجوهرى هذا إلى الحافظ ، فأخذ الصبيّ وفصده ، فمات ، وخلع على ابن الجوهرى ثم نفاه إلى دمياط فمات بها .

<sup>(</sup>١) مسجد أبي تراب في رحبة أبي تراب بين الحرنشف وحارة برجوان . يقول المقريزى : « ويزعم العامة ومن لا خلاق له أن به قبر أبي تراب النخشبى ، وهذا أقبح الكذب لأن أبا تراب النخشبى ، وهو عسكر بن حصين ، صحب حاتماً الأصم وغيره ، وقد مات بالبادية ، نهشته السباع سنة خس وأربعين ومائتين قبل بناه القاهرة بنحو مائة وثلاث سنين » . ويروى « أن شخصاً حفر في هذا الموقع ليبني داراً فظهرت له شرافات ، فا زال يتابع الحفر حتى ظهر هذا المسجد فقال الناس هذا أبو تراب من حينتذ . ويؤيد هذا أنى أدركت هذا المسجد محفوفاً بالكيان من جهاته وهو نازل في الأرض ينزل إليه بنحو عشر درج » . . . ثم يقول : « وأنا قرأت على بابه رخامة منقوشة بالحط الكوفي تتضمن أن هذا قبر أبي تراب حيدة بن المستنصر باند أحد الحلفاء الفاطمين » . ا ه . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٤٩ - ٥٠ .

فيها عَظُم أَمْرُ حسن بن الحافظ وقويت شوكته ، وتأكدت العداوة بينه وبين مَن بقى من الأمراء والأجناد واشتد خوفهم منه ، وعزموا على خلع الحافظ من الخلافة وخلع ابنه حسن مِنْ ولاية العهد وعَرْله عن الأمر . فاجتمعوا بين القصرين ، وهم نحو العشرة آلاف ما بين فارس وراجل ، وبعثوا إلى الحافظ فشكوا ما فيه من ابنه حسن وأرادوا إزالته عنهم . فعجز حسن عن مقاومتهم ولم يَبْقَ معه سوى الرّاجل من الجيوشية ومَنْ يقولُ بَقَوْلُم من العسكر الغُرباء . فتحيّر ولم يجد بُدًا من الفرار منهم إلى أبيه ، فصار إليه ، وكان قد نزل بالقصر الغربى ، ففتح سردابا بين القصرين ووصل إلى أبيه بالقصر الشرق مِنْ تحت الأرض ، وتحسّن بالقصر . فبادر الحافظ بالقبض عليه وقيده ، وأرسل إلى الأمراء يُخيرهُم بالأرض ، وتحسّن بالقصر . فبادر الحافظ بالقبض عليه وقيده ، وأرسل إلى الأمراء يُخيرهُم ولده ، وأنه قد أزال عنهم أمْره ، وضمن لم أنّه لا يتصرّف أبدا ؛ ووعدهم بالزيادة في الأرزاق والإقطاعات . فلم يقبلوا ذلك ، وقالوا : إمّا نحن وإمّا هو . وأحضروا الأحطاب والنيران لإحراق القصر ؛ وبالغُوا في الجرأة على الحافظ . فلم يجد من ينتصر به عليهم والنيران لإحراق القصر ؛ وبالغُوا في الجرأة على الحافظ . فلم يجد من ينتصر به عليهم والنيران لإحراق القصر ؛ وبالغُوا في الجرأة على الحافظ . فلم يجد من ينتصر به عليهم ثلاثة أيام ليتروى فها يعمل .

فرأى أنَّه لا يَنْفَكُ من هذه النَّازلة العظيمة إلاَّ بقتل ابنه لتَنْحَسِمَ المباينة بينه وبين العسكر التي لا يأمن إن استمرّت أن تأتى على نفسه هو ، فإنّهم لم يَبْرَحُوا من بين القصرين . فاستدعى طَبِيبَيْه ، أبا منصور وابن قرقة ، فبدأ بأبي منصور اليهوديّ وفاوضه في عمل سقية (٢) لابنه ، فتحرّج من ذلك وأنكر معرفته كلّ الإنكار ، وحلف برأس الخليفة وعلى

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى والعشرين من أكتوبر سنة ١١٣٤ .

 <sup>(</sup>٢) شراب مسموم . وقد سبق اتهام اليازورى، وزير المستنصر ، بهتانا بأنه أعد السقية ليغتال بها الخليفة ، فكان هذا من أسباب تخوف الخليفة منه . انظر ما تقدم عن هذا الموضوع بالجزء الثانى من هذا الكتاب .

التوراة أنّه لم يقف قط على شيء من هذا (١). فتركه وأحضر ابن قِرْقة ، وكان يلى الاستعمالات (٢) بدار الدّيباج (٣) وخزائن السّلاح (١) والسّروج (٥) ، وفاوضه فى ذلك ؛ فقال: السّاعة ، ولا يتقطّع منها الجسد بل تفيض النّفس (١) لاغير . فأحضرها من يومه ، وألزم الحافظ ابنه حسنا من نَدَبَهُ من الصَّقَالبة ، فأكرهوه على شُربا ، فمات فى يوم الثلاثاء ثالث عشرى جمادى الآخرة .

ونقل للقوم سرًا: قد كان ما أَرَدْتُم فامضوا إلى دُورِكُمْ . فلم يثقوا بذلك .، وقالوا لا بدّ أن يشاهده منًّا مَنْ نثق به ؛ ونَدَبُوا منهم امرأً يُعرف بالجرأة والصّرّ يقال له المعظم ١٣٦] جلال الدولة محمد ، ويعرف بجلب راغب الآمرى ، فدخل إلى حيث حسن بن

<sup>(</sup>١) وقال : أنا لا أعرف غير النقوع وماه الشعير وما شاكل هذا من الأدوية . الكامل : ١١ : ٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) يبدو أن المقصود بها أنه كان متخصصاً في التركيبات الكيائية التي كان يحتاج إليها في دور الديباج والسلاح والسروج ، يرشد إلى هذا رواية أبي المحاسن إذ يقول : وكان ابن قرقة خبيراً بالاستمالات ذكياً . النجوم الزاهرة : ه : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) وهى خزانة الكسوة ؛ كان فيها من الحواصل من الديباج الملون على اختلاف ضروبه والشراب الخاص الدبيق والسقلاطون (الملابس الحريرية الملونة بالألوان القرمزية وغيرها) وغير ذلك من أنواع القاش الفاخرة ما يدل على عظم الدولة. وإليها يحمل ما يعمل بدار الطراز بتنيس ودمياط والإسكندرية ، وفيها يفصل ما يؤمر به من لباس الخليفة وما يحتاج إليه من الخلع والتشريفات وغيرها . وكان الفاطميون يخرجون من خزانة الكسوة إلى خدمهم وحواشيهم ومن يلوذ بهم كسوات الصيف والشتاء من المهامة إلى السراويل وما دونها وما فوقها ؛ وبلغ المنفق في كسوة الشتاء والصيف في إحدى المناسبات سمائة ألف دينار ، وكان طراز الذهب والعهامة من خمانة دينار . المواعظ والأعتبار : ١ : ١٩٠٩ - ١٣٤ ؛ صبح الأعشى :

<sup>(</sup>٤) وأصبحت تعرف فى العهد المملوك ثم العثمانى باسم السلاح خاناه ، وفيها من أنواع السلاح المختلفة مالا نظير له : من الزرديات المغشاة بالديباج والجواشن المذهبة والخوذ المحلاة بالذهب والفضة والسيوف العربية والرماح والأسنة والقنطاريات وقسى الرجل وقسى الركاب وقسى اللولب والنبل . وكان الخليفة الفاطمي يدخل خزانة السلاح ويطوف بها قبل جلوسه على السرير ويتأمل حواصلها . وكان يصرف فيها في كل سنة سبعون ألف دينار إلى ثمانين ألف دينار . صبح الأعشى : ٣ : ٤٧٣ المواعظ والاعتبار : ١ : ٤١٧ – ٤١٨ .

<sup>(</sup>٥) وصارت تعرف بعد عهد الفاطميين باسم الركاب خاناه ، وكانت قاعة كبيرة بالقصر بها السروج واللجم من الذهب والفضة وسائر آلات الخيل مما يختص بالخليفة ، ومنها ما هو قريب من الخاص ، وما هو وسط برسم أرباب الرتب العالية ، وما هو دون برسم العوارى أيام المواكب لأرباب الخدم وبهذه القاعة مصطبة علوها ذراعان ومجالسها كذلك وعلى تلك المصطبة متكات مخلصة الجانبين على كل متكا ثلاثة سروج متطابقة ، وكان المستنصر بها خمسة آلاف سرج يساوى الواحد منها ما بين ألف دينار وسبعة آلاف دينار ، ويعمل فيها من الصاغة والخرازين وسائر المستخدمين عدد جم لا يفترون عن العمل . المواعظ والاعتبار : ١ : ١٨٤ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٤٧٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل نجد كلمتي « النفس ، الروح » مثبتتين دون إلغاء لإحداهما ، فأثبتنا الأولى منهما ، ترجيحاً ، استناداً إلى النجوم الزاهرة : ٥ : ٣٤٣ .

الحافظ ، فإذا هو مسجى بثوب ملاءة ، فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه سكينا<sup>(۱)</sup> وغرزه في عدّة مواضع من بدنه حتّى تيقّنَ أنّه ميّت ، وانصرف إلى أصحابه وأخبرهم فتفرّقوا<sup>(۲)</sup> .

وكان تاج الدولة بهرام الأرمى قد انْفَلَتَ من حسن بن الحافظ ووَلِى الغربية ؛ فلمّا علم أن النُّفُوس جميعها من البَدْوِ والحضر قد انْحَرفت عن حسن جَمعَ مُقْظَعِى الغربيّة والأَرْمَن والعُربان وطلب القاهرة ، ويقال كان ذلك بمُبَاطنة من الحافظ ، فما وصل إلى القاهرة حتى غابت حُشُوده في القرى والضِّياع ونهبُوها .

وعندما وصل إلى القاهرة ، يوم الخميس وقت العصر ، الحادى عشر من جمادى الآخرة التَفَّ عليه مَنْ بها من الأُمراء والأَجناد وأَبَادُوا أكثر الجيّوشية والإسكندرانيّة والفرحِيّة ومَنْ يقول بقَوْلهم من الغزّ الغرباء(٣) . ونهب أوباشُ النّاس ما قدروا عليه .

ولمّا قُبِيل حسن وسكنت الدّهماء قبض الحافظ على الطّبيب ابن قرقة وقتلَهُ بِخِزَانة البُنُود ، وارْتَجعَ جميع أمْلاكه ومَوْجُودِه ، وكان يَلِي الاستعمالات بدار الدّيباج وخزائن السّلاح والسُّرُوج . وأَنْعَمَ على أَبي منصور الطبيب وجعله رئيسًا على اليهود وصارت له نِعَمَّ جليلة .

وفيها كانت وزارة بَهرام الأَرمنيّ النَّصرانيّ الملقَّب تاج الدَّولة . وكان السَّبب في ولايته الوزارة أَنه جرت فتنة بين الأَجناد والسودان عندما قُتِل حسن بن الحافظ قَوِيَ فيها السّودان على الأَجناد وأخرجوهم من القاهرة ، فإنّ السّودان كانوا مع حسن دُونَ الأَجْناد ، فإنّهم

<sup>(</sup>١) فى النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٤٣ : وأخرج من وسطه بارشينا .

 <sup>(</sup>۲) يقول النويرى: « فسقاه أبوه سها ، فات ، وجعله على سرير ، وأمر الأمراء بمشاهدته ، فدخلوا عليه ورأوه فسكنوا ؛ . نهاية الأرب : ۲۸ . ويقول ابن الأثير : « فجرحوا أسافل رجليه فلم يجر منها دم فعلموا موته » . الكامل : ۱۱ : ۸ – ۹ . وكان الشعراء قد هجوا الأمير حسن بن الحافظ لظلمه وسفكه الدماء فن ذلك ما قاله المعتمد بن الأنصارى :

لم تأت يا حسن بين السورى حسنا ولم تر الحسق فى دنيسا ولا دين قتسل النفوس بلا جسرم ولا سبب والجسور فى أخسذ أموال المساكين لقسد جمعت بسلا علم ولا أدب تيسه الملوك وأخسلاق المجسانين

الكامل : ١١ : ٩ .

<sup>(</sup>٣) يقول النويرى : إن بهرام كان والى الغربية وإنه سار عنها مجدا إلى أن وصل القاهرة وحاصرها يوما واحدا ودخلها. نهاية الأرب : ٢٨ .

الذين حملوا أباه الحافظ على قتله . وقدم بهرام بالحشد كما تقدّم ، فوجد حسنًا قد مات ، فمسكه الأجناد بظاهر القاهرة وأدخلوه على الحافظ لدين الله فى يوم الخميس ، بعد العصر ، الحادى عشر من جمادى الآخرة ، لتولية الوزارة ؛ فَخَلعَ عليه فى يوم الأحد ، رابع عشره ، مُلعَ عليه ثانيا يوم الخميس ثامن عشره ، خِلَع الوزارة ، ونُعِت بسيف الإسلام تاج المخلافة (۱) ، وهو نَصْرَاني ، مع كراهة الحافظ لذلك ، لتسكن الفتنة ، ولم يَرُدُّ إليه شيئًا من الأمور الشرعية . فلم يدخل فى مُشْكِلٍ لأنَّه كان عاقلا سَيُوسًا حسن التَدْبير .

وتقدّم كثيرٌ من حواشى الحافظ إليه يُنكرون عليه ولاية بهرام مع كونه نصرانيا ، وقالوا : لا يرضى المسلمون بهذا ، ومِنْ شَرْطالوزيراًن يَرْقَى مع الإمام المنبر فى الأعياد ليزرّ عليه المزرّرة الحاجزة بينه وبين النّاس ، والقضاة نوّاب الوزير من زمن أمير الجيوش ، ويذكرون دائما النيابة عنه فى الكتب الْحُكميّة النافذة إلى الآفاق وكتب الأنكحة . فقال : إذا رضينا نحن فمَنْ يُخالِفُنا ؛ وهو وزير السيف ؛ وأمّا صعُود المنبر فيستنيب عنه قاضى القضاة ؛ وأمّا ذكرُه فى الكتب الحكميّة فلا حاجة إلى ذلك ويُفعَل فيها ما كان يفعل قبل أمير الجيوش .

فشقَّ على الناس وزارته ، وتطاول النَّصارى فى أيَّامه على المسلمين . وكان هو قد أَحسن السَّيرة وسَاسَ الرعيَّة ، وأَدَى الطاعة للخليفة ، وأَنفق فى الجند جُملةً من الأَموال ، ودبّر الأُمُور فاستقامت له الأَحوال ، ورَاسَلَهُ الملوك ، وزال ما كان فى البلد من الفتن ؛ فلم يُنْكرَ عليه سوى أَنَّه نصراني .

وكان يقعد يوم الجمعة عن الصّلاة فلا يحضر ، بل يعْدِلُ إلى دُكَان بمفرده حتى يصلّى الخليفة بالناس . وأقبل الأرمن يَرِدُونَ إلى القاهرة ومصر من كلّ جهة حتى صار بها منهم عالم عظيم . ووصل إليه ابن أخيه ، وكان يُعْرَف بالسّبع الأحمر ، فكثر القيل والْقال ؛ وأطلَق أسيرًا من الفرنج كان من أكابِرهم ، فأنكر النّاس ذلك ورفّعُوا فيه النّصائح للحافظ ، وأكثروا من الإنكار .

<sup>(</sup>١) فى نهاية الأرب : تاج المـلوك .

وكان رضوان بن ولخشى حينئذ صاحب الباب ، وهو شجاع كاتب ، فبلغ بهرام أنَّه يهزأ به في قوله وفعله ، فثقُل عليه وأخذ يعمل على إخراجه من القاهرة ، وولَّى أخاه الباساك قوص (١) وفيها توفى الأَّديب أبو نصر ظافر بن التاسم بن منصور بن عبد الله الجروى الجذامى [١٣٧] الإسكندراني ، المعروف بالحدّاد(٢) . عصر .

رحلـوا ، فلولا أنى أرجو الإياب قضيت نحبى والله ما فـــارقتهم لـكنى فارقت قلـــي

ومن شعره أيضا في كرسي النسخ :

انظر بعینک فی بدیع صنائعی وعجیب ترکیبی وحکمه صانعی فکاننی کفا مجب شــبکت یوم الفراق أصــابعا بأصابعی

وفيات الأعيان : ١ : ٢٤١ – ٢٤٣ ؛ خريدة القصر للعاد الأصفهاني : قسم شعراء مصر .

<sup>(</sup>۱) كانت ولاية قوص أعظم ولايات مصر زمن الفاطميين وواليها يحكم جميع بلاد الصعيد ، يليها في الأهمية الولايات الثلاث الرئيسية وهي الشرقية ، والغربية ، والإسكندرية . ويدخل تحت هذه الولايات الأربع الولايات الصغار . صبح الأعشى : ٣ : ٣٩٦ – ٣٩٨ ، ٣٩٩ – ٤٩٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) يكنيه ابن خلكان بأبى المنصور ويقول : له ديوان شعر أكثره جيد ومدح جماعة من المصريين وروى عنه الحافظ أبو طاهر السلني . ويذكر من شعره :

### سنة ثلاثين وخمسمائة(١)

فيها أخرج بهرام الأمير رضوان بن ولخشى من القاهرة لولاية عسقلان ؛ وقيل بل كان خروجه فى سلخ رجب من السنة الماضية . فلمّا وصل إليها وجد فيها جماعة من الأرمن قد وصلوا فى البحر يريدون القاهرة ، فناكدهُم ومنع كثيراً منهم ؛ فبلغ ذلك الوزير بهرام ، فشَقَّ عليه ، وصرفه عن عسقلان واستدعاه ؛ فقدم إلى القاهرة . وشكره الناس على مَنْعِه الأَرمَنَ مِنَ الوصول إلى القاهرة ، فلم يُطِقْ بهرام إقامته معه ، فولاه الغربية فى صفر إبعاداً له عنه .

وفيها ملك رجار بن رجار ملك صقليّة جربة (٢) ؛ ونازل طرابلس الغرب فانهزم عنها (٢)

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الحادى عشر من أكتوبر سنة ١١٣٥.

<sup>(</sup>٢) جربة : بفتح الجيم وكسرها ، جزيرة بالمغرب بالقرب من قابس فيها بساتين كثيرة وزيتون ، وهي كثيرة النهب ، بينها وبين البر الكبير مجاز . معجم البلدان : ٣ : ٧٤ ؛ المغرب : ١٩ ، ٨٥ . يقول ابن الأثير : وكان أهلها قد طغوا فلا يدخلون تحت طاعة سلطان ، فخرج إليها جمع من الفرنج أهل صقلية في أسطول كبير فيه من مشهوري فرسان الفرنج جماعة ، فنزلوا بساحتها فقاتلهم أهلها قتالا شديدا حتى قتل منهم بشر كثير ، فانهزموا أمام الفرنج الذين ملكوها وغنبوا أموالها وسبوا حريمها ونسامها وأطفالها ، وهلك أكثر رجالها ، ومن بتى منهم أخذوا لأنفسهم أمانا من صاحب صقلية وافتكوا أسراهم . الكامل : ١١ : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل : بياض أسطر .

## سنة احدى وثلاثين وخمسمائة(١)

فيها تكاثر حضور أقارب بهرام وإخوته ، وأهله وقومه ؛ ومجيثهم من ناحية تل باشر (۲) وكانوا مقيمين بها ، ولهم فيها كبير منهم يتولَّى أَمْرَهُم ؛ وقدموا أيضا بلاد الأرمن ، حتى صار منهم بديار مصر نحو الثلاثين ألف إنسان . فعظُم ضَرَرُهُم بالمسلمين وكثرت استِطالَتُهم ، واشتد جَوْرُهم ، وتظاهرُوا بدين النَّصْرانيَّة ، وأكثروا من بناء الكنائس والدّيارات ، وصار كلُّ رئيسٍ منهم يبنى له كنيسة بجوار داره .

وتفاقم الأمر . فخاف الناس منهم أن يغيّروا اللَّه الإسلامية ويغلبوا على البلاد فيرُدُّوها دار كفر ؛ فتَتَابعُوا في الشكاية من أهل بهرام وأقاربه .

ووردت الأخبار من قوص بأن الباساك ، أخا بهرام (٣) ، قد جَارَ على النَّاس واستباح أموالهم ، وبالغ فى أَذِيَّتهم وظلمهم ، فاشتدّ ذلك على النَّاس ، وعَظُم على الأُمراءِ ما نزل بالمسلمين ، فبعثوا إلى أبى الفتح رضوان بن ولخشى – وكان مقدَّماً فيهم لكثرة نعوته بفَحْل الأُمراء وهو يومئذ يتولى الغربيَّة – يشكون إليه ما حَلّ بالمسلمين ويستحثُّونه على المصير وإنقاذِهم مما نزل بهم .

فلمًّا وصلت إليه كتب الأُمراء تشمَّر طلب الوزارة ، وَرَق المنبر خطيبا بنفسه فخطب خطبة بليغة حرَّض فيها النَّاس على الجهاد في سبيل الله والاجتماع لقتال بهرام وشيعته النَّصاري من الأَرمن . وكان حينتذ بمدينة سخا<sup>(3)</sup> ، ثم نزل وحشد الناس من العربان وغيرهم حتى استجاب له نحوٌ من ثلاثين أَلفا ، فأُخرج لهم كُتُب الخليفة الحافظ إليه

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها التاسع والعشرين من سبتمبر سنة ١١٣٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) حصن وكورة غربى الفرات شهال حلب ، ويقدر ياقوت المسافة بينهما برومين ، وأهلها من النصارى الأرمن . معجم البلدان : ٢ : ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) وإليه تنسب المنية التي تقع بالقرب من أطفيح . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) كورة بمصر ، من إقليم الغربية ، فتحها خارجة بن حذيفة تحت قيادة عمرو بن العاص.ومن علمائها الحافظ محمد شمس الدين السخاوى صاحب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع . معجم الأدباء : ٥ : ٤٦ – ٤٧ ؛ المواعظ والاعتبار : ١ : ٧٠ ؛ الخطط التوفيقية : ١٢ : ١٢ – ١٨ ؛ قوانين الدواوين : ١٤٧ ، ٢٠٥ ، ٢١٢ ، ٢١٩ .

بالتقدّم بالمسير ونَزْع الوزارة من يد بهرام إذْ تبيّن أنه ليس من أهل الملّة ، وسار بهم إلى دِجْوة (١) ، وبهرام لاينزعج .

فلمًّا قَرُب رضوان جمع بَهْرام الأرمن إليه وقال لهم : اعلموا أنَّنا قوم غرباء لم نزل نخدم هذه الدّولة ؛ والآن فقد كثر بغضهم لأيّامنا ، وما كنت بالذى أكون عبد قوم وأخدمهم مِنْ حال الصِّبا فلمًّا بلغنى الكبر أقاتلهم ؛ لاضربت فى وجوههم بسيف أبدا . سيروا . وأخذ أمراء الدّولة وعساكرها يخرجون شيئاً بعدشيء إلى رضوان .

واجتمع بهرام بالخليفة وفاوضه فى أمره ؛ فقال تَحَلَّبَنى الإسلام عليك(٢) . فأيسَ حينهذ ، وجمع الأرمن ، وكانوا كلّهم منقادين إليه لايخالفونه فى شيء من الأشياء ، وسار بهم نحو بلاد الصّعيد يريد أخاه الباساك بقوص ، قاصداً أنّه يجتمع به ويمضون إلى أسوان فيتملكُونهما ويتقوّون بالنوبة أهل دينهم(٢) . وقد ذكر أنّ بهرام خرج يريد محاربة رضوان فى عساكر مصر .

فلمّا وصل بعسكر القاهرة إلى رضوان رأوا المصاحف قد رَفَعَهَا رضوان فوق الرّماح ، فصارُوا بأجمعهم إلى رضوان باتفاق كان بينهم وبينه من قبل ذلك ؛ فعاد برام إلى القاهرة وأخذ ماخف حَمْلُه ، وخرج من باب البرقية يوم الأربعاء ، وقت العصر ، حادى عشر جُمادَى الأولى ، وسار يريد الصّعيد وقد أوْسَق المراكب بما يحتاج إليه . فعند مَا رحل اقتحم رعاع النّاس وأوباشهم إلى دار الوزارة فنَهبُوها وهتكوا حُرمتها ، وعملوا كلّ مكروه ؛ فكان هذا أوَّل نهب وقع فى دار الوزارة . وامتدّت الأيدى إلى دُور الأرمن التى

<sup>(</sup>١) الضبط من قوانين الدواوين وهي من أعمال إقليم الشرقية ، ومن ملحقاتها كياد ، ويضبطها ياقوت بضم الدال . معجم البلدان : ٤ : ٤١ ؛ قوانين الدواوين : ١٣٢ ، ١٧١ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) في القاموس المحيط : حلب القوم حلباً وحلوباً اجتمعوا من كل وجه ، والحلبة خيل تجتمع للنصرة .

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل : ويمضون إلى أسوان فيملكوها ويتقووا بالنوبة أهل ديبهم .

ويقول النويرى : وتجمع الأرمن حول بهرام ، فراسل الخليفة الحافظ وقال : أنا ألقاهم بمن معى ــ يعنى بذلك قدرته على مواجهة رضوان بالأرمن ــ فخاف الحافظ عاقبة ذلك وأمره أنيتوجه إلى قوص ويقيم عند أخيه الباساك ــ واليها ــ إلى حين يدبر أمرا . نهاية الأرب : ٢٨ .

كانوا قد عمروها بالحسينية خارج باب الفتوح (١) ، فَنَهَبوها ، ونَهَبُوا كنيسة الزهرى (٢) ، ونَبَهُبوا كنيسة الزهرى ونبشوا قبر البطرك ، أخى بهرام .

وطار خبر انهزام بهرام [١٣٧ ب] في سائر إقليم مصر ، فوصل الخبر بذلك إلى قوص قبل وصول بهرام ، فثار المسلمون بها على الباساك وقتلوه ومثلوا به ، وجعلوا في رجله كلماً ميّتا ، وألقوه على مَزْبَلة . فلمّا كان بعد قتله بيومين قدم بهرام في طائفة الأرمن ، وهُم نحو الأَلفَى فارس ، رماة ، فرأى أخاه على المزْبكة كما ذُكر ، فقتل جماعةً من أهل قوص ونهبها وسار عنها إلى أسوان ، فنزل بالأديرة البيض ، وهي أماكن حصينة في غربي أخميم ، فتفرق عنه عدّة من الأرمن وساروا يريدون بلادهم .

وأما رضوان فإنّه لمّا وصل إلى القاهرة وقف بين القصرين ، واستأذن الحافظ فيا يفعلُه ، فأشار بنزوله فى دار الوزارة ، فنزلها ، وخلع عليه خلع الوزارة يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى ، ونعت بالسيد الأجل الملك الأفضل . فاستدعى بالأموال من الخليفة ، وأنفق فى الجند ، ومهّد الأمر . ورضوان أوّل وزير لقب بالملك .

فلمّا كان فى اليوم الثالث من استقراره فى الوزارة سيّر أخاه الأوحد إبراهيم ومعه العسكر شرقاً وغرباً ، والأسطول بحراً ، فى طلب بهرام ، وبيده أمان له ليعود مكرماً وطائفتُه على إقطاعاتهم . فسار إلى الأديرة ، وتقرّر الحال من غير قتال على إقامة بهرام بها ؛ وذلك أنَّ أسوان امتنعت عليه بكنز الدّولة (٣) وأهلها ، فاضطرّ إلى الإقامة بالأديرة وقد فارقه

<sup>(</sup>١) الحسينية : خارج باب الفتوح وكانت على زَمن الفاطميين ثمانى حارات إحداها حارة الريحانية التى عرفت فيها بعد أ باسم حارة بهاء الدين ، وقد سكن الحسينية من هؤلاء الأرمن نحو سبعة آلاف ، ثم سكما جماعة من الأشراف أيام الملك الكامل الأيوبي فعرفت باسمهم ، وينني المقريزي هذا استنادا إلى أن عهد الحاكم شهد كثيرا من الطوائف ومنها طائفة الحسينية . صبح الأعشى : ٣ : ٣٥٥ – ٣٥٦ ؛ المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢٠ – ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) كنيسة الزهرى كانت فى بر الخليج الغربى ، غربى اللوق ، فى الموضع الذى عرف باسم البركة الناصرية بجوار حكر أقبغا ما بين السبع سقايات وقنطرة السد ، وقد هدمت هذه الكنيسة سنة ٧٢٠ ، زمن الملك إلناصر محمد بن قلا ون الذى أنشأ البركة الناصرية إلى جوارها . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١ ٢ ٥ - ١٦٥ ؛ السلوك ٢ : ٢١٦ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) كنز الدولة لقب منح أول مرة أيام الحاكم بأمر الله ، لأمير أموان أبي المكارم هبة الله بعد انتصاره على أبي ركوة الحارج حينئذ على الحاكم وإخماد ثورته . ثم أصبح هذا اللقب وراثيا في أسرة أبي المكارم بعد ذلك . انظر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ١ : ٣٥ - ١ ، ٥ - ٢٥٨ . وانظر كذلك الجزء الثاني من هذا الكتاب ، في أخبار الحاكم بأمر الله .

أكثرُ الأَرْمَن ، فمنهم من سار إلى بلاده ومنهم من أقام بأرْضِ مصر ليكونوا فلاحين ، فسأل لهم مواضع يسكنُونَها ، فأفرِدَت لم جهات ، منها سالوط (۱۱) وإبُوان (۱۱) وأقلُوسنا (۱۱) والبرجين (۱۱) في صعيد مصر ، وضيعة أخرى بأعمال المحلة . وأقام بهرام بالأديرة البيض ومعه أهله وولده . وفيها صُرِف أبو عبد الله محمّد بن مُيسّر عن قضاء القضاة في يوم الأحد ليسبّع خلون من المحرّم ، والوزير إذ ذاك بهرام ، ونُفيي إلى تنيس ، فأقام بها إلى يوم الاثنين ثانى ربيع الأوّل ، وقتل . وهو من قيسارية ، وقدم منها مع أبيه وهو صغير في وزارة أمير الجيوش بندر الجمالي عند حضوره إلى المستنصر في سِني الشدّة ، وبعثه إلى البلاد الشامية لإحضار أرباب الأموال واليسار ، وكان من جُمُلة من أخضِر والد القاضي ، وكان له مال جزيل ، ففوض إليه خطابة الجامع بمصر ، وقتح دار وكالة ، وأقام بها مدّة حتى مات . فترقّي ولدُه إلى أن ولي القضاء عدّة مراز ، وكان له أفضال ومكارم ، وحصلت له وجاهة ورُتبة جليلة ، وضرَب دنانير كثيرة كان اقترحَها على الخليفة الآمر (۱۰) . وهو الذي أخرَج الفُسْتُق الملبّس بالحلوى ، فإنّه بكنه أنّ أبا بكر محمّد بن على المادرائي عمل الكمك الذي يقال له المبلّس بالحلوى ، فإنّه بكنه أنّ أبا بكر محمّد بن على المادرائي عمل الكمك الذي يقال له المعديق له كان على السمّاط : أفطن له ، ففهم عنه وتناول من ذلك ، وصار يخرجُ الذّهب لصديق له كان على السمّاط : أفطن له ؛ ففهم عنه وتناول من ذلك ، وصار يخرجُ الذّهب من فَهِه ويخفيه حتى تنبّه الناس لذلك ، فتناولُوا بأجمعهم منه . فأرادوا القاضي ابنُ مُيسر من فَهِه ويخفيه حتى تنبّه الناس لذلك ، فتناولُوا بأجمعهم منه . فأرادوا القاضي ابنُ مُيسر

<sup>(</sup> ۱ ) سالوط وسملوط ، من مدن الصميد ، تقع غربي النيل ، على بعد نحو خمسة وعشرين كيلومتر ا إلى الشهال من مدينة المنيا . معجم البلدان : ه : ۱۲۸ ؛ قوانين الدواوين : ۱۷۰ ، ۱۷۰

<sup>(</sup> ۲ ) إبوان : قرية بالصعيد الأدنى غربى النيل ، وتعرف بإبوان عطية . وهناك إبُوان أخرى بالقرب من البهلسا ، رثالثة بالقرب من دمياط و الأخيرة غير مقصودة هنا . معجم البلدان : ۱ : ۹۳ ؛ قوانين الدواوين : ١٠٥، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) بالهمزة وبغيرها من أعمال الصعيد ، وتكتب بالصاد أيضا ، تتبع الآن مركز بنى مزار بمحافظة المنيا . معجم البلدان : ٧ : ١٥٣ ؛ قوانين الدواوين : ١٧٠ ؛ الخطط التوفيقية : ١١٤ : ١١٤ .

<sup>﴿</sup> ٤ ) من أعمال الجيزة . قوانين الدواوين : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) كان الإشراف على دار الغرب يسند إلى قاضى القضاة زمن الفاطميين تعظيمًا لشأنها ، وينص على إسنادها إليه في جملة ما يسند إليه من وظائف القاضى واختصاصاته، وللقاضىأن ينيب عنه في مباشر تشغوندار الغبرب من يختاره من نواب الحكم (نواب القاضى) : وبتى الأمر على ذلك بعد زمن الفاطميين ، ثم أصبحت دار الفهرب تحت إشراف ناظر الحاص بعد إلفاء الوزارة . المواعظ والاعتبار : ١ : ٢٠١ - ٤٠٧ ؟ صبح الأعشى : ٣ : ٢١١ ؟ وفي قوانين الدواوين : ٣٣١ – ٣٣٣ . وتجد في صبح الأعشى حديثا مفصلا عن سك النقود الذهبية والفضية والنحاسية : ٣ : ٤٦١ ؟ ولي قوانين الدواوين ، في الصفحات المشار إليها هنا ، طريقة سك النقود وضبطها واعهادها . وفي صبح الأعشى : ١٠ : ٣٨٤ وثيقة تولية الحسن ابن النعان القضاء ودار الفرب والعيار والجوامع والمساجد على زمن الحاكم بأمر الله .

أن متشبه بأبي بكر المادرائي في ذلك ، فعمل صحناً منه لكن جعل فستقا قد لُبُّس حلوى وذلك الفستق من ذهب ، وأباحه أهل مجلسه ؛ ولم يقدر على عمل ذلك سوى مرة واحدة .

ثم إنه لما تناهت مدّته عاداه رجل يُعرف بابن الزَّعفرانى ، فنمَّ عليه عند الحافظ بأن أحمد بن الأَفضل لمّا كان قد اعتقل الحافظ وجلس للهناء ودخل عليه الشعراء كان فيهم على بن عبّاد الإسكندرى ، وأنه أنشد قصيدة يذمّ فيه خلفاء مصر ويذكر سوء اعتقادهم ، منها فى ذمَّ الحافظ:

هـــذا سليانكُمْ قـــد ردّ خاتمه واسترجَعَ الملكَ منْ صخربن إبليس

فعندما قال هذا البيت قام ابن ميسر وألتى عرضيته طرباً بهذا البيت . فأمر الحافظ بإحضار هذا الشاعر ، وقال : أنشِدْنى قصيدتك: فأنشدها إلىأن بلغ فيها إلى قوله :

«ولا ترضوا عن الخمس المناحيس » . يعنى الحافظ وابنَيْه وأباه وجدّه ؛ فأمر الغلمان بلكْمِه ، فلكمُوه حتى مات بين يديه . وقُبض على ابن ميَسّر ونُفِي ثم قُتل . وكان يُنعت بجلال [١٣٨] الملك ؛ وكانت علامته « الحمد لله على نعمه » .

وفيها مات أبو البركات بن بشرى الواعظ المعروف بابن الجوهرى في جمادى الأولى عن إحدى وتسعين سنة .

وفيها وَلِيَ قضاء القضاة أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى عقيل ، ونُعِت بقاضى القُضاة الأَعز أبى المكارم .

وفيها ثار بناحية برقة رجل من بنى سليم وادّعى النّبوّة ، فاستجاب له خلق كثير ، وأمْلَى عليهم قرآنا منه : إنّما النّاس بالنّاس ولولا النّاس لم يكن النّاس ، والجميع ربّ النّاس . ثم تلاشى أمره وانْحلّ عنه النّاس .

وفيها جلس الوزير رضوان في ذي القعدة الستخدام المسلمين في المناصب الَّتي كانت بأيدي النَّصاري . واستجد ديوان الجهاد (١) ، واهم التقوية الثغور واستعد لتعمير عسقلان

<sup>(</sup>١) فى صبح الأعشى : ٣ : ٤٩٢ يعرف القلقشندى بديوان الجهاد فيقول : وَهُو أَيْضًا ديوان العائر ، وكان محله بالصناعة ( دار الصناعة ) فى مصر ، وفيه إنشاء المراكب للأسطول وحمل الفلال السلطانية والأحطاب وغيرها ، ومنه ينفق على رؤساء المراكب ورجالها ، وإذا لم يف ارتفاقه بما يحتاج إليه استدعى له من بيت المسال بما يكفيه .

بالعدد والآلات ، وأشاع الخروج إلى الشام لِغَزُو الفرنج ، وأظهر من الاعتناء بذلك ما لا يُوصَف . وكان قد مهد الأمور ، وأعاد النّاس إلى ما كانوا عليه من الطمأنينة بحسن سيرته ، وكثرة عدله وعمارته البلاد ، وقوّة نفسه وشجاعته . وأحضر جميع الدّواوين وكتبها ورثبها ، ورتب الأمور أحسن تدبير .

وكان من جملة الضُّمَّان في أموال الدّولة هبة الله بن عبد المحسن الشَّاعر ؛ فلمَّا عرض حسابه وجد قدانكسر عليه مال في ضهانه ، فكتب له في المجلس:

أَنَا شَاعَتُ وصَنَاعَتَى الأَدبُ(١) وضَهَانُ مثلَى المَسَالَ لا يجبُ أَنَا شُعْتَمِيحُمُ ، وليس على من جاء يطلب رِفْدَكُمْ طلبُ وإذا (١) البَسَاق على فمسا من حاصلٍ ، وَرِقٌ ولا ذهبُ

فسامحه فيما عليه من الباقى .

وفيها أُحْضِر من الصّعيد الأعلى في رمضان جماعة تقدمهم رجل بجاوي يدّعي فيه أصحابه أنّه إله ، فصلبوا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وصنعتي الأدب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

## سنة اثنتين وثلاثين وخنسمالة(١)

فيها أفرج الوزير رضوان عن شمس الخلافة مختار الأَفضلي ، صاحب باب بهرام ، من الاعتقال وولاه الإسكندرية .

فيها تشدّد رضوان على النّصارى من أصحاب بهرام وصادرهم ، وقتلهم بالسيف ، وأباد أكثرهم . وتطلّع إلى تقديم أرباب المعارف من أرباب السيوف والأقلام ، وأحسن إليهم ، وزاد في أرزاقهم.

ووجد نصرانيًا قد توصَّل فى أيَّام بهرام إلى ديوان النَّظر (٢) ، يعرف بالأَخْرَم ، وبذل فى كل يوم أَلف دينار سوى المؤن والغرامات ؛ فآذى المسلمين وشق عليهم ، فصرفه رضوان واستخدم بدله رجُلاً يُقال له المرتضى المحنَّك بغير ضمان .

وتقدّم إلى ديوان الإنشاء بانشاء سجلٌ في الوضع من النّصارى واليهود ؛ فأنشأه أبو القاسم ابن الصّيرفي ، منعوا فيه من إرخاء الذّوائب وركوب البغلات ولُبس الطّيالِسة ، وأمر النّصارى بشدّ الزنانير المخالفة لألوان ثيابهم ، وألاّ يجوزوا على معابد المسلمين رُكبانا ؛ فما رُئِي في أيّامه يهودي ولا نصراني يجوز على الجامع راكباً ، لكنّه ينزل ويةود دابّته . وأمر أن يؤخذ الجزية من فوق مساطب وهم وقوف أسفلها . ومنعهم من التكني بأبي الحسن وأبي الطّاهر ، وأن يُبيّضُوا قبورهم . وضمّن ذلك كلّه السّجلٌ ؛ فعُمِل به .

وفيها نزع السَّعر لتوقف النيل(٢) ، فنال النَّاس مجاعة ؛ فأمر الحافظ بفتح

<sup>(</sup>١) ويوافق أول الحرم مها التاسع عشر من سبتمبر سنة ١١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) من اختصاصات ديوان النظر الإشراف على أرزاق ذوى الأقلام وغيرهم مياومة ومشاهرة ومسانهة من الروائب عينا أو غلة من الحجم والخبر والعليق للدواب، ولأكابر ذوى الروائب السكر والشمع والزيت والكسوة في كل سنة والأضعية . الخ ، وكان هذا كله يدون في الاستيار ، أى السجل الحكومي ؛ وقد ازدادت أهمية ديوان النظر بعد العصر الفاطبي لتقاصر منصب الوزارة وتوزع اختصاصاتها بين الدواوين المختلفة . السلوك : ١ : ٥٠ : حاشية ٤ ، ٢ : ٧٣٨ – ٧٣٨ ؛ صبح الأعشى : ٥ : ٤٦٠ – ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) يقرر أبو المحاسن أن المساء القديم كان خس أذرع وأصبعا واحدة ومهلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا واثنتا عشرة أصبعا . النجوم الزاهرة : • : ٢٦٣ ، وهذا يناقض ماذكر في المتن هنا من أن سبب ارتفاع الأسعار توقف النيل . ويذكر ==

الأهراء(١) والبيع منها على الناس بأوسط الأثمان ، فلم يمض الوزير بذلك ، وأخذ يهين حواشى الخليفة إذا حضروا إليه ويقدح في مذهبه ، لأنه كان سنيا ، وكان أخوه الأوحد إبراهم إماميًا .

فلما كثُر ذلك منه انزعج الخليفة ولم يُظْهِر تغيَّرًا ، و( أَخذ )(٢) يعمل في الخلاص منه ؛ فتنافر كلُّ متهما من الآخر .

وكان رضوان خفيفا طائشا لا يثبت ، فهم بخلع الحافظ وقال ما هو بخليفة ولا إمام ، وإنما هو كفيل لغيره ، وذلك الغير لم يصح . وأحضر الفقيه أبا الطّاهر ابن عوف وابن أبي كامل فقيه الإمامية وابن سلامة داعى الدّعاة ، وفاوضَهُم فى الخلع واستخلاف شخص عيّنه لهم ؛ وألزَم كلا منهم أن يقول ما عنده . فقال ابن عوف : الخلع لا يجوز إلا بشروط تثبت شرعا . وقال ابن أبي كامل : السلطان ، أبقاه الله ، يحملنى على أن أتكلم على غير مذهبى [ ١٣٨ ب] فى الإمامة . قال : لأجل عمل مذهبك ؟ فقال : مذهبى معلوم ، يعنى أن الإمامية لا يعتقدون حق الخلافة فى بنى إساعيل بن جعفر ، لموته فى حياة أبيه وانتقال الإمامة للحاضر من إخوته ، ولأنه لا ينبغى لمن لم تكن له إمامة أن يخلع . فخلص من هذا وقال الدّاعى : أنا داعى ومَوْلى لم ، وما يصح لى خلعه ، فإنى أصير فيا مضى كأنى أدعو لغير مستحق ، فأكون قد كذّبت نفسى فلا أقبل الآن وأستخصم بذلك ، ولا يؤثّر قولى فيا تريدُون ؛ ولم تَجْرِ العادة على الفاطميّين بخلع حتى نأتى به .

فقابله على هذا القول بالسُّبِّ وإقامته أقبح قيام . فقال الفقيه النحَّاس ، وكان حاضرًا،

<sup>=</sup> ابن مماتى أن النيل إذا أوفى ستة عشر ذراعا فقد وجب الحراج، وإذا زاد على ذلك ذراعا زاد الحراج مائة ألف دينار ، فإن نقص ذراعا نقص الحراج مائة ألف دينار ، ويزيد على ذلك أن الأحوال في عهده اختلفت لتغير الأحوال . قوانين الدواوين : ٧٦ . وفي صبح الأعشى : ٣ : ٢٩٠ - ٢٩٣ حديث عن تفاوت ارتفاع النيل يشير فيه إلى مقادير الزيادة والنفصان المعتادة والشاذة . ويذكر المقريزى أن عمر و بن الماص كتب إلى ابن الحطاب يذكر أن أقل حد للرى دون خوف القحط اثنا عشر ذراعا وأوسطه ستة عشر ذراعا والنهايتان المخوفتان للقحط أو الاستبحار اثنا عشر ذراعا وثمانية عشر ذراعا . المواعظ والاعتبار : ١ ٥٠ - ٥٥ .

<sup>(</sup>۱) الأهراء جمع هرى بضم لهاء وسكون الراء ، بيت كبير يجمع طعام الحليفة أو السلطان ، والمكان الذي تخزن به الغلال والأتبان احتياطا للطوارئ ولهما الحماة من الأمراء والمشارفين من العدول ، والمراكب واصلة إليها بآصناف الغلات إلى ساحل مصر وساحل المقس ، ومها إطلاق الأقوات لأرباب الرتب والحدم والصدقات والحوامع والمساجد والعبيد السودان ورجال الأسطول ودار الضيافة للرسل والوافدين . قوانين الدواوين : ٣٥٠ ، ٢٥٢ ؛ المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٦٤ – ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) زيد ما بين القوسين لأن السياق يقتضيه أو نحوه .

كلُّ عظيمة ، وحمله على خلع الحافظ فبلغ ذلك المجلس الحافظ .

وفيها أُحْضِرت من تنبس امرأة بغير ثُديَيْن وفى موضع ثديَيْها مثل الحلمتين ، فصارت إلى مجلس الوزير رضوان وأخبرته أنها تصنع برِجْلَيها جميع ما يُعمل باليدين من رَقْم وخطً وغير ذلك . فجاء لها فى المجلس بكواة فتناولت برجلها اليُسْرى الأقلام قلمًا قلمًا (۱) ، ثم تناولت السّكين برجليها وبرَتْ قلمًا ، واستدْعَتْ ورقةً وأمسكتها برِجْلها اليُمنى وكتبت ثم تناولت السّكين برجليها وبرَتْ قلمًا ، واستدْعَتْ ورقةً وأمسكتها برِجْلها اليُمنى وكتبت بالرِّجْل اليُسْرى رقعة بأحسن خطَّ تكتبه النّساء ، وحمدت الله فى آخرها ، وناولتها الوزير ، فإذا فيها سُوال بأن يزاد فى راتبها . فوقع لها خَلف الرقعة بما تسأل وأعادها إلى بلدها .

وفيها بنى الوزير رضوان المدرسة المعروفة (به) (۱) في ثغر الإسكندرية ، وجعل في تدريسها الفقيه أبا طاهر بن عوف .

<sup>(</sup>١) يقول النويرى : وتأملها ؛ فلم ترض شيئا مها . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) زيد ما بين القوسين من نهاية الأرب : ٢٨ .

فيها زاد السّعر وبلغ القمح ثلاثة دنانير للإِرْدب ، فبيعت الغلال التي كان الأفضل خزنها ، وقد تغيّرت وأرادُوا رَمْيها في النيّل ، فكانت تُقطع بالفئوس وتباع بأربعين دينارًا كل مائة إردب ، وكذلك الأرز الذي كان مخزونًا بمصر فإنَّه أبيع بعشرة دنانير المائة ، فوجد النَّاس بذلك رفقا .

فيها كثر سعى الوشاة بين الحافظ والوزير فتخوّف كلَّ منهما من الآخر ، وقبض الوزير على على عدّة من خواصّ الحافظ ، منهم أبو المعالى بن قادُوس ، وابن شيبان المنجم ، ورئيس اليهود ، وجماعة ؛ فقتلهم . فسيّر الحافظ من أحضر إليه بهرام فى رمضان ؛ فلمّا حضر أسْكنّه عنده بالقصر وأكرمه ، وشَقَّ ذلك على رضوان . وكان الحافظ قد تلطّف برضوان فى أمر بهرام وقرّر معه أن يستدعيّه ويُنزِلَه فى القصر ، وحلف له أنّه لايوليّه أمرًا ولا يمكنه من تصرّف ؛ فتسامح رضوان فى أمره (۱) . واستُدْعى فحضر بأهله وأنزِل فى دار بالقصر قريبة من المحول (۱) ، وهو قريب من سكن الحافظ ، فكان يستحضِرُه فى غالب اللّيالى ويستشيره ويعمل برأيه .

ولما كان يوم عيد الفطر ركب الوزير مع الحافظ وعليه من الملابس ما لم يلبُّسه أحد من الوزراء في مثل ذلك اليوم ، وعاد إلى القصر وفي نفس الحافظ منه أشياء تبينُّها رضوان

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثامن من سبتمبر سنة ١١٣٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) وطلب رضوان أن يسكن مع الحافظ في القصور ، فلم يمكنه . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المحول: مجلس الداعى في القصر الذي تخصص لنشاط الدعاة الرسميين الفاطميين بالقاهرة ، ويعرف بقصر البحر ، ويدخل إليه من باب الربح وبابه من باب البحر . وكان الداعى يصل بالناس في رواقه في أثناء الاجتماعات . ومما يروى عن نشاط الدعاة فيه أن القاضى محمد بن النمان جلس على كرسى بالقصر لقراءة علوم آل البيت على الرسم المعتاد له ولأخيه بمصر ولأبيه بالمغرب فات في الزحمة أحد عشر رجلا ، فكفنهم العزيز بالله . ويشرف على هذا النشاط الدعائي داعى الدعاة ، ومرتبته تلى مرتبة قاضى القضاة ، يساعده اثنا عشر نقيبا وله نواب كنواب الحكم (القضاء) يمثلونه في أنحاء البلاد . المواعظ والاعتبار : ١ : ٢٩٠ – ٣٩١ . (وباب الربح من أبواب القصر الكبير الشرقي . وكان يقع تجاه دار سعيد السعداء موصلا إلى رحبة باب العيد منتبيا إلى بين القصرين . وباب البحر من أبواب هذا القصر كذلك قبالة بقايا دار الحديث الكاملية .

فى وَجُه الحافظ وعلمها منه ، فاشمأزت نفسه مع ما كان فيه من الطّيش ، فركب فى تاسع شوّال وزحف إلى القصر ؛ فكلّمه الخليفة من بَعْض طاقاتِ المنظرة الّتى تطلّ على باب النّهب ، وجرى بينهما كلام اجْتَراً فيه على الخليفة .وعَادَ إلى داره بعد أن احتاط بالقصر واحتفظ بالأبواب ، فانتفض النّاس لذلك بالقاهرة ومصر ، وكثرت الأراجيف .

وفى تلك الحالة نزل بعض أولاد الحافظ من القصر هاربًا إلى رضوان ، وكان شيخا ومعه ولدله ، ليقيمة خليفة ، فلم يكترث به ، وأحضر إساعيل بن سلامة الداعى ، وقال له : ما تقول فى هذا الرجل ، هل يَصْلُح لما التمسه ؟ فقال : الخلافة لهما شروط ونواميس ما فى هذا منها شىء ، وتحتاج إلى نصوص ، ولولا أن مولانا الآمر نص على مولانا الحافظ وأودعه سر الخلافة لمما ثبتت فيه ولا استجاب له الناس . فلم يُحَصِّل سوى أنه كان مشتومًا على نفسه وأهله ، فإن الحافظ لمما بلغه ذلك قتله وقتل جماعة منهم كثيرة .

ثم إن الحافظ لمّا رأى فِعْل رضوان وتعدّيه وكثرة من انضم إليه من العسكر ١٩٩١ اعمل فى التّدبير عليه وأرسل إلى صَبّى من الجند يعرف بشومان ، وكانت فيه شهامة وجُرأة وهو مِنْ صبيان الخاص ، فأحضره إليه من أحَد السّراديب سرّا وأرسله إلى على بن السّلار ، أحد أمراء الدّولة (١) ، يأمره بالتدبير على رضوان ، وأنْفَذَ معه مالاً إليه ليستعين به على ذلك . وكان على بن السّلار عاقلاً صاحب حزم ويقظة وحسن تأتّ مع قوة وصرامة .

فلمّا جاءه القاصد بالمال وبلّغه عن الخليفة ما قال انتهز الفُرْصَة وأرسل إلى جماعة من صبيان الخاصّ وقرر معهم أن يجتمعوا ويدخلوا من باب زويلة كردوسا(٢) واحدًا وهم يصيحون : الحافظ يا منصور ؛ وفرّق فيهم ما أرسله إليه الخليفة .

<sup>(</sup>١٠) لمسا أخذ الأفضل بن بدر الجمالى مدينة القدس من سقان بن أرتق ضم طائفة من عسكر سقان إليه وفيهم والد المادل بن السلار هذا ، فترق في خدمة الأفضل الذي لقبه سيف الدولة وأكرم ابنه عليا وجعله في صبيان الحجر ، فتميز من بينهم بعقله وشجاعته وحزمه وهيبته ، فجعله الحافظ ضمن أمرائه وولاه الإسكندرية ، وكان يعرف برأس البغل ثم استمر في الترق حتى تولى الوزارة الحليفة الظافر سنة ثلاث وأربعين وخسائة ، وكان من أمره ما سيرد الحديث عنه ، في المتن ، في مناسباته . وهو أبو الحسن على بن السلار ، الملك العادل سيف الدين ، وقيل أبو منصور على بن إسحاق . وفيات الأعيان ؛ في مناسباته . وهو أبو الحسن على بن السلار ، الملك العادل سيف الدين ، وقيل أبو منصور على بن إسحاق . وفيات الأعيان ؛

<sup>(</sup> ٢ ) الكردوس والكردوسة بضم الكاف فيهما والجمع كراديس : الفرقة الحربية الراكبة ، والقطعة العظيمة من الحيل ، والكردوسان قيس ومعاوية ابنا مثك بن حنظلة ، وكردس الحيل جعلها كتيبة كتيبة . القاموس الحيط .

فلمًا كان يوم الاثنين ، الثالث عشر من شوّال ، اجتمع بظاهر القاهرة منهم نحو العشرين وأقبلوا من باب زويلة يصيحون : ياللحافظ ، الحافظ يامنصور ؛ فما وصلوا إلى الشرايحيين الذي يُعرف اليوم بالشَّوَّايين (١) ، حتى صاروا نحو الخمسائة ، وما وصلوا بين القصرين إلاَّ والعسكر جميعُه من فارس وراجل معهم ، ولم يَبْق من الصّبيان والعوام أحدُّ حتى خرج النساء ، وأشرف النساء من الطاقات ، وصاروا بأجمعهم يصيحون : ياللحافظية .

فلمّا سمع رضوان الضَّجيج أراد أن يركب ، فمنعه بعض غلمانه ، فأبي عليه لأنه كان واثقا بنفسه وبِمَنْ معه ، وخرج وَحْدَه بغير سلاح ليس معه سوى سيف ، فَلَقِي كان واثقا بنفسه وطَرَدَهُم يمينًا وثهالا ، وظهر منه شجاعة تعجَّبَ منه مَنْ شاهدها ، فإنه لقِي الناس بنفسه وطَرَدَهُم يمينًا وثهالا ، وظهر منه شجاعة تعجَّبَ منه مَنْ شاهدها ، فإنه لقِي أَلُوفًا من النَّاس بمفرده ولم يزل يحمل عليهم حَمْلةً بعد حملة إلى أن قتل منهم عدّة . وكان أخوه إبراهيم قد بلغه الخبر ، فركب من داره وأمسك عنه من يجيئه من ناحية قصر الشوك (٢)، وشكت الريحانية ورجعوا إليه من ناحية زيادة الجامع الحاكمي (٣) ودرب الفرنجية .

فلمّا طال عايه وتيقّن أنّ القوم بأجمعهم قد تَمَالَتُوا على حربه ، وكان قد انقضى من النهار أربع ساعات ، وأشرف عليه الأستاذون من ناحية باب الرّيح من أعالى القصر يرشقونه بالنّشّاب ويرمُونه بالطّوب ، تحيّر . وكان ابن أخته والى مصر ، فبلغه الخبر ، فقام بجميع غلمانه وسار لنجدة خاله ، فوجد عند باب زويلة من بلغه الخبر بأنه لا يقدر على الوصول إليه ؛ فسار من ناحية باب البرقيّة ومعه بُوقات وطبول ، فسمع إبراهيم ، أخو رضوان ، أصوات البوقات والطبّول من جهة باب البرقيّة ، فأنفذ إلى أخيه رضوان يقول له : قد تفرّق علينا العسكر وجاء من ناحية قصر الشّوك ، وقد قاطع الرّاجل علينا من ناحية باب النّصر .

<sup>(</sup>١) سوق الشوايين أول سوق وضع بالقاهرة وكان يعرف بالشرايحيين ، وهو من باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين ، أصبح يعرف باسم سوق الشوايين عندما سكنه عدة من بائمى الشواء فى حدود السبمائة من سنى الهجرة . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٠٠ . وهو للآن جزء من شارع المعز لدين الله .

 <sup>(</sup>٢) كان منزلا لبنى عَدرة قبل بناء القاهرة ، والعامة تقول قصر الشوق ، بالقاف ، وهناك حى يعرف باسم هذا القصر
 ف الجمالية . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) حدثت هذه الزيادة في الجامع الحاكمي سنة ٤٠١ في منارة باب الفتوح ، إذ عمل لها أركان طول كل منها مائة فراع ، وعرفت هذه الزيادة بالزيادة الحاكمية ، وأول من أسس هذا الجامع العزيز بالله ، وصلى به الجمعة ، ولكنه لم يكتمل في عهده وإنما اكتمل في عهد الحاكم وأصبح يعرف بجامع الخطبة ، وجامع الحاكم ، والجامع الأنور . نفس المصدر : ٢٧٧٠٠ .

فلما بعع رضوان ذلك أيقن بالهلاك إن وقف ، فما زال يتأخر قليلاً قليلاً حتى صار في رحبة باب العيد عند دار سعيد السعداء(۱) ، وبعث إلى داره ، التي هي دار الوزارة من أخذ له شيئًا منها على سبيل الخطف ، وأوصى إلى أخيه ، فانضم إليه هو ومَنْ معه مِنْ أصحابه وفيهم أبو الفوارس وقُدارة بن أبي عَزة وشاور بن مجير السّعدى ، وجماعة من خواصه ، وخرجوا من باب النصر . فما هو إلا أن صار بظاهر القاهرة اقتحم النّاس دار الوزارة ونهبوها حتى لم يتركوا فيها شيئًا .

وما وصل رضوان إلى تربة أمير الجيوش (٢٠] إلا وقد تلاحق كثير من المغافرة ، وكان قد أسلف عند العرب أيادي وأفاض عليهم نعمًا وأحسن إليهم إحسانًا كثيرا في مدّة وزارته ، فأدركه رجل من العرب يقال له سالم بن المحجل ، أحد شياطين الإنس ، وحسّن له المسير إلى الشام .

واشتغل النَّاس بنَهْب دار الوزارة ، وكان قد جمع فيها رضوان أكثر أموال ديار مصر وشحنها بالذخائر وأنواع السَّلاح والعُدَد والآلات والغلال ، فانتُهِب جميع ذلك ، وأحرقت أخشاب تعب الملوك في تحصيلها . وكان نَهْبُ دار الوزارة أوَّلَ ضررٍ دخل على الدّولة .

وطلب رضوان الشام ، فدخل عسقلان وملكها وجعلها معقله ، وتوجّه أخوه إلى الحجاز وأقام بها حتى مات ؛ وسار ابن أخته إلى بغداد فأكرمه [١٣٩ ب] أصحاب الخليفة هناك ولم يزل عندهم إلى أن مات .

وخرج رضوان من عسقلان ولحق بصلخد(٣) ، فنزل على أمين الدولة كمشتكين صاحبها

<sup>(</sup>۱) هى الدار التى أنشأها الأستاذ قنبر سعيد السعداء ، عتيق الحليفة المستنصر بالله ، وكانت مقابل دار الوزارة ، فلما تولى العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك الوزارة سكنها وفتح إليها سردابا من دار الوزارة نيمر فيه ، ثم سكنها شاو رابن مجير السعدى حين تولى وزارة العاضد لدين الله ، كما سكنها ابنه الكامل في وزارة أبيه . فلما تولى صلاح الدين الآيوبي أمر مصر وأنهى عهد الفاطميين بها حولها إلى دار المصوفية الواردين من البلاد البعيدة ووقفها عليهم ، وجعل لها شيخا يشرف على رعايتهم ووقف عليها أوقافا كثيرة . . وأصبحت تعرف منذ ذلك التاريخ مجانقاه سعيد السعداء والحانقاه الصلاحية . (والحانقاه وجمعها الحوانق كالرباط والزاوية: معاهد دينية إسلامية لإيواء المنقطمين العلم والزهاد والعباد) . المواعظ والإعتبار : ٢ : ١٥ ٤ ١٥ - ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) خارج باب النصر ، وهي أول مقبرة أنشت في هذه المنطقة زمن الفاطميين : نفس المصدر : ٢ : ٣٩٣ . ويذكر (٣) هي مدينة صرخد التي تلاصق بلد حوران من أعمال دمشق . معجم البلدان : ٥ : ٣٤٩ – ٣٥٠ . ويذكر ابن القلانسي أن أمين الدولة كشتكين الأتابكي واليها تلقله بالإكرام ومزيد الإعظام والاحترام ، وأقام مدة في ضيافته ثم عاد إلى مصر لأمر كان دبره ، فلما وصل إليها فسد ذلك التدبير عليه . ويزيد ابن الأثير أنه وصل في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ثم تركها سنة أربع وثلاثين واصطحب معه عسكرا مها . ذيل تاريخ دمشق : ٢٧٠ ؛ الكامل : ١١ : ١٩ .

فَأَكرمه وأَبَرَّه ، وأقام عنده ثلاثة أشهر . ثم أنفذ إلى دمشق ، واستفْسَد من الأتراك بها مَنْ فلار عليه .

وفيها خربت الأثكارب<sup>(۱)</sup> من زلزلة ؛ وزُلْزِلت دمشق أيضا<sup>(۱)</sup> .

وفيها مات الأعز قاضى القضاء بغير قاض ثلاثة أشهر ؛ ثم اختير الفقيه أبو العبّاس أحمد شعبان ، فأقام منصب القضاء بغير قاض ثلاثة أشهر ؛ ثم اختير الفقيه أبو العبّاس أحمد ابن الحطيثة في ذى القعدة ، فاشترط ألا يحكم بمذهب الدّولة ، فلم يُمكّن من ذلك . وكان الوزير رضوان قد تقدّم إلى الفقيه أبى عبد الله محمد بنعبد المولى بن عبد الله محمد بن عقبة اللّخمى ، المعروف بابن اللّبني (٣) ، المغربيّ المالكيّ ، أنْ يعقد الأنكحة . فلمّا كان في الحادي عشر من ذى القعدة قرّر الحافظ في قضاء القضاة القاضيّ فخر الأمناء أبا الفضائل هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن محمد الأنصاري الأوسى ، المعروف بابن الأزرق .

<sup>(1)</sup> يقم حصن الأثارب بين حلب وأنطاكية على ثلاثة فراسخ من حلب . معجم البلدان 1 : ١٠٥ – ١٠٦ .

<sup>(</sup> ٧ ) يتحدث ابن القلانسي عن سلسلة من الزلازل حدثت بالبلاد الشامية في هذه السنة ، في شهر صفر ، فن ذلك مثلا : في يوم الثلاثاء الرابع من صفر جاءت في دمشق زلزلة هائلة بعد الظهر اهترت بها الأرض عدة مرات ، وفي ليلة الاثنين التساسع عشر ، في الثلث منها ، عادت الزلزلة ثلاث مرات ، ثم عادت في ليلة الأربعاء ، ثم في ليلة الجمعة . وكانت الزلازل في حلب وما والاها أشد ما يكون . . ويذكر بعض المحققين أن الزلزلة جاءت تقدير مائة مرة وقدرها آخرون بثمانين مرة . ويذكر ابن الأثير أن هذه الزلازل المخربة شملت الشام والجزيرة وديار بكر والموصل والعراق وغيرها فهلك تحت الهدم عالم كثير . وكان قد حدث مثلها في السنة السابقة . ذيل تاريخ دمشق : ٢٦٨ ؟ الكامل : ١١ : ٢٥ ، ٢٧ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل : « بخطه . لبى من قرى المهدية بضم اللام وسكون الباء الموحدة ... » ويقول ياقوت لبنة من قرى المهدية ، ( بضم اللام وسكون الباء وفتح النون ) ، وإليها ينسب أبو محمد بن عقبة اللحمى اللبى ( المذكور بالمتن في غالب الظن ) ، ولد بالمغرب وسكن مصر وشهد بها ( أى عمل ضمن شهود القضاء ) وناب عن قاضيها في الأحكام ، وكان يتماطى الكلام . معجم البلدان : ٧ : ٣٢١ .

فيها عاد الأفضل رضوان بن ولحثى من صلخد في جَمْع فيه نحو الألف فارس ، وكان النّاس في مدّة غيبته بيتفُون بعَوْده ، فبرزَت له العساكر ودافعوه عند باب الفتوح ، فلم يُطِق مقابلتهم ؛ فمضى إلى مصر ونزل على سطح الجَرْف المعروف اليوم بالرّصد ، وذلك يوم الثلاثاء مستهل صفر . فاهم الحافظ بأمره ، وبعث إليه بعسكر من الحافظية والآمرية وصبيان الخاص ، عليهم خمسة عشر ألف فارس ؛ مقدّم القلب تاج الملوك قاعاز ، ومقدم الآمرية فرج غلام الحافظ . فلقيهم رضوان في قريب ثليانة فارس ، فانكسرُوا ، وقتل كثير منهم ، وغم معظمهم ؛ وركب أقفيتهم إلى قريب القاهرة . وعاد شاور إلى موضعه فلم يثبت ، وأراد العود إلى صلخد فلم يقدر ، لقلة الزّاد وتعذّر الطّريق ، فتوجّه بمن معه من العربان إلى الصّعيد . فأنفذ إليه الحافظ الأمير المفضل أبا الفتح نجم الدين سليم بن مصال في عسكر ومعه أمان ، فسار خلقه ، وما زال به حتى أخذه وأحضره إلى القصر آخر مصال في عسكر ومعه أمان ، فسار خلقه ، وما زال به حتى أخذه وأحضره إلى الله عنه من الشّام . واعتقله عنده بالقصر قريبًا من الدّار التي فيها بهرام .

وفيها أُضِيف لِقاضى القضاة هبة الله بن حسن الأنصارى ، في سابع عشر جُمادى الآخرة ، تلديس دار العلم بالقاهرة ، فمضى إليها ؛ وكان مدرَّسَها أبو الحسن على بن إساعيل ، فجرت بينهما مفاوضات أدّت إلى الخصام الشّنيع ؛ فخرج القاضى إلى القصر ماشيًا وقد تخرّقت ثيابه وسقطت عمامته . فعظُم على الحافظ خُروجُه في الأسواق على هذه الهيئة ، وغضب لذلك ؛ فصرفه ورسم عليه ، وغرّمه مائتى دينار ، وألزمه داره . وأمر بطلب أبى الطّاهر إساعيل بن سلامة الأنصارى ، فخلع عليه وقرّره مكانه ، ونعته الموقّق في الدّين ، ولم يكتب له سجل ؛ فأقام إلى آخر ذى الحجة ، ولم يتناول على القضاء مَعْلومًا ؛ وكان

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثامن والشرين من أغسطس سنة ١١٣٩.

جارى الحكم في كل شهر أربعين دينارًا ؛ وقنع بجارى التَّقْدمة على الدَّعاة وهو ثلاثون دينارًا في الشهر .

وفيها وَلَى الحافظ لدين الله الأمير الفضَّل لجم الدين آبا الفتح<sup>(۱)</sup> سلم بن مصاك المالكيّ تدبير الأمور .

<sup>(</sup>١) يكنيه النويرى بأى الفضل ، ويوافق أبو المحاسن المقريزى فى تكنيته بأبى الفتح . أما ابن خلكان فلا يذكر له كنية . تولى الوزارة الخليفة الظافر فى أول عهده ، لكن العادل ابن السلار غضب لذلك ونجح فى طرده من الوزارة ، فخرج من القاهرة وعبر النيل إلى الجيزة وجمع جماعة من المغاربة وسار بهم إلى الصميد ، فتتبعته جيوش العادل ابن السلار إلى دلاص ، من أعمال ولاية البهنسا جنوب الواسطى ، فقتل ابن مصال وأرسلت رأسه إلى القاهرة وطيف بها على رمح . وسيرد تفصيل هذا فى موقعه من خلافة الظافر . انظر أيضا : وفيات الأعيان : ١ : ٣٧٠ فى ترجمة أبى الحسن على بن السلار ؟ والنجوم الزاهرة : ه فى مواضع ؟ نهاية الأرب : ٢٨ .

فيها هلك بَهْرام الأرمى بالقصر ، وكان الحافظ لمّا أقدمه من الصعيد إلى عنده أنزلَه في القصر ولم يُمكّنه من التّصرّف ، وكان يشاوره في تدبير أمور الدولة فيعجبُه رأيه وحزمه وعقله . فلمّا مات في العشرين من ربيع الآخر حزن عليه حزنًا كثيرًا ظهر بسببه على القصر غمّة ، وهمّ أن يغلق الدّواوين ولا يفتحها ثلاثة أيّام (۱) . وأحضر بطرك الملكيّة وأمره أن يجهّز بهرام ، فتمام بتجهيزه . وأخرِجَ نصف النهار في تابوت وعليه ثوب ديباج أحمر ، ومِن حوله النّصاري يُبَخّرُون [١١٤٠] باللّبان والصّبّار وسن العود، وجميع الناس مشاة ، فلم يتأخر أحدٌ من أعيان الوقت عن جنازته .

وخرج الخليفة على بغلة شهباء وعليه عمامة خضراء وثوب أخضر بغير طيلسان ؛ فسار خلف التَّابوت ، وسار والنَّاس تبكى والأقساء يعلنون بقراءتهم ، والخليفة سائر ؛ إلى دير الخندق<sup>(۳)</sup> من ظاهر القاهرة<sup>(٤)</sup> . فنزل الخليفة عن بغلته وجلس على شَفِيرِ القبر وبكى بكاء شديدًا .

وكان عاقلاً مقدامًا فى الحرب ، حسن السَّيَاسة ، جيّد التَّدبير ؛ وكان أوّلاً يقوم بأَمر الأَرمن ، وسكناهم يومئذ فى ناحية تلّ باشر ، فتعصّب عليه جماعة منهم وولَّوْا غيره ؛ فخرج مغضبًا وقدم إلى القاهرة ، فترقَّى فى الخِدَم إلى أن وَلَى المحلَّة فقام بولايتها ومنها سار فى زىَّ حَسَنِ إلى القاهرة ومعه من الأَرمن نحو الأَلفين يقولون بقوله ، فاستوزره الحافظ.

وفيها مات الفقيه أبو الفتح سلطان بن إبراهيم بن رشا المقدسي في آخر جمادي الآخرة .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع عشر من أغسطس سنة ١١٤٠.

<sup>(</sup>٢) يذكر النويري أن الحافظ أمرّ فعلا بغلق الدو اوين ثلاثة أيام . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) كان يقع ظاهر القاهرة من بحريها ، عمره القائد جوهر عوضا عن دير هدمه فى القاهرة ونقل إليه عظاما كانت بالدير القديم وجمعها فى بئر عرفت ببئر العظام ؛ وهذا الدير كان قريبا من الجامع الأقر ، وقد هدم أيام المنصور قلاون سنة ثمان وسبعين وسيانة ، ثم أنشى فى موقعه كنيستان ، وعندهما أخذ النصارى يدفنون موتاهم فى مقبرة عرفت باسم مقبرة الخندق ، وعمرت هاتان الكنيستان عوضا عن الكنائس التى هدمت فى المقس . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٠٥ ، ١١٥ .

<sup>( ؛ )</sup> يذكر النويري هذا ويضيف إليه أنه قيل إنه دفن في بستان الزهري في الكنيسة المستجدة . .

في ليلة الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الأول سقطت صاعقة أحرقت رُسكن منارة الجامع العتيق.

فى شعبان غلت الأسعار وعُدِم القمع والشعير ، فبلغ القمع كل إردب إلى تسعين درهما والدقيق إلى مائة وخمسين للحملة (٢) ، والخبز إلى ثلاثة أرطال بدرهم ، والويبة من الشهير إلى سبعة دراهم ، والزيت الطيب إلى سبعة دراهم للرطل ، والجبن إلى درهمين للرطل والبيض إلى عشرين درهما للمائة ، والزيت الحار إلى درهم ونصف للرطل ، والقلقاس كل رطلين بدرهم ؛ وعُدِم الفرخ والدجاج فلم يُقدَر على شي منه . وعم الوباء ، وكثر الموتان .

وفيها مات أحمد بن مفرّج بن أحمد بن أبي الخليل الصّقلّي الشاعر ، المعروف بتلميذ ابن سابق ؛ وكان فاضلاً ذكيًا يتصرّف في عدّة فنون ، وله رسائل حسنة وشعر جيّد .

وكان الشعراء في أيام الحافظ قد أطنبوا في المديع وتناهَوا في إطالة القصائد حتى صار الإنشاد يؤدّى إلى قِصَر الوقت الذي جرت العادة باسمّاع أشعارهم فيه ، لِطُول مُثُولِم بالخدمة ؛ فخرج الأمر إليهم بالاختصار فيا ينشدونه من الأشعار . فقال أحمد بن مفرّج (٣) يخاطب الخليفة :

أَمرتنا أَنْ نَصُوغَ المدح مختصرًا لِمْ لا أَمرت ندى كَفَّيْك يَخْتَصِر والله لا بُدِّ أَن تجرى سوابقُنا حي يَبِيَن لنسا في مدحكُ الأَثر

فأُمِرُوا بالاستمرار على ما هُم عليه من الإطالة في الإنشاد .

<sup>(</sup>١) ويوافق أولَ المحرم منها السادس من أغسطس سنة ١١٤١ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحملة تساوى ثلثمائة رطل بالمصرى ، والرطل المصرى مائة درهم وأربعة وأربعون درهما أو اثنتا مشرة أوقية قوانين الدواوين : ٣٦٥ ، ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في خريدة القصر قسم شعراء مصر : ٢٠ : ٢٤ – ٦٥ ، تعريف موجز بالشاعر ، ويتضمن أبياتا خسة من شعره منها البيتان المذكوران هنا . ومنها بيت منفرد في وصف الفيث يقول فيه :

ومن العجائب أن أتى من نسجمه وخيوطمه بيض - بساط أخضر

## سنة سبع وثلاثين وخمسمائة(١)

فيها عَظُم الوباء بديار مصر ، فَهَلك فيه عالم لا يُحصى عددُه كثرة .

وفيها بعث الحافظ الأمير النجيب رسولاً إلى رُجار ملك صِقلَّية لمحاربته أهل صِقلَّية ؛ وكان رُجار فيه فضيلة وأمر ، فضنَّفت له تصانيف ، وكان عنده محبَّة للأدب ؛ ومدحه ابن قلاقس الشاعر(٢) وغيره .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع والعشرين من يوليو سنة ١١٤٢.

<sup>(</sup>٢) نصر الله بن عبد الله بن على بن الأزهرى ، شاعر إسكندرى ، ولد سنة ٣٢ه و توفى سنة ٣٠ه ، رحل إلى صقلية وأقام بها نحو عامين ثم عاد إلى مصر ومنها رحل إلى اليمن وأقام بها مدة ، ومات بعيذاب فى طريق عودته . ومن شعره يعبر عن متاعبه فى أسفاره برا أو بحرا :

لو لم يحسرم على الأيام إنجادى . ما واصلت بين إنهاى وإنجسادى طسورا أسير مع الحيتان فى لجج وتارة فى الفيافى بين آسساد والحسادى والناس كنز ، ولكن لا يقدر لى إلا مرافقة المسلاح والحسادى انظر عريدة القصر قدم شعراه مصر : ١ : ١٤٥ - ١٦٥ ، حيث تجد إشارة إلى مراجع أخرى .

# سنة ثمان وثلاثين وخمسمالة(١)

فيها خرج محمد بن رافع اللواتي بنواحي البحيرة ، فاجتمع له عدد كثير من الناس ، فخرج إليه طلائع بن رُزَّيك ، وهو يومئذ والى البحيرة ، فكانت بينهما حروب قُتِل فيها . وفيها غلت الأسعار بمصر .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم مها السادس عشر هن يوليو سنة ١١٤٣ :..

## سنة تسع وثلاثين وخمسمالة(١)

فيها سيّر الحافظ الرّشيد أبا الحسين أحمد بن الزبير (٢) رسولاً إلى اليمن بسجل يقرؤه عليهم ، فخرج في ربيع الأول .

وفيها خرج أبو الحسين ابن المستنصر إلى الأمير خمارتاش الحافظى صاحب الباب وقال له: اجعلني خليفة وأنا أوليك الوزارة ، فطالع الحافظ بذلك ، فأمر بالقبض عليه ، فقُبض واعتُقل .

وفيها قدم ، فى جمادى الآخرة ، من دمشق الأمير مؤيد الدّولة أسامة بن منتذ وإخوتُه وأهلهُ ، ومعهم نظام الدين أبو الكرام محسن وزير صاحب دمشق ، معاضدين له ، فأكرم مثواهم وأنزلوا ، وأفيضت عليهم العطايا ، وتواترت الإنعامات (٢) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الرابع من يوليو سنة ١١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ولد بأسوان ورحل إلى مصر واتصل بوزرائها وخلفائها ومدحهم فتقدم عندهم. أرسله الحافظ إلى اليمن داعية له فيقال إنه دعا لنفسه وضرب السكة باسمه فقبض عليه وأرسل إلى مصر ، فعفا الحليفة عنه . وهو ابن أخت الموفق ابن الحلال كاتب الإنشاء الفاطميين ، ترقى في الحدمة حتى تولى نظارة ديوان الإسكندرية سنة تسع و خسين و خسائة في وزارة الصالح طلائع بن رزيك ، وقتله شاور في وزارته لميله إلى أسد الدين شيركوه الذي كان قد ساعد شاور على استرجاع منصب الوزارة . عريدة القصر قم شعراء مصر : ١ : ٢٠٠٠ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ويذكر ابن القلانسي في سبب خروج أسامة وأهله من دمشق أن رئيس دمشق الأمير الرئيس مؤيد الدين خرج إلى صرخد مستوحشا من تصرف وزير دمشق أبي الكرام نظام الدين ومن الأمير مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن على بن منقذ ، ثم ترددت المراسلات بين الرئيس مؤيد الدين والأمير معين الدين أنر ، أتابك صاحب دمشق ، و تكرر المقال بين الرجلين اعتذارا ومعاتبة حتى أسفرت الحال عن تصالحهما على أن يخرج أبو الكرام الوزير وأسامة بن منقذ إلى ناحية مصر بأهليهما ومالهما وأسابهما ، فسار إلى مصر بعد استئذان صاحبها وعاد الأمير مؤيد الدين إلى دمشق . ذيل تاريخ دمشق :

# سنة اربعين وخمسمائة(١)

فيها أعيد نظر الدّواوين والأُتراك والخزائن إلى القاضى الموفّق أبى الكرم محمد بن معصوم التَّنيسي في جمادي الأولى .

<sup>(</sup> ١ ) ويوافق أول المحرم منها الرابع والعشرين من يونيو سنة ١١٤٥ .

## سنة احدى واربعين وخمسماتة (١)

فيها خرج على الحافظ أمير من المماليك يعرف ببختيار ، يطلب الوزارة ، بأرض الصعيد ، فندب إليه عسكرًا عليه سلمان مؤنس اللواتي ، فمضى إليه وحاربه ، فانهزم وهو من ورائه ، حتى أدركه وأخذه أسيرًا وقتله .

وفيها قدم صافى الخادم ، أحد خُدَّام المتَّتى ، من بغداد غازًا ، فى ثالث عشرى جمادى الأُولى ، خوفًا ؛ فأكرمه الحافظ .

وفيها مُنِعَ من التعرّض لصَرف شيء من المال الحاضر من الأَعمال في جرائد المستخدمين وأَن يكون ما نسب منها على البواق والفاضل في هذه السنة .

وفيها ملك نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى بن آقسُنْقر حلب بعد أبيه (۲) .
وفيها ملك رجار بن رجار ملك صقلية مدينة طرابلس الغرب وولى عليها ( رجلا من ) بنى مطروح (۲) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول الحرم منها الثالث عشر من يونيو سنة ١١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) لمسا اتصل نبأ مقتل عماد الدين زنكى عند قلمة جمبر ، حيث كان يحاصرها ، بأسد الدين شيركوه ركب من ساعته وقصد خيمة نور الدين محمود وقال له : « اعلم أن الوزير جمال الدين وزير عماد الدين زنكى – أخذ عمكر الموصل وعزم على تقديم أخيك سيف الدين ، وقصده إلى الموصل ، وقد أنفذ إلى جمال الدين وأرادنى على المحاق به فلم أعرج إليه ، وقد رأيت أن أصيرك إلى حلب وتجعلها كرسى ملكك . . وأنا أعلم أن الأمر يصير جميعه إليك لأن ملك الشام بحلب ومن ملك علب الموصل وبعد أن استقر الأمر له بها اتفق مع أخيه نور الدين على لقاء لتصفية الموقف بينهما بعد أن تخوف كل منهما من الآخر ، فتم هذا . انظر كتاب الروضتين : ١ : ١١٩ – ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين القوسين من الكامل حيث يفصل ابن الأثير ظروف هذا الحدث فيقول إن رجار سير أسطولاكبيرا إليها فقاتلها ثلاثة أيام ، وسمع الفرنج في اليوم الثالث ضجة عظيمة سبها أن أهل طرابلس كانوا قد اختلفوا قبل وصول الفرنج بأيام فطرد بعضهم بني مطروح وقدموا عليهم رجلا من الملثمين كان قد قدم في طريقه إلى الحج ، فلما هاجم الفرنج المدينة أعاد الآخرون ابن مطروح إلى ولايتها فنشبت حرب أهلية بين الجماعتين ، فانتهز الفرنج السابحة وملكوا المدينة وقتلوا ونهوا وأسروا ، ثم عمروها وجددوا أسوارها وحصنوها وولوا عليها رجلا من بني مطروح . الكامل : ١١ : ١١ .

فيها صُرف أبو الكرم التَّنِيسي في ربيع الآخر ، وأُعيد نظر الدّواوين للقاضي المرتضى المحنك.

وفيها سيَّر الحافظ لظهير الدين صاحب دمشق هدايا وخلِعًا وتُحفَّا(٢) .

وفيها خوج رضوان من ثقب نقبه بالقصر . وذلك أنَّ الحافظ لمَّا اعتقله بالقصر أرسل يَسْأَله في أشياء ، من جملتها زيارة نجم الدِّين بن مصال له في الْوَقْت بعد الوَقْت ، فأجابه إلى ذلك لثقته بابن مصال . فحضر في يوم من الأيام ابنُ مصال لخدمة الخليفة ، وبدأ بزيارة رضوان ، فدخل إليه ومعه مشدّة فيها رقاع بجواثج النَّاس ليَعْرضها على الحافظ ، وكانت عادته ذلك ؛ فاحتاج إلى الْخَلاء ، فترك مشدّته عند رضوان ودخل الخلاء . فأخذ رضوان الرقاع ووقع بخطه عليها كلها بما يسُوغ التوقيع به ، وأثر بها وطَوَاها في المشدّة . وخرج ابن مصال فأخذها ودخل على الحافظ ، وقد علم أنَّه كان عند رضوان ، فقال له : كيف ضيفُنا ؟ فقال : على غاية من الشكر لنعمة مولانا وجواره . وأخرج رُقْعة من تلك الرقاع ليعرضها على الخليفة فوجد عليها التَّوْقيع بخط رضوان ، فأمسكها وأخرج غيرها ، فإذا هي موقع عليها أيضًا . وكان الحافظ يراه ، فقال : ما هذا ؟ فاستحيا ابن مصال عندما فإذا هي موقع عليها أيضًا . وكان الحافظ يراه ، فقال له الحافظ : يا نجم الدين ، مازلت تداول الخليفة الرقاع وعليها توقيع رضوان . فقال له الحافظ : يا نجم الدين ، مازلت مباركًا علينا والله يشكر لك ذلك ؛ لقد فرّجت عنًا غمّة . فقال : كيف يا مولانا قال :

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى من يونيو سنة ١١٤٧ .

<sup>(</sup> Y ) يقول ابن القلانسى : وفى يوم الحميس الحادى والعشرين من شهر ربيع الآخر وصل رسول مصر إلى دمشق ما صحبه من تشريف وقود ( بفتح القاف وسكون الواو ) ومال برسم ظهير الدين ومعينه على جارى الرسم فى مثل ذلك . ذيل تاريخ دمشق : ٢٩٥ . وفى هذا الكلام نظر . أما معين الدين فالمقصود به الأمير معين الدين أنر ، وصى أمير دمشق والمتسلط على مقاليدها . وأما لقب الأمير فهو مجير الدين لا ظهير الدين ، وهو مجير الدين أبق الذى تولى أمر دمشق سنة أربم وثلاثين وخسائة وبق بها حتى تسلمها منه نور الدين محمود فى سنة تسع وأربعين و خسائة . ولم يتلقب بلقب ظهير الدين من هذه الأسرة البورية إلا مؤسس دولتها ظهير الدين سيف الإسلام طفتكين ، جد مجير الدين أبق ، وقد توفى فى سنة اثنتين وعشرين و خسائة . واجع الكامل لابن الأثير : ١٠ ، ١١ فى مواضع ؛ وذيل تاريخ دمشق ؛ والنجوم الزاهرة ؛ وكتاب الروضتين ؛ وغيرها من المراجع الى تتناول هذه الفترة .

رأيت البارحة رؤياً مقتضاها أنه ربمًا يشركنا فى كثيرٍ من أمْرنا ؛ فالحمد لله إذ كان هذا . وكتب على الرَّقاع أَمْضَاها بخطَّه ، وخلع على ابن مصال .

فلمًا طال اعتقال رضوان أخذ ينقب بخيث لا يُعْلَم به إلى أن انتهى النقبُ من موضعه الله عن سُور القصر . وكان قياس الله عن سُور القصر . وكان قياس ما نَقَبه خمسةً وثلاثين ذراعًا ، فظهر منه بكرة يوم الثلاثاء ، ثالث عِشْرى ذى القعدة ، في الجيزة ، فالنَّفَّ عليه جماعة من لَواتة وعدّة من الأجناد ؛ وسمع به الطَّمَّاعُون ، وكان للنَّاس فيه أَهْوِية . فندم الحافظ على تركه بغير حارس ؛ وأخذ في العمل .

فلمًا كان ثالث يوم عدى رضوان من اللوق<sup>(1)</sup> وسار إلى القاهرة ؛ فخرج إليه عسكر الحافظ وتحاربوا معه عند جامع ابن طولون ، فهزمهم ، وسار فى إثرهم إلى القاهرة ، فدخلها فى الرّابعة من نهار الجمعة سادس عِشْرِيه ، ونزل بالجامع الأَّقمر (١٦) . فغلق الحافظ أبواب القصر وامتنع به . فأحضر رضوان أرباب الدولة والدَّواوين ، وأمر ديوان الجيش بعرْض الأَجناد ، وأخذ أمو الا كانت خارجة من القصر ، وأنفق فى طوائف العسكر . وأرسل إلى الحافظ يطلب منه مالا ؛ فسيّر إليه صندوقًا فيه مال وقال له : هذا الحدّ الذى أراده الله ، فاسترش على نفسك (١٠) .

<sup>(</sup>١) صوابه أن يقال أرض اللوق بفتح اللام ، إلا أن الناس ينطقونها بضم اللام . يقال في اللغة لاق الشي يلوقه لوقا ولوقه : لينه، وأرض اللوق هي التي انحسر عنها ماء النيل وتركها أرضا لينة لا تحتاج إلى الحرث لزراعها، وكانت أرض اللوق هذه بساتين ومزارع ليس بها من البناء شي إلى أن عمر القاضي الفاضل ، وزير صلاح الدين ، بها دارا سميت عنشأة الفاضل . وكانت هذه الأرض تشمل منطقة باب اللوق إلى الدكة بجوار المقس الفاطمي ومنطقة بركة الشقاف وما يسامتها إلى الخليج . للواعظ والاعتبار : ٢ : ١١٧ – ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) أنشأه الحليفة الآمر بأحكام الله في موضع كان العلافين ، وقام على إنشائه وزيره المسأمون البطائحي ، فلم يترك أمام القصر دكانا ، وبني تحت الجامع دكاكين ومحازن من جهة باب الفتوح ؛ واكتمل بناء الجامع في سنة تسع عشرة وخمائة ؛ ويقال إن اسمى الآمر الحليفية والمسأمون الوزير كانا مدونين على لوح فوق محرابه . وقد شمل هذا المسجد كثير من التجديدات والتحسينات في العصر المملوك ، ولم تقم به خطبة إلى أن جدد الأمير يلبغا السالمي ، على زمن الظاهر برقوق ، عمارته سنة إحدى وثمانمائة ، فأقام به الحطبة . وهو الآن بشارع النحاسين الذي هو جزء من شارع الممز لدين الله . المواعظ والاعتبار ؛ إحدى وثمانمائة ، فأقام به الحطبة . وهو الآن بشارع النحاسين الذي هو جزء من شارع الممز لدين الله . المواعظ والاعتبار ؛

<sup>(</sup>٣) يقول ابن الأثير : وأرسل إلى الحافظ يطلب منه مالا ليفرقه ، على عادتهم ( على عادة الفاطميين ) فإنهم كانوا إذا وزروا وزيرا أرسلوا إليه عشرين ألف دينار ليفرقها ، فأرسل إليه الحافظ عشرين ألف دينار فقسمها ، وكثر عليه الناس وخفوا عنه ويقول النويرى إن الحافظ أرسل الناس وخفوا عنه ويقول النويرى إن الحافظ أرسل إليه عشرين ألف دينار ، ولم يذكر شيئا عن الدفعة الأخرى التي ذكرها ابن الأثير .الكامل: ١١: ١٩ ؟ نهاية الأرب : ٢٨

وأقفي هتافات الناس إلى رضوان ؛ فاستدعى الحافظ أحدَ مقدَّى السّودان سرًا وقال له : إلى بكم واثق . فقال : ما ادَّخُونا هذا إلَّا لمولانا . فقال : كم أصحابك ؟ قال : عشرة . قال : لكم عشرة آلاف دينار واقتلوا هذا الخارجيّ [ ١٤١١] علينا وعليكم ، فأنتم تعلمُون إحساننا إليه وإساءته إلينا . فقالوا : يا مولانا السمع والطاعة . ورتبوا أنهم يصيحون حول الجامع الأقمر : الحافظ يا منصور . فلمّا فعلوا ذلك قلق وقال لمن حوله : ما كلّ مرة يصحّ لمؤلاء الكلاب مُرادهم . فحسّنوا له الرّكوب ظنّا منهم أنه إذا ركب إلى بين القصرين لم يجسر أحدً عليه . فعندما ركب ضربه واحدٌ من السّودان في فخذه ضربة شديدة ، وتداركه آخر بضربة ، وتوالت عليه الضّربات ؛ فقتل في الساعة الحادية عشرة من نهار الجمعة المذكور ؛ وقطعت رأسه وحملت إلى الخليفة الحافظ . فسكنت الفتنة ، وهدأت الغوغاء .

ثم إن الحافظ بعث بالرّأس إلى امرأة رضوان ، فلمّا وُضِعَت في حجرها قالت : هكذا يكون الرّجال .

وكان رضوان سُنيًا حسن الاعتقاد ، شجاعًا ، مقدامًا ، قوى الغلب ، شديد البأس . ولا رضوان سُنيًا حسن الاعتقاد ، شجاعًا ، مقدامًا ، قوى الغلب ، شديد البأس ولي أن ولي ليلة عيد الغدير من ذى الحجة (۱) سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، وترقّى فى الخدم إلى أن وكل قوص وإخميم فى سنة ثمان وعشرين وخمسائة . إلّا أنّه كان مع حسن عبارته وغزارة أدبِه طائش العقل قليل الثبات ، لا يحسن التّدبير ، ولا يتأتّى له سياسة الأمور لعجلته وجرأته ؛ وكان أخوه الأوحد أثبت عقلا منه .

ومن جُمُلة ما كُتب له فى تقليد الوزارة بعد بهرام من إنشاء أبى القاسم ابن الصيرف : « . . . لأَنَّك أَذْهَبْتَ عن الدَّولة عَارَها ، وأَمَطْت من طرق الهداية أَوْعَارَها ، واستعدْت ملابس سيادة كان قد دنَّسها من استعارها » .

ولم يستوزر الحافظ بعد رضوان أحدًا ؛ وأعاد النَّصرانى المعروف بالأَّخرم إلى ضان الدولة ، على ما تقدّم ، ثم نقم عليه لكثرة المرافعين واعتقله ، وطلب منه المال فلم يسمح بشىء . فركب الحافظ يوماً ووقف على باب السّجن الذى هو فيه من القصر ، وأمر به ، فأُحْضِر إليه . وقال له : كم تَتَجالَد ؟ أرّيد منك مالى على لسان صاحب السّتر . فبينا الخليفة

<sup>(</sup>١) يجرى الاحتفال بعيد الندير في الثامن عشر من شهر ذي الحجة في كل عام .

يخاطبه إذ أخذ كفًا من تراب وجعله فى فيه ؛ فقال له الحافظ: ما هذا ؟ فقال : مالا ينبغى نقله إلى مولانا ، صلوات الله عليه . فغضب عليه ، وأمر بإحضار أبيه وأخيه ، وكانا مُعْتقَلَيْن ، فأخرجا ؛ وقتل الأخرم وأخاه ، وأبوهما ينظر قتلهما ، ثم قتل الأب . وأحاط بأموالهم فحصل منهم ما يزيد على عشرين ألف دينار عينا .

فيها مات الشيخ تاج الرياسة أبو القاسم على بن منجب بن سليان ، المعروف بابن الصيرف الكاتب ، في يوم الأحد لعشر بقين من صفر ؛ ومولده في يوم السبت الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وستين وأربعمائة . وكان أبوه صيرفياً وجده كاتباً ؛ وأخد صناعة الترسل عن ثقة الملك أبي العلاء صاعد بن مفرج ؛ وتنقل حتى صار صاحب ديوان الجيش. ثم انتقل معه إلى ديوان الإنشاء (۱). ومات الشريف سناء الملك أبو محمد الزيدي الحسيني ؛ ثم تفرد بالديوان فصار فيه بمفرده . وله الإنشاء البديع والشعر الرائع ، والتصانيف المفيدة في التاريخ والأدب .

<sup>(</sup>١) وكان مولده فى شعبان سنة ثلاث وستين وأربعائة ؛ وقيل إنه توفى بعد سنة خمسين وخمائة . عمل فى ديوان الجيش مع ناظيه صاعد بن مفرج ، واشتغل بكتابة الحراج مدة ، ثم فى ديوان المكاتبات زمن الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ، وهو الذى كتب سجل إعلان وفاة المستمل بالله وخلافة الآمر بأحكام الله ، وتولى ديوان الإنشاء بعد وفاة ابن أبي أسامة ، ولقب بتاج الرئاسة ، وبنى فيه حتى توفى فى هذه السنة . ومن مؤلفاته كتاب الإشارة إلى من نال الوزارة الذى ترجم فيه لوزراء الفاطمين إلى أيام الآمر بأحكام الله . معجم الأدباء : ٧٥ ـ ٨١ .

فيها توجَّه العسكر ، في ثالب صفر ، لقتال لَوَاتة وقد تجمّعوا وعقدوا الأَمر لرجُلِ قدم من المغرب وادَّعي أنه وَلَدُ نزار بن المستنصر (٢) . فسار إليهم العسكر وواقعهم على الحمامات (١) وأنهزَم منهم العسكر ؛ فجهّز الحافظ عسكرًا آخر ، ودسّ إلى مُقدّى لَوَاتَة مالا جزيلا ، ووعدهم بالإقطاعات ؛ فغدرُوا بابن نزار وقتلوه ، وبعثوا برأسه إلى الحافظ . ورجعت العساكر في ربيع الأوّل .

وفيها صُرِف القاضى المكين الموفّق فى الدين أبو الطاهر إساعيل بن سلامة الأنصارى عن القضاء ، لِسَبْع خَلَوْن من المحرّم ؛ واستقرّ على الدّعوة الموفّق الأمير كمال الدّين ، واستخدم فى وظيفة القضاء ؛ وكان كريم الأنحلاق ، حليا ، عليه سكينة ووقار ، مليح الشيبة ، ظريف الهيئة .

( وفيها توفى ) أبو الفضائل يونُس بن محمّد بن الحسن المقدِسي القرشيّ ، المعروف بجوامرد ، خطيب القدس .

[ ١٤١ ب ] وفيها بلغ النّيل تسعة عشر ذراعًا وأربعة أصابع (١) ، ففاضَ الماء حتّى

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى والعشرين من مايو سنة ١١٤٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) يذكر ابن القلانسي هذه الحادثة أيضا دون أن يوضح اسم مدعى الحق ، كما يذكر أنه اجتمع عليه خلق كثير من المغاربة وكتامة وغيرهم ، ذيل تاريخ دمشق : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) لعل المقصود بها ذات الحمام الواقعة فى الصحراء الغربية على مسافة من الإسكندرية ، يقول البكرى هن سوق جامعة بناها زيادة الله بن الأغلب منصرفه من المشرق إلى إفريقية وبإزائها بئر غزيرة طيبة حولها بساتين ، وبها قصر خرب يتداول سكناه روابط ( مرابطو ) صاحب مصر . المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب : ٣ ؟ معجم البلدان : ٣ : ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) يذكر أبو المحاسن أن الزيادة بلغت ثمانى عشرة ذراعا وثلاث عشرة أصبعا ، وهو بهذا يخالف ما جاء في المتن النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٨٤ . ويوافق النويرى في نهاية الأرب تقدير المقريزى . وقد سبق في التعليقات أن العادة جرت على اعتبار وصول الزيادة إلى اثنتى عشرة ذراعا حدا كافيا لإنقاذ البلاد من القحط ، فإذا وصلت سنة عشر ذراعا كانت زيادة مثالية مبشرة بمحصول جيد ، فإذا وصلت ثمانى عشرة ذراعا كان هذا نذيرا بطفيان النيل وإفساد المحصول ، كا سبقت الإشارة إلى أن ابن عاتى ذكر أن النيل إذا أوفي سعة عشر ذراعا فقد وجب الحراج ، وإذا زاد على ذلك ذراعا زيد الحراج بمقدار مائة ألف دينار ، ويضيف ابن مماتى إلى ذلك أن الذراع التي يقاس بها إلى اثنتى عشرة ذراعا ثمانية وعشرون أصبعا ومن بعد ذلك تكون الذراع أربعة وعشرين أصبعا . المواعظ والاعتبار : ١ : ٥٠ - ٥٠ ؟ صبح الأعشى : ٣ : ٢٠ - ٢٩ ؟ وأنين الدواوين : ٢٠ ؟ نهاية الأرب : ٢٨ .

بلغ إلى الباب الجديد أول الشَّارع ، خارج باب زويلة (١) ، فكان الناس يتوجَّهُون من مصر إلى القاهرة على ناحية المقابر لامتلاء الطريق بالمياه . فلمَّا بلغ الحافظ ذلك أظهر له الحزن والانقطاع ، فسأَله بعض خواصّه عن ذلك ، فأخرج له كتابًا وقال : انظر هذا السطر ، فإذا فيه : « إذا وصل الماء الباب الجديد انتقل الإمام عبد المجيد » . ثم قال : هذا الكتاب الذي نعلم منه أحوالنا وأحوال دولتنا ، وما يأتى بعدها . فاتفق أنَّه لم تَنْسَلِغُ هذه السَّنة حتى مرض الحافظ مَرْضَة الموت .

وفيها انقرضت دولة بنى باديس (٢) . وذلك أن الغلاء اشتد بإفريقية من سنة سبع وثلاثين وخمسائة إلى سنة اثنتين وأربعين حتى أكل النّاس بعضُهُم بعضًا ، وخَلت القرى ، ولحق كثيرٌ من الناس بجزيرة صقلية . فاغتنم رُجَار متملّكها الفرصة وبعث جُرْج ، مقدّم أسطوله ، على نحو مائتين وخمسين شينيًا ، فنزل على المهديّة ثامن صفر سنة اثنتين وأربعين ، وبها الحسن بن على بن يحيى بن تميم بن المعزّ بن باديس ، ففرّ بأخف حمله وتبعه النّاس . فدخل جُرْج المهديّة بغيْر مانع ، واستولى على قصر الأمير حسن ، وأخذ منه وخائر نفيسة وحظايًا بديعات (٢) .

<sup>(</sup>١) ويعرف أيضا بالباب الجديد الحاكمي لأنه أنشئ في عهده ؛ وكان يقع خارج باب زويلة من القاهرة عند رأس حارة المنتجبية بينها وبين حارة الهلالية ، وكانت حارة المنتجبية تقع على يمين الحارج من باب زويلة متجها نحو الجنوب . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٩ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أسرة الزيريين أصحاب إفريقية والمغرب الأوسط ، وكانت حاضرتهم فى معظم أيامهم بمدينة القيروان ، امتد حكمهم بين سنتى ٣٦١ – ٩٤٣ ( ١١٤٩ – ١١٤٩ ) أمضوا الفترة الأولى منها حتى سنة ٤١٧ يحكمون باسم الفاطميين ، ثم استقلوا بالأمر حتى نهاية الفترة ، ثم خضمت بلادهم لروجر الثانى ثم للموحدين ؛ واستمروا فى حكمها فترة ، بمد زوال استقلالها ، نوابا عن روجر الثانى وعن الموحدين . رقد تقدم تفصيل ذلك فى مناسباته ، وسير د باقيه ، فى ثنايا هذا الكتاب ، انظر أيضا : معجم الأنساب ؛ Mohammadan Dynasties

<sup>(</sup>٣) يذكر ابن الأثير أنه كانت هناك مواثيق بين روجر والحسن بن على بن يحيى بن باديس ، وأن الأسطول أراد أن يباغت المهدية ليلا ، فأسر مركبا إسلاميا بها عدد من الحمام المستخدم للمراسلات فأرسله محملا برسائل تخبر بمسير الأسطول الصقل إلى القسطنطينية ، وذلك للتضليل ، فهبت ريح شديدة عطلت الأسطول فلم يصل المهدية إلا نهارا ، فأرسل قائد الأسطول إلى الحسن يؤمن جانبه استنادا إلى المعاهدات والمواثيق ، ويذكر أنه أراد أن يقتص لوالى مدينة قابس المطرود ويريد عوده إلى الحسن يؤمن بالهديمة ، وأدرك كذلك عجز، إليا ، وتظاهر بأنه يستمد الحسن عسكريا ليعينه في ذلك ، لكن الحسن أدرك الخطر وأحس بالخديمة ، وأدرك كذلك عجز، عن المقاومة ، فدعا الناس إلى الرحيل عن البلا وكان هو على رأس الراحلين . الكامل : ١١ : ٤٧ – ٩٩ م

وعزم حسن على المجيء إلى مصر ، فقبض عليه يحيى بن العزيز (١) ، صاحب بجاية (٢) ، ووكل به ويأولاده ، وأنزله في بعض الجزائر ، فبقى حتى ملك عبد المؤمن بن على بجاية في سنة سبع وأربعين ، فأحسن إلى الأمير حسن وأقره في خدمته . فلمّا ملك المهديّة تقدّم إلى نائبه مها أن يقتدى برأى حسن ويرجع إلى قوله .

فكانت عدّة مَنْ ملك من بني باديس بن زيرى بن مناد تسعة ، ومدّتهُم ، من سنة إحدى وستّين وثلثمائة إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسائة ، مائة واثنتان وثمانون سنة .

وفيها بعث رُجَار بن رُجَار ملك جزيرة صقلية إلى المهديّة أسطوله ، مائتين وخمسين من الشَّواني ، مع جُرْجِي بن ميخائيل ، فجدّ في حصارها حتى أُخذها في صفر منها (٣) ، وملك سوسة (٤) وصفاقس (٥) ، وملك رُجَار بونة (١) .

<sup>(</sup>١) آخر بنى حماد بن بلسكين بن زيرى بالمغرب الأوسط ، حكموا بين سنتى ٣٩٨ – ٤٧٥ ( ١٠٠٧ – ١١٥٢ ) ، وقضى الموحدون على دولتهم . توفى يحيى هذا سنة ٨٨٥ . معجم الأنساب .

<sup>(</sup> ٧ ) مرسى ومدينة ، وأهميتها ترجّع إلى مينائها الرئيسى ، وبالقرب منها منازل كتامة الذين نزل بينهم أبو عبد الله الشيعى ، داعية الفاطميين ، فى مرحلة النهيد لإعلان الخلافة الفاطمية . المغرب للبكرى : ٨٢ ؛ معجم البلدان : ٢ : ٦٢ . (٣) هذا تكرار لمسا سبق قبل أسطر .

<sup>(</sup>٤) من مدن إفريقية ( تونس الحالية ) ، قريبة من المهدية وبينهما ثلاثة أيام ، وبينها وبين صفاقس يوبان . معجم البلدان : ه : ١٧٣ – ١٧٥ ، المغرب : ٨٥ .

<sup>(</sup> ه ) وهى أيضا سفاقس : مدينة بإفريقية على البحر مسورة ولهـا أسواق كثيرة ومساجد وحمامات وقصور وحصون ورباطات ، وتقع في وسط غابة زيتون ، وكان زيتها يباع في مصر وصقلية والمغرب . وبين سفاقس والقيروان ثلاث منازل أو مراحل ومنها إلى المهدية منزلتان . المغرب : ١٩ – ٢١ ؛ معجم البلدان : ٥ : ٨٧ – ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) بينها وبين القيروان مرحلة واحدة ، وهي مدينة برية بحرية كثيرة اللحم واللبن والسمك ، من نوع الحوت ، والعسل ، وأكثر لحومها من البقير ، وحولها قبائل كثيرة من البربر منها مصمودة وأوربة وغيرهما . المغرب : ٥٥ ، ٨٢ . ٨٨ .

### سنة اربع واربعين وخبسهاتة(١)

فيها وقع الاختلاف بين الطائفة الجيُوشيّة والطائفة الريّحانيّة ، فكانت بينهما حروب شديدة قتل فيها عدّة من الفريقين ؛ وامتنع النّاس من المضيّ إلى القاهرة ومن الذهاب إلى مصر . وابتدأت الحرب بينهم في يوم الخميس ثامن عشر جمادى الأولى ، وتوالَتُ إلى يوم السبت رابع جمادى الآخرة ؛ فانهزمت الريّحانيّة إلى الجيزة .

وهم العسكر بخلع الحافظ من الخلافة ، فمات بقصر اللؤلؤة ، وقد نقل إليه وهو مريض ، بكرة يوم الأحد ، وقيل ليلة الاثنين ، لخمس خلون من جما دى الآخرة ، واشتغل الناس عوته .

وكان له من العمر يَوْمَ مات ستَّ وسبعون سنة وثلاثة أشهر وأيَّام ، منها مدَّة خلافته من يوم بويع بعد أحمد بن الأَفضل ثمانى عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما<sup>(٢)</sup>.

وأصابته في ولايته شدائد ، واعتُقل ، ثم لما أعيد تحكم عليه الوزراء حتى قبض على رضوان فلم يستوور بعده أحدًا ، وإنمّا أقام كتَّابًا على سنّة الوزراء أرباب العمائم ولم يُسَمّ أحدًا منهم وزيرًا ؛ وهم : أبو عبد الله محمّدبن الأنصارى ، وخلع عليه بِالْحَنكِ والدواة فتصرّف تصرّف وزراء الأقلام ، وصعد المنبر مع الخليفة في الأعياد والجمع ؛ والةاضي الموقق محمد بن معصوم التنّيسي ؛ وصنيعة الخلافة أبو الكرم الأخرم النّعرائي .

وكان الحافظ حازم الرَّأَى ، جماعًا للأَّموال ، كثير المداراة ، سَيُوسًا عارفًا . ولم يكن أُحدُّ ممَّن وَلِى قَبْلُهُ أَبوه غير خليفة سواه . وكان يميل إلى علم النجوم ؛ وكان له من المنجَّمين سبعة ، منهم ؛ المحقوف ، وابن المَّلاح ، وأبو محمَّد بن القلعيَّ ، وابن موسى النصرانيّ .

<sup>(1)</sup> ويُوافق أول المحرم منها الحادي عشر من مايو سنة ١١٤٩ .

 <sup>(</sup> ۲ ) هذا التحديد ، يرجع إلى أن أحمد بن الأفضل الوزير كان يمنعه من التصرف ومن لقاء الناس ، وقد بويع
 البيعة الثانية بالحلافة بعد وفاة أحمد هذا ، أما بيعته الأولى فكائت بولاية العهد وبالوصاية على العرش حتى يتبين الحمل الذى
 كان ينتظر أن يولد ليتولى الخلافة .

وفى أيّامه عُمِلت الطَّبْلة التي كانت إذا ضرب بها مَنْ به قولنج خرج عنه الرّيح ؟ ومازالت بالقصر إلى أن كُسِرت في أيّام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب<sup>(۱)</sup>.

وترك من الأولاد أبا الأمانة جبريل ، ويوسف ، وأبا المنصور [ ١٤٢ ا ] إساعيل (٢) . وكان مطعُونًا عليه ، فإنَّه وَلِيَ بغير عهد وإنمّا أقيم كفيلا عن مُنْتَظَرٍ في بطن أمّه ، فلم يظهر للحمل خبر .

ومن محاسن ما يحكى عنه أنّه كان يَخْرُجُ في كلّ ستّة أشهر عسكرٌ من القاهرة إلى عسقلان لأجل الفرنج تقوية لمن بها من المركزيّة الكنانيّة وغيرهم (١) . ويُقدّم على العسكر عدّة ، فيُجعل على كلّ مائة فارس أميرٌ ، ويقدّم على الجميع أمير تسلّم إليه الخريطة فيكون أمير المقدّمين ؛ وتشتمل الخريطة على أوراق العرض من الدّيوان بالحضرة ليتّفق مع والى عسقلان على عرض العسكر بمقتضاها . ويصدر التّعريف من كاتب الجيش هناك إلى الدّيوان بالحضرة بذلك ، ويسلّم إليه مبلغٌ من المال لنفقته معونة لِمَنْ فاتته النّفقة من العسكر ، فإن النّقباء النّذين لِلطّوائف يجردون مَنْ كان من الطوائف حاضرًا ومَنْ كان مسافرًا في إقطاعه ، فيأخذ صاحب الخريطة أوراقًا عن سافر وهو في إقطاعه ليوصل إليه نفقته .

وكانيت نفقة الأمراء مائة دينار لكل أمير ، وللأجناد ثلاثون ديناراً لكل جنديّ.

واتُّفق مَرَّة خروج العسكر إلى عسقَلان وفيهم خمس أمراء من جملتهم جلب راغب ،

<sup>(</sup>١) القولنج مرض يصيب المعى وقد يؤدى إلى انسدادها فترة فيثقل معه خروج الثقل والربح. القاموس المحيط. وكان الحافظ كثير الإصابة بهذا المرض فعمل له الطبل المذكور في المتن صنعه له شير ماه الديلمي (أو موسى النصراني) من سبعة معادن والكواكب السبعة في إشراقها! النجوم الزاهرة ٥: ٢٣٨ ؟ نهاية الأرب: ٢٨. وسير د خبر هذا الطبل وانكساره في احداث سنة ٧٧ .

<sup>. (</sup>٢) ولد أبو المنصور إساعيل في عهد خلافته ، وتولى الحلافة بعده ، أما جبريل ويوسف فقد ولدا قبلها ، وسبق أن كان له ولد يسمى سليهان وهو أول من تولى المهد من بعده فات بعد شهرين من توليه العهد ، كما أن ابنه الآخر حسن رغب في أن يتولى العهد بعد وفاة سليهان فلم يجبه أبوه إلى رغبته فكانت الأحداث التي انتهت بأن استعان أبوه بطبيبه على إنهاء حياته . ويزيد النويرى على هؤلاء ولدا آخر اسمه عبد الله ويذكر أنه هلك في حياته أيضا . قارن نهاية الأرب : ٢٨ ؛ النجوم الزاهرة على ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) يذكو أبو المحاسن أن عدة هؤلاء الفرسان ، ويطلق عليهم « البدل » من ثلثمائة إلى أربعمائة في القلة ، ومن أربعائة إلى سبّائة في الكثرة . النجوم الزاهرة : ه : ٢٤٤ .

الّذى اتفق منه فى حسن بن الحافظ بعد موته ما تقدّم ذكره (١) ؛ فلمّا سيّر إليه مائة دينار ، نفقته ، تجهّز للسفر فى جملة النّاس ، وسلّمت الخريطة لأميرهم . فلمّا دخلوا على الحافظ ليودّعوه ويدعو هم بالنّصر والسّلامة على العادة ، قضوا حقّ الخلافة وانْصَرفوا إلّا جلب راغب فإنه وقف ؛ فقال الحافظ : قولوا للأمير ماوُقُوفك دون أصحابك ، ألك حاجة ؟ فقال : يأمرنى مولانا بالكلام . قال : قل . فقال ؛ يامولانا ليس على وجه الأرض خليفة ابن بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم ، غيرك ؛ وقد كان السّلطان استزلّى فسفهت نفسى وأذنبت ذنبًا عظيماً عفو مولانا أوسع منه وأعظم . فقال له الحافظ : قل ما تريد غير هذا فإنّا غير مُواخذيك به . فقال : يا مولانا قد توهمّت أنك تحقّقت أنى ماض فى حالة السخط ، فقد آليثتُ على نفسى أن أبدُلُها فى الجهاد فلَعلى أموت شهيدًا ، قد صنع ذلك سخط مولانا على . فقال له الحافظ : انته (١٢) عن هذا الكلام ، وقد قلنا لك إنا ما وَاخَذْناك ، فأى شى هو تقصد ؟ فقال : لا يُسيّرنى مولانا تبعًا لغيرى ، فقد صرت مرارًا كثيرةً مقدّمًا ، وأخشى أن يُظنَّ أن هذا التأخير للذّنب الذى أنا متعرّف . قال : لا ، بل مقدّمًا وصاحب الخريطة . يُظنَّ أن هذا الحال عن المقدّم الذى تقرّر للتقدّم والخريطة إلى جلب راغب ، وأعْطِى مائى وينار وقال: له استعين بهذه . فعُدً هذا من الحِلْم الذى ما سُعِع عثله .

وكان الغالب على أخلاقه الحلم . وكان مقدم المطالبين يجىء إلى الخليفة الحافظ ويخبره بغرائب ما يظهر ؛ فجاء يومًا وأخبر أنه وجد حَوْضًا لطيفًا قريبًا من معلف الجمال ، فلم يتعرّض له . فندب الخليفة معه شاهدين حتى أتوا به ، فإذا حوضٌ مطبق بغطاء كشف عنه فإذا فيه صَنَمٌ من رخام أبيض على هيئة الإنسان وهو واضع أصبعًا فى فيه وأصبعًا أخرى فى دبره فأمر الحافظ أحد الشاهدين أن يناوله ذلك ؛ فلمّا أخذ الصّم ضرط ضرطة عظيمة ، فألقاه من يده وقد اشتد خجله . فقام موفّق ، أحد الأستاذين المحنّكين ، ليناوله إيّاه فضرط أيضًا . فأمر الحافظ بتركه وعلم أنه طلسم القولنج .

ووجد في مقطع الرخام سرب تحت الأَرض فيه حبوة ممدودة أحضرت إلى الأَستاذ مفضل،

<sup>(</sup>١) دخل هذا الأمير إلى الحجرة التي سجى بها الأمير حسن بعد تناول الشراب المسموم ليتأكد من موته فوخزه بسكينه فى مواضع من جسده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: انتهى .

المعروف بصدر الباز ، فإذا فيها حَنَشُ من ذهب زنته سنة مثاقيل ونصف مثقال ، وعيناه من ياقوت أحمر ، وفي فمه جرس من ذهب . فأعلِم به الحافظ ، فلم يزل يبحث عن خبره حتى أخْضِرت له عدّة أحناش كبار ، وأخرج ذلك الحنش المذكور فجعلت الأحناش :الكبار تخرج رئوسها ثم تحركها مرّةً أو مرّتين وتسقط ميتة .

وكان الحافظ حريصا على علم السّيميا . فظهر في أيّامه الشيخ أبو عبد الله الأندلسي ، شيخ بني الأنصاري أوْحَد زمانه في علم السّيمياء ، فسأله الحافظ أن يُرِيه شيئاً من ذلك ، فأراه ساحة القصر قد صارت لجّة ماء ، فيها سفينة متعلقة وشواني حرببات [ ١٤٢ ب ] قد خرجت على تلك السفينة وقاتلت أهلها ؛ والحافظ يرى لمعان السّيوف ومُرُور السّهام وخفقان البُّنُود ، ورءُوس الرّجال وهي تسقط عن كواهِلها ، والدماء تسيل ؛ حتى سلم أصحاب السّواني فساروا بها والأبواق تزعق والطّبول تضرب ، إلى أن غابت عن الأبصار في لجج البحار . ثم كشف عن الحافظ فإذا هو قصره . ثم أمره أن يُرِيه شيئاً آخر : فقال : لنُخْرج مَنْ في مجلس أمير المؤمنين إلى منزله ؛ فأمرهم ؛ فخرجوا حتى صاروا إلى حيث خيولُهم واقفة بباب القصر ، فلما قدمت إليهم ليركبوا فما مِنْهُم إلّا مَنْ رأى فرسه كأنه ثور وقرناه كأعظم ما يكون من القرون ؛ فعادوا إلى الحافظ وأعلموه بما رَأُوا ، فضحك وقال : افدُوا دوابكم منه . فقطع كلّ واحد منهم على نفسه شيئاً فأمر له به . ومازال مقيمًا بمصر حتّى مات .

وكان فى أيّام الحافظ أيضًا ابن محفوظ ، سأَله أن يُرِيه شيئاً من أعماله ؛ فأمر بأربعة أطباق فضة أن تحضر ، فلمّا وضِعَت بين يديه امتلأت ياسَمينًا فى غير أوانه ، وصار يعلو على كلّ طبق وهو مرصوص مبّاسك بعضه فوق بعض ، إلى أن صار كأربعة أعمدة من رخام متقابلة (۱)

<sup>(</sup>١) يذكر النويرى نقلا عن بعض المؤرخين أن الحافظ خطر بباله أن ينقل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من المدينة إلى القاهرة ، وكانت المدينة إذ ذاك يخطب بها لبنى العياس لظهور ملوك الدولة السلجوقية ، فأرسل نحوا من أربعين رجلا من أهل النجدة والقدرة ، فتوجهوا إلى المدينة وأقاموا بها مدة ، وتحيلوا بأن حفروا سربا من مكان بعيد وعملوا حساب الحروج في المكان المقصود ، فعصم الله تعالى نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، من أن ينقل من المكان الذي اختاره له ، فيقال إن السرب انهار عليهم فهلكوا ، وقيل بل سعى بهم فأهلكوا .

# الظَّافر بأمر الله أبو المنصور إساعيل بن الحافظ لدين الله أبي المعدد أبي القاسم محمد أبي القاسم محمد أبي الله المدن المستنصر بالله

وُلِد يوم الأَحد ، النصف من ربيع الآخر ، سنة سبع وعشرين وخمسائة ، وبويع فى اليوم الذى مات فيه الحافظ لدين الله ، وهو كما تقدّم يوم الأَحد الخامس من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسائة ، وعمره سبع عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيّام (١) ، بوصيّة من أبيه له بالخلافة (٢) . وكان أَصْغَرَ أولاده وفيهم أبو الحجاج يوسف وأبو الأَمانة جبريل ، وهما أَسَنُ منه ، وركب بزى الخلافة . واستوْزُر الأمير نجم الدّين أبا الفتح سليم بن محمّد بن مصال ، بوصيّة الحافظ بذلك أيضاً ، ونُعِت بالسيّد الأَجلُ الأَفضل أمير الجيوش وخلع عليه خلع الوزارة ، وهو يومئذ من أكابر الأَمراء ، وهو شيخ ليّن متواضع (١) . فسكن دار المأمون البطائحي (١) . وصار أبو الكرم التنّيسي من ذوى رأيه .

وأوّل ما بدأ به الظافر أنه ركب بعد صلاة العشاء الآخرة بالشمع في القصر ، ووقف بباب الملك بالايوان المجاور للشّباك ؛ وأحضر ابني الأنصاري ، وهما أبو عبد الله وأبو الأكبر واستدعى متوكّل السّتر ، وهو صاحب العذاب ، وأحضرت آلات العقوبة ، وضرب الأكبر

<sup>(</sup>١) في الأصل ابن عبد الحبيد، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) في هذا الحساب نظر ، إذ الصواب أن حمره حين ولى الحلافة كانسبع عشرة سنة وشهرا واحدا وغشرين يوما . ويذكر أبو المحاسن أن عمره حين ولى الحلافة سبع عشرة سنة وأشهرا . وفي هذا تجوز أيضا . قارن النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٢٨ ، نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) وأمه أم ولد تدعى ست الوفاء وقيل ست المني . النجولم الزاهرة : ٥ : ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ،(٥) وردما بين هذا الرقين في الأصل بشي من الاضطراب هكذا : وهما أسن منه ، فاستوزر الأمير نجم الدين أبا الفتح سليم بن محمد بن مصال ، ونعت بالسيد الأجل الأفضل أمير الحيوش ، وركب بزى الحلافة ، وخلع عليه خلع الوزارة بوصية الحافظ بذلك أيضا ، ونعت بالسيد الأجل الأفضل أمير الجيوش وهو يومئذ من أكابر الأمراء .

<sup>(</sup>٦) التي كانت بجوار درب السلسلة . وقد حول صلاح الدين الأيوبى جزءاً منها إلى مدرسة للحنفية عرفت باسم المدرسة السيوفية لوقوعها بجوار درب السيوفيين ، ويذكر المقريزى أنها على زمنه كانت تقابل سوق الصنادقيين . وكانت هذه المدرسة أول مؤسسة تعليمية تخصص للأحناف بمصر . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٦٧ – ٤٦٣ ، ٢ : ٣٦٥ – ٣٦٩ – ٣٦٩

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل لم أهتد بمساعدة ما بين يدى من مراجع التحقيق إلى ما يكله .

بحضوره بالسّياط إلى أن قارب الهلاك ، وثنَّى بأُخيه كذلك ، ثم أُخرجا وقُطِعت أيديهما وسُلَّت ألسنتهما من أقفيتهما ، وصُلبا على بابى زويلة الأول والثانى(١) فأقاما زمانًا ثم وُضِعا .

وكان سبب قتلهما أنهما كانا من الكتاب فنبغا وتوصَّلا بالحافظ ، فاستخدمهما في ديوان الجيش ، فوثبا على رؤساء الدولة وأعيان كُتّابها وخواص الخليفة من الأستاذين المحنَّكين ، مثل الأَجلّ الموقّق كاتب الدّست (٢) \_ وكان موضع سرّ الخليفة ومحلَّ مشورته في الأُمور العظام من أحوال الممالك ومَنْ يليه ، كالقاضي المرتضي المحنَّك (٢) ، والخطير ابن البّواب ، وتجرّ آعلى المذكورين وغيرهم مع قلّة دُرْبة . فكثر حُسّادهما وعُيل عليهما فيا يخرج للأمراء والمقطّيين من الخروجات في كل سنة ، ويشتمل الخرج على نعوت ذلك الأمير ، فيصير ذلك الخرج إلى عامل الإقطاعات ، وهو تحته . فذكرا في أحد الخروجات كلامًا طريفًا ليؤخذ على عظهما ليُوقفُ عليه الخليفة حتَّى يتبيّن له جهلهما ، وهو : « حَبْطَسْتْ حَبْطَسْتْ ، عنظهما الخرج بخطّهما ؛ وخرج من أيدبهما ، فأخضِر إلى الأَجل الموقّق ابن الحجّاج ، كاتب الخرج بخطّهما ؛ وخرج من أيدبهما ، فأخضِر إلى الأَجل الموقّق ابن الحجّاج ، كاتب النست ؛ فأخذه ودخل به إلى الخليفة الحافظ ، وقال : يا مولانا ، الأَمثال مضروبة بحفظ النست ؛ فأخذه ودخل به إلى الخليفة الحافظ ، وقال : يا مولانا ، الأَمثال مضروبة بحفظ عليها . فقال له الحافظ : يا مولانا ، كلّنا مماليكك . ديوان هذه اللولة ومَنْ يتولّهما ، فكيف لو ظفر بهذا الخرج مخالف لها ، يقصد التشنيع عليها . فقال له الحافظ : يا مولانا ، كلّنا مماليكك . وخرج ؛ ولم يبلغ الأَعداء منهما ما أرادوا ؛ فزاد أمرهما في الدّولة على الخليفة والاستعلاء وخرج ؛ ولم يبلغ الأعداء منهما ما أرادوا ؛ فزاد أمرهما في الدّولة على الخليفة والاستعلاء وخرج ؛ ولم يبلغ النّاس .

وأراد الأكبر منهما أن يدخل على الخليفة ويخرج ظاهرًا ليراه النَّاس ، فجدَّدَ له ديوانًا سَّاه

<sup>(</sup>١) زويلة قبيلة من قبائل البربر الواصلين مع جوهر القائد من المغرب وقد سكنوا بحارة عرفت باسمهم بجوار البابين اللذين أنشأهما جوهر عند المدخل الجنوبي القاهرة. يقول القلقشندى : وأحد هذين البابين القوس المجاور المسجد المعروف بمسجد سام بن نوح ، والثاني كان موضع الحوانيت التي يباع فيها الجبن على يسرة القوس المتقدم ذكره . وكان سبب إبطال هذا الباب أن المعز دخل القاهرة من باب القوس فازدحم الناس فيه وتجنبوا الدخول من الباب الآخر واشهر بين الناس أن من دخل منه لم تقفى له حاجة فأبطل . ولمسا جاء بدر الجمالي على زمن المستنصر أزال هذين البابين وأنشأ بدلهما الباب الموجود الآن والذي يسميه العامة باب المتولى أو بوابة المتولى . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٤٠ - ٣٨١ ؟ صبح الأعشى : ٣ : ٣٤٨ -

<sup>(</sup> ٢ ) الأجل الموفق أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن الخلال .

<sup>(</sup>٣) واسمه أبو عبد الله محمد بن الحسين الطرابلسي .

ديوان الترتيب ، وجمع فيه مَنْ يخدم في ترتيب الأعمال صفقة صفقة ، وأن يكون أميرهم بِجَارٍ يُقرّر له – وهذا الترتيب يقال له في غير هذه الدولة صاحب البريد – فكان يكاتب متوكّل هذا الديوان بالأخبار عطالعات تصل إليه مترجمة عقام الخليفة فيتعرضها من يده ويُجاوب عنها بخطّه . فورد كتابُ بعض أصحاب التَّرتيب بقضيّة ، فأجابه بكلام ، وأراد الاستشهاد بآية من كتاب الله تعالى ، فحرّفها وقالها على غير ما أنزلت ، ووقع الجواب للموفّق ، فأخذ في كمّه مصحفًا ودخل إلى الخليفة ومعه جواب ابن الأنصارى، وقال : يا مولانا ، هذا كتاب الله تعالى قد حضر إلى مقامك ، وهو المنزل على جدّك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يشكو إليك جناية ابن الأنصاري عليه ، فخذ بحقه لهذه الجنايات (۱) ، والحمد لله إذ وقع هذا الكتاب إلى المملوك دون غيره ، فإن المملوك لم يزل يتتبع هذه الأمور لثلا يقع عليها أعداء الدّولة فيُشيعوا ذلك في الدُّول المخالفة لها . فقال له الحافظ : أنا أعلم منك هذا وأعلم من المذكورين ماذكرت ؛ وقد كنتُ سألتك فيهما مرة ، وهذه النَّانية ، فإنَّ لهما علينا خدمة . فقال : العفو يا مولانا . وانصرف ولم ينل منهما غرضًا . فأمر الحافظ ابن الأنصارى الأكبر أنْ يَمْضِي إلى الأجلّ الموفّق ويخدمه في داره .

وكان يومئذ ديوان المكاتبات مقسُومًا بين أبي المكارم ابن أسامة وبين الموقّق ، إلّا أنّ ابن أسامة لا يلتفت لأمر الدّيوان لكثرة شغله بدُنْياه ، فاستَنَاب ابنه أبا المنصور عنه ، وكان يلحق بأبيه في الاستغال بأمر دنياه عن النّيابة ، فصار اعتاد الخليفة في الدّيوان بأجمعه على الأَجل الموقّق ، وكان ينفذه ولا يشُقّ ابن أسامة لما أسلفه من الخدم السابقة . ثم لمّا مات أبو المكارم أسامة ، وكان في الظّن أنّ ابنه أبا المنصور يُستخدم مكانه ، سبق ابن الأنصارى وسأل الحافظ فاستخدمه في النّصف من ديوان المكاتبات فقط شريكا للموقّق ابن الأنصارى وانفرد الموقّق بالإنشاء . ونُعت ابن الأنصاري بالقاضي الأَجل سناء الملك ، وأمره الحافظ بخدمة الموقّق وأنْ يَة نَع معه بمجرّد الرّتبة . فشَقّ ذلك على الموفق وصبر على ضرّ . وقرّر أبو المنصور بن أسامة في ديوان الترتيب مكان ابن الأنصاري .

وتجنَّد ابن الأَنصاريّ الأَصغر وتأمَّر في يوم واحد ، وخُلِع عليه بالطوَّق ، ورُتَّب في زمّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: فخذ بحقه فإن هذا الجنايات.

الإمريّة (١) ، وهي إمرة طوائف الأجناد . فكثر الأعداء وتعدّدُت الحُسَّاد ؛ واشتغل النَّاس بهما وأطلقوا الألسنة بذمِّهما ، فكان يقال : هذا الأمير الطَّاري (٢) ، ابن الأَنصاريّ . ولَجَّ النَّاس بالكلام فيهم وهم عاجزون عنهم ، حتَّى مات الحافظ فكان من أمرهما مع ابنه الظَّافر ما تقدَّم ذكره .

وفى يوم الثلاثاء رابع شعبان اجتمع كثير من السودان وعدَّة من المفسرين ببعض القُرى (٣) ، فخرج إليهم الوزير ابن مصال فنازلهم حتَّى كسرهم .

وكان الأمير المظفّر سيف الدين معدّ الملك ليث الدولة على بن إسحاق بن السّلار واليا على البحيرة والإسكندرية وكان ابن زوجه ركن الإسلام عباس والى الغربية . فلم يرْض ابن السّلار بوزارة ابن مصال ، وخرج من الإسكندرية إلى ربيبه (١) ، بالغربية واتّفقا على القيام وإزالة ابن مصال . فبلغه ذلك ، فأعلم به الخليفة الظافر ؛ فجمع الأمراء في مجلس الوزارة وبعث إليهم زمام القصور يقول : هذا نجم الدّين وزيرى ونائبى فمن كان يطيعنى فَلْيُطِعه (٥) ويمتثل أمره . فقال الأمراء : نحن مماليك مولانا سامعون مطيعون فرجع الزّمام بهذا الجواب . فقال أمير من الأمراء ، شيخ يقال له درى الحرون ، وهو أحد أشرار القوم ومن رفقة ابن السّلار : إن سُبعَ منّى ما أقول قلت . فقال ١٩٦١ ب ] له الوزير : : قل . قال : مولانا ، صلوات الله عليه ، يعلم وأنت تعلم أنّ ما في الجماعة من يضرب في وجه ابن السّلار بسيف ، وأوّلُهم أنا ؛ فإن كان مولانا يقتل جميع أمرائه وأجناده فالأمر لله وله . فلمّا سمع الجماعة ذلك قاموا وخرجوا من القصر ، وشدّوا على خيوهم ، وساروا يريدون ابن السّلار .

<sup>(</sup>١) يعنى الإمارة . وقد وردت في النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٩٤ بنفس الصيغة الموجودة هنا بالمتن .

<sup>(</sup>٢) المقصود به ابن الأنصارى الأصغر . نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) يذكر النويرى أن هذه الثورة السودانية كانت بالمنسانية ( وكانت ولاية ومدينة على زمن الفاطميين ، وهي الآن بمحافظة المنيا وتتبع مركز بني مزار ) .

<sup>(</sup>٤) بالأصل : إلى زوج أمه وصحته ما أثبت بالمتن ، ذلك أن عباسا ، والى الغربية ، كان ابن السيدة بلارة من زوجها أبى الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ، وقد قدم الثلاثة إلى الإسكندرية مطرودين من المهدية ، وكان عباس صغيرا ، فات أبو الفتوح بالإسكندرية وتزوجت أرملته ، بلارة ، من العادل بن السلار واليها ، فتربى عباس فى رعايته . راجع النجوم الزاهرة : ٥ ؛ نهاية الأرب : ٢٨ ؛ وفيات الأعيان ؛ كتاب الروضتين : ١ في مواضع مختلفة .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: فيطعه.

فلمًا غُلِبَ الظَّافر عن دَفْعِه أعطى ابن مصال مالاً كثيرا ، وأمره أن يعمل لنفسه ما يرى فيه الخيرة وهو يساعده . وسار ابن السّلار فرأى ابن مصال أنه لا طاقة له به ، فخرج إلى جهة الصّعيد ، وعدّى إلى الجيزة ليلة الثلاثاء رابع عشر شعبان ، عندما سمع بوصول المظفر . وقدم ابن السّلار إلى القاهرة في يوم الأربعاء خامس عشر شعبان ، فوقف على القصر وسيّر إلى الظافر وإلى مَنْ يدبّره من النساء يُعلم بحاله . فجرت بينه وبين أهل القصر مراجعات كثيرة آخرها أنه فتح له أبواب القصر وخلع عليه خلع الوزارة ؛ ونُعِت بالسيّد الأَجل أمير الجيوش ، شرف الإسلام ، كافل قضاة المسلمين ، وهادى دعاة المؤمنين .

وبتى يحقد على الظَّافر مَيْلَهُ مع ابن مصال ؛ وفى نفِس الخليفة نفور منه أيضا . وسكن دار الوزارة .

وجمع ابن مصال كثيراً من السّودان ومن العربان ولواتة وغيرهم ، وانضم إليه بدر بن رافع ، مقدّم العربان ، وسار بهم . فندَبَ ابنُ السّلار رَبِيبَه المظفّر أبا منصور ركن الدّين عبّاس بن أبى الفتوح بن يحيى بى تميم بن المعزّ بن باديس فى عسكر ، فنزل بركة الحبش . وقدم ابن مصال أمامه الأمير الماجد فى عسكر ، فطرَقَ عبّاساً على حين غفلة وقتل من عسكره كثيراً ، وانهزم جماعة ، وثبت عبّاس حتى أتته النجدة من الغدفكر على أصحاب ابن مصال وقاتلهم ، فلم يُفلِت منهم إلا من سبحت به فرسه فى النيّل ، وأخِذ الأمير الماجد نسيب ابن مصال وضربت عنقه . فسار ابن مصال إلى بلاد الصّعيد بجميع الأجناد والعُربان .

وشرع ابن السّلار يجهّز عبّاسًا فجهّزه في جيش كثيف وبادر بالخروج خوفًا من الاجتماع على ابن مصال ؛ فسار إلى دلاص<sup>(1)</sup> ومعه طلاثع بن رُزّيك ، وهو أحد المقدّمين ، فبرز إليه ابنُ مصال وواقعهُ عدّة وجوه ؛ فانجلت الوقائع عن قتل ابن مصال وبدر بن رافع مقدّم العربان في يوم الأحد التاسع عشر من شوّال . ويقال إنه بلغت عدّة

<sup>(</sup>۱) تقع غربى النيل ، من أعمال البهنسا ، وهي مدينة تتبعها قرى ، وهي الآن تتبع محافظة المنيا . معجم البلدان : ٤ : ٦٦ ؛ قوانين الدواوين : ١٠٥ ، ٢٦٢ .

القتلى سبعة عشر ألفا . فَعادَ عبّاس وقد قُوىَ ومعه رأس ابن مصال إلى القاهرة ، فطيف بها على قناة القاهرة ومصر يوم الخميس ثالث عشرى ذى القعدة ، وحُمِل أَهلُه وولدُه إلى القصر وأُخْلِيت لهم قاعة ؛ وخُلِع على ابن السّلار .

وكان ابن مصال من أهل برقة . وخدم أوّلا فى البَيْدرة والصّيد هو وأبوه ، فتقدّم فى الخدم حتى نال الوزارة . واتفق أنه مرّ فى وزارته مرّةً فقالت له امرأة كانت تعرفه فى حال فقره : سليم وزرت ؟ فقال لها : نعم . قالت : والله ماوزرت وبتى أحد . فضحك وأمر لها بِصِلة .

وكان العادل ابن السّلار منذ استقرّ فى الوزارة أخذ ينظر فى أمر الأَجناد المعروفين بالنهضة والعزم وزاد فى أرزاقهم ، وتفقد خزائن السلاح، وحفظ النَّواميس، وشدّ من مذهب أهل السَّنة ، فقدِمَ عليه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السّلني (١) ، فأ كرمه وبنى له مدرسة بالإسكندرية .

وقدم عليه مؤيد الدولة أسامة بن مُرشد بن على بن مُنقذ ، فأ كرمه . إلا أنه كان يستوحشُ من الظّافر وخائفاً على نفسه فأخبر بأن ينتدب رجالا يمشون في ركابه بالزَّرد والخُوذ نحو السّمَائة ويَجعلهم نوبتين بزمامين في كلّ يوم نوبة ؛ وأوهِمَ أن الخليفة خبأ له قومًا يغتالونه بالقصر . فنقل جلوس الخليفة من القاعة التي يُدْخل إليها من الدّهالييز المظلمة إلى الإيوان في البراح والسّعة . فكان إذا دخل إلى الخليفة يدخل ومعه أولئك الذين انتدبهم كلّهم ، فيجلس الخليفة في الشباك بالإيوان ويجلس هو من خارجه ومع هذا يبالغ في الخدمة ويُظهِر الطّاعة ، ولا يخِلُّ بها في قول ولا فِعْل .

وكان للخليفة غلمان نحو الخمسائة رجل يقال لهم صبيان الخاص [ ١٤٤ ١ ] وفيهم

<sup>(</sup>١) شيخ الإسلام أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهانى ؛ تنقل بين أصبهان ويغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة وغير ها متعلما ومعدنا ، واستغرقت رحلاته العلمية بضع عشرة سنة استقر بعدها فى الإسكندرية سنة إحدى عشرة و خسائة ، ولم يخرج منها إلا إلى القاهرة لسهاع الحديث ؛ ويقال إنه أقام بها خسة وستين عاما . وسلفة بكسر السين وفتح اللام والفاء : لفظ أعجمى بمعى غليظ الشفة ، وقيل بمنى ذى الثلاث شفاه لأن شفة جده كانت مشقوقة فصارت مثل شفتين غير الأخرى الأصلية . وفيات الأعيان : ١ : ٣١ – ٣٢ ؛ تذكرة الحفاظ : ١ : ٩٠ ؛ كتاب الروضتين : ١ : ٣٢٧ ؛ و٢٢٧ ؛

مَنْ هو أمير ؛ فبلغ ابن السّلار أنّهم قد تحالفوا وتعاقدوا على أن يهجموا عليه وهو فى داره ليد ويقتلوه . فلمّا كان فى سادس عشرى رمضان أغلق القاهرة والقصور وأحاط بصبيان الخاص وقتلهم ؛ وفرّ منهم عدّة ، فكتب إلى الوُلاة بقتل من ظُفِر بهمنهم . وأخذ يتبعهم حتى أتى على أكثرهم .

وأصل هذه الطِائفة التي كانت تعرف بصبيان الخاصّ أنَّ مَنْ مات مِنَ الأمراء والأجناد وعبيد الدولة وله ولد فإنه يحمل إلى حضرة الخليفة ويودع في أماكن مخصوصة ويؤخذ في تعليمه أنواع الفروسيّة من الرّمي وغيره ؛ ويقال لهم صبيان الخاص .

وأخذ ابن السّلار في الاحتفال بـأَمْرِ عَسْقلان وسدّ خَللها ، وحمل إليها من الغلال والأَسلحة شيئا كثيرا .

وولى عَضُد الخلافة ناصر الدّين نصر بن عبّاس ربيبه مصر بشفاعة جدّته أم عبّاس ، وكان فيه جرأة ، فاستَدْنَاه الخليفة الظّافر وقرَّبه واختصّ به .

وفيها قُتِل الموفَّق أبو الكرم محمد بن معصوم التنيسي في يوم الجمعة الرابع من شوال وكان يتولى نظر الديوان . وذلك أنَّ ابن السلار لمّا كان في بداية أمره من جملة الصّبيان الحجرية (۱) دخل يوماً على الموفَّق بن معصوم برسالة وأعادها عليه مراراً وأغْلَظ له في القول فنفرت منه نفس ابن معصوم . فكُتِب له مرّة منشور بإقطاع وجاء به إلى ابن معصوم ليثبته . فلمّا رآه تغافل عنه وأهمل أمره إهانة له وكراهة فيه ؛ فقال له ابن السّلاروقد تكرّر سؤالُه وهو يعرض عنه : ما تسمع ؟ فقال له الموفّق : كلامك ما يدُخُل في أذني أصلاً . فولى ابن السّلار وخرج من غير أن يكتب له . وصرف الدّهر ضرباته ، وصار ابن السّلار وزيراً وابن معصوم ناظر الدّواوين ؛ فلمّا دخل عليه قال له : يا قاضي ، ماأظن ابن السّلار وزيراً وابن معصوم ناظر الدّواوين ؛ فلمّا دخل عليه قال له : يا قاضي ، ماأظن كلامي يدخل أذنك ، فتلجلج (۲) وقال : عفو السلطان . فقال : قد استعملتُ العفو بخروجي

<sup>(</sup>١) وهم الذين ورد ذكرهم فى المتن قبل بضمة أسطر باسم صبيان الخاص . ذلك أن هؤلاء الصبيان الصفار كانوا يقيمون فى حجر خاصة بهم ، يفرد لكل منهم ججرة ويكونون فى خدمة الخليفة متى احتاج إليهم ، ويعلون إعدادا خاصا لهذه الخدمات ومن بين ما يهتمون بمعرفته أهمال الفروسية .

<sup>(</sup>٢) المجلجة والتلجلج التردد في الكلام ، وفعله تلجلج لازم ، وتلجلج داره منه أخذها ، القاموس المحيط .

من عندك . وأشار لبعض خدمه فأحضر مسهارا حديدا عظيم الخلقة ، وقال : والله هذا أعددته لك من ذلك الوقت . وأمر به فجر وضُرِب المسهار فى أُذُنِه حتى نفذ من الأخرى ، وحمل إلى باب زويلة الأوسط ودق المسهار فى خشبة وعلق عليها ميتا ، ثم أُنْزِل بعد أيّام .

وفيها رُمِي برأس سعيد السعداء الخادم من القصر في سابع عشر شعبان (١) ، ثمّ أخرج وصلب بباب زويلة من ناحية الخرق (١) . وهو هذا الذي تُنسب إليه دُويرة سعيد السعداء التي هي اليوم خانقاه برحبة باب العيد .

وفيها قتل تاج الرئاسة ابن (٣)المأمون البطائحي في رابع عشر صفر.

وفيها مات أبو الحسن على بن الحسن البيسانى ، والد القاضى الفاضل عبد الرحيم ابن على ، وكان قاضى بيسان والنّاظر فيها ؛ ومولده فى ثانى عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسائة ، ومولد أبيه الحسن يوم عيد الغدير من ذى الحجّة سنة ستين وأربعمائة (٤)

<sup>(</sup>١) هو الأستاذ قنبر ، وقيل عنبر ، وقيل بيان ، ولقبه سميد السعداء أحد الأستاذين المحنكين خدام القصر عتيق الحليفة المستنصر . يذكر المقريزى هنا أنه قتل في سابع عشر شعبان من هذه السنة ، ويذكر في المواعظ والاعتبار أن قتله كان في سابع شعبان وكانت داره المذكورة هنا مقابل دار الوزارة ، فلما تولى العادل بن طلائع بن رزيك الوزارة سكها وجعل بينها وبين دار الوزارة سردابا يصل بينهما ، وحولها صلاح الدين إلى دويرة الصوفية عرفت باسم خانقاه سعيد السعداء . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٥١٤ - ٤١٦ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٣٦٨ - ٣٦٩. ولا يزال هناك شارع صغير يحمل اسم سعيد السعداء يتفرع من شارع حوش الشرقاوى الذي يبدأ من شارع تحت الربع بقسم الدرب الأحمر .

<sup>(</sup> ٢ ) يقع باب الحرق على رأس شارع تحت الربع من جهة الغرب ، وينتّبى إلى شارع غيط العدة ، وأنشلت عنده قنطرة على الخليج عرفت باسمه . وقد تحول اسمه حديثا إلى باب الخلق . الخطط التوفيقية : ٣ : ٥١ – ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصــل .

<sup>(</sup> ٤ ) بهامش الأصل : بياض أسطر .

#### سنة خمس واربعين وخمسماتة ١١)

فيها أغار جمع كثير من الفرنج على الفرما ونهبوها ، وحرقوها وأخربوها ، في رجب(١)

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم مها اليوم الثلاثين من إبريل سنة ١١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد لهذا الحبر سندا في غير نهاية الأرب: ٢٨. وينفرد أبو المحاسن بذكر استيلاء الفرنج على عسقلان في هذه السنة بالأمان بعد أن قتل من الفريقين خلق كثير ، ويقول إن القتال كان قد تمادى بين الفريقين في كل سنة إلى أن استسلمت في هذه السنة وأخذ الفرنج جميع ذخائرها . ويذكر ابن القلانسي هذا الحدث في أخبار سنة ثمان وأربعين و خميائة ويذكر أن من أمكنه الحروج من أهلها برا أو بحرا فعل في اتجاء مصر وضيرها . ويذكر كذلك أنه كان في هذا الثغر من العدد الحربية والأموال والميرة والفلال ما لا يحسر فيذكر . ويضيف ابن الأثير إلى تفاصيل هذه الحادثة التي يذكرها في أخبار سنة ثمان وأربعين و خميائة كذلك أن الوزراء كانوا في كل سنة يرسلون إلى الثغر من الأسلحة والذخائر والأموال والرجال من يقوم بحفظها ، فلما قتل ابن السلار وحدثت الاضطرابات الداخلية في أعقاب ذلك اغتم الفرنج الفرصة فهاجموها ، وقاتل أهلها قتالا شديدا حتى كاد الفرنج ييئسون ، ثم حدث خلاف بين أهلها انتهزه الفرنج وصلقوا القتال فاحلوا البلد . ويذكر ستيفنسون خبر سقوطها بيد الفرنج في أخبار سنة ١٢٥ م وهي توافق سنة ثمان وأربعين و خميائة . قارن : النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٩٩ خيل تاريخ دمشق : ٢١١ و ٢٢٥ الكامل : ٢١ و وكذلك ٢١٤ الفرنج دمشق : ٢٢١ و ٢٢٠ الكامل : ٢١ ا وكذلك ٢١٤ وكذلك ٢١٤ المنافقة . قارن : النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٩٥ خيل تاريخ دمشق : ٢١٠ و وكذلك ٢١٠ و وكذلك ٢١٠ و وكذلك على تاريخ دمشق : ٢١٠ و ٢٢٠ وكذلك المناف والمين و خميائة . قارن : النجوم الزاهرة : ٢٠ وكذلك تاريخ دمشق : ٢١٠ وكذبه وكذبه وكذبه وينفر وكذبه وينفر و توليد وينبر و توليد وينبر و توليد وينفر و تاليد وينفر وينبر و توليد وينبر و توليد وينبر و توليد ويستور وينبر وينبر

#### سنة ست واربعين وخمسمالة(١)

فيها جهّز أبو منصور على بن إسحاق ، المعروف بالعادل ابن السّلار ، المراكب الحربية بالرّجال والعُدَد ، وسيّرها في ربيع الأول إلى يافا ، فأسرت عدّة من مراكب الفرنج ، وأحرقوا ما عجزوا عن أخذه ، وقتلواخلقا كثيرا من الفرنج بها. ثم توجّهوا إلى ثغر عكّا فأنكوا فيهم ، وساروا منه إلى صَيْدا وبيروت وطرابلس فأبَلُوا بلاء حسنا ، وظفروا بجماعة من حجّاج الفرنج فقتلوهم عن آخرهم (٧) .

وبلغ ذلك الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى ، ملك الشام ، فعزم على قصد الفرنج ومحاربتهم فى البر ، ولو قُدِّر ذلك لقطع الله دابر الفرنج ، لكنَّه اشتغل بإصلاح أمور دمشق (٣) .

وعاد الأسطول مظفرا بعد ما أنفق عليه العادل ثلثاثة ألف دينار . وسبب مسير الأسطول تخريب الفرنج للفرما .

وفيها قطع العادل بن السّلار جميع الكسوات المقررة للنّاس<sup>(٤)</sup> [ ١٤٤ ب ] في الدولة فعمّ ذلك الأُمراء والدّواوين وغيرهم .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها اليوم العشرين من إبريلُ سنة ١١٥١ .

<sup>(</sup> ٢ ) وعدد سفن هذا الأسطول سبمون مركباً حربية يذكر ابن القلانسي أنه لم يخرج مثلها في السنين الخالية . . « إذ بلغت قدرا كبيرا من القوة وكثرة العدد والعدة والرجال » . ذيل تاريخ دمشق : ٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) كان نور الدين يحاول أخذ دمشق ، شجمه على ذلك ميل كثير من رجالها وأجنادها إلى الدخول في طاعته وقد استمرض نور الدين جيشه فبلغ ثلاثين ألف مقاتل وانتهت هذه المحاولة بصلح بين الطرفين بمد أن تعرض نور الدين بالمناوشة لأطراف المدينة في مناطق الغوطة وداريا وجسر الحشب وطريق حوران - دمشق ولم يخرج أحد من أهل دمشق وأجنادها لحريه أو لمماونته . ذيل تاريخ دمشق : ٣١٩ - ٣١٦ .

<sup>( ۽ )</sup> يقول النويري : وقطعت جميع الكساوي المرتبة للأمراء والدواوين عن أربابها وتوفرت .

# سنة سبع واربعين وخمسماتة(١)

فيها صَرَف ابن السّلار أبا الفضائل يونس عن القضاء ، وكان من الأعيان النّزِهِينَ الأَنفُس ، الكبيرين الهِمم ، العظيمين القدر ، لم يشرب قط ماء النّيل بل ماء الآبار ، ولم يأكل خبز السّلطان . وقرّر عبد المحسن بن محمّد بن مكرم من بعده ؛ ثمّ صرفه ووكّ بعده بدر بن ثمال بن نصير ، وقيل بل الذي توكّى بعده أبو المعالى محمّد بن جُميع ابن نجا الدسوق الشافعي .

<sup>(1)</sup> ويوافق أول المحرم منها الثامن من ابريل سنة ١١٥٢

فيها خرج العسكر من القاهرة لحفظ ثغر عسقلان من الفرنج ، وكانوا قد نزلوا عليها في السنة الخالية . وكانت العادة أن يخرج في كل ستّة أشهر عسكر بدلاً من العسكر الدّى بالثغر . فلمّا قدم البدل كانت النّوبة لركن الدّين المظفّر أبي منصور عبّاس بن تميم ربيب العادل ، فخرج ومعه من الأمراء ابنه نصر بن عبّاس والأمير ملهم والضّرغام وأسامة ابن منقذ وغيره ، وكان لأسامة بعبّاس اختصاص كبير . فلمّا نزلوا بعد رحيلهم من القاهرة على بلبيس تذكّر عبّاس وأسامة مصر وطيبها وما هم خارجون إليه من مقاساة السّفر ولقاء العدو ، فتأوّه عبّاس أسفًا على مفارقته لذّاتِه بمصر ، وأخذ يلوم العادل ويثرب عليه (") من أجل كونه أخرجه . فقال له أسامة : لو أردت كنت أنت سلطان مصر . فقال : وكيف لى بذلك ؟ فقال : هذا ولدك ناصر الدّين بينه وبين الخليفة مودّة عظيمة ، فخاطبه على لسانه أن تكون سلطان مصر موضع عمّك ، فإنه يحبك ويكره عمّك ؛ فإذا أجابك فاقتل عمّك . فوقع هذا الكلام من عباس بموقع وقبله ، فاستدعى ابنه وأسر إليه ما تقرّر بينه وبين أسامة وسيّره سرّا إلى القاهرة .

وكان العادل قد كره تخصيص نصر بن عبّاس بالخليفة الظّافر ، وقال لعبّاس [وأمّه] (٣) والله ما ينبغى اجتماع نصر بالخليفة ؛ قُولاً له يقصر من اجتماعه فربّما نتج من شابّين ما لا ينبغى . وقال لأم عبّاس : لا يدخل ابنك دارى إلا بإذنى . فكأنّه يوحى أبأنه قاتلُه .

فلمّا سار نصر من عند أبيه ودخل إلى القاهرة كان وقت غفلة من العادل أمكنته فيه الفرصة ، فاجتمع بالظّافر وأعلمه بالحال الّتي قدم من أجْلها ، فأعجبه ذلك وأذِن فيه ، لما كان في نفسه من قتل ابن السّلار لصبيان الخاصّ وغير ذلك . ففارق نصر

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع والعشرين من مارس سنة ١١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) التثريب التميير والاستقصاء في اللوم ؛ وثرب عليه تثريبا قبح عليه فعله . مختار الصحاح .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الحاصر تين لأن سياق الكلام يقتضيه .

الخليفة وقد قوى عزمه ، وأتى إلى دار جدّته السيدة بلارة بنت القاسم زوجة العادل ، وأخبر العادل بأن أباه سمح له بالعود إلى القاهرة شفقة عليه وخوفًا من وعثاء السّفر فقبل ذلك ومشى عليه . فَلمّا أصبح العادل يوم الخميس سادس المحرَّم مضى من أوّل النّهار إلى مصر لتجهيز المراكب الحربيّة والنّفقة في رجالها وعرضها ؛ فَظلَّ نهاره في تبيئة ذلك ليلحق عبّاسًا ، وعاد في أثناء النهار إلى داره بالقاهرة وقد لحقته مشةّة وتعب تعبّا كثيرا . فلما استلقى على الفراش لينام ، وكانت امرأته جدّة نصر قد توجّهت إلى الحمام وخكلا له البيت ؛ فجاء إلى باب السرِّ ودخل منه ومعه سيف ، فإذا العادل قد نام وقت القائلة ، فاخترط سيفه وضربه وهو خائف ، فوقعت الضّربة على رجله ، فثار من فراشه وأبصره ، فقال : إلى أين يا كُليب ! وخرج نصر يعدُو ، وكان قد أعسته جماعة فراشه وأبصره ، فلمّا صار إليهم وأعلمهم بما وقع قالوا له : قد قتلت نفسك وقتلتنا ! ودخلوا وهو معهم ، فإذا به قد جاء أستاذ من خدامه وهو يحدّثه فقتلوه وأخلوا رأسه ، فطلع بها نصر إلى الظّافر . وماج الناس في القاهرة .

وسرح الطائر للوقت بطلب عبّاس من بلبيس ، فقام من فوره وصار إلى القاهرة ، فدخلها بكرة يوم الجمعة سادس المحرّم ، ثانى يوم قتلة العادل ؛ فوجد جماعة من الأتراك كان العادل اصطفاهم واختصَّهم قد نفروا وتوحشت قلوبهم ممّا وقع ؛ فأَخذ يسكّن أمرهم ، فلم يثقوا به ولا اطمأنوا إليه . وخرجوا يدًا واحدة فساروا إلى دمشق .

وكانت قتلة العادل فى يوم الخميس وقت الظهر السادس من المحرم ، وله فى [ ١١٤٥] الوزارة ثلاث سنين وستة أشهر .

ولمّا حُمِلت رأسُه إلى الظّافر أشرف من باب الذهب ، ونُصبت الرأس ليراها النّاس ، ثم حُملت إلى خزانة الرءوس من بيت المال وجُعلت فيها مع الرءوس ، وما تحرّك لها ساكن ، ولا تكلّم أحد . إلا أنّ نائحة كانت تُسمّى خسروان كانت قد مهرت في صناعة النّياحة على الأموات ، وصارت تنشئ في نُواحها الرّوائع ، فقالت فيه ترثيه سطرين أعجب بهما أدباء العصر من جملة قطعة :

ما تقبل الغفلة يا شهيد الدَّار ياشبيه ذى النُّورين صاحب المختار وبطل مسير العساكر إلى عسقلان (۱). فسرَّ الفرنج ما جرى ، وكانوا محاصرين لعسقلان فقالوا لأَهلها قتله ابنُه وأَنتم تقاتلون لِمَنْ ؟ فلمَّا صحَّ الخبر لهم وَهَنُوا لانقطاع المدد عنهم حتى أُخذها الفرنج وتقوَّوا بأَخذها . واستعرضوا كلّ جارية ومملوك بدمشق من النَّصَارى ، وأطلقوا قهرًا من أراد منهم الخروج من دمشق إلى وطنه شاء صاحبه أو أبي (۱) .

ولمًّا وصل عبَّاس خلع عليه الظَّافر خلَع الوزارة في يوم الجمعة المذكور، ونُعت بالأَفضل ركن الإسلام ، فباشر وضَبَطَ الأَمور ، وأكرم الأُمراء وأحسن إلى الأَجناد لينْسِيَهم العادل.

واستمر ولده نصر على مخافطة الخليفة ، فاشتغل به عن كل أحد ، وأبوه لا يعجبه ذلك . وواصل الخليفة الطّافر نصر بن عبّاس بن تميم بالعطاء الجزيل ، فأرسل إليه في يوم عشرين صينية فضة فيها عشرون ألف دينار ؛ ثم أغفله أيّاماً وحمل إليه كسوة من كلّ نوع ؛ وأغفله أيّاماً وبعث إليه خمسين صينيّة فضة فيها خمسون ألف دينار ؛ وأغفله أياما وبعث إليه ثلاثين بغل رحل وأربعين جملا بعددها وغرائرها وحبالها . وكان يتردد بينهما مرتفع بن فحل في قتل نصر لابنه عباس كما قتل زوج جدته العادل ابن السّلار ، فبلغ ذلك أباه على لسّان أسامة بن منقذ فلاطفه واستاله . وزاد الأمر حتى كان الخليفة يخرج من قصره إلى دار نصر بن عبّاس ، التّي هي اليوم المدرسة المعروفة بالسّيوفيّة (٣) . فخاف عبّاس من جرأة ابنه وخشي أن يحمل الخليفة على قتله فيةتله كما قتل ابن السّلار ، فعتبه سرّا ونهاه عن ملازمة الخليفة وابنه ، فلم يفد فيه القول .

<sup>(1)</sup> كان ثغر عسقلان من أواخر الثنور الفاطمية بالسواحل الشامية التي صمدت للإغارات الصليبية والفرنجية حتى سقطت في هذا العام ، عام ثمان وأربعين و خسائة ، وكان الفاطميون يرسلون إلى هذا الثغر بالبدل لتجديد حاميته وتقويتها ؛ وفي عهد الحافظ لدين الله كان هذا البدل يخرج كل ستة أشهر في القلة بين مائتي فارس وأربعائة ، وفي الكثرة بين أربعائة فارس وستائة ، ومعهم عددهم وذخائرهم وأموالم وأموال أخرى يحملونها إلى المقيمين بالثغر ، وتوقف هذا بعد مقتل ابن السلار المتهاجي من بين ضحاياها . وبقيت عسقلان في يد الفرنج حتى استردها منهم صلاح الدين الأيوبي سنة ٨٥ . كتاب الروضتين : ١ : ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) قارن ذيل تاريخ دمشق : ٣٢١ ؛ الكامل ١١ : ٧١ .

 <sup>(</sup>٣) كانت تعرف في أول الأمر بدار جبر بن القاسم ، ثم اتخذها المأمون البطائحي ، وزير الآمر بأحكام الله ،
 مقرا له . وفي جزء من هذه الدار افتتحت المدرسة السيوفية للحنفية على زمن صلاح الدين الأيوب .

وفيها وصلت مراكب من صقلية ، فملكوا مدينة تنبيس (١) .

وفيها مات رُجَار بن رُجَار صاحب جزيرة صقلية ،وقام من بعده ابنه وليالم بن رجار بن رجار (٢)، فاسترد المسلمون سواحل إفريقية والمهديَّة (٢) .

ما لنـــا نطلب ما يفـــنى ولا نطلب الأمن الـذى يبق لنـــا لمف قلبى عـــلى رموس نقلت هو سواها هنا بعد هنـــا

ويبدو واضحا ما في الشطر الأول من البيت الثاني من اضطراب الوزن ، وما في البيت جميعه من نحوض في المعني .

<sup>(</sup>١) يذكر ابن الأثير أنهم قدموا إلى مدينة تنيس ونهبوها ، ولم يذكر أنهم تمليكوها . الكامل : ١١ : ٧٧ . وتنيس مدينة قديمة كانت قائمة في جزيرة صفيرة في الجهة الشالية الشرقية من بحيرة المنزلة على بمد تسمة كيلومترات من الجنوب الغربي لمدينة بور سعيد . وقد نقل أهلها زمن الكامل الأيوبي إلى دمياط بسبب إغارة الصليبيين فخربت البلد منذئذ . ويلاحظ التمييز بين تنيس هذه بكسر التاء وتشذيد النون المكسورة وتانيس ، صان الحمر ، بمركز فاقوس وتنيس بغير تشديد ، وهي البربا ، بمركز جرجا . النجوم الزاهرة : ٥ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) هوWilliam, the Bad وليام الردئ ؛ توج في حياة والده روجر الثانى سنة ١١٥١ (توفى روجر ١١٥٤) وظل في حكم الجزيزة حتى سنة ١١٦٦ . وفي عهده حدثت اضطرابات محلية في صقلية سبها عدم اطمئنان الناس إلى معاونيه في الحكم فأدت هذه الاضطرابات إلى ضعف قبضته على المناطق التي كانت قد خضعت لوالده في الثبال الإفريقي . دائرة المعارف العريطانية .

<sup>(</sup>٣) في هذا الموضع بنسخة الأصل ، عقب نهاية أحداث سنة ٤٨ ، طيارة جاه فيها ؛ يه بخطه ؛ وفي سنة ثمان وأربعين وخسائة ورد الحبر أن الفرنج أصروا على أغذ عسة لان فأمر بحمل رأس الحسين بن على بن أبي طالب إلى القاهرة ، فأخرج وله وائحة كالمسك ولم يجف دمه ، ثم حمل في عشارى من عشاريات الحدمة مع مكنون الحادم وخرج معه الأمير سيف المملكة متولى عسقلان والقاضى المؤتمن ابن مسكين ، فسارا بها حتى وضعوه في الكافور ، فأدخل به من السرداب إلى قصر الزمود . وكان الإمام الظافر بأمر الله أبو المنصور إسهاعيل بن الحافظ قد بني المسجد المعروف اليوم بجامع الفكاهين ليجمله فيه ، فجمع الظافر أهل بيته واستشارهم فأشاروا بأن يجمل الرأس عندهم في القصر ، فدفن عند قبة الديل من القصر بدهليز الحدمة ، وصار كل من يدخل منه المدمة يقبل الأرض أمام القبر. وكانوا ينحرون عنده في كل يوم عاشوراء الإبل والبقر والغنم ويكثرون البكاء والنوح ويسبون من قتله ، ولم يزالوا كذلك حتى زالت دولهم . وكان وصول الرأس في يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة منها وحصل في القصر يوم الثلاثاء عاشره . وأشد القاضى ابن الزبير في دخول الرأس أبياتا نونية ، منها :

# سنة تسع واربعين وخبسمالة (١) :

فيها استدعى الظّافر ناصر الدولة نصر بن عبّاس وأخرج له صينيّة من ذهب فيها الف حَبّة ما بين لؤلؤ وياقوت أحمر وأصفر وزمرّد أخضر ذبابي (١١) ، وأمر له من بيت المال بعشرة آلاف دينار مصرية (١١) ، فقتله بعد هذه الهديّة بستة أيام . وذلك أنه خرج الخليفة الظّافر متنكرًا من قصره في ليلة الخميس سلخ المحرّم ومعه خادمان ، وسار على عادته إلى دار نصر بن عباس ، فقتله نصر ، وحفر له تحت لوح رخام ودفنه ؛ وقتل سعد الدّولة ، أحد الخادمين اللذين خرجا معه من القصر ، وفرّ الآخر .

وكان سبب قتله أن الأمراء استوحشوا من أسامة بن منقذ عندما علموا أنه هو الذي حسن لعبّاس قَتْل ابن السّلار وتحدّثوا بقَتْله ، وقيل للظّافر عنه إنّه غريب ومِنْ دَولة أخرى ألا وإنّ في تركه وقوع ما لا عكن تداركة . فلمّا بلغ أسامة ذلك أخذ يُغرى عبّاسًا بابنه نصر ويبالغ في القصّة حتى قال له يوما : كيف تصبر على ما يقولُ النّاس في حتَّ ولدك واتهامهم الخليفة أنّه يفعل به مَا يفعل بَالنّساء . فشقٌ على عبّاس وَلاَمَ ابنه ، فلم يُصغ إلى لومه . فلمّا أنعم الظّافر على نصر بناحية قليوب وحضر إلى أبيه ليُعْلِمَه بذلك قال أسامة ، وكان

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثامن عشر من مارس سنة ١١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) في وصف الزمرد يقول القلقشندي ، نقلاعن بلينوس ، والزمرد ابتدأ لينعقد ياقوتا وكان لونه أحسر إلا أنه لشدة تكاثف الحمرة بعضها على بعض عرض له السواد ، واسترجت الحمرة والسواد فصار لونه أخضر . . ثم يقول وأفضل أنواعه وأشرفها الذبابي ، ويزداد حسنه بكبر الجرم واستواء القصبة وعدم الاعوجاج فيها ، وهو شديد الحضرة لا يشوب خضرته شي آخر من الألوان ، جيد الممائية ، شديد الشماع . ويسمى ذبابيا لمشاجة لونه في الحضرة لون كبار الذباب الأخضر الربيعي ، وهو من أحسن الألوان خضرة وبصيصا . وهو أقل من القليل ، بل لا يكاد يوجد . صبح الأعشى : ٢ : ١٠٧ - ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) يتحدث القلقشندى عن الدنانير المسكوكة بالديار المصرية وما يأتى إليها من المسكوك في غيرها من الممالك ، فيقول : وهي ضربان : الضرب الأول ما يتعامل به وزنا كالذهب المصرى وما في معناه ، والعبرة في وزنها بالمثقال فكل سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراهم والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ، وقدر بثنتين وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط . والضرب الثانى ما يتعامل به معادة ( بالعدد ) وهو ما يأتى من بلاد الإفرنجة والروم ، كل دينار منها بتسعة عشر قيراطا ونصف قيراط من المصرى ، واعتباره بصنح الفضة المصرية كل دينار زنة درهم وحبى خروب يرجح قليلا . ثم يصف القلقشندى هذه الدنانير المهرية ، ويعلق بعد ذلك بقوله : وصرف الذهب بالديار المصرية لا يثبت على حال بل يعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الحال . قارن : صبح الأعشى : ٣ : ٢٣٦ – ٤٣٩ ؟ وانظر كذلك : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطعيين : ٣٠٠ – ٣٠٠ .

حاضرًا ، ما هي بمَهْرِك غالية . فامتعض لذلك عبّاس وقال [١٤٥] با لأَسامة : كيف الحيلة في الخلاص ثمّا بُلِينا به ؟! فقال : هيّن ؛ هذا الخليفة في كل وقت يأتي إلى عند ولدك في داره خفية ، فمُره إذا جاء أن يقتله . فاستدعي عباس بنه وقال : يا بني قد أكثرت من ملازمة الخليفة وتحدّث النّاس في حقّك بما أوجع باطني ، وقد يصلُ من هذا إلى أعدائنا ما لا يزول . فاحتد نصر وقال له : أير ضيك قتله ؟ فقال : أزل النّهمة عنك كيف شئت . فأخذ نصر يُعمل الحيلة في قتل الظّافر وسأله أن يخرج إلى داره ليلاً في سرَّ من الخدم ليتفسّحا في منزله ليلة واحدة ، وكان منزلُه دار المأمون البطائحي . فخرج إليه في عدّة يسيرة من الخدم ؟ فلمّا تحصّل عنده اغتاله ، وقتل الخدم الذين معه بالجماعة الدّين قتل بهم العادل ابن السّلار ، ورى بهم في جبّ عنده ، وغطّي رأس الجُبّ بقطعة رخام بيضاء بهم العادل ابن السّلار ، ورى بهم في جبّ عنده ، وغطّي رأس الجُبّ بقطعة رخام بيضاء فصارت من جملة رخام المجلس ، فخني أمره . ثم مضي نَصْر إلى أبيه وعرّفه قتل الظافر .

وكان الظَّافر من أحسن النَّاس صورة ، وقُتِل ولهُ من العمر إحدى وعشرون سنة وتسعة أشهر وأربعة عشر يوما . وكان أشهر وخمسة عشر يوما ، منها مدَّة خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأربعة عشر يوما . وكان محكوما عليه من الوزراء .

وفى أيّامه أخذ الفرنج عسقلان واستولَوْا عليها ، وظهر الومن والخلل فى الدّولة ، فإنّه كان كثير الّلهْو والّلعب مع جواريه ، مقبلاً على سماع المغنى. وهو الّذى أنشأ الجامع المعروف الآن بجامع الفكاهين فى خطّ الشّوّايين من القاهرة(١) .

<sup>(</sup>١) لا يؤال علما المسجد موجودا إلى الآن ويسميه المقريزى باسم جامع الفاكهيين ، ويقول إنه كان يسمى جامع الأفخر ويعرف اليوم باسم جامع الفاكهانى نسبة إلى السيد محمد الأنور الفاكهانى . وله بابان أحدهما يطل غربا على شارع الممتز لدين الله فى القسم الذي كان يعرف بشارع المقادين والآخر يطل على حارة خوش قدم منجهته الشهالية . وقد أنشأه الخليفة النظافر سنة ٤٤ ه ) ، النظافر سنة ٨٤ ه (ويخطى الممتريزى والقلقشندى حين يحددان سنة ٣٤ ه تاريخا لبائه إذ أن الظافر تولى الحلافة سنة ٤٤ ه ) ، وكان قبل ذلك زريبة للسكباش . وسبب بنائه جامعا أن عادما كان يشرف على الزريبة فرأى ذباحا وقد أعذ رأسين من اللم فنيح أحدهما ورمى سكينه وذهب لقضاء حاجة له ، فأتى رأس الغم الآخر فأخذ السكين يفمه ورماها فى البالوعة ، وجاء الذباح فلم يجد السكين فاستصرع الحادم وحلصه منه ، فرفعت القصة إلى أهل القصر فأدروا بعارته مسجدا . ويقال إن الظافر كان يريد أن يدفن رأس الحسين ، رضى الله عنه ، بهذا المسجد بعد أن استنقذها من عسقلان عندما أعلما الفرنج ، فأشار عليه أهل القصر بدفن الرأس الشريفة بداخل القصر . صبح الأعشى : ٣ : ٢٦١ ؟ المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢٩٣ ؟ المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢٩٣ ؟ المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢٩٠ ؟ المواعظ التوفيقية : ٢ : ٢٠٠ ؟ المواعظ التوفيقية : ٢ : ٢٠٠ ؟

وفیها ملك نور الدّین محمود بن عماد الدّین زنكی بن آق سنقر دمشق من مجیر الدین آ آبق بن محمد بن بُوری بن طغتكین ، فسار أبق إلى بغداد ، ومها مات(۱) .

وكان عند الإمام الظَّافر في قصر الرَّوض ببغاء بيضاء تقرأً المعرَّدْتين وتستدُعي كثيراً من الأستاذين بأَسْمائهم ونُعُوتِهم (٢) .

<sup>(</sup>١) دخل نور الدين دمشق وعوض صاحبها عنها مدينة حمص فسار إليها وأقام بها ثم حاول إثارة الفتنة بدمشق فراسل أهلها ، فبلغ الحبر نور الدين فخشى ما قد يترتب عليه لاسيا مع مجاورة الفرنج ، فأخذ حمص من مجير الدين وعوضه عنها مدينة بالس على ضفة الفرات الغربية ، بين حلب والرقة ، فلم يرضها وسار عن الشام إلى العراق فأقام ببغداد وابتى بها دارا تجاور المدرسة النظامية وتوفى بها سنة أربع وستين و خميائة . كتاب الروضتين : ١ : ٢٤١ – ٢٤٢ ؛ الباهر فى تاريخ آتابكة الموصل ؛ معجم الأنساب . ويقول ابن القلانسي في ظروف سقوط دمشق بأيدى نور الدين : وتقدم نور الدين ورجاله نحو مدينة دمشق من الجهة الشرقية حتى قربوا من سور باب كيسان من الجهة القبلية وليس على السور نافخ من المسكرية والبلدية غير نفر يسير من الأتراك لا يؤبه بهم ، فتسرع بعض الرجالة إلى السور وعليه امرأة يهودية فأرسلت إليه حبلا فصعد فيه وحصل على السور وتبعه غيره ونصبوا عليه علما وصاحوا يا منصور ، وامتنع الأجناد والرعية من المقاومة لمحبتم لنور الدين وعدله وحسن ذكره ، ذيل تاريخ دمشق : ٣٢٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) لعل المقصود به قصر الورد بالحاقانية ، إذ كان من متنزهات الفاطميين يوم قصر الورد بالحاقانية من قرى قليوب ، وبها جنان كثيرة تعتبر من خاص الحليفة ، ودويرات (أحواض ) يزرع فيها الورد ، فيسير إليها الحليفة يوما من أيام نزهته ، ويقام له فيها قصر عظيم من الورد ويخدم بضيافة عظيمة . المواعظوالاعتبار : ١ : ٤٨٨ .

الْغَائِزُبْنَصْرِاً لِلَّهِ أَبُوالْغَاسِمْ عِيسَى بْنِ ٱلظّافِر إَمْسَرِاً لَلْهِ وَالْعَالِمُ وَالْمَدُونِ عَلَى الْحَافِظِ لِهِ يِنَا لِللَّهِ أَفَا لِمُمُونَ عَبَدَا لِحَيْد



يقال فى اسم أمه ست الكمال ، ويقال إحسان . ولد يوم الجمعة حادى عشر المحرّم ، وقيل لتسع بقين من المحرّم ، سنة أربع وأربعين وخمسائة ، وبويع له عند قتل أبيه يوم الخميس سلخ المحرّم سنة تسع وأربعين وخمسائة ، وعمره يومتذ خمس سنين وعشرون يوما

وكان من خبره أنه لمَّا قَتل نَصْر بن عبَّاس الخليفة الظَّافر في ليلة الخميس أصبح الوزير عبَّاس متوجَّهًا إلى القصر في يوم الخميس على العادة ، فلمَّا صار إلى مقطع الوزارة وطال جلوسه والخليفة لم يجلس استدعى زمام القصر مفلحًا وقال له : إنْ كان لمولانا ما يشغَلُه عنَّا في هذا اليوم عُدُّنا إليه في الغد . فمضى الزَّمام وهو حاثر لا يَدْري ما يعمل وأُعلم أُخُوَى الظَّافر ، يوسف وجبريل ، وكانا رجلين وأحدهما مكتهل ، فأخبرهما بالقصَّة ، ولم يكن عندهما من خروج أخيهما إلى دار نصر بن عبَّاس خبر ولا عَلِمًا إلاَّ في تلك السَّاعة ؛ فلم يَشُكًّا حينتُذ أنه قُتل ، وقالا للزَّمام : هَبْك اعتذرت اليوم هل يتم لك هذا مع الزَّملن ؟ فقال : فما تأمراني ؟ فقالا : اصْدقه وحاققه . فعاد إليه وقال : ثُمَّ سِرُّ ٱلْقِيه إليك بحضور الأمراء الأستاذين . فقال : ما ثم إلا الجهر . فقال : إن الخليفة خرج البارحة لزيارة وَلَدِ لَكَ فَلَمْ يَكُدُ بَغِيرِ العادة . فقال : تكذبُ يا عبد السُّوء ، وإنَّما أنت مبايعٌ أخوَيْه يوسف وجبريل الَّلذين حَسَدَاهُ على الخلافة واغتالاه فاتَّفَقْتُم على هذا القول. فقال: معاذَ الله. قال: فأيَّن هما ؟ فخرجا إليه ومعهما ابن عمَّ لهما يقال له أبو التَّتي صالح بن حسن بن ( عبدالمجيد ابن محمد بن)(١) المستنصر ، فقال : حضرا ، فقال لهما : أين الخليفة ؟ فقال الثلاثة : هو بحيث يعلم ابنك ناصر الدين ، قال : لا ، وإنَّما أنتُما قتلتُماه حسدًا له . قالا : هذا متان

<sup>(</sup>١) وصالح هذا ابن الأمير حسن بن الحليفة الحافظ الذي كان قد تولى عهد الحليفة الحافظ وأساء السيرة وشغب على أبيه ونكل برجال الدولة حتى طالبوا بقتله ، فدبر الحافظ أمر قتله بالسم بمعونة طبيبه الحاص . وقد تقدم ذكر هذا تفصيلاً في أثناء الحديث عن خلافة الحافظ . وقد زيد ما بين الحاصر تين استعانة بما مضى في المتن بشأن هذه الحادثة ، وبما جاء في النجوم : ٥ : ٣٠٧ ؛ وفي ثهاية الأرب : ٢٨ .

منك لأن بيعة أخينا في أعناقنا [١٤٦] وهؤلاء الأمراء الحاضرون يعلمون ذلك ، وإننا لني طاعته بوصية أبينا . فكذَّهما ، وأمر غلمانه يقتلونهم ، الثلاثة .

وكان فى القصر ألف سيف مجرّدة ، فشُوهِد أمر قبيح لم يُرَ أَهْنَعُ منه لما جرى فيه من البَغْى الَّذي ينكره الله تعالى وجميع الخلق .

وقال لزمام القصر: أيْنَ ابْنُ مولانا ؟ فقال: حاضر. قال: فدُلَّني إلى مكانه. فدخل بنفسه إليه ، وكان عند جدّته لأمّه ، فحمله على كتفه وأخرجه للنَّاس قبل أن يُرفع القتلى ، وبُويع بالخلافة ، ولُقّب بالفائز بنصر الله(۱) ؛ وعمره يومثذ خمس سنين وعشرون يومًا ؛ وصار يشاهد القتلى فحصل له فَزَعٌ واضطراب ، وما زال مدّة خلافته لم يَطب له عيش لأنه كان يُصْرع كلّ قليل(۱)

<sup>(</sup>١) يقول النويرى : « ووقف فى القاعة وأمر أن تدخل الأمراء ، فدخلوا . فقال هذا ولد مولاكم وقد قتل أبوه و عماه كما ترون والواجب الطاعة لهذا الطفل . فقالوا بأجمعهم ؛ سمعنا وأطعنا ، وصاحوا صيحة عظيمة زل منها عقل الصبى واختل » . ويتفق أبو المحاسن مع النويرى فى هذه العبارات ويعزوها إلى الحافظ أبى عبد الله الذهبى فى كتاب تاريخ الإسلام . نهاية الأرب : ٢٨ ، النجوم الزاهرة : ٥ : ٣٠٨ . ويقول ابن خلكان : وصاحوا صيحة واحدة اضطرب منها الظفل وبال على كتف عباس . وفيات الأعيان : ١ : ٥ ٩٣ . ويروى أبو المحاسن عن سبط ابن الجوزى أن عباسا قتل أخوى الظافر وابن أخيه صبرا بين يديه ، ثم أحضر أعيان الدولة وقال : إن الظافر ركب البارحة فى مركب فغرق . ثم أخرج عيسى ولد الظافر . النجوم الزاهرة : ٥ : ٢٨٩ ولم أر هذه الرواية فى غيره .

<sup>(</sup>٧) ويذكر أبو شامة ، نقلا عن أسامة بن منقذ : فا راعنا إلا قوم قد خرجوا من المجلس مجتمعين إلى القاعة فإذا السيوف تختلف على إنسان هو أبو الأمانة جبريل قد قتلوه وواحد قد شق بطنه يجذب مصارينه ، ثم خرج عباس وهو آخذ برأس الأمير يوسف تحت إبطه وفي رأسه ضربة سيف والدم يفور مها ، وأبو البقاء ابن أخيه مع ابنه نصر . ثم أدخلوهما عزانة في القصر فقتلوهما وفي الخزانة ألف سيف مجرد . قال : وكان ذلك من أشد الأيام التي جرت على لأن رأيت من الفساد والبغي ما ينكره الله سبحانه وجميع خلقه . انظر كتاب الروضيين : ١ : ه ٢٤ ؟ كتاب الاعتبار : ١٦ . وأمام هذا الموضع بالأصل طيارة نصها : « مخط المصنف في نصف و رقة ملفوفة بهذا المحل : - لمسا فعل عباس بأولاد الحافظ ما فعل حنقت عليه قلوب الناس وأضعروا العداوة والبغضاء . وكاتب من في القصر من بنات الحافظ فارس المسلمين أبا الغارات طلائع بن رزيك يستمر خون به ، فحشد وخرج من البغسا يريد القاهرة . وبلغ ذلك عباسا ، فخرج يوم الحاس عشر من صفر وجعل ابنه ناصر الدين نصرا على القاهرة ، فلما خرج قام عليه الجند وغلقوا أبواب القاهرة ووقع القتال في الشوارع ، فأسرع الناس وفتحوا أبواب القاهرة . فلما جامعم واستدنام الهزموا ، فلما تحقق عدارة الجند والأمراء علم أنه لا مقام له بينهم وعزم على قصد الشام والحاق بنور الدين الشهيد ليستنجده . هذا والرسل تتردد بين القصر وبين طلائع وهو يستميل الأمراء اليه ويبعث إليهم . فلما بلغ ذلك عباسا استحلف الأمراء اليه ويبعث إليم . فلما ولواتة وحلفهم بالمصحف وبالطلاق على مثل ذلك . واهم بأمر سفره بخيله وجداله ، وكان له مائنا حصان وحجرة مجنوبة على ولواتة وحلهم أنتا حصان وحجرة مجنوبة على عشر ربيع الأول يطالع أخباره ، فا راعه بكرة الجمعة وأربعائة جمل لحيل أثقاله ، يريد أن يخرج في يوم السبت خامس عشر ربيع الأول يطالع أخباره ، فا راعه بكرة الجمعة وإبعائة عشره الإلائاس قد لبسوا السلاح وزحفوا إلى داده ورءوسهم عشر ربيع الأول يطالع أخباره ) فا راعه بكرة الجمعة وإبع عشره الإلائاس قد لبسوا السلاح وزحفوا إلى داده ورءوسهم عشر ربيع الأول يطالع أخباء

ومن طريف ما وقع في هذا اليوم أن الوزير عبّاسًا لمّا أراد الدّخول إلى المجلس وجد بابه قد قُفِل من داخل، وكان متولى فتح المجلس وغلقه أستاذ شيخ يقال له أمين الملك، فاحتالوا في الباب حتى فتحوه ودخلُوا ، فإذا أمين الملك خلف الباب وهو ميّت وفي يده المفتاح . وفي أثناء ذلك حضر الخادم الذي أقلت من نصر إلى القصر وحدّثهم بكيفية قتلة الظّافر ، فكثرت النياحة عليه بالقصور . وظنّ عبّاس أنّ الأمر قد استقام له ، فجاء خلاف ما أمّل . وأخذ أهل القصور في إعمال الحيلة عليه ؛ وكان الأمراء والسودان قد نَافَرُوه واستوحثوا منه لِما فعله بأولاد الحافظ ، وأضمروا له العداوة والبغضاء . فاختلفت عليه الكلمة ، وهاجت الفتنة ، وصار العسكر أحزابًا ولبسوا السّلاح . فخرج إليهم عبّاس في يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول ، فكانت بينه وبينهم محاربَة انكسروا فيها منه ،وقتل منهم جماعة. هذا وأهل القصر في تدبير العمل عليه ، فبعثت عتّ الفائز إلى فارس المسلمين أبي الغارات طلائع بن رُدِّيك ، وكان واليًا على الأشمونين (١) والبهنسا(١) ، بالكتب وفي طَيّها الغارات طلائع بن رُدِّيك ، وكان واليًا على الأشمونين (١) والبهنسا(١) ، بالكتب وفي طَيّها

<sup>=</sup> الأمراء الذين استحلفهم بألا يخونوه، فأمر فشدت دوابه وأوقفت على باب داره وصارت سدا بينه وبين المصريين بحيث لايصلون إليه لازدحام الدروب، فخرج إليهم غلامه عنبر الكبير، وهو زمامهم، وصاح عليهم وسهم وقال روحوا إلى بيوتكم وبيتوا الدواب، ومضى الركابية والمكارية والحمالون وبقيت الدواب مهملة فوقع نها الهب. وكانت الأتراك عند باب النصر والكتاب بمنفق فيهم، فبعث إليهم عباس الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ ليحف هم، وهم ثما ثما قان فارس، فركبوا كلهم وخرجوا من باب النصر وعاد أسامة من باب القاهرة مهزمين عن القتال، وركب المماليك، وهم أكثر من الأتراك، وخرجوا أيضا من باب النصر وعاد أسامة إلى عباس وعوفه ذلك. فاشتغل كل أحد بإخراج أهله، وخرجت خدم عباس وقد نهبت تلك الدواب بأجمعها وخلت الطريق ورجعت حساكر المصريين وأخرجوا عباسا ومن معه وهم فى قلة والمصريون فى كثرة. فلما خرج عباس من باب النصر أغاق المصريون أبواب القاهرة وعادوا إلى دور عباس وأصحابه فهبوها، وتجمعت قبائل العربان الذين استحافهم عباس وقاتلوا عباسا المصريون أبواب القاهرة وعادوا إلى دور عباس وأصحابه فهبوها، وتجمعت قبائل العربان الذين استحافهم عباس وقاتلوا عباسا أغفلوا حتى ينام ـ يركبون فى مائة فارس ويرفعون أصواتهم بالصياح فيأخذون الخيل ويأسرون الرجال. فلما كان يوم المخدوا عشر معبهم الفرنج فى جمعهم على . . . . فقتلوا عباسا وابنه حسام الملك وأسروا ابنه ناصر الدين وأخذوا خدامه وحرسه وقتلوا من ظفروا به ، وأسروا نجم الدولة أبا عبد الله محمد بن منقذ ، وفر أسامة فى طائفة إلى دمشق وهم فى أسوأ

<sup>(</sup>١) ولاية الأشمونين والطحاوية بالوجه القبلى ، جنوب ولاية البهنسا ، وكانت عملا واسعا كثير الزرع متقارب القرى ؛ وقاعدة الولاية مدينة الأشمونين ، بضم الهمزة وسكون الشين وضم الميم ، بالشاطئ الغربي للنيل ، وهي الآن أطلال تجاورها قرية الأشمونين إحلى قرى مركز ملوى بمحافظة أسيوط ، وكانت هذه الولاية في الأصل عملين أحدهما عمل الأشمونين والثاني عمل طحا المدينة ، بفتح الطاء والحاء ، ثم صارا عملا واحدا . صبح الأعشى : ٣ : ٣٧٨ ، ٣٩ - ٣٩٠ ؛ النجوم الزاهرة : ٣ : ١٩٦ ؛ قوانين الدواوين : ١٠٥ - ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) ولاية البهنسا ، أو البهنسى ، أو البهنساوية : تل ولاية الجيزة ، أو الجيزية ، من الجنوب ، ويليها ولاية الإشمونين ،
 وقاعدتها مدينة البهنسا بالبر الغرب من النيل على بحر يوسف تحت الجبل . صبح الأعشى : ٣ : ٣٧٨ ، ٣٩٣ ، قوانين الدواوين : ١٠٥ – ١٠٥ .

شعور النساء تستَصْرِخُ به على عباس (١) ؛ وكتب إليه أيضا الجليس بن الحباب (١) . فامْتَعَض عند وقوفه على الكتب ورؤية شعور النساء ، وجمع العربان والأجناد مُقْطَعي البلاد .

وبلغ ذلك عبّاسا ، فخرج من القاهرة بالعساكر في عاشر صفر ، وجعل ابنه ناصر الدين بالقاهرة ، وأنفذ إلى طلائع بحسين بن أبي الهيجاء ، زوج ابنته (٣) ، ليردّه عمّا عزم عليه . فلمّا خلا به قال له : تقاتل عبّاسًا وله خمسة آلاف مملوك !! قال : أقاتله بنفسي ونفسك . قال : أما الآن فنعم . ففتٌ ذلك في عَضُد عبّاس لشهرة حسين وشجاعته .

وعندما نزل عباس إلى إطفيح فى بكرة يوم الثلاثاء، خامس عشره، لحق أعراب إطفيح بابن رزّيك ، فوافوه على أَبْوَيْط<sup>(٤)</sup> ، فسار بهم ونزل دهشور<sup>(٥)</sup> ، فاضطرب عبّاس ورجع إلى القاهرة ، وتفرّق عنه الناس إلى طلائع بن رزّيك ، وصار من أهّلِ البلد فى مُنَاكَدة . وغلقوا أبواب القاهرة ووقع القتال فى الشوارع ، فاستظهر عليهم عبّاس وفتحوا الأبواب وقد تحقق عداوة الأمراء والجند له .

واتفق أنه مرّ يومًا فَرُمى من طاق ببعض الشوارع بِهاوُن ، ورُمِى مرّةً بقِدْرٍ مملوءة طعامًا حارًا ؛ فقال : ما بتى بعد هذا شيّ . وعزم على الفرار فلم يقدر ، وغلقت أبواب القاهرة .

واشتغل الناس بهذا الحادث وهو يدبّر في الخروج من القاهرة ، فأشار عليه بعض خواصّه بتحريق القاهرة فأبي وقال : يكفي ما جرى . فلمّا عدّى طلائع بن رزَّيك إلى حمول عوّل

<sup>(</sup>۱) يذكر النويرى أنه كان يتولى السيوطية ، وقيل منية ابن خصيب . ويذكر أبو المحاسن أنه كان يتولى منية ابن خصيب . وتنسب منية ابن خصيب إلى الحصيب بن عبد الحميد والى خراج مصر زمن هارون الرشيد ، وكانت جزءا من ولاية الأشمونين . ويذكر ابن الأثير أن منية ابن خصيب لم تكن من الأعمال الجليلة وإنما كانت أقرب الأعمال إلهم ، هذا إلى أنه كان في طلائع شهامة . الكامل : ١١ : ٧٧ ؛ قوانين الداوين : ١٩٢ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ٣٠٩ ؛ المواعظ والاعتبار : ١ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو المعالى عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغلبي السعدى التميمي المصرى ، من ذرية بني الأغلب سلاماين إفريقية . تولى ديوان الإنشاء في مصر مع الموفق بن الحلال الخليفة الفاطمي الفائز . وسمى الجليس لمجالسته خلفاء مصر . كتاب الروضتين : ١ : ٢٩٨ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٣٧١ ، النكت الموضية : ٣٤ ؛ خريدة القصر قسم شعراء مصر : ١ : ١٨٩ - ٢٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) زوج ابنة طلائع بن رزيك . استعانة بما سِيأتى .

<sup>(</sup> ٤ ) وهى الآن تابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف . وهناك أبويط أخرى قرية قرب بردنيس من أعمال الأسيوطية : قوانين الدواوين : ١٠٣ ، ١٠٧ ، ٢٠٨ ؛ معجم البلدان : ١ : ٩٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) من أعمال الجيزة على الشاطىء الغربي للنيل . معجم البلدان : ٤ : ١١٤ ؟ قوانين العواوين : ١٣٨ .

عبّاس وولده نصر على المسير مِن مِصر بكلّ ما يملكانه من مال وسلاح وما قدرًا عليه من حواصل الدّولة وكان له مائتا حصان وحجرة مجنوبة على أيدى الرجال ، ومائتا بغل رحل ، وأربعمائة جمل تحمل أثقاله – في يوم الجمعة ثانى عشر ربيع الأول بعد ما حلّف الأمراء الأيخونوه (۱) . وأحضر مقدّى العرب من رزيق [١٤٦ ب] وجذام وسنبس وطلحة وجعفر ولواتة ، وحلّفهم .

فلمًا كان يوم الجمعة ركبوا عليه بكرة وتبعهما أسامة بن منقذ وجماعة ؛ وبلغ ذلك طلائع فسار ونزل قُبالة المقس في عشيّة نَهَارِه ، وخرج النّاس إلى المقابر . وبات في عشارِيً ، وأصبح ، فأقام إلى يوم الأربعاء تاسع عشره ، فركب يريد القصر وقد خرج الأمراء إليه ، منهم من قاتله ومنهم من انضم إليه ؛ فلم يكن غير ساعة حتى انجلى الأمر عَنْ فرار عبّاس وولده وابن منقذ ؛ فنهب النّاس دورهم ,

ودخل طلائع إلى القاهرة وشَقَها بعساكره في يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول ، وهو لابس ثيابا سوداء ، وأعلامه وبنوده كلّها سود ، وشعور النّساء التي أرسلت إليه من القصر على رءوس الرماح . فكان هذا من الفأل العجيب ، فإن الأعْلام العباسيّة السّود دخلت إلى القاهرة وأزالت الأعلام العلوّية البيض بعد خسس عشرة سنة .

ونزل طلائع بدار المأمون التي كان يسكنها نصربن عبّاس. وأحضر الخادم الذي كان مع الظافر لما قتل ، فأعلمه بالحال ، فمضى راجلاً من القصر إلى دار نصر بن عبّاس ، واستخرج الظّافر والأستاذ الذي كان معه ، وغسّلَهما وكفّنَهما ؛ وحَمَل الظّافر في تابوت مغشى الأستاذُون والأمراء ومثى طلائع وهو حافٍ قد شقّ ثيابه ومعه النّاس بأجمعهم حتى مغشى الاستاذُون والأمراء ومثى طلائع وهو حافٍ قد شقّ ثيابه ومعه النّاس بأجمعهم حتى

<sup>(</sup>١) جاء فى الروضتين نقلا عن أسامة بن منقذ : « كان لعباس أربعائة جمل تحمل أثقاله وماثتا بغل وماثتا جنيب (الحيول التي تسير وراء الأمير في الحرب ، استعدادا ، لاحمال الحاجة إليها) فلما أراد الحروج تقدم بشد خيله وبغاله وجاله ليتحمل ويخرج . فلما صار الجميع على باب داره وقد ملأت الفضاء خرج غلام يقال له عنبر على أشغاله وغلمانه كلهم تحت يده فقال الحمالين روحوا إلى بيوتكم وسيبوا الدواب ، وانحاز هو إلى المصريين يقاتله معهم . وكان ما جرى لطفا من الله فإن الدواب سدت الطريق بينه وبين المصريين ومنعهم من الوصول إليه وهم في خلق كثير ونحن في قلة ما نبلغ خسين رجلا وغلمان عباس مدت الطريق بينه وبين المصريين ومنعهم من الوصول إليه وهم في خلق كثير ونحن في قلة ما نبلغ خسين رجلا وغلمان عباس وماليكه في ألف ومائتي غلام وثمانمائة فارس وقفوا في الفضاء من باب النصر إلى رأس الطابية فرارا من القتال « . كتاب الروضتين : ١ : ٢٤٥ – ٢٤٦ .

وصل إلى القصر ، فصلي عليه الخليفة الفائز(١) ، ودفن في تربة القصر مع آبائه .

وجلس الفائز بقية النهار وخلع على طلائع بن رزيك بالموشح والعقد الجوهر ، وخلع على ولديه ، ونعت بالأجل النّاصر ، سند الإمام ، زعيم الأنام ، مجير الإسلام ، خدن أمير المؤمنين . وخلع على أخيه ونُعِت بنعوت الصالح قبل الوزارة ؛ وخلع على حواشيه . وأجرى في الخلع مجرى الأفضل بالطّيلسان المقوّر ، وأنشِي له سجل عظيم نُعِت فيه بالملك المسالح ، ولم يلَقَّب أحد من الوزراء قبله بالملك(١) ، وذلك يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر .

وكتيب في سجله ، على طرفه ، بخط الفائز : « لوزيرنا السيّد الأَجلّ الملك الصّالح ، ناصر الأَثمة ، كاشف الغمّة ، أمير الجيوش ، سيف الإسلام ، غياث الأَنام ، كافل قضاة المسلمين ، هادى دعاة المؤمنين ، أبى الغارات طلائع بن رزّيك الفائزى ؛ عضد الله به الدّين، وأمّتع بطول بقائه أمير المؤمنين ، وأدام قدرته ، وأعلى أبدًا كلمته ، من جلالة القدر ، وعظيم الأَمر ، وفخامة الشان ، وعلوّ المكان ، واستيبجاب التفضيل ، واستحقاق غايات المنّ الجزيل ، ومزيّة الولاء الذى بعثه على بذل النفس فى نصرتنا ، ودَعَاه دون الخلائق إلى القيام بحق مشايعتنا وطاعتنا ، مما يبعثنا على التّبرُّع له ببَذُل كلّ مصون ، والابتداء مِنْ ذاتنا بالاقتراح له بكلّ شيء يَسرُّ النفوس ويقرِّ العيون ؛ والذى يعملُهُ هذا السجلِّ من تقريظه وأوصافه ، فالدى تشتمل عليه ضائرنا أضعاف أضعافه ؛ ولذلك شرّفناه بجميع التّدبير والإنالَة ، ورفعناه إلى أعلى رتب الأُصفياء بما جعلناه له من الكفالة . والله تعالى يعضد به دولتنا ، ويحوط به حَوْزتنا ، وعده بمواد التوفيق والتأبيد ، ويجعل أيّامه فى وزارتنا ممنوحة غاية الاستمرار والتأبيد إن شاء الله تعالى » .

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن عمر الفائز كان عندئذ خس سنوات وأياما ، وقد ذكر أن عباسا كان حمله على كتفه عند بيمته بالخلافة فبال على كتفه !

 <sup>(</sup>۲) لیس هذا صحیحا ، فقد کان رضوان بن و لحشی ، و زیر الحلیفة الحافظ لدین الله ، أول من تلقب بلقب ملك .
 وقد سبق ذكر ذلك في موضعه .

وكان سجلًا في غاية الطول والكبَر<sup>(١)</sup> ، من إنشاء الآجلّ الموفَّق أبي الحجاج يوسف ابن على بن الخلال<sup>(٢)</sup> .

ونزل الملكُ الصّالح بالخلع والأمراء وغيرهم من أهل الدّولة مشاةً في ركابه إلى دار الوزارة ، فجلس للهناء ، وتقدّم الشعراء فأنشدوا عدّة مدائح ذكروا فيها هذه الحالة والواقعة. وكانوا عدّة ، منهم عبدالرّحيم بن على البَيْساني(٣) ، والقاضي الأّجل الرشيد أحمد بن الزّبير،

عذبت ليسال بالعذيب خموالى ومضت لذاذات تقضى ذكرهما وجلت موردة الحدود فأوثقت قالموا سراة بنى هملال أصلهما

وحلت مواقف بالوصال حوالى تصبى الحليم وتستهيم السالى في الصبوة الحالى محسن الحال صدقوا ، كذاك البدر فرع هلال

ومنه فی وصف شمعة :

صبحا ، وتشق الناظرين بدائهـا واسود مفرقها أوان فنائهـا وسوادها ، وبياضها ، وضيائها وصحيفة بيضاء تطلع فى الدجى شابت ذوائبها أوان شسبابها كالمين فى طبقاتها ، ودموعها

وفيات الأعيان : ٢ : ٧٠٧ – ٤٠٩ ؛ شذرات الذهب : ٤ : ٢١٩ ؛ خريدة القصر قسم شعراء مصر : ١ : ٢٣٥–٢٣٥ .

(٣) شيخ كتاب البرسل دون منازع تثقف في ديوان الإنشاء بإشراف الموفق ابن الحلال . يحكى عن نفسه أنه التحق بديوان الإنشاء وصاحبه عندت ابن الحلال فسأله ماذا أعددت لفن الكتابة من الآلات فأجابه : ليس عندى شي سوى أنى أحفظ القرآن الكريم وكتاب الحماسة . فأمره ، بعد طول ملازمة ، أن يحل شعر الحماسة ففعل ، فأمره أن يقوم بذلك مرة ثانية ففعل . وتولى الكتابة في الإسكندرية مع صاحب ديوانها ، ابن حديد ، فحسده كتاب القاهرة وسعوا به إلى الظافر ، فنني القاضى ابن الزبير صاحب ديوان الإنشاء بالقاهرة عندئذ التهمة ومدحه عند الظافر فأمر باستدعائه من الإسكندرية ليكتب بديوان الإنشاء بالقاهرة ، وترقى إلى أن صار في النهاية وزيرا لصلاح الدين ، وتوفى بعد وفاة سلطانه صلاح الدين بسنوات ، وذلك الإنشاء بالقاهرة ، وترقى إلى أن صار في النهاية وزيرا لصلاح الدين ، وتوفى بعد وفاة سلطانه صلاح الدين بسنوات ، وذلك سنة ٩٩٠ . النكت العصرية : ٣٥ – ٥٤ ؛ خريدة القصر قمم شعراء مصر : ١ : ٣٥ – ٥٤ ؛ وفيات الأعيان : ٢ : صدة ٩٠ ؛ شذرات الذهب : ٤ : ٣٢٠ ؛ طبقات الشافعية الكبرى : ٣ : ٣٥٣ ؛ كتاب الروضتين في أكثر من موضع .

<sup>(</sup>١) ومما جاء فى هذا السجل: « واختصك أمير المؤمنين بطيلسان غدا للسيف توأما ، ليكون كل ما أسند إليك من أمور الدولة معلما ، ولم يسمع بذلك إلا ما أكرم به الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين أمير الجيوش أبا النجم بدرا وولده أبا القاسم شاهنشاه ، وأنت أبها السيد الأجل الملك الصالح . وأين سعيما من سعيك ، ورعيهما الذمام من رعيك ، لأنك كشفت الغمة ، وانتصرت للأثمة ، وبيضت غياهب الظلمة ، وشفيت قلوب الأمة » . النجوم الزاهرة : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، و

<sup>(</sup>٢) يسميه ابن خلكان ، نقلا عن خريدة القصر للماد الأصفهانى ، يوسف بن محمد ، كاتب الدست ، أى صاحب ديوان الإنشاء ، منذ أيام الحافظ لدين الله ومن جاء بعده من الحلفاء إلى أن كبرت سنه وعجز عن الحركة ، وفي رعايته نشأ القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى الذي تولى كتابة الإنشاء لأسد الدين شيركوه ، ثم لصلاح الدين الأيوبى . توفى الموفق ابن الحلال سنة ٦٦٠ . وكانت له قدرة على الترسل في الكتابة وعلى استمال المحسنات البديمية بكثرة وغزارة ، ولم يخل شعره من هذه المحسنات الغزيرة . فنه قوله :

والقاضى الجليس عبد العزيز بن الحسين بن الحباب ، والقاضى السّعيد جلال الملك الأشرف ضياء الدين أبو على الحسن بن محمّد بن محمّد بن إساعيل بن كاسيبويه ، وأبو محمّد يحيى ابن خير ، الملقب ديك الكرم [١٤٧] الشاعر ، وغيرهم (١)

وأما عبّاس فإنه سار بِمَنْ معه يريد أيلة ليسير منها إلى بلاد الشام ، فأرسلت أخت الظافر إلى الفرنج بعسقلان رسلاً (۱) على البريد تعلمهم الحال وتبذل لهم الأموال في الخروج إلى عبّاس ، وأباحتهم جميع ما معه ، وأن يبعثوا به إلى القاهرة ، فأجابوا إلى ذلك ، وخرجوا إليه . فلمّا أدركوه ثبت لهم ودافتهم عن نفسه ، فخذله أصحابه وفروا عنه مع أسامة بن منقذ إلى الشام ، فقاتل الفرنج حتى قُتِل ؛ وأسر ابنه نصر فعيل في ققص حديد وحيل إلى القاهرة ، فدخل به إلى القصر يَوْم الاثنين سابع عشرى ربيع الأول سنة خمسين وخمسائة ، وأخرج منه يوم الاثنين الثّامن عشر من ربيع الآخر قتيلاً مقطوع اليد اليّمني ، وصُلِبَ سحرًا على باب زويلة ، فكان يومًا عظها عند النّاس (۱) . واستولى الفرنج على جميع ما كان معهم .

ولمّا سيّر الفرنج بنصر بن عبّاس إلى القاهرة أنشَدَ عندما عاين البلد: بلى ؛ نحْنُ كُنّا أهلها ، فأبادنا صروفُ الليالي والجُدُود العواثر

وخرج النَّاس عند قُدُومه إلى القاهرة ليرَوْه فبالَغُوا في سبّه ولعْنه ، وبصقوا عليه ، حتى دخل القصر ؛ وعُرِضَ في القفص (؛) وقُتِل ؛ قتله الجواري نخسًا بالبِسَالٌ وصفعًا بالنَّعال

مواطن ، سحب الموت فيها مواطـر قهرتم بها سلطانه وهـــو قاهـــر لكم يابنى رزيك ، لازال ظلكم سلتم على عباس بيض مسوارم

انظر : كتاب الروضعين : ١ : ٢٤٤ . .

( ٢ ) فى الأصل : . . عمة الفرنج إلى الظافر بعسقلان . وهو خطأ من الناسخ لا يتصور أن يقع من المقريزي المؤلف . والتصحيح من السياق ومن النجوم الزاهرة :. ٥ : ٣١٠ ؛ ومن نهاية الأرب : ٢٨ ؛ ومن غيرهما .

<sup>(</sup>١) ومِن هؤلاء عمارة اليمني الذي قال من قصيدة :

<sup>(</sup>٣) ويذكر أبو المحاسن أن أخت الظافر قطعت يد نصر اليمنى وأنه ضرب ضربا مهلكا وقرض جسمه بالمقاريض ثم صلب حيا على باب زويلة حتى مات ، وبق مصلوبا إلى يوم عاشوراء سنة إحدى و خسين ، ثم أنزل وأحرقت عظامه . ويروى أيضا أن الصلخ طلائع بن رزيك هو الذى أرسل إلى الفرنج يطلب نصر بن عباس وبذل لهم أموالا ، فلما وصل سلمه إلى نساء الظافر فأقن يضربنه بالقباقيب والزرابيل أياما ، وقطعن لحمه وأطعمنه إياه إلى أن مات ، ثم صلب . ( والزرابيل نوع من الخفاف تلهمه الجوارى ) . النجوم الزاهرة : ٥ : ٣١٠ - ٣١٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) القفص الذي أرسله فيه الفرنج إلى مصر بعد أسره وكان من الحديد . نفس المصدر : ٥ : ٣١٠ .

وقطعوا لحمه واشتووه وأطعموه إيّاه حتى مات ، ثم أُخرِج وصُلِب على باب زويلة ، وأُحْرِق بعد ذلك .

وتتبع الصّالح مَنْ كان مع نَصْر بن عبّاس فى قتل الظافر ، فقتل قايماز وفتوّح الأخرس وابن غالب صبرًا بين يديه فى جماعة معهم . وثبتت أموره فنَعتَ ننسه بفارس المسلمين نصير الدّين ، الصالح ؛ ومدحه الشعراء بذلك .

وشرع الصّالح فى الميل على المستخدمين وأخذ أموالهم ؛ وتنبّع أرباب البيوتات والنّعم والأُعيان فسلبهم نِعَمَهم . وقبض على عدّة من الأمراء وقتلهم فى ثالث عشر ربيع الأوّل ، وعلى عدّة من أرباب العمائم ، منهم أبو الحسن على بن سليم بن البواب ناظر الدّواوين ، وكان عارفًا بالحساب والمنطق والهندسة ، مليح الشعر والتّرسُّل ، جيّد الكتابة .

وأخذ يعمل على الأمراء المتقدّمين في الدّولة ، مثل ناصر الدين ياقوت ، صاحب الباب ، . وكان قد ذاب عن الحافظ مرّة في مَرْضَة مرضها مدّة ثلاثة أشهر وكاد يولّيه الوزارة (١) ، ومثل الأوْحَد بن تميم ، والى دمياط وتنّيس ، فإنه كان قد تحرّك لمّا سمع قضية عبّاس وسار يريدُ القاهرة ، فسبقه طلائع بن رُزّيك بيوم ، فصار يحقد عليه كونه همّ بأمْر ربّما نال به الوزارة ، غير أنه لم يسَعْهُ إلا إعادته إلى ولايته وأضاف إليها الدّقهليّة والمرتاحية (١) وهو يُسرُّله المكر .

وكان من أمراء الدّولة تاج الملوك قايماز ، وهو من أكابر الأمراء ، ويليه ابن غالب ؛ فحمل الأّجناد عليهما حتى قُتِلا ونهبت دورهما .

ثُمَّ إِنه قَلِقَ مِن قُرْبِ الأَوْحِد منه وأراد إِبْعَادَه عنه ، فنقله من ولاية دمياط وتنَّيس

<sup>(</sup>١) يذكر أبو المحاسن في هذا أن الحليفة « طلب أن يوزره فأبي ياقوت المذكور » . نفس المصدر : ٥ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) الدقهلية والمرتاحية كانتا ولاية واحدة ، مجاورة لولاية الشرقية من جهة الشال ينتهى آخرها إلى الأرض السبخة وإلى بحيرة تنيس المتصلة بالطينة من طريق الشام . ومقر الولاية مدينة أشموم بضم الهمزة وسكون الشين المعجمة على ضفة الشعبة التى تذهب إلى بحيرة تنيس من فرقة النيل الشرقية المارة إلى دمياط . وكان بهذه الولاية كورة تعرف باسم كورة دقهلية بفتح الدال والقاف وسكون الهاء فأصبحت قرية من عمل أشموم . وكان عمل الدقهلية يشمل ما يعرف الآن بمراكز فارسكور ودكرنس والمنزلة ، من محافظة الدقهلية ، بينها كان مركز المنصورة وأجا يكونان عمل المرتاحية . قوانين الدواوين : ٨٨ ، ٩٨ ؟ صبح الأعشى : ٣ : ٣١٧ ، حاشية : ٣ .

إلى ولاية سيوط<sup>(۱)</sup> وأخميم<sup>(۱)</sup> ؛ فخلت له القاهرة . وأظهر مذهب الإمامية وباع الولايات للأمراء وجعل لكل ولاية سِعْرًا ومدّةً ستّة أشهر فقط ؛ فتضرّر النّاس من كثرة تَرْدَادِ الوّلاة عليهم .

وضيّق مع ذلك على أهل القصر طمعا فى صغر سنّ الخليف . وجعل نه مجلسًا يحضره أهل الأَّدب فى الليل وطارحهم فيه الشَّعر فَهُرِع إليه النَّاس ودوّنوا ما ينظمه من الشعر ، وكان ابن الزَّبير يُعِنُه (٣) على إصلاحه وتنميقه .

(١) كانت ولاية الأسيوطية تجاور الولاية المنفلوطية من الجنوب ، ومقرها مدينة أسيوط بضم الهمزة على الشاطئ الغربي النيل ؛ ووردت أيضا بغير ألف ، مفتوحة السين أو مضمومتها كما ذكرت في المتن وكما جاءت في شعر أبي الحسن على بن محمد بن على بن الساعاتي الذي قال :

لله يسوم في سيوط وليسلة صرف الزمان بمثلها لا يغلط بتنابها ، والبسدر في غلوائه وله بجنح الليسل فرع أشمط والطير تقرأ ، والغدير صحيفة والريح تكتب ، والغسام ينقط والطل في تلك الغمسون كلؤلؤ نظم ، تصافحه النسم فيسقط

صبح الأعشى : ٣ : ٣٨٧ ، ٣٩٩ – ٤٠٠ ؛ معجم البلدان : ٥ : ٢٠٢ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ٣١٣ ؛ قوانين الدواوين : ١٠٧ ، ١٢٠ ، ١٢٨ ، ١٤١ ، ١٥١ ، ١٥٨ ، ١٦٣ ، ١٧١ .

(۲) تقع الولاية الإخيمية جنوب الولاية الأسيوطية ، وأكثر مدنها وقراها بالجانب الغربي النيل وقاعدتها مدينة إخيم ، بكسر الهمزة وسكون الحاء ، وكانت تمرف باسم كورة إخيم والدير وأبشاية . يقول ياقوت : وفي غربيها جبل صغير من أصنى اليه بأذنه سمع خرير المساء ولغطا شبيها بكلام الآدميين لا يدرى ما هو . وينسب إلى هذه المدينة ذو النون بن إبراهيم الإخيمي المصرى الزاهد ، حدث عن مالك بن أنس والليث بن سعد وسنميان بن عيينة وعبد الله بن لهيمة وغيرهم ؛ توفى سنة ٢٤٦ ودفن بمقابر المغافر . صبح الأعشى : ٣ : ٣٨٣ ، ٥٠٠ ؛ المواعظ والاعتبار : ١ : ٢٣٩ – ٢٤٠ ؛ معجم البلدان : ١ : ١٥٠١ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ٣١٣ ؛ قوانين الدواوين : ١٠٥ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٠١ ، ١٦٤ .

(٣) المهذب أبو محمد الحسن بن على بن الزبير ، وكان أشعر من أخيه الرشيد أحمد بن على بن الزبير ، والرشيد أعلم منه فى سائر العلوم . أنشد أول أشعاره فى سنة ست وعشرين و خميائة ، وتوفى سنة إحدى وستين و خميائة . ويقال إن أكثر شعر الصالح طلائع بن رزيك من عمل المهذب بن الزبير . يقول ياقوت : وصنف المهذب كتاب الأنساب ، وهو كتاب كبير فى أكثر من عشرين مجلدا ، كل مجلد عشرون كراسا ، رأيت بعضه فوجدته مع تحقق هذا العلم و بحثى عن كتبه غاية فى معناه لا مزجد عليه . ومن شعره :

وشادن ما مثله فى الجنان قد فاق فى الحسن جميع الحسان لم أر إلا عينه جعبة السيف ، والنصل ، وحد السنان

ومنه فی مدح الصالح بن رزیك :

وافى فأردى رجالا بعد ما نعموا دهرا ، وأحيا رجالا بعدما هلكوا معجم الأدباء : ٩ : ٧٧ – ٧٠ ؛ وفيات الأعيان : ١ : ٥١ – ٥٢ ( فى ترجمة القاضى الرشيد أحمد بن الزبير ) خريدة القصر قسم شمراء مصر : ١ : ٢٠٥ – ٢٠٥ . فيها صَرَف الصّالح عن قضاء القضاة أبا المعالى مجلى بن جميع ، الفقيه الشافعي ، ووَلَىّ القاضى المفضل أبا القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم في أخريات شعبان . فيها بلغ التّليس ستّة دنانير .

فيها مات القاضى المرتضى أبو عبد الله محمد بن الحسين الطرابلسى ، المعروف بالمحنّك ، وكان قد وَلِيَ نظر الدّواوين والخزائن ؛ وله تاريخ خلفاء مصر قطع فيه على الحافظ .

ومات ركن الخلافة أبو الفضل جعفر فاتك بن مختار بن حسن بن تمام ، أخو الوزير المأمون بن البطائحي [١٤٧] ، وصلَّى عليه الصَّالح .

وفيها كتب المقتنى لأمر الله العبّاسى (۱) عهدًا لنور الدين محمود بن زنكى ، صاحب دمشق بولاية مصر والسّاحل ، وبعث إليه عراكب زحف وأمره بالمسير إليها لمّا بلغه قتل الظافر وإقامة الفائز من بعده وهو صغير ، وقيل له قد اختلّت أحوال الدّولة بمصر (۱)

<sup>(</sup>۱) الخليفة الواحد والثلاثون من خلفاء العباسيين ، تولى الحلافة بين سنى ٥٠٥ – ٥٥٥ ( ١١٣٠ – ١١٢٠ ) . وأول يقول ابن الأثير : وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن سلطان يكون من أول الديلم إلى الآن ( يعنى سنة ٥٥٥ ه ) ، وأول خليفة تمكن من الخلافة و حكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك على الخلفاء من عهد المنتصر إلا أن يكون المعتضد ، وكان يباشر الحرب بنفسه ، يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد حتى لا يفوته منها شي م الكامل : ١٠١١ . وكان يباشر الحرب بنفسه ، يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع البلاد حتى لا يفوته منها شي من الكامل : ٢٨٠ ؛ ذيل تاريخ دمشق ؛ (٢) لم أجد لهذا الحبر سندا يؤيده فيها بين يدى من مراجع التحقيق ومنها نهاية الأرب : ٢٨ ؛ ذيل تاريخ دمشق ؛ الباهر ؛ والكامل ، وكلاهما لابن الأثير ؛ كتاب الروضتين : ١ ؛ والنجوم الزاهرة : ٥ .

فيها مضى الأُسطول إلى ميناء صور فملكها وأخربها وأحرقها ، وعاد مظفراً بعدة مراكب فيها حجّاج من النصارى وغيرهم ، وبعدة كبيرة من الأسرى وبغنائم جزيلة (٢) .

وفيها خرج على الصّالح الأمير الأوحد بن تميم ، وَالِي إِخميم وأسْيوط ، وجمع جمعاً موفوراً ، فسيّر إليه الصالح عدّة من العسكر ، فكانت بينهما عدة وقائع أسفرت عن قَتْله الأوحَدَ في يوم الأربعاء سابع عشر رجب .

وفيها قدم الفقيه نجم الدّين عُمَارة بن أبي الحسن على ، الياني الحكمي (٣) في شهر

عبد الرحيم قلُّ احتجب ﴿ إِنَّ الْخَلَاصُ هَــو العجب

ومن شعره وقد قطعت رواتبه أيام صلاح الدين ، وتوجه به إلى القاضي الفاضل :

على ، ولا عبد الرحسيم رحيم كلام المسدا فيها على كلسوم وصلت إليسه ، والزمسان ذميم فتير إلى ما اصتدت منه صديم

قست رأفة الدنيا ، فلا الدهر عاطف عفا الله عسن آرائسه كل فترة وسامحه فى قطسع رزق ، بفضله ألا هسل له عطف مسل ، فإننى

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع من مارس سنة ١١٥٥.

<sup>(</sup>٧) وكان الفرنج قد استولوا على مدينة صور سنة ثمانى وخسائة . ويذكر أبن القلانسي من أمر هذه الحملة البحرية أن قائد الأسطول «كان مقدما شديد البأس بصيرا بأشغال البحر ، فاختار جماعة من رجال البحر يتكلمون بلسان الفرنج وأنهضهم في عدة مراكب لكشف الأماكن والمكامن والمسالك المعروفة بمراكب الروم وتعرف أحوالها ، ثم قصد ميناء صور وقد ذكر له أن فيها شختورة رومية كبيرة فيها رجال كثيرة ومال كثير وافر فهجم عليها وملكها وقتل من فيها واستولى على ما حوته ، وأقام فيها ثلاثة أيام ، ثم أحرقها وعاد منها فظفر بمراكب حجاج الفرنج فقتل وأسروانته ، وعاد إلى مصر بالغنائم والأسرى » . ولعل هذه الحملة كانت ردا على ما قام به الإفرنج من الإغارة على تنيس في سنة تسع وأربعين وخسائة إذ قتلوا ونهبوا وأسروا ورحلوا بعد إقامتهم بها ثلاثة أيام . وقد سبق ذكر ذلك . قارن ذيل تاريخ دمشق : ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) نجم الدين أبو محمد عمارة ( بضم العين ) بن أبي الحسن على بن زيدان الحكى ، من مدينة مرطان بوادى وساع في اليمن . تفقه على مذهب الشافعى ، و دخل مصر ، في سنة خسين وخسائة ، رسولا من قبل قاسم بن هاشم بن فليتة صاحب مكة ( ٩١٥ - ٥٥ ) - وهو الثاني عشر من بني فليتة أشراف مكة - قدم عمارة للإصلاح بين قاسم وبين المصريين ، ثم قدمها مرة ثانية سنة اثنتين وخسين وخسائة ، و بتي بها مقرباً إلى الفاطميين محتفظا بعقيدته السنية . و اتهمه صلاح الدين بالتآمر ، مع جماعة ، لإعادة حكم الفاطميين ، وتم شنقه بالقاهرة نتيجة لهذا الاتهام في سنة تسع وستين وخسائة . ومن لعليف شعره أنه مر يوم اعتقاله بباب القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني ، وكان يكرمه ويقربه ، فاحتجب الفاضل عنه . فقال :

ربيع الأول ، برسالة قاسم بن فليتة أمير الحرمين ؛ فأحضر في قاعة الذهب من القصر يوم السّلام ، وقد جلس الخليفة الفائز وحضر الوزير الملك الصّالح طلائع بن رزيك والأمراء ، على العادة ؛ فأدّى الرسالة وأنشد(١) :

الحمد للعيس بعد العزم والهمم لا أجحد الحق ، عندى للركاب يد قربن بعد مزار العز من نظرى ورُخن من كعبة البطحاء والحرم فهل درك (٥) البيت أنى بعد فرقته حبث الخلاف مضروب سرادقها وللإمامة أنسسوار مقدسة وللإمامة أنسسوار مقدسة وللنبوة آيات تنش لنا معلما وللمكارم أعلما وللمكارم أعلما وللمنا تشنى مَحامدها وراية الشرف البذاخ ترفعها وراية الشرف البذاخ ترفعها لقد حمى الدين والدنيا وأهلها اللابش الفخر لم تنشج غلاله

حمداً يقوم بما أولت من النّعم (۱) تمنّ اللّجُم فيها رؤية الخُطُم (۱) حتى رأيت إمام العصر من أمم وفداً إلى كعبة المعروف والنّعم (۱) ما سرتُ من حَرَم إلا إلى حَرَم بين النّقِيضَيْن من عفو ومن نِقَم تجلُو البغيضَيْن من عُلْم ومن ظُلْم ومن ظُلْم من على الخفييّن من حُكْم ومن حِكَم مدْحَ الجزيليّن من بأس ومن كرم على الْحَمِيديّن من فِعْلِ ومن شِيم مدْحَ الجزيليّن من فعل ومن شِيم على الْحَمِيديّن من فعل ومن شِيم على الْحَمِيديّن من فعل ومن شِيم فوز النجاة وأجر البر في القسم وزيره الصّالح الفسراج لِلْعُمَ وزيره الصّالح الفسراج لِلْعُمَ والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم

<sup>—</sup>انظر وفيات الأعيان : ٣٧٦:١ ، شذرات الذهب : ٤ : ٢٣٤ ، بغية الوعاة : ٣٥٩ ؛ كتاب الروضتين : ٢٤٤ : حاشية : ١ ، ٣٠٠ – ٧٧٠ ، تاريخ اليمن ، النكت المصرية ، وكلاهما لعمارة اليمنى . وسيرد كثير من أخبار عمارة فى بقية هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) النكت العصرية : ٣٢ – ٣٤ ، كتاب الروضتين : ١ : ٧٤٥ – ٧٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : بما أوليت من نعم . والمثبت عن النكت العصرية وهو أكثر مناسبة لأنه يحمد للميس والعزم والهم ما قدمته .

<sup>` (</sup> ٣ ) فى كتاب الروضتين ، وفى النكت البصرية : رتبة الخطم . والخطام الزمام .

<sup>( ؛ )</sup> فى كتاب الروضتين ، وفى النكت : والكرم .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : فلو درى . والمثبت أولى ، وهو من النكت ومن الروضتين .

<sup>(</sup>٦) في الروضتين : تضيُّ لنا .

وَجـودُه أعْـدَم الشاكين للعدم تُعِيرُ أَنفَ الثَّريا عِــزَّة الشَّمَم في يَمْظَتِي أَنها من جُملة الحلمُ ولا ترقَّتْ إليــه رغبـة الهِمَم عقود مَدْح فما أرْضي لكم كلِيي عند الخلافة نُصحاً غير مُتَّهَم (۱) قرابةً مِنْ جميل الرَّأي لا الرَّحم ظِلاً على مَفْرَق الإسلام والأُمم فما عسى يتعاطَى مُنَّــة الـدِيم

وُجُودُه أَوْجَدَ الأَيّامَ ما اقْتَرَحت قسد ملّكته العوالى رِق مملكة أرى مقاماً عظيم الشأن أوهمى يوم من العمر لم يخطر على أملى ليت الكواكب تذنو لى فأنظِمها ترى الوزارة فيه وهى باذلة عسواطف علّمَتْنا(١) أنَّ بينهما خليفة ووزير مَسدٌ عسدلُهما زيادة النّيل نقصٌ عنسد فيضهما

فكان الصّالح يستعيدُ أَبْياتها في حال الإنشاد مراراً ، والأُمراء والأُستاذون يذهبون في الاستحسان كلّ مذهب . ثم أُفيضت عليه خلّع الخليفة المذهبة ، ومنح له الصالح خمسائة دينار ، وأخرجت إليه السّيّدة الشريفة بنت الحافظ مع الأُستاذين خمسائة دينار أخرى ؛ وحمل المال معه إلى منزله ، وأُطْلِقت له من دار الضيافة رسوم جليلة ؛ وتهادته أُمراء الدّولة إلى منازلم للولائم .

واستحضره الصالح لِلْمُجَالسة ، ونظَمه فى سلك أهل الْمُوَّانَسة ، وانْثَالت عليه صِلاتُه ، وغمَرَهُ ببرّه . وصار يحضر فى اللَّيل عنده مع الشيخ الجليل أبى المعالى ابن الحباب<sup>(٣)</sup>، والشيخ الموقّق ابن الخلال ، وأبى الفتح محمود بن قادوس<sup>(٤)</sup> ، والمهذَّب أبى محمّد الحسن بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : متهمى .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين : أعلمتنا .

 <sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن الحسين الأغلبى السعدى التميمى ، كان متعاونا مع يوسف بن الحلال فى ديوان الإنشاء . ومن
 رائق شعره :

حيا بتفاحة مخضبة من شفى حبم وتيمنى فقلت : ما إن رأيت مشهها فاحمر من خجلة ، فكذبنى

خريدة القصر قسم شعراء مصر : ١ : ١٨٩ – ٢٠٠ ؛ فوأت الوفيات : ١ : ٢٧٨ .

<sup>( ؛ )</sup> أبو اُلفتح محمود بن إسماعيل بن حميد الفهرى من كتاب الإنشاء ، وكان يسمى ذا البلاغتين ، توفى سنة ٥٥١ . خويدة القصر قسم شعراء مصر : ١ : ٢٢٦ – ٢٣٤ . ومن شعره ما قاله فى الرشيد بن الزبير ، وكان أسود :

إن قلت من نار خلقت وفقت كل الناس فهما قلنا : صدقت . فا النان أطفاك حتى صرت فحسا

الزبير(۱)، وولد الصّالح مجدالإسلام (رزيك)(۱) ، وصهره ، الأّجلّ المظفّر الأمين ، سيف الدّين جصن المسلمين ، ذى الفضائل والمناقب ، يمين أمير المؤمنين ، أبي عبد الله الحسين بن الأمير فارس الدّولة أبي الهيجاء الفائزى الصّالحي ، وأخيه فارس المسلمين بَدْر بن رُزيك ، وقريبه عز الدّين حسام (۱) ، وضرغام ، وعلى بن الزبد ، ويحيى بن الخيّاط (۱) ، ورضوان بن جلب راغب ، وعلى هُوْشَات (۱) ، ومحمد بن شمس الخلافة . وهؤلاء أهل مجلس الليل .

وأنشده يوما وهو في القبو من دار الوزارة قصيدة منها(٢):

یلُـوح علی الفسطاط صادق نشره علی الأرض یُنْسَی ذکره عِنْد ذکرِه فتجنُوا علی مَجْـد المقام وفخره فکلٌ امْری یُرجی علی قَـدْر قَدْرِه

دَعُوا كلَّ بَرْقِ شِمتُمُ غير بارق وزُورُوا المقام الصَّالحيّ ، فكلُّ مَنْ ولا تجعلوا مقصودَكُمْ طلب الغِنَى ولكت سَلُوا منه العُسكة تظفروا بها

فرمى إليه الخريطة فوجد فيها خمسمائة دينار وخمسين رباعيًّا (٧). ومدحه في شعبان بقصيدة (٨) فدفع إليه الخريطة ، فإذا فيها ثلاثة وسبعون دينارا .

<sup>(</sup>١) وهوُلاء – كما يقول عمارة فى النكت – من أعيان أهل الأدب أما من يرد ذكرهم بعد ذلك فهم أهـــل السيوف والأعـــلام .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل . والتكلة استعانة بما سيأتى من أن مجد الإسلام رزيك بن الصالح سيتولى الوزارة بعَـــد مقتل والــــده .

<sup>(</sup>٣) يقول عمارة : « وهو لاء هم أهله » . ثم يمقب بقوله : « فأما غير هم من أمراء دولته المختصين بمجالسته فى أكثر أوقاته ، فنهم . . . » الخ . النكت : ٣٥ .

<sup>( ؛ )</sup> يحيى بن الحياط من رجال اللولة الفاطمية منذ عهد وزيرها الصالح طلائع بن رزيك ، خرج فيها بعد على شاور -- وزير الفاطميين ، ولكنه تمكن من إخمـــاد ثورته . انظر النكت العصرية في مواضع مختلفة .

<sup>(</sup> ٥ ) الضبط من النكت العصرية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) وردت في النكت العصرية : ٣٥ – ٣٦.

<sup>(</sup>٧) فى النكت العصرية : فوجدت فيها مائة دينار وخسين رباعيا .

<sup>(</sup> ٨ ) فى النكت العصرية : ٣٦ ، منها :

قصدتك من أرض الحطيم قصائدى حادى سراها سنة وكـــاب إن تــــألا عــا لقيت ، فــإنى لا مخفـــق أمـــلى ، ولا كـــذاب

ثمّ لمّا عزم على الرَّجوع ودَّع الخليفة والصالح بن رزَّيك بقصيدة (۱) ، فَأَوْسَعَاهُ إِكراماً وإنعاماً ، ورسم أن يكون تَسْفيرهُ (۱) خمسمائة دينار كما كانت وفادته ، وبعثت إليه السّيدة مثل ذلك ؛ وخُلِع عليه للسّفر ، ودفع له الصّالح مائة دينار . وكُتِب له إلى ناصر الدّولة والى قوص بمائة إردب من القمح وحملها من مال الدّيوان إلى مكة . وكُتِب له كتاب الى محمد بن عمران (۱) ، صاحب عدن ، ببراءته من ثلاثة آلاف دينار وإسقاطها عنه .

وسار فى شوّال إلى مكّة فتسلّم القمح من قوص وحمل معه إلى مكة من مال الدّيوان . ولمّا وقف صاحب عدن على الكتاب أبرأه من الثلاثة آلاف دينار وأسقطها عنه ، فسيّر إلى الصالح بقصيدة من عدن يشكره على ذلك(٤) ؛ فلمّا وقف عليها قال : قد فرّطْنَا فيه حين تركناه يخرج من عندنا ، ولقد كان إمساكه للخدمة والصَّحّبة أولى .

ثم عاد بعد ذلك بمدّة (٥) ، واستقرَّ بعد ذلك من جملة خُدّام الدُّولة وخواصّها .

فيها مات الفقيه أبو المعالى مجلى بن جميع بن نجا المخزومى القرشى الأَرْسُوفِي الشافعي ، صاحب كتاب الذخيرة في الفقه .

من لى بأن ترد الحجاز وغيرها أخبار طيب مواردى ومصادرى زارت بى الآسال أكسرم ساحة فوق الثرى ، فنسدوت أكرم زائر ووفدت ألتمس الكرامة والنى فرجمت من كل بحسظ وافسر فكأن مكة قسال صادق فألها : سافر تعسد نحسوى بوجه سافر

ليالى بالفسطاط من شاطئي مصر ستى عهدك الماضي عهادا من القطر

ومنها :

وقد فسدت حسال فأصلحي دهری فسير كتبا كالكتائب في أمرى

قصدت الجناب الصالحی تفاوًلا ولم يرض لی معروفه دون جاهه

( ه ) بمدة قصيرة ، في سنة اثنتين وخمسين وخمسائة .

<sup>(</sup>١) وردت في النكت العصرية : ٣٧ ، ومنها :

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : تفسيره . وهى لا تناسب السياق ، والمثبت هنا مما جاء فى النكت المصرية : ٣٧ . وقد كان من المقرر أن تكون مكافأة التسفير ثلاثمائة دينار ، فتوسط سيف الدين حسين ، صهر الصالح ، فى زيادتهــــــــا إلى خمائة .

<sup>(</sup>٣) المقصود به عران المسكرم بن محمد المعظم ، وقد ورد اسمه فى النكت العصرية : ٣٨ ، وهو سابع أمراء بنى زريع الإسماعيليين ( بضم الزاى وفتح الراء ) ، حكم بين سنتى ٤٨ ٥ – ٥٠ ، أما محمد بن عمران فقد حكم بعد وفاة أبيه في سنة ٥٠ و واستمر إلى سنة ٥٠ ، و بهذا لا يكون معاصر الهذه الرحلة التي قام بها عمارة في عودته إلى اليمن من مصر . معجم الأنساب .

<sup>(</sup> ٤ ) ورد منها في النكت العصرية خمسة أبيات : ٤٠ – ١ \$ و مطلعها :

# سنة احدى وخمسين وخمسمانة (١):

فيها نزع السُّعر ووقع الغلاء بديار مصر ، فلحق النَّاس منه شدّة (٢)

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الخامس والعشرين من فبراير سنة ١١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : بياض سطرين . ويقول ابن القلانسى : فى شعبان من السنة وردت الأعبار من ناحية مصر بارتفاع أسعار الغلة بها وقلة وجودها وشدة إضرارها بالضعفاء والمساكين وغيرهم ، وأمر المتولى لأمرها المحتكرين لها ببيع الزائد على أقوامهم على المقلين والمحتاجين ، ووكد الحطاب فى ذلك ، وما زادت الحال إلا شدة مع ما ذكر من توفية النيل فى السنة . وذكر أبو المحاسن أن المساء القديم كان ست أذرع وتسع عشرة أصبعا ومبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثمانى أصابع . ذيل تاريخ دمشق : ٣٣٦ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ٣٧٤ .

## [۱٤٨] سنة اثنين وخمسين وخمسمائة(١) :

فيها كان انْفِسَاخُ الهدنة بين الفرنج وبين المصريين ، فشرع الصّالح في النفقة على العساكر وعُرْبان البلاد للغارة على بلاد الفرنج . فأخرج سريّةً في سابع عشر جُمادى الأُولى وأنْبَعها بأخرى في رابع عشر جمادى الآخرة ؛ فوصلت الأُولى إلى غزَّة ونهبت أطرافها ، فمضَتْ ما سارت إلى عسقلان فأسرَتْ وغَنَمِت وعادت مظفَّرة غائمة . ثم ندب سريّةً ثالثة ، فمضَتْ إلى الشريعة (۱) فأبلكت بلاة حسنا وعادت مؤيّدة . وسيّر المراكب الحربيّة فانتهت إلى بيروت وأوقعت بمراكب الفرنج وأسرت منهم وغنِمت . وسيّر عسكراً في البرّ إلى بلاد الشوبك (۱) فعاثوا فيها وغارُوا ورجعوا بالغنائم في رجب ومعهم كثيرٌ من الأسرى . ثم سيّر الأسطول في رمضان . إلى عكا فأسرُوا نحوًا من سبعمائة نفس بعد حروب كثيرة ، وعاد الأسطول في رمضان . وجهز سريّة في فارت على بلاد الفرنج وعادت بالغنائم في رمضان . ثم بدأت سريّة في أوّل ذي القعدة وأردفها بأخرى في خامِسِه فوصلت غاراتُهم إلى أعمال دمشق وعادُوا غانمين (۱) .

وفيها قدم رسول نور الدّين محمود صاحب دمشق (٥) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثالث عشر من فبراير سنة ١١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) هو نهر الأردن ، أطلق هذا الاسم عليه منذ زمن الحروب الصليبية ، وبخاصة جزؤه الواقع بين بحيرة طبرية ومصبه فى البحر الميت ، ويعرفه البدو بهذا الاسم حتى الآن . السلوك : ١ : ٣٨١ : حاشية : ٤ .

<sup>(</sup>٣) الشوبك حصن شديد الحصانة بناه Baldwin I، صاحب بيت المقدس ، سنة ٥٠٩ ، جنوب بحر الميت ، في منطقة عالية ليسهل منه مراقبة القوافل السائكة في الطريق بين الشام ومصر ومهاجمها ، وهو قريب من حصن الكرك الفرنجي . The Crusaders in the East; p. 65. ٤ ٣٠٥ ؛ . ٥٠٤

<sup>(</sup>٤) ولعل فى هذه الغارات المتتابعة وما وليها من اشتبكات مع الفرنج طوال عهد وزارته ما يسوغ تكنيته بأب الغارات ، وهو ما أطلق عليه فعلا ، وربط المؤرخون والشعراء بينه وبين كثرة إغاراته على الفرنج . وتجد فى كتاب الروضتين : ١ : ٢٨٨ – ٢٩٩ مجموعة من القصائد المتبادلة بين الصالح طلائع وأسامة بن منقذ ، الذى كان عندئذ على صلة بنور الدين محمود ، تؤكد المحاولات التى قام بها الصالح لإيجاد علاقات تعاون بين مصر والشام فى مقاومة العدو المشترك .

<sup>(</sup>ه) يقول ابن القلانسى : وفى يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول توجه زين الحجاج ، كثر الله سلامته ، إلى ناحية مصر رسولا من المولى نور الدين لإيصال ما صحبه من المطالعات إلى صاحب الأمرفيها ، وصحبته أيضا الرسول الواصل منها . ذيل تاريخ دمشق : ٣٣٨ .

وفيها كسرت مراكب للفرنج فيها الحجاج منهم على ثغر الإِسكندرية ، فقبض عليهم نائب الثغر وجهّزهم .

وفى سلخ ذى الحجة قبضَ الصّالح على الأمير ناصر الدّولة ياقوت والى قوص وعلى أولاده واعتقلهم من أجل أنّه بلغه عنه أنه كاتب أخت الظافر وقصد القيام على الصّالح وأخذ الوزارة . وكان ناصر الدّولة فى ولاية قوص من أيّام عبّاس ، ولمّا استدعى أهل القصر طلائع من الأشمونين لم يجسُر على الحركة حتى كتب إلى ناصر الدّولة يُعْلِمُه بذلك ويستدعيه ليكون له الأمر ، فأعاد جوابه يُظهر الزّهد فى ذلك وأنّه تركه من أيّام الخليفة عن قُدْرة ، ظنّا منه أن طلائع لا يصْلُح ولا يتم له ما يريدُ من مقاومة عبّاس ؛ فخاب رجاؤه . ولم يزل به حتى مات فيه فى رجب من الآتية .

وفيها أحضر إلى القاهرة رجل كامل الأعضاء سريع الحركة ، طوله من رأسه إلى قدمه أربعة أشبار ، وله عدّة أولاد ؛ فدخل على الصّالح حتى رآه .

فى هذه السنة زُلْزِلت الشام زلازل عظيمة أَخْرَبت حصن شَيْزَر ، وأكثر حماة وبعض كفرطاب وأفامية ؛ وزلزلت فى حلب وغيرها من البلاد ؛ وكانت بدمشق خفيفة لم تخرب شيئا ، ودامت مدّةً بأرض الشهال(١).

بقضاء قضاء رب السهاء أهلكت أهله بسوء القضاء وحصونا موثقات البناء أجرت الدمع عندها باللماء سابق في عباده بالمضاء ن له فطنة وحسن ذكاء مروعا من سخطة وبلاء والسفهاء عن مقال الجهال والسفهاء

روعتنا زلازل حادثات هدمت حصن شیزر و حاة و بلادا کثیرة و ثناور ا فإذا مارنت عیسون إلیها و إذا ما قضی من الله أمسر حار قلب اللبیب فیه و من کا و تسراه مسبحا باکی العین جل ربی فی ملکه ، و تعالی

<sup>(</sup>۱) حديث هذه الزلازل طويل مفصل في ذيل تاريخ دمشق في مواضع متفرقة من الصفحات : ٣٣٧ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ – ٣٤٥ . وسبقه حديث عن زلازل سنة ٥٥١ في الصفحات ٣٣٥ – ٣٤٥ . وسبقه حديث عن زلازل سنة ٥٥١ في الصفحات ٣٣٥ – ٣٣٦ . ومن نتائج هذه الزلازل وتأثيراتها : انهدام كثير من مساكن شيز ر على أهلها ، هرب أهل دمشق منها ، في رجب سنة ٢٥٥ ، إلى البساتين والصحراء لعدة ليال وأيام جزعين مسبحين داعين ، وانهدام جزء كبير من فص الجامع المكبير ، وخراب كثير من سقائفها ومنازلها ، انهدام قلمة حماة وسائر دورها ومنازلها على أهلها بحيث لم يسلم منهم إلااليسير ، وخراب كثير من سقائفها ومنازلها ، انهدام قلمة حماة وسائر دورها ومنازلها على أهلها بحيث لم يسلم منهم إلااليسير ، انهدام حصن شيز ر وبه واليها تاج الدولة بن أبي العساكر بن منقذ ومن تبعه إلا اليسير . ومما قيل في هذه الزلازل وآثارها :

وفيها سقطت دارٌ بخطٌ سوق وردان من مدينة مصر هلك بها جماعةٌ من سكانها ، من جملتهم امرأة تُرضع ولدًا أخرجت من تحت الرّدم ميتة ، وأخرج الطفل ابنُها في ثانى يوم وهو حيّ ، فسُلِّم إلى مَنْ تُرضعه ، وعاش حيّ بلغ مبالغ الرجال .

واتَّفق أيضا في هذه السنة أن السّديد أبا النّقباء صالحًا كان يخدم في عمالة الرّباع السّلطانية بمصر ، وتمّا يجرى فيها دار ابن معشر عند فم السّد الذي يُفتح كل سَنة عند كسر الخليج إذا كان وفاء النّيل ، فإذا كان قُرْبَ الوفاء رُسِم بمرَمَّة هذا الدار ، فرُمَّت وأسْكِنت في موسم الخليج ، فيتحصّل من أجرتها في يوم ولَيْلَة ما يتحصّل من أجرة سنة كاملة . فرمّها في هذه السّنة وأسكنها على العادة ، وسكن في بيت تحتاني منها ، فامتلأت جميعُها حتى لم يبق فيها ما يسع أحدًا ، فسقطت وهلك جميعُ مَنْ فيها إلاَّ هو ، فإنه أخرِج بعد يومين من تحت الردم فيه رَمَقَ فَبَرأً وعاش مدة طويلة ، ثم طلّع يوما وهو عَجِلً إلى منزل سُكناهُ بحارة الرّوم من القاهرة انْدقت ساقه في درجة وحدث بها خَدْش يسيرٌ فمات منه .

<sup>=</sup> قارن فى حديث هذه الزلازل : كتاب الروضتين : ١ : ٢٦٠-٢٦٠ ؛ الكامل : ٨٢:١١ حيث قال ابن الأثير : إن معلما كان مجماة فارق المكتب لمهم عرض له فجاءت الزلزلة فخربت البلد وسقط المكتب على الصبيان جميعهم ، فلم يأت أحد يسأل عن صبى كان له بالمكتب . '

#### سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة (١) :

فى المحرّم جهّز الصّالح أربعة آلاف وأمَّرَ عليهم شمس الخلافة أبا الأَشبال ضرغامًا للغَارة على بلاد الفرنج ، فساروا فى صفر إلى تلّ العجول (٢) وحاربُوا الفرنج فى النّصف منه ، فانهزموا من المسلمين هزيمة قبيحة عليهم . وسيّر عسكراً آخر فى شعبان ، فواقعُوا الفرنج على العريش وعادُوا ظافرين بعدّة غنائم ما بين خيول [١١٤٩] وأموال (٣) .

وفيها قدم رسُول الملك العادل محمود بن زنكى ؛ وقدمت رسل الفرنج يسألون في الصلح ؛ ورسول صاحب قسطنطينية يسأل إسعافه بمراكب نجدةً له على صاحب صقلية (١٠) .

وفيها خرجت من القاهرة سريّة إلى بيت جبرين<sup>(ه)</sup> وعادت غانمة . وسار الأُسطول فى يوم الجمعة ثالث عِشْرى ربيع الآخر فانْثَنى إلى تنبّيس فى الثّامن مِنْ شعبان وأقلَع منه إلى بلاد الفرنج .

وفى سادس عِشْرى ربيع الآخر قدم أسطول الاسكندرية وقد امتلاَّت أيْدى النُزاة بالغنائم. وفى ربيع الآخر سار عسكر إلى وادى موسى (٢) فنزل على حصن الدميرة وحاصره ثمانية أيّام ، وتوجّه إلى الشَّوبك وأغار على ما هنالك ؛ وأقام أميران على الحصار وعاد بقيّة العسكر .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى من فبراير سنة ١١٥٨ .

The Crusaders in the East; p. 310 انظر به من كل من عسقلان وغزة . انظر ٢٥ (٢)

<sup>(</sup>٣) يتحدث ابن القلانسي عن اشتباك جيوش مصر مع الفرنج عند غزة وعسقلان وأعمالها ويقول إن الفرنج لم يفلت مهم إلا اليسير ؛ ويزيد أن مقدم الغزاة ظفر بعدة سفن فرنجية فقتل وأسر الكثير من رجالها وعددها وحاز من أموالها ما لا يكاد يحصى . ذيل تاريخ دمشق : ٣٥١ .

<sup>(</sup>٤) صاحب قسطنطينية ، أى امبراطور إبيزنطة ، Manuel الذي حكم بين سنتى ١١٤٣–١١٨٠ ، وصاحب صقلية التي كانت تحاول أن المبراطور إبيزنطة ، وكان صاحب صقلية قد انشغل بالحرب ضد بيزنطة التي كانت تحاول أن تعد نفوذها وسلطتها المباشرة إلى القسم الغربي من البحر المتوسط في اتجاه إيطاليا وصقلية . وبسبب هذه المنازعات، التي استمرت كذلك في عهد William II, The Good (١١٦٥ - ١١٨٩) ، أتيحت الغرصة للمدن الإفريقية الشالية لتتحرر من سلطنة صقلية . دائرة المعارف البريطانية .

<sup>( ° )</sup> يقول ياقوت إنه بلد بين بيت المقدس وغزة يبمد عن الأولى بمقدار مرحلتين وعن الثانية بأقل من ذلك . معجم البلدان : ٢ ، ٣٢١ .

<sup>(</sup> ٢ ) جنوبی بیت المقدس ، وینسب إلی موسی بن عمران علیه السلام . معجم البلدان : ٨ : ٣٧٧ ؛ وكذلك : The Crusaders in the East; p. 119:

وفى التّاسع من جمادى الأولى سار عسكرٌ إلى القدس فخرَّبَ وعاد بالغنائم. وورد الخبر بوقعة كانت على طبريَّة كسر فيها الفرنج وانهزموا ، فأَخذ الصالح فى النفقة على طوائف العسكر ، وكان جملة ما أنفقه فيها مائة ألف دينار. فلما تكامل تجهيزهُم سيَّر خمس شوان (۱) فى الخامس من شعبان ، فتوجّهت لسواحل الشام ، وظفرت بمراكب من مراكب الفرنج وعادت بكثيرٍ من الغنائم والأسرى فى الثانى والعشرين من رمضان . وخرج العسكر فى البرِّ وقد وَرَدَ الخبر بحركة متملّك العريش يُريد الغارة على أطراف البلاد ، فلمّا بلغه سير العسكر لم يتحرّك ، ورجع العسكر .

وجُهِّز رسول محمُّود بن زنكى بجواب رسالته ومعه هديّة فيها من الأسلحة وغيرها ما قيمتُه ثلاثون ألف دينار ، ومن العَيْن ما مبلغُه سبعون ألف دينار تَقْويةً له على جهاد الفرنج (٢) . وكتب إلى الصّالح (٣) كتابا ضمنه قصيدة يحرضه فيها على قتال الفرنج ، فوصلت إليه في سادس عشر من شهر رمضان ، ولبس نور الدّين خلعة الملك الصالح (١) طلائع ؛ وانقضت السّنة في تجهيز العساكر في البرّ والبحر ومسيرها وعَوْدِها بالغنائم الكثيرة والأسارى العديدة ،منهم أخو القمص صاحب قبرص ، فأكرمه الصالح وبعث به إلى ملك القسطنطينية . وكثرت الغنائم من الفرنج بالقاهرة حتى امتلاًت الأيدى بها .

وقَال الصَّالح في هذه الغزوات عدة قصائد مطوّلة (٥) .

جملنا جبال القدس فيها وقد جرت فقد أصبحت أوعارها وحزونها ولما غدت لا ماء في جنباتها وجادت بها سحب الدروع من العدا وأجرت بحارا منه فوق جبالها

<sup>(</sup>١) جمع شيني : مركب حربى للقتال ، ويسمى بالغراب أيضا ، وله ماثة وأربعون مجدافا وفيه ، إلى جانب الجدافين ، المقاتلة ؛ ويقابله بالإنجايزية Galley . قوانين الدواوين : ٣٤٠ ، ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) واسم الرَسُول الدمشي الحاجب محمود المولد ، وكان قد قدم في السنة السابقة محملا برد نور الدين محمود على رسالة الملك العمالح ، وزير مصر ، فأعاده الصالح في رمضان من هذه السنة « ومعه المسال المنفذ برسم الجزانة الملسكية النورية وأنواع الأثواب المصرية والجياد العربية » ، وصحبته رسول وزير مصر . ذيل تاريخ دمشق : ٣٥٣ . وستتكرر هذه البعثة في السنة التسالية .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ما بين هذين الرقين مستدرك بهامش الأصل .

<sup>(</sup> ه ) ومثال لهذه القصائد قوله :

عليها عتاق الحيل كالنفنف السهب مهولا توطا الفسوارس والركب صببنا عليها وابلا من دم سكب نجيما ، فأغنها الفداة عن السحب ولكن بحار ليس تعذب الشرب

وفيها مات القاضى المفضَّل كافى الكُفاة محمود بن القاضى الموفّق إساعيل بن حميد القاضى ، المعروف بابن قادوس ، فى سابع المحرّم ؛ فحضر الصّالح إلى داره بمصر ومشى فى جنازته حتى صُلِّى عليه ، ومضى إلى تربته عند مسجد الأقدام (١) بالقرافة . وكان من أماثل المصريّين وأعيان كُتَّابِم ، مقدَّمًا عند الملوك . وله ديوان شعر (١) .

فقد عمها خصب به من رموسهم بها ، ولكم خصب أضر من الجدب وقد روعتها خيلنا قبل هده مرارا وكانت قبل آمنية السرب وأخنى صهيل الخيل أصوات أهلها فعاقت نواقيس الفرنج عن الضرب

خريدة القصر قسم شعراً مصر : ١ : ١٧٨ – ١٧٩ . وتجد حديثا مطولاً عن هذا الشاعر فى نفس المصدر : ١٧٣ – ١٨٦ ، وفى النكت العصرية .

<sup>(</sup>١) وسمى مسجد الأقدام لأن مروان بن الحكم لمسا دخل مصر وصالح أهلها وبايعوه امتنع ثمانون رجلا من المغافر عن بيعته وظلوا على بيعة ابن الزبير فأمر مروان بقطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم على بئر المغافر فى هذا الموضع فسمى المسجد الذى بنى فى هذا الموضع بالأقدام لأنه بنى على آثارهم . وقيل اختلفت قبيلتان عليه كل منهما تدعيه فقيس بعده عن كل منهما الذى بنى فى هذا الموضع بالأقدام ثم نسب إلى أقربهما منه . وكان القديم منه محرابه والأروقة المحيطة به ثم زاد فيه الإخشيذ ، ثم زاد سهم الدولة فى القسم البحرى منه ، وكان سهم الدولة متولى الستارة . وهذا المسجد بالقرافة بخط المغافر . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق شيء من التعريف به في التعليقات ، وتجد ترجمة له في خريدة القصر قنم شعراء مصر : ١ : ٢٣٩ – ٢٣٩ .

# سنة اربع وخمسين وخمسماتة (١):

في شهر ربيع الأول ، في خامسه ، قدم رسُول الفرنج بهديّة لطلب الهدنة .

وقدم رسُول نور الدين يخبر بأنه متوجّه نجو بلاد الفرنج ، وأشار بإخراج عسكر نحوهم ؛ فخرجت سريّة إلى غزّة . وعاد رسول نور الدّين، وهو الحاجب محمود المسترشدى، وصحبته الأمير عزّ الدين أبو الفضل غسان بن محمد بن جلب راغب الآمرى ؛ وكانا قد توجّها إلى نور الدّين فى السّنة الخالية وخرجا من دمشق فى نصف صفر . فندب الصّالح العساكر للغارة ، وأنفق فى ستة آلاف وخمسائة فارس ، فساروا فى سادس جمادى الأولى . وتوجّه الأسطول فى البحر ، وذلك أن ملك القسطنطينية أراد غزو بلاد ابن لاون (٢) ، صاحب أرمينية فبعث يعلم نور الدّين بذلك ، فكتب نور الدّين يستنجد الملك الصّالح على الفرنج ، فأنجدة بذلك . وفى سلخ جمادى الآخرة عاد العسكر غانما .

وفى هذه السنة خرج الأمير عز الدّين أبو المهنّد حسام ابن الأمير الأَسد جلال الدّين فضّة ، وهو ابن أخت الملك الصّالح ، على عسكر لقتال طرخان بن سليط بن طريف والى الإسكندرية وقد جمع العربان وغيرهم وخلع طاعة الصّالح(٣) .

فيها بني الصالح على بلبيس حصنًا من لَبن .

فيها توفى أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد بن الفضل بن مَنْصُور بن أحمد بن يونُس ابن عبد الرّحمن بن الطّيث بن المغيرة بن عبد الرحمن بن العلاء بن الحضرمى [١٤٩ ب]

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثالث والعشرين من يناير سنة ١١٥٩ . وبجوار هذا العنوان بهامش الأصل : بياض ربع صفحة .

The Damascus Chronicle of : انظر Thoros, Son of King Leo of Armenia : (۲) واسمه the Crusaders in the East; p. 180 وكتاب الروضتين : ۱ : ۳۰؛ وكذلك ۴۰۰ وكذاك (۳) و سرد في أخبار السنة التالية ، ه ه ه ، نبأ تطورات هذه الثورة ونتائجها .

فى شهر رمضان بالإِسكندرية . وقد حدّث فسمع منه السّلني ؛ وهو آخر من حدّث عن الخيال . ومولده لِسِتُّ بقينَ من ربيع الآخر سنة ستَّ وستّين وأربعمائة .

وتوفّى الفقيه أبو الحسن وحشىّ بن عبد الغالب العادليّ السّعدى بمنية زفنى ؛ وأخذ عن الطرطوشي وغيره .

وتوفّى بمصر أبو القاسم عبد السّلام بن مختار اللغوى ؛ سمع من بركات وغيره ؛ وقرأ على العقبى . وله مدائح في الصالح بن رزيك وكان متصدرًا بالجامع العتيق .

#### سنة خمس وخمسين وخمسمائة (١):

فيها خرج إساعيل ، المعروف بروق ، من القاهرة فى ليلة الخميس حادى عشر المحرّم ، ولحق بأُخيه طرخان والى الإسكندرية وقد جمع لحرب الصّالح، فخرج إليه المظفر عزّ الدّين حسين . حسام والأمير مجد الخلافة أُسد الدّين ورد على عسكر ، ولحقهم المظفر سيف الدّين حسين .

وقد بَرَز إساعيل (٢) من الإسكندرية فى جُمُوعه وخيم على دمنهور ، وتلقَّب بالملك الهادى ؛ فطرقه العسكر ، فهرب واختنى بالجيزة ، فقُبض عليه فى سابع عشره . وعاد العسكر فى ثالث عِشْريه ، فهرب طرخان من معتقله فى رابع ربيع الآخر ، وظُفِر به فى سادسِهِ ، فَصُلب على باب زويلة . ثم ضُربت رقبة إساعيل فى ثامنه ، وصُلِب إلى جانب أخيه .

وكان أَبو طرخان فرّانا ، فترقى طرخان فى أَيام الفتن حتى ولاَّه الصّالح الإِسكندرية فى سنة ثلاث وخمسين . وقال الشعراء فى صلبه عدّة قصائد .

وفيها مات الخليفة الفائز بنه مر الله ليلة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رجب ؛ ومولده يوم الجمعة لتسع بقين من المحرّم سنة أربع وأربعين وخمسائة ، فكان عمره إحدى عشرة سنة وستة أشهر وستَّة عشر يومًا .

أراد علي منزلة وقدر فأصبح فوق جذع وهو عال ومد على صليب الجذع منه يمينا لا تطول على الشال ونكس رأسه لعتاب قلب دعاه إلى الغواية والفلال

النكت العصرية: ٧٧.

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثانى عشر من يناير سنة ١١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل طرخان . والتصحيح استنادا إلى ما جاء فى بقية الحبر ، واستعانة بما جاء فى نهاية الأرب حيث ذكر النويرى أن طرخان اعتقل فى السنة المساضية وأن إسهاعيل هو الذى ثار فى المحرم من هذه السنة طالبا لثأره وتلقب – أى إسهاعيل بالملك الهسادى ، فلما هجمت عليه الجيوش هرب إلى الحيزة واستتر عند بعض العربان . ثم هرب طرخان مع الموكل به فاعتقل بعد يومين وصلب على باب زويلة وضرب بالنشاب ، ثم صلب أخوه إلى جانبه بعد قتله . ومن طريف ما قاله عمارة فى صلب طرحان :

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : فكان عمره إحدى عشرة سنة و خمسة أشهر وستة أيام ، وهو ينقص شهرا بمقارنة التاريخين اللذين ذكرهما لمولده ووفاته اللذين يوافقه فيهما النويرى . ويذكر النويرى عمره صحيحا . وبالنسبة لتاريخ وفاته يضيف النويرى بعد ذكر التاريخ الذي يتفق فيه مم المقريزى جملة تقول : « وقيل لليلة منه » .

ولم يلتذ بالخلافة ولا رأى فيها خيراً ؛ فإن أباه لمّا قُتِل وبكر عبّاس إلى القصر وفحص عن الخليفة الظّافر وقترل أخويه وابن عمّه لينفي عن نفسه وابنه التّهمة ، دُعى إلى القصر واستَدْعَى ابن الظّافر هذا وحملة على كتفه وله من العُمْر نحو الخمس سنين ، ووقف به فى صَحْن القاعة وأمر الأمراء فلخلوا عليه . فلمّا مثلوا بالقاعة قال لهم : هذا ولَدُ مولاكم وقد قتل أبوه وعمّاه ، والواجب إخلاص الطّاعة لهذا الطّفل . فقالوا بأجمعهم : سمعنا وأطعنا ، وصاحوا صيحة اضطرب منها الطّفل وداخله من تلك الصّيحة ، مع ما شاهده من رؤية عمّه والخدّام وهُم في دمائهم ، ما خَبَل عقله ، وبال على كتف عبّاس ، فسيّرُوه إلى أمّه ؛ وأقام ممختلاً يُصْرع وجدّته تكفله .

وركب فى الأعياد مُغَرَّرًا به ؛ وخطب عنه قاضى القضاة وهو معه على المنبر . وقطع الخليج فى أيّامه فى اللّيل واعتذر عن ذلك بأن النيل عدا وقطع الجسر ، إلى غير ذلك من التحويزات .

ثم وزر الصّالح بعد عبّاس واستبدّ بجميع الأُمُور وليْس له معه أَمرٌ ولا نبى ، ولا تعود كلمة . فدبّرت عمة الفائز في قتل الصّالح ، وفرّقت في ذلك نحو خمسين ألف دينار ، فبلغ ذلك الصالح ، فأمسكها وقتلها بالاستاذين والصّقالبة سرًّا ، والفائز في وَاد آخر من الاضطراب والاختلال . ونقل كفالته إلى عمّته الصّغرى ، وطَيّب قلبها ، وراسلها .

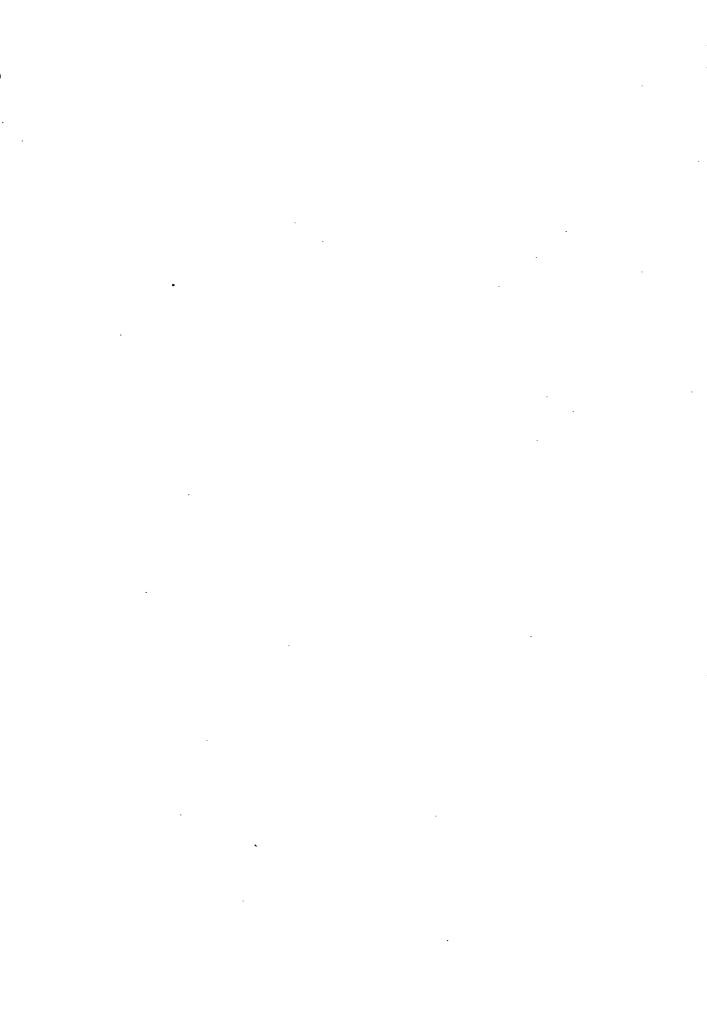

العَاضِدُلدِين ٱللهُ أَبُو بَحُكمتَد عَبْداً للهُ بن الأمير يُوسُفّ ابن اكحافِظ لدِين ٱللهِ إلى ليمُون عَبد الجيد

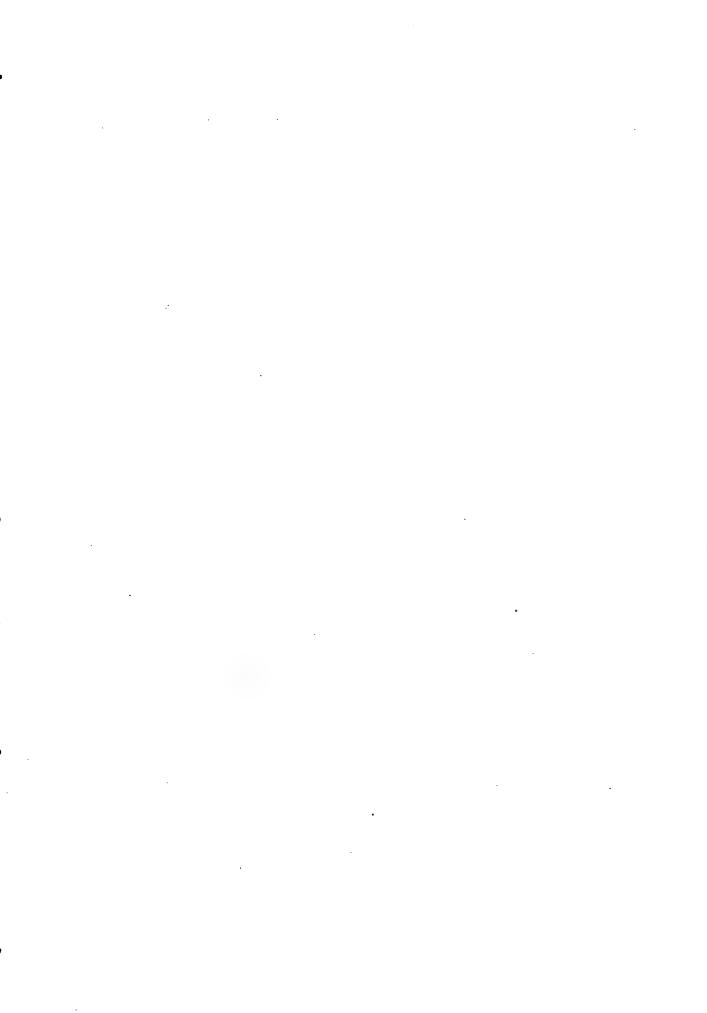

وُلِد يوم الثلاثاء لعشر بقينَ من المحرّم سنة ستّ وأربعين وخمسائة (١) ؛ وبويع عند انتقال الفائز يوم الجمعة قبل الصّلاة لثلاث عشرة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين وخمسائة ، وعمره يومئذ تسع سنين وستة أشهر وسبعة أيّام (٢) .

وذلك أنه لمّا مات الخليفة الفائز ركب الصّالح بن رزّيك إلى القصر بثياب الحزن ، واستدعى زمام القصر ، وسأله عمّن يصلُح فى القصر للخلافة ؛ فقال : همّنا جماعة . فقال : عرّفنى بأَكْبَرِهم . فسمّى له واحدًا ، فأمر بإحضاره . فتقدّم إليه أمير يقال له على ابن مزيد وقال له سرًّا : لا يكُنْ عبّاس أحزم منك رأيًا حيث اختار الصّغير وترك الكبير ابن مزيد وقال له سرًّا : لا يكُنْ عبّاس أحزم منك رأيًا حيث اختار الصّغير وترك الكبير [١٥٠ ا] واستبدّ بالأمر . فَمَالَ إلى قوله ، وقال للزّمام : أريدُ منك صغيرًا . فقال : عندى ولد الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله ، وهو دُون البلوغ . فقال : على به . فأحضر إليه بعمامة لطيفة وثوب مُفَوّط ، وهو مثل الوحش ، أسمر ، كبير العينين ، عريض الحاجبين

هناء بنعمى قل عن قدرها الشكر وص مضى الفائز الطهر الإمام ، وقام بال إ ، إماما هدى ، نته فى نقل ذا إلى كر فعش أبدا ، واسلم لهم يا كفيلهم تدا

وصبر الرزء لا يقسوم به الصبر إ مامة فينا بعده العاضد الطهر كرامته ، وفي إقامــة ذا سر تدافع عنهم كل حــادثة تعــرو

كتاب الروضتين : ١ : ٣١١ .

<sup>(</sup>۱) يختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ مولده ، فيذكر أبو المحاسن أنه : «ولسد سنة أربع وأربعين وخمائة وقيل سنة أربعين » ؛ ويذكر كذلك أن ابن خلكان يقول إنه «ولد يوم الثلاثاء لعشر بقين من المحرم سنة سبع وأربعين وخمائة » . ويعلق محققة على هذا بأن المذكور فى وفيات الأعيان سنة «ست وأربعين وخمائة » . ويقتبس أبو المحاسن كذلك الحافظ أبا عبد الله الذهبي فى كتابه تاريخ الإسلام فى قوله : «ولد سنة ست وأربعين وخمائة فى أولها » . وبطبيمة الحنال يؤدى هذا الاختلاف فى تحديد تاريخ المولد إلى اختلاف آخر فى عمره حين بويع بالخلافة وحين الوفاة . قارن النجوم الزاهرة » ٢٠٠ - ٢١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) وقد سها المقريزى فى حساب عمره هنا إذ أنه يكون قد تولى الخلافة وسنه تسع سنين وخمسة أشهر وسبعة وعشرون يوما . وقد كتب الصالح طلائع بن رزيك إلى أسامة بن منقذ بدمشق يعلمه بوفاة الفائز وخلافة العاضد ، فأجابه أسامة :

أَخْنَس الأَنف (١)، منتشر المنخرين ، كبير الشَّفتين . فأجلسه الصّالح فى البادهنج (٢) ، وكان عمره إحدى عشرة سنة (٣) . ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يُحضر بذلة ساذجة خضراء ، وهى لبس ولى العهد إذا حزن على مَنْ تقدّمه ، وقام وألبسه إيّاها .

وأخذوا فى تجهيز الفائز ؛ فلمّا أُخْرِج تابوته صلّى عليه وحمل إلى التَّربة . وأخذ الصالح بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه ، وأمر أَنْ تُحملَ إليه ثيابُ الخلافة ، فأُلبِسَها ؛ وبايعه ، ثمّ بايعه النَّاس ؛ ونعته بالعاضد لدين الله . وذلك يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين (؛) . وأبوه أحد الأخوين اللَّذين قتلهما الوزير عبَّاس (٥) .

ولمّا بويع العاضد ركب وحملت على رأسه المظلّة ؛ وركب الصّالح بين يديه ، وخرج من التربة قاصدًا قصره . وكانت عادة الخلفاء أنّه إذا ورد البشير إلى أَخَصِّ أَهْلِ من يُبَايَع يعطى ألف دينار ؛ فلمّا بُويع العاضدُ حضر المبشّر إلى عمّته فأعطته نزْرًا ، فلمّا راجعها فى الزّيادة أبَتْ عليه ؛ فسُيْلت فى السبب فقالت : هذا قاطع الخلفاء(١) . وهكذا كان .

واستقرَّ العاضدُ اسمًا والصَّالح معنىُ (٧) ، فتمكنَّ وقوِيت حرمتُه ، واستولى على الدَّولة وتمكنَّ منها ، ونقل جميع أموال القصر إلى دار الوزارة ، وأساء السَّيرة باحتكار الغلاَّت ، فوقع الغلاء وارتفعت الأَسعار ؛ وأكثر من قَتْل أمراء اللولة .

<sup>(</sup>١) الخنس ، محركة ، تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة ، وهو أخنس ، وهي خنساه . القاموس الحمط .

<sup>(</sup> ٢ ) منفذ للتهوية في البيوت ، ومنه قيل للفتحة الموجودة في جانبي المنبر بادهنج . السلوك : ٢ : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سبق قبل أسطر قول المؤلف : وعمره يومئذ تسع سنين وستة أشهر وسبعة أيام .

<sup>(</sup>٤) يعلق الفارق فى تاريخه على تولية العاضد فيقول : وهو الخليفة الرابع عشر من هذا البيت لأن كل خليفة ولى علمت منطقته بقبلة الجامع ، وتكون منطقة الذين قبله مكشوفة ومنطقة الحى منطقة ، فإذا مات وولى غيره كشفت وعلقت منطقة الخليفة المولى منطقة ، وكمل فى الجامع مع هذه إلى هذه السنة أربع عشرة منطقة ذيل تاريخ دمشق : ٣٦٠ – ٣٦٠ .

<sup>(</sup> ه ) راجع ما تقدم في مناسبة تولية الفائز بن الظافر الخلافة بعد مقتل الظافر و إخفاء جثته في دار نصر بن عباس .

<sup>(</sup>٦) فى ترجمة العاضد يقول ابن خلكان : والعاضد فى اللغة القاطع ، يقـــال عضدت الشى ٌ فأنا عاضد له إذا قطعته ، فكأنه عاضد دولتهم . وفيات الأعيان : ١ : ٢٦٩ – ٢٧٠ . ولعل هذا هو ما قصدته عمة الخليفة بقولها للمبشر بخلافته : هذا عاضد الخلفاء . ويحسن هنا أن نتذكر ما قاله الحاكم بأمر الله لوالدته قبيل خروجه واختفائه حين حاولت منعه من الخروج إذ قال لها لابد من الخروج فإنى قد رأيت أن على «قطعا » .

<sup>(</sup>٧) رسمت في نسخة الأصل : معنا .

وفيها وكى الصّالح شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شاس السّعدى الصّعيد<sup>(۱)</sup>، فظهرت كفايتُه واسمّال الرّعية .

وفيها بعث العاضد بالخلع إلى نور الدّين محمود صاحب دمشق ، فلبسها .

وفيها توفى بمصر أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن عمر بن قاسم ، المعروف بنفطويه الحضرى ، المقرئ الأديب ؛ رحل فسمع ببغداد وميّافارِقين (٢) وبمصر .

وتُوفَى بعَيْدَابِ<sup>(۱)</sup> الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن الحسين بن الحباب السعدى ، أخو القاضى الجليس ؛ رحل فسمع ببغداد وغيرها ، وصنف كتاب مساوئ الخمر ؛ وكتاب المقتبس الحجّة لسلف هذه الأمّة فى تسمية الصّديق والردّ على من أنكر ذلك ؛ وكتاب تهذيب المقتبس فى أنباء أهل الأندلس . وكان من الصّالحين (١) .

وتُوفى أبو جعفر أحمد بن محمّد بن كوار بن المختار بن الغرناطي بمصر ، وكان من أعيان غرناطة ، وله معرفة جيّدة بالنّحو ؛ وكتب عن السّلني .

<sup>(</sup>۱) المقصود بها ولاية قوص وكانت من أهم ولايات الصعيد ، وتبدأ من جنوب ولاية أسيوط وتنتهى إلى آخسر أسوان . راجع صبح الأعشى : ۳ : ۳۸۰ ، ۳۹۰ – ۳۹۸ .

<sup>(</sup>٢) فى إقليم ديار بكر بأرض الجزيرة ، وكانت أصلا من حصون بيزنطة ، ثم صار لها ولإقليم ديار بكر بأسره أهمية خاصة فى بعض عصور التاريخ الإسلامى ، على زمن الأسرة الأرتقية، بين سنتى ٥٩٥–٢٦٩، فى منطقة حصن كيفا ، وبين سنتى ٥٠١ – ٢١٨ ؛ ومعجم الأنساب .

<sup>(</sup>٣) إحدى أربع مدن ساحلية على البحر الأحمر (بحر القلزم) كانت تجبى بها المكوس على البضائع الواردة من جهة الحجاز واليمن وما والاهما . وكانت عيذاب أكثر هذه المدن الأربع واصلا لرغبة روساء المراكب فى التعدية من جدة إليها وإن كانت باحتها متسعة لغزارة المساء وأمن اللحاق بالشعب الذي ينبت في قعر هذا البحر . ومن هذا الساحل يتوصل إلى قوص بالبضائع ومنها إلى الفسطاط في بحر النيل . وكان الفاطميين بعيذاب أسطول يتلق المراكب القادمة بالبضائع والسفار فيها بين عيذاب وسواكن وما حولها خوفا عليها من قوم كانوا بجزائر البحر يعترضون المراكب فيحميهم الأسطول . وكانت عسدة هذا الأسطول خس مراكب ، ثم صارت ثلاثا ، وكان والى قوص هو المتولى لأمر هذا الأسطول عادة ويحمل إليه من خزائن السلاح ما يكفيه . صبح الأعشى : ٣ : ٤٦٤ ، ١٩٥٩ - ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم شيء من التعريف به في مناسبة سابقة . قارن : وفيات الأعيان : ١ : ٣١ – ٣٦ ؛ طبقات الشافعيـــة الحكرى : ٤ : ٣٤ – ٤٨ .

#### سنة ست وخمسين وخمسمائة (١) :

فيها عقد العاضد على ابنة الصّالح ابن رُزَّيك في مُستَهَلَّه بعْدَما امتنع من ذلك فحبسه الصَّالح حتى أَجاب . وقصد الصَّالح بزواجه ابنته أن يُرزَق منه ولدًا فيجتمع لبني رزّيك الخلافة مع الملك .

وفيها قدم حسين بن نزار بن المستنصر إلى برقة من بلاد المغرب (٢) ، ودعا إلى نفسه ، فاجتمع عليه قوم كثير وتلقّب بالمستنصر (٣) ، وعزم على المسير إلى أخذ القاهرة ، فخدعه الأمير (عز الدين )(١) حسام بن فضّة (بن رزّيك )(١) ووعده بالقيام بدعوته ، ومازال يتلّطف به حتى صار عنده في خيمته ، فقبض عليه وحمله إلى القاهرة ، فقُتِل في شهر رمضان (٥) .

وفيها قُتِل الملك الصّالح فارس المسلمين نصير الدين ، أبو الغارات طلائع بن رُزَّيك . وذلك أنَّه لما ثقلت وطأته وكثرت مُضايقته لأهل القصر ، أخذت السَّيدة العمّة ست القصور ، وهي أخت الظافر الصّغرى ، في العمل على قتله (۱) ، ورتّبت مع قوم من السّودان الأقوياء أن يُقيموا منهم في باب السّرداب من الدّهليز المظلم الذي يَدْخُلُ منه إلى القاعة جماعة ، ويقيموا آخرين في خزانة هناك وأرسلت إلى ابن الرّاعي ، وإلى الأمير (المعظم) (۷) بن قوام الدّولة صاحب الباب وقرّرت معهأن يُخْلِي الدّهالييز من الناس

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الحادى والثلاثين من ديسمبر سنة ١١٦٠ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : محمد بن حسين بن نزار بن المستنصر ، ولم أجده في غيره إلا باسم حسين بن نزار بن المستنصر .
 قارن نهاية الأرب : ٢٨ ؛ وفيات الأعيان : ١ : ٢٦٩ – ٢٧٠ في ترجمة العاضد ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) يذكر النويرى وأبو المحاسن وابن خلكان أن هذا حدث في سنة سبع وخمسين وخمسائة .

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين القوسين مزيد من نهاية الأرب ، وكذلك استعانة بما سبق .

<sup>(</sup>ه) ذبحه صبرا كما يذكر ابن خلكان : وفيات الأعيان : ١ : ٢٦٩ ، وينقله عنـــه صاحب النجوم الزاهـــرة : م . ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٦) وكانت عمته الكبرى قد شرعت فى التدبير لقتله ، وفرقت فى ذلك مالا يقرب من خسين ألف دينار ، فعلم طلائع ابن رزيك بذلك فأوقع بها وقتلها بمعاونة بعض الأستاذين والصقالبة سراً ، ثم نقل كفالة الخليفة الفائز إلى هذه العمة الصغرى التي أخذت بدورها تدبر مقتله . النجوم الزاهرة : ٥ : ٣١٤ .

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل يتسع لكلمة ، والتكلة من النكت العصرية : ٥٤ .

حتى لا يبتى بها أحد . فأعدّوا في حجرة في [ ١٥٠ ب ] دهليز القصر ، وردّوا عليهم طرف الضبّة (١) .

فلما كان فى يوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان ركب الصّالح على عادته للسّلام على الخليفة ، فلمّا انفصل من خدمة السّلام بقاعة الذهب وخرج إلى الدّهاليز عرض له أستاذٌ يقال له عنبر الرّيني ، وأوقفه ، وذكر له حديثًا طويلا ؛ فتقدّم رزّيك ابن الصّالح ، فخرج رجلان وثبا على الصّالح ، ووقعت الصّيحة ، فعثر الصّالح بأذياله ، فتقدّم إليه ابن الرّاعي وطعنه بسيف قطع أحد وريديه ، وضربه العبيد بالسّيوف فقطعوا عذيته ونزلت فى لحمه وشلت سلسلة ظهره . فوضع يده على جُرْحه وأنشد :

إِنْ كَانَ عندك يَا زَمَانُ بَقَيَّةٌ مِمَّا تُهِينُ بِهِ الكرامَ فَهَاتِهِا

وضُرِبرُزِّيك (بن طلائع (٢)) في عضده الأَين. وتكاثرُوا على الصّالح فسقط على وجهه مُنْكبًّا وضُرِبرُزِّيك (بن طلائع ٢٠) في عضده الأَمير ابن الزبد (٣) وألبسه منديل ضرغام بن سوار ، وكان

لا تسألا إلا مضارب سيف فلقد تزيد وتنقص الأخبار حتى إذا انقطع الحسام بكف وانفل منه مضرب وغبرار ألتى عليك ، وقاية لك ، نفسه لما انتحتك صوارم وشفار إن لم يدق كأس الردى ، فبقلبه من خرها ، أسفا عليك ، خار هى وقفة رزق المكرم حمدها وعلى رجال لؤمها والمار

النكت العصرية : ١٤٥ – ١٤٥ .

<sup>(</sup>١) يذكر ابن خلكان أن العاضد هو الذي قام بهذا التدبير ، وهو غير معقول، لأن العاضد لم يكن جاوز التاسعة من سنه ، أو الحادية عشرة في قـــول آخر ، إلا بقليل حين تم هذا التدبير . ويذكر أيضاً أن بمن اشترك في التدبير في الاعتداء جماعة من الأجناد عرفوا بأولاد الراعي ، وأن المحاولة فشلت في الليلة الأولى لأن أحد المتآمرين قام ليفتح ضبة الباب فأخطأ وأغلقها . وفيات الأعيان : ١ : ٣٤٠ – ٢٤٠

<sup>(</sup> ٢ ) أضيف ما بين القوسين للتوضيح من النجوم الزاهرة : ٥ : ٣١٥ . وسيتولى رزيك هذا الوزارة بعد وفاة أبيه كما سيأتى .

<sup>(</sup>٣) واسمه المكرم أبو الحسن على بن الزبد . النكت العصرية : ٣٥ ، وفي مواضع أخرى متفرقة ؛ نهاية الأرب : ٢٨ ويذكر عمارة أن ابن الزبد هذا كان من الغلاة في مذهبه من غير علم ، وأنه قاتل عن الصالح أشد قتال إذ ظل يضرب بسيفه دفاعاعنه حتى انكسر نصفين فألق نفسه على الصالح ووقاه بنفسه ، فلم تزل السيوف تنحره حتى قام الصسالح . وفي هذا يقول عمارة :

قد نزع مندبله عن رأسه ، وحُمِل حتى أَرْ كِب على فرسه ، وهو لا يُفيق . وبتى حسين ابن أَى الهيجاء في القصر بقاتل السّودان حتى قتل منهم خمسين رجلاً .

ولمّا ركب الصّالح وشدُّوا جرحه تطلَّعت السّيدة العمّة من القصور فرأتُه راكبًا ، فقالت : رُحْنَا والله . فلمّا صار إلى داره كان إذا أَفاق يقول : رحمك الله يا عبّاس ، وبعث إلى العاضد يعتب عليه كيف رَضِيَ بقتله مع حُسْنِ أثره في إقامته خليفة ؛ فأقسم أنَّه لي يعلم بذلك ولا رضى به . وأنشد عند موته :

وماظفروا لمّا قتلت بطائل فعشت شهيداً ثم متّ شهيدا

فلمًا كان ثلث ليلة الثلاثاء ، العشرين من شهر رمضان ، مات ودفن بالقاهرة ، ثم نقل منها بعد ذلك إلى القرافة ، والعاضد راكب والجند يمشون خلف تابوته (۱) .

ومولده فى سنة خمس وتسعين . وكانت وزارته سبع سنين وستة أشهر تنقص أيّامًا. وكان فاضلا ، سمْحاً فى العطاء ، سهلا فى اللقاء ، محبًّا لأهل الفضائل ، جيد الشعر وخطّه دون شعره . ويقال إنّه من المغرب ، وقد قصد أبوه زيارة قبر على بن أبى طالب بالنّجف فرأى أمام المشهد عليًّا وأخبره عن طلائع أنّه يلى مصر ، فقدِمَها ، وما يزال يترقّى فى الخدم حتى نال ما نال .

(١) يقول ابن خلكان : وكان قد دفن بالقاهرة فنقله ولده العادل من دار الوزارة التي دفن بها ، وهي المعروفة بإنشاء الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمسالي ، وكان نقله في تاسع عشر صفر سنة سبع وخمسين في تابوت وركب خلفه العاضد إلى تربته التي دفن بها بالقرافة الكبرى . وفيات الأعيان : ١ : ٢٤٩ . وقسد أنشد عمارة اليمي في مقتله وتابوته ونقله إلى تربة القرافة قصيدة طويلة منها :

خربت ربوع المكرمات لراحل نعش الجدود العاثرات مشيع نعش تسود « بنات نعش » لوغدت شخص الأنام إليه تحت جنازة وكأنها تابسوت موسى أودعت وتناير الهرمان في فتهن بالأجر الجرزيل ، وميتة مات الوصى بها ، وحمزة عمه

عدت به الأجداث وهي قفار عيت بروية نعشه الأبصار ونظامها أسفا عليه نشار خفضت برفعة قدرها الأقدار في جانبيه سكينة ووقار تابوته، وعلى الكريم يغار درجت عليها قبلك الأخيار وابن البتول، وجعفر الطيار

و « بنات نعش » الكبرى سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلاث بنات ، والصغرى كذلك ، وتنصرف نكرة لا معرفة ، وواحدها ابن نعش . ويقال هو أخنى من نعيش في بنات نعش . القاموس المحيط ؛ أساس البلاغة . وتجد هذه القصيدة في النكت العصرية : ٣١٣ – ٢٥ ؛ وهي بصورة أكل في كتاب الروضتين حيث وردت في واحد واربعين بيتا : ١١ : ٣١٤ – ٣١٦ .

وأنشد له ابن خلكان(١):

كم ذَا يُرِينَا الدّهر من أحداثه غِيراً (٢) وفينا الصَّدُّ والإعراض نَنْسى المات وليس يَجْرى ذكرُه فينا ، فتُذْ كِرُنا بهِ الأَمسراضُ

وكان لأهل العلم عنده نَفَاق ويرسل إليهم العطايا الكثيرة . بلغَهُ أَنَّ أَبا محمد ابن الدّهان النّحوى البغدادى (٣) المقيم بالموصل قد شرح بيتًا من شعره وهو :

تجنُّبَ سَمْعي ما يقول العواذلُ وأصبح لي شُغلٌ من الغَزْو شاغِل

فجهَّز له هدّية سنيّة ليرسلها إليه ، فقُتِل قبل إرسالها . وبلَغَهُ أَن إنساناً من أعيان الموصل قد أثنى عليه فأرسل إليه كتابًا يشكره ومعه هديّة .

وكان وافر العقل رضى النفس ، بصيراً بالتجارب عالمًا بأيّام الناس ، بصيرا بالعلوم الأدبية ، مُحَبَّبًا إلى الناس لإظهاره الفضل والدّين وإنكاره الظّلم والفساد . إلا أنّه كان من غُلَاة الإمامية مخالفًا لما عليه مذهب العاضد وأهل الدّولة . فلمّا بايع للعاضد وركب من القصر سمع ضجّة عظيمة ، فقال : ما الخبر ؟ فقيل إنهم يفرحون بالخليفة . فقال : كأنى بهؤلاء الجهلاء وهم يقولون ما مات الأول حتى استخلف هذا ؛ وما علموا أنّى كنت من ساعة أستعرضهم استعراض الغنم .

وجرى من بعض الأمراء فى مجلس السَّمَر عنده انتقاص بعض السَّلف ، وكان الفقيه عُمارة جالسًا فقام وخرج معتذرًا بحصاة تَعْتادُه ، وانقطع فى منزله ثلاثة أيّام ، ورسول الصّالح يَرِدُ إليه كلّ يوم بالطبيب ، ثم ركب إليه بعد ذلك وهو فى بستانٍ مع جلسائه

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ١ : ٢٣٨ .

 <sup>(</sup>٢) النير بوزن عنب الإسم من قولك غيرت الثي فتنير ، ومنه غير الزمان . قال الكسائى : وهو اسم مفرد مذكر وجمعه أغيار . وقال أبو همر وهو جمع مفرده غيرة . مختار الصجاح .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد سعيد بن المبارك بن على بن عبد الله بن سعيد . . . بن أبى اليسر كعب الأنصارى ، كان يمرف بسيبويه عصره ، وله فى النحو : شرح الإيضاح ، التكلة ، الفصول الكبرى ، الفصول الصغرى ، الغرة فى شرح كتاب السيبويه عصره ، وله كتاب الدروض فى مجلدة ، وكتاب الرسالة السعيدية فى المائخ الكندية ويشتمل على سرقات المتنبى . تولك بغداد وانتقل إلى الموصل و ترك بها كتبه فارتفع النهر ببغداد وغرقت كتبه ، وزاد إتلاف كتبه أن الماء طنى على داره من مدبغة كانت خلف الدار . وكف بصره وهو يحاول تبخير كتبه باللادن لإصلاحها . وله نظم حسن . توفى سنة تسمع وستين وخمائة . وفيات الأعيان : ١ : ٢٠٩ ؛ بغية الوعاة : ١ ؛ ٨٥٧ .

فى خلوة ، فاستوحش من غيبته ، فأعْلَمه أنه لم يكنْ به وَجَع ولكنّه كره ما جرى فى حقّ السّلف ، فإنْ أَمَر السّلطان فقطع ذلك حضرت وإلا كان فى [ ١٥١ ا ] الأرض سَعة وفى الملوك كثرة . فعَجِبَ الصّالح من ذلك . وقال : سألتك بالله ما تعتقد فى أبى بكر وعمر ؟ فقال : أعتقد أنّه لَوْلاَهُما لم يكن سبق للإسلام حُرْمة ولا عَلاَ لهُ راية ، وما من مسلم الإ ومحبّتُهما واجبة عليه . ثم قرأ : « ومَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلّة إِبْراهِيم إلا من سَفِهَ نَفْسَهُ »(١) فضحك الصالح ، وكان هذا من رياضته ، فإنّه مخالف لمذهبه مخالفة لا يحتملُها مثلُه إلا أنّه كان مُرْتَاضًا حصيفًا قد لقي الفقهاء وسمع كلامهم .

وبعث يومًا إلى عُمارة ثلاثة أكياسٍ من مالٍ ورُقعةً بخطِّه فيها هذه الأبيات مدعُوه فيها إلى مذهبه (٢):

قُلْ للفقیه عمارة : یا خَیْر من اسمع (۳) نصیحة مَنْ دَعاك إلى الهُدَى تَلْق الأَّتُمَّة شافعین ، ولا تجد وعَلَیَّ أَن یعلو محلُّك فی الوری وتعجَّل الآلاف ، وهی ثلاثة

أضحى يؤلِّفُ خطبةً وكتابا قل حِطَّةٌ (٤) ، وادخُل إلينا الْبَابَا إلاَّ لَدَينا سُنَّة وكتابا وإذا شفعت إلى كنت مُجَابا صلةً ، وحقّك لا تعدُّ ثوابا

## فأَجابه عمارة (٥):

حاشاك من هذا الخطاب خطابا لكن إذا ما أفسدت علماؤكم ودعوتُمُ فكرى إلى أقسوالكم

یا خیر أَمْلاكِ الزَّمان نِصَابا مَعْمُورَ مُعَتَقَدى وصار خرابا من بَعْدِ ذاك ، أَطاعكم وأَجابا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) النكت العصرية : ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في النكت : اقبل .

<sup>(</sup>٤) يشير بذلك إلى ما ورد في سورة البقرة : آية : ٥٥ ، من قول الله جل وعز لقوم موسى : « وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين » . فهو يقول لمهارة « قل حطة » يغفر لك . يقول صاحب مختار الصحاح : وقوله تعالى « وقولوا حطة » أى حط عنا أوزارنا ، وقيل هي كلمة أمر بها بنو إسرائيل لوقالوها لحطت أوزارهم .

<sup>(</sup>ه) النكت العصرية: نفس المصدر: ه ٤٠ – ٤٦ م

فاشدد يديك على صفاء محبّتي وامنُنْ عَلَي ، وسُدٌّ هـذا البابا

وهو الَّذي بني الجامع خارج باب زويلة (۱) ؛ ووقف ثلثي المقس على الأَشراف ، وتسعة قراريط على أَشراف المدينة ، وقيراطًا على بني معصوم إمام مشهد على الذي بشره بالمنام . ويقال إنه من وَلَدِ جبلة بن الأَيْهم الغسّاني .

وكان أبوه يسمّى أسد رزّيك وقدم مع أمير الجيوش بدر إلى مصر ؛ وتُوفّى سنة إحدى وثلاثين وخمسائة .

ومن العجب أنَّه وَلِيَ الوزارة في التَّاسع عشر ، وقُتِل في التَّاسع عشر ، وزالت دَوْلتُهُم في التَّاسع عشر . وهو أوَّل مَنْ خُوطِب بالملك في ديار مصر ونُعت به(٢) .

ومن عجيب الأتفاق أنَّ عُمارة أنشد مجد الإسلام رزَّيك بن الصَّالَح بدار سَعيد السُّعداء في ليلة السادس عشر من شهر رمضَان أَبْياتا منها<sup>(٣)</sup>:

وأنت يمين إن سَطَا ، وشِمال إليك مصير واجب ومَال حجابُ شريف لاانْقَضَى وحِجال (١)

أَبُوكَ الَّذَى تَسْطُو الَّلْيَالَى بِحدِّهِ لِرُتبته العظمى ، وإن طال عمرُه تُخَالِسُكَ الَّلحظَ المصونَ ، ودونَها

<sup>(</sup>۱) بناه بقصد نقل رأس الحسين ، رضى الله عنه ، من عسقلان إليه عند خوف هجوم الفرتج عليها ، فلم يمكنه الفائز من ذلك وابتنى له المشهد الممروف بمشهد الحسين بجوار القصر ونقله إليه في سنة تسع وأربعين وخسياتة . وبني الصالح بجامعه صهريجا وجعل له ساقية تنقل المساه إليه من الحليج أيام النيل على القرب من باب الحرق ( باب الحلق ) . ولم يكن به خطبة ، وأول ما أقيمت به الجمعة في أيام المعز أيبك التركماني في سنة اثنتين وخسين وسيائة . صبح الأعشى : ٣ : ٣٦٣ ؟ المواعظ والاعتبار : ٢ : ٣٩٣ – ٢٩٣ . وفي حديث رغبة الصالح في نقل الرأس الشريفة من عسقلان إلى مسجده واعتراض الفائز هذه الرغبة نظر ، فقد سقطت عسقلان في يد الفرنج في سنة ثمان وأربعائة ولم يكن الفائز قد تولى الحلافة بعد وكانت الحلافة لأبيه الظافر ، ولم يكن الصالح قد قدم القاهرة لتولى وزارة الفاطميين إذ أنه لم يقدم إليها إلا باستدعاء نساء القصر إياه بعد مقتل الظافر لينتقموا بمساعدته من عباس الوزير حيئند . وقد سبق في أخبار سنة ثمان وأربعين نبأ نقل الرأس الشريفة إلى القاهرة . وقد بني الصالح مسجد الموافة إلى جانب تربته يقول المقريزي إنه بناه بخط الجامع الذي عرف باسم جامع الأولياء ، ومسجد وتقع تربته في الجهة الغربية لجامع الأولياء ، وعارته متقنة الزي. وبني هذا المسجد كما يقول المقريزي إلى ما بعد سنة ثمانمائة ، ومسجد العزاء ، وكان في أعلاه منظرة ، وعمارته متقنة الزي. وبني هذا المسجد كما يقول المقريزي إلى ما بعد سنة ثمانمائة المواعظ والاعتبار : ٢ : ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) كان رضوان بن و لحشى الوزير أو ل من لقب بالملك . وقد سبق ذكر ذلك ، وتؤكده المصادر المختلفة .

<sup>(</sup>٣) النكت العصرية : ٤٩ ؛ خريدة القصر قسم شعراء مصر : ١ : ١٨٠ .

<sup>( ؛ )</sup> حجال جمع حجلة ، وهو البيت يزين للعروس .

فانتقل الملك إليه بعد ثلاثة أيّام .

قال عُمارة (١) : ودخلت على الصّالح قبل قتْلِه بثلاثة أيّام ، فَناوَلَني رقعة فيها بيتان من شعره وهما:

> تِ عيونٌ يقظانةُ لا تنسام قد رحَلْنا إلى الحِمَـام سنينًا ليت شعرى ، متى يكون الحِمَام!

نحن فى غفلة ونوم ولِلْموْ فکان آخر عهدی به .

وممّا رثاه عمارة به قوله (٢):

أَفِي أَهْلِ ذَا النَّادي علِيمٌ أَسَائلُه [١٥١] سمعتُ حديثًا أحسدالصُّمَّ عنده فقد رَابَنِي مِنْ شاهدِ الحال أَنَّني وأَنِّي أَرى فــوق الوُجوه كآبةً دَعُونی ، فما هذا بوقت بكائه أَيكرَمُ مَثْوى ضيفِكمُ وغريبكم فيسكن ، أَم تُطوى بِبَيْنِ مراحله فيالَيْتَ شِعرى بعد حُسْن فعالــه وقد غاب عنَّا ،ما بنا الدّهرُ فاعِلُه (١)!

فإنى ، لِمَا بى،ذاهب العقل ذاهلُه (٢) ويذهل واعيه ، ويخرس قسائله أرى الدَّسْت منصُوبًا وما فيه كافله تدلّ على أنّ الوُجسوه ثُوَاكِله سيأتيكم طلٌ البكاء ووَابلُــه. وأولادُنا أيْتَامـــه وأرَامِلُـــه

قال عمارة<sup>(ه)</sup> : وكانت أحوال الصّالح تارةً له وتارةً عليه ؛ فما هو عليه فَرْطُ العصبيّة في المذهب ، وجمعُ المال واحتجانُه ، والميثلُ على الجند وإضعافهم والقصُّ من أطرافهم . وأما التي له فلَمْ تكن مجالِسُ أنسه تنقضي إلا بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعيّة والأَّدِبيّة ، وفي مذاكرة وقائع الخروب مع أمراء دولته . وكان مُرْتاضاً قد سمر أَطراف المعالى وتميّز عن أخلاق الملوك الَّذين ليس عندهم إلاَّ خشونَة مجرّدة .

<sup>(</sup>١) النكت العصرية : ٨١ – ٤٩ ؛ خريدة القصر : ١ : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) النكت العصرية : ٥٠ ؛ كتاب الروضتين ؛ ٣١٣ – ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الروضتين : ١ : ٣١٣ ، وفي النكت العصرية : ٥٠ : ذاهب اللب ذاهله . . .

<sup>( ؛ )</sup> يتبادل هذان البيتان الأخيران مكانهما في كتاب الروضتين ، وفي النكت .

<sup>(</sup>ه) في النكت العصرية : ٧١ – ٤٨ .

وكان شاعرًا(١) يحب الأدب وأهله ، ويُكْثِر من جليسه ، ويبسط من أنيسه . وكان كرمُه أقربَ من الجزيل منه إلى الهزيل وصنَّف كتابًا سمّاه : الاعتماد في الرَّدِّ على أهل العِنَاد . وله قصيدةٌ سمّاها : الجوهرية في الرَّدِّ على القدريّة

ولمّا مات الصّالح خرج ولده المنصور وهو مجروح وجلس فى مرتبة أبيه ، وبعث إلى الْعمّة ستّ القصور من أهل القصور فسُلّمت إليه ، فخنقها بمنديل ورمِيت قدامه (٢) ، فبعثت السّيّدة العمّة أختُها إلى سيف الدّين حسين بن أبى الهيجاء ، صهر الصّالح ، وحلفت له أنّها لم تَدْر ما جرى على الصّالح وأنّ فاعِلَ ذلك أصحاب أختها المقتولة . وحضر إليها مجد الإسلام أبو شجاع رزّيك بن الصّالح فخُلِعَ عليه للوزارة ، فإنّ الصّالح أوصى بها إليه وجعل مِنْ حسين بن أبى الهيجاء الكردى مدّبر أمره ، ونُعِت بالسّيد الأجلّ مجد الإسلام الملك العادل النّاصر أمير الجيوش ، وفُسِح له فى أخذ من ارتاب به فى قتل أبيه ، فأخذ ابن قوام الدولة وقتله وولكة والأستاذ الّذي شَغَل الصّالح بالحديث .

واستحْسَن النَّاسُ سيرته ، وسامح النَّاسَ بما عليهم من البواق الثابتة في الدّواوين . وأسقط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة ، وقام عن الحاجّ بما يستأديه منهم أمير الحرمين ؛ وسيَّر على يد الأَمير محمد بن شمس الخلافة تحوًا من خمسة عشر ألف دينار إلى قاسم ابن هاشم ، أمير الحرَميْن ، برَسم إطلاق الحاجّ . وظفر بقَتَلَة أبيه ظفرًا عجيبًا بعد تشتّهم في البلاد(٣) .

يا ما شيا فوق الثرى رفقا ، فسوف تصير تحت. إن قلت إنى أعرف اله مولى القدير ، فا عرفت. أو كنت تعبد المخا فسة والرجاء ، فا عبدته

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة . ومن شعره :

<sup>(</sup>۲) يروى ابن الأثير شيئا غير هذا إذ يقول : حمل الصالح إلى داره وفيه حياة فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضا بقتله مع أثره فى خلافته ، فأقسم العاضد أنه لا يعلم بذلك ولم يرض به ، فقال إن كنت بريئا فسلم عمتك إلى حتى أنتقم منها ، فأمر بأخذها ، فأرسل إليها فأخذها قهرا وأحضرت عنده فقتلها ووصى بالوزارة لابنه رزيك ولقب العادل . الكامل : ١١ : ١٥٣ . ويذكر النويرى أن العاضد توقف عن إجابة طلب الصالح ، فأرسل الصالح إلى ست القصور وأخرجها ، فلما جاءت إلى منزله أمر بخنقها فخنقت بين يديه حتى ماتت ومات الصالح فى بقية ليلته .

<sup>(</sup>٣) راجع النكت العصرية : ٥٣ .

وكان زفاف أخته إلى العاضد في وزارته فحمل معها بيُوتَ الأَموال . ونقل تابوت أبيه إلى القرافة .

وسيّر إلى والى الإسكندرية بحَمْل عبد الرّحيم بن على البيسانى ، الملقّب بالقاضى الفاضل ، واستخدمه بين يديه في ديوان الجيش .

وترامت الحال في أيّامه بالأمير عزّ الدّين حسام ، قريبه ، وعظم صيته ، واستوْلى على تدبير كثيرٍ من أمُوره ، وعظم غلمان أبيه . وكان فارسا شجاعا ، له مواقف معروفة (١) .

وكان أبوه الصّالح قد ولّى شاوَر بن مجِير بن نزار السّعدى قوص ، ثمّ ندم على ولايته وأراد عَوْدَه من الطّريق ، ففاته ، وحصل بها ؛ وطلب منه فى كلّ شهر أربعمائة دينار ، وقال لابُدّ لقوص من وال ، وأنا ذلك ؛ والله لا أدخل القاهرة ، ومتى صرفنى دخلت النّوبة . فتركه .

ولمّا جُرِح وأشرف على الوفاة كان يَعُدّ لنفسه ثلاث غلطات ، إحداها ولاية شاور الصّعيد الأعلى ، والثانية بناء الجامع على باب زويلة ، فإنه مضرّة على القاهرة ، والثالثة خروجي [ ١٥٢ ا ] بالعساكر إلى بلبيس وتأخيري إرسالها إلى بلاد الفرنج ؛ وكان قد أنفق على هذه العساكر مائتي ألف دينار .

وأوصى ابنه رزَّيك ألاَّ يتعرِّض لشاور بمساءة ولا يغيِّر عليه حاله فإنَّه لا تأمنُ عصيانَه والخروج عليك . فلمَّا استمرَّ رزَّيك بن الصَّالح في الوزارة حسّنت له بطانتُه صرف شاور عن قوص ليتم الأمر له ، وأشار عليه سيف الدين حسين بن أبي الهيجاء بإبقائه ، فقال ما أنا آبي ولا لي طمعٌ فيا آخذهُ منه ولكنْ أريدُه يطأ بساطى . فقيل له : ما يدخل أبدًا . فلم يقبل ، وخلع على الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن الرّفعة بولاية قوص (٢) .

<sup>(</sup>۱) أصل هذه الفقرة موجود بالنكت العصرية : ۱۵۸ . لكن اقتباسها بهذه الصورة يوقع في إيهام التغيير ونصها هناك : «وترامت في أيامه (أي أيام العادل بن الصالح) الحال بالأمير عز الدين حسام قريبه ، واستولى على تدبير كثير من أموره عمه فارس المسلمين ، وصهره سيف الدين . وعظم غلمان أبيه عن الوقوف عند أوامره » . وبهذا لا يكون عز الدين حسام المذكور في المتن منفردا بتدبير أمور العادل كما توهم عبارة المقريزي .

<sup>(</sup>۲) يذكر النويرى أن أقارب العادل رزيك بن طلائع حسنوا له عزل شاور فذكرهم بوصية أبيه ، فأصروا على عزله وكان أشدهم في هذا الأمير عزالدين حسام بن فضة ، فألزم العادل إلى أن كتب كتابا إلى شاور يأمره بالحضور إلى القاهرة ، فكتب شاور إلى العادل يستعطفه ويذكره بخدمته لأبيه وبوصية أبيه بعدم عزله ، فقال العادل لأقربائه : المصلحة تركه . فأصروا على عزله . وهذه الرواية تخالف ما ذكرهنا في المتن من أن العادل كان مصرا على عزل شاور . ويذكر ابن الأثير كذلك أن أقارب العادل حسنوا له عزل شاور . و المداور . قارن نهاية الأرب : ۲۸ ؛ الكامل : ۱۰ ، ۱۰۸ .

فيها خرج ملك النّوبة إلى أسوان في اثنى عشر ألف فارس وقتل من المسلمين عالما عظيماً.

فيهامات بالقاهرة ، في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من رجب ، القاضي أبو الحجّاج يوسُف بن عبد الجبّار بن شبل بن على الصويبي ؛ وصويب قبيلة من جذام . وُلِد بالقدس يوم الجمعة تاسع ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ، وقدم مصربعدأخذ الفرنج القدسَ فنشأ بها واشتغل بالعلم ، وتولى خزانة الكتب (۱) في سنة أربع وعشرين وخمسائة ، وولي قضاء فوة (۱) وعملها في محرّم سنة سبع وأربعين .

ومات بالصّعيد كنز الدّولة أبو الطّليق يوسف ، ووَلِي بعده رئاسة قبائله أخوه أبو العزّ فتُوح في حادى عشر محرّم .

<sup>(</sup>١) كانت عدة الحزائن التي برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر الفاطمي ، كما يروى المقريزي ، أربون عزانة من جملة كتبها ثمانية عشر ألف كتاب من العلوم القديمة ونيف وثلاثون نسخة من كتاب العين إحداها بخط الحليل ومائة نسخة من الجمهرة لابن دريد . وقد ذهب معظم ما في هذه الحزائن أيام الشدة العظمي على زمن المستنصر . وكانت إحدى الحزائن في أحد مجالس المسارستان يجيء إليها الحليفة راكبا ويترجل عند الدكة المنصوبة ويجلس عليها ويستدعي القائم بأمرها ويطلب المصاحف والكتب ، وإن أراد أخذ شيء منها معه فعل ثم يعيده . وكان لهذا المجلس رفوف مقطعة بحواجز وعلى كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل . وقد أنشأ القاضي الفاضل مكتبة بمدرسته الفاضلية بالقاهرة حوت من كتب القصر الفاطمي مائة ألف مجلد . المواعظ والاعتبار : ١ : ١٠ ٨ ٤ ٩ صبح الأعشى : ٣ : ١٧٥ هـ ٢٧٤ ؟ النجوم الزاهرة : ٤ : ١٠١ . الماعين بتقدير على باشا مبارك إلى الشال من دسوق . ويقدر ياقوت المسافة بينها وبين البحر بنحو خمة فراسخ أو ستة . معجم البلدان : ٢ : ٢٠٤ ؟ قوانين الدواوين : ١٦٨ ، ٢٧٢ ؛ الحطط التوفيقية : ١٤ : ٧٧ .

## سنة سبع وخمسين وخمسمائة (١) :

فى عاشر المحرّم أفرج العادل رزّيك عن الأمراء الذين اعتقلهم أبوه الصّالح ابن رزّيك فى ثالث عشرى ربيع الأوّل سنة تسع وأربعين ، وهم صبح بن شاهنشاه ، وأسد الغاوى ومرتفع الظهير(٢) .

وفيها أنشأ (٣) الأمير أبو الأشبال ضرغام بن سوار البرج عند باب البحر بالإسكندرية فعرف ببرج ضرغام (٤) .

وفى آخر ذى القعدة ورد الخبر بخروج شاور عن طاعة العادل رزَّيك (٥) . وذلك أن الأَمير نصير الدّين لمّا خُلع عليه بولاية قوص كتب على يده كتابًا إلى شاور بتسليم البلاد إليه وحضوره إلى القاهرة . فلمّا وصل إلى إخميم كتب كتابًا إلى شاور وفي طيّه كتاب رزَّيك ، فلمّا وقف عليه بعث إليه أن ارجع ولا تحضر ، قولاً واحدًا ، فرجع إلى القاهرة وجهر شاور بالعصيان (١) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الحادى والعشرين من ديسمبر سنة ١١٦١ .

<sup>(</sup>٢) وهم من أمراء البرقية ، وقد قتلوا جميعا في وزارة ضرغام . النكت العصرية : ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سار . والتصحيح من نهاية الأرب: ٢٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) بهامش الأصل : بياض أربعة أسطر .

<sup>(</sup> ٥ ) بهامش الأصل حاشية تقول : « و بخطه . شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شاس بن منيث بن حبيب بن الحارث ابن سمد بن نحيس بن أبى ذؤيب عبد الله وهو والد حليمة بنت أبى ذؤيب ؟ . اه . ويذكر ابن خلكان نسبه بشيء من الاختلاف فيقول شاور بن مجير بن نزار بن عشائر بن شاس بن منيث بن حبيب بن الحارث بن ربيمة بن نحيس بن أبى ذؤيب عبد الله وهو والد حليمة مرضع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أرضعته بلبن ابنتها الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة . وفيات الأعيان : ١ : ٢٢٠ -- ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) يقول النويرى : فلما وقف شاور علىالكتاب أرسل إلى نصير الدين رسولامن جهته برسالةيقول فيها إن بينى وبينك صحبة ولا تغتر بقول حسام وارجع من حيث أتيت فهو خير لك . فرجع نصير الدين إلى القاهرة ولم يعاوده .

# سنة ثمان وخمسين وخمسمائة (١) :

فيها زالت دولة بنى رزَّيك . وذلك أَنَّ مماليك الصّالح وغلمانه ، مثل يانس وورد وسعادة الأسود وبختيار ، اشتد ظلمهم ؛ وكان الصّالح قدْ قدَّمهم حتى صار لكلَّ منهم نحو الماثتى مملوك ، وطَغَوْا فى أيّام رزَّيك حتى ضجّ النَّاس منهم . وقال بعضهم:

أمِنتمُ يا بنى رُزَّيك جهلا فذاك الأمر يتبعه الأمانى أباد الله دولتكم سريعا فقد ثقلت على كتف الزَّمان

وكان شاور بن مجير السّعدى لمّا بلغه أنّ النّاصر رزّيك بن الصّالح طلائع بن رزّيك عزله عن ولاية قوص ووكّ غيره اضطرب وخرج من قوص فى جماعة قليلة ، فسار على طريق الواحات فى البرارى حتّى صار فى ترُوجة (٢) ، فاجتمع عليه النّاس وقوى أمرهُ وتزايد . فاهتم لذلك رزّيك ورأى فى منامه وكأنه قد صار روّاسا(٣) فى حانوت ؛ فلمّا قصّ هذه الرؤيا على حسين بن أبى الهيجاء نظر عابرا ، كان تاجرا حاذقًا ، يعرف بابن الأرتاحى(١) ، وأخبره بما رأى ، فغالطه فى التفسير ، وفهم ذلك حسين . فلمّا خرج ألزمه أن يصدقه بتأويل ما رآه رزّيك ، فقال يا مولاى القمر عندنا هو الوزير كما أنّ الشمس الخليفة ، والحنش المستدير عليه جَيْشٌ مصّحف ، وكونه روّاسًا أقلبها تجدها شاورا مصَحّفًا ؛ وما وقع في غير هذا . فقال اكتم هذا عن الناس . وأخذ حسين يحتاط لنفسه ، وتجهّز إلى الحجاز (٥) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها العاشر من ديسمبر سنة ١١٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) قرية من أعمال محافظة البحيرة حاليا ، وكانت من أعمال الاسكندرية فى الطريق منها إلى القاهرة واشتهرت بزراعة الكون . معجم البلدان : ٢ : ٣٨٤ ؛ قوانين الدواوين : ٢٢٩ ، ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) فى المواعظ والاعتبار : ٢ : ٩٥ حديث عن سوق يسمى سوق خان الرواسين يقول فيه : كان على رأس سويقة أمير الجيوش ، قبل له ذلك من أجل أن هناك خانا تعمل فيه الرءوس المعمومة . وكان فيه عدة من البياعين ويشتمل على نحو العشرين حانوتا مملومة بأصناف المسأكولات ، وكان من أحسن أسواق القاهرة وقد اختل وتلاشى أمره .

<sup>( ؛ )</sup> أخطأ أبو المحاسن فى تسميته بابن الايتاخى . النجوم الزاهرة : ٥ : ٣١٦ . إذ ورد بهامش الأصل عبارة تقول : « وبخطه : الأرتاحى هو أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الله بن نفطويه الأرتاحى المذحجى ... .. ، ولد فى سنة أربع وثمانين وأربعائة بمصر ومات بها فى ثامن عشر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وخميائة » .

 <sup>(</sup>٥) وكان العادل قد جهزه لحرب شاور فالهزم عند لقاء جيش شاور وفر ، فندب العادل عز الدين حسام بن فضة فلنهزم منه أيضا . نهاية الأرب : ٢٨ .

فكثر الإرجاف بمسير شاور إلى أن قرب من القاهرة . فوقع الصَّائحُ فى بنى رزَّيك ، وكانوا أكثر من ثلاثة آلاف فارس ، فأسرع ضرغام ونظراؤه من وجُوه [١٥٢] الأمراء ، وهم إخوته ملهم وحسام وهمام ، ويحيى بن الخيّاط وبنو الحاجب ونظراؤهم ، وصاروا إلى شاور . فأُسْقِط فى أيدى العسكر الباقى مع بنى رزَّيك .

وكان أوّل من نجا بنفسه حسين بن أبى الهيجاء ، خرج فارًا ومعه حسام إلى الحوف واستجار بطريف بن مكنون أحد أمراء جذام ، فأجاره وحمله من أيلة فى البحر إلى المدينة النبويّة ؛ فجاوَرَ بها مدّة ومات ، فدُفِن بالبقيع .

ولمّا فرّ حسين فَتَّ ذلك فى عضد رزَّيك ولم يثبت ، وخرج رزَّيك من القاهرة فى نصف المحرّم ومعه جماعة من غلمانه وعدّة بغال موقرة من المال والجواهر والثّياب الخاصّ . وتحيّر فلم يَدْر أين يذهب ، فوقع بظاهر إطْفِيح (١) عند مقدّم العرب سليان بن الْفَيْض ، فأخذه وكلّ ما معه .

ودخل أبو شجاع شاور إلى القاهرة ومعة خلق كثير ، ومعه أولاده طي وشجاع والطارى، فنزل دار سعيد السعداء ، وأحْضَر إليه ابن الفيْض رُزَّيك مكبلا ، فاعتقله وأخاه جلال الإسلام . فبعث جلال الإسلام إلى مَنْ أعْلم شاورًا أن أخاه طلب مبردًا من بَعْض غلمان أبيه وبَرَد القيد الذي في رجليه ليهرب ، فدخلوا إليه وقتلوه . ومولده في ذي القعدة سنة ثلاث ، أو اثنتين ، وخمسائة . وأنفقوا(٢) على أخيه لهذه النصيحة ، وبتى من جملة أرباب الإقطاع إلى أن مات . وقيل إنَّ هذا كان من فعلات طيّ بن شاور وحشمه حتى قتل العادل .

وكان سليان بن الفَيْض من لخم ؛ وهو ممّن أنشأه الملك الصّالح طلائع بن رزَّيك وخَوّله فى نعم جمّة ، فلم يَرْعَ يدًا ، وقبض على ابنه العادل وأَسْلَمه لشاور ، ونهب أصحابه ماله . فلمّا قدم به عليه قال يا سليان ، لقد خبأك الصالحُ ذخيرةً لولده حين استجار بَكَ

<sup>(</sup>١) كانت بإطفيح مقر الولاية الإطفيحية التي تقع شرقى النيل جنوب الفسطاط وتمتدما بين النيل والمقطم شهالا وجنوبا ، وقد فقدت أهميتها . وهي الآن جزء من محافظة الجيزة وتقع في مركز الصف . صبح الأعشى : ٣ : ٣٩٣ ؛ معجم البلدان : ١ : ٢٨٧ ؛ الخطط التوفيقية : ٨ : ٧٧ – ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة : ٥ : ٣١٧ : وأبقوا .

فأَسْلَمْتُه لي ، وأنا الآخر أخبئك ذخيرة لولدي . ثم أمرَ به فشنق(١).

وانقطع بنو رزَّيك ؛ وبزَوَالهم زالت الدَّولة . فكانت مدَّة بنى رزَّيك فى الوزارة تسع سنين وشهرًا وأَيّامًا .

وكان دخول شاور إلى القاهرة ووزارته في يوم الأحد ثانى عشرى المحرّم. ولمّا استقرّ في الوزارة تلقب بأمير الجيوش. وانشاكت عليه وعلى ولده طيّ أموال بني رزّيك وودائعهم من عند النّاس ، حتّى كان في النّاس من يتبرّع بما عنده ، فظفر هو من أموالم سوى السّلاح والكراع وغيره ، وسوى ما أخذه أولاده ، بما ينيف عن خمسائة ألف دينار عينا . فبعث بذلك كلّه مع جميع ما أدْخل إليه إلى العُرْبان ، وأوْدَعَه عندهم وأنْتم عليهم حتى كثررت أموالم وصاروا يكيلونها كينلا ويقولون : لفلان قدحان ذهبا ولفلان ثلاثة أقداح . وزاد تمكننهُم له حتّى لم يكونوا يفارقون باب الفتوح وباب النصر ؛ ونهبوا غلّات الحوف ، واستخفّوا المقطعين ؛ فلم ينكر عليهم وأراد أن يكونوا له عضُدًا وردَاء .

وكان الصالح بن رزَّيك قد قرّر للفرنج فى كلّ سنة على مصر ثلاثة وثلاثين ألف دينار يحملُها إليهم ، فوافَتْ رُسُلُهم تطلب ذلك . ولمّا قتل رزَّيك بن الصّالح فى رمضان قدّمت رأسه فى طشت إلى شاور وهو بدار الوزارة ، فقال فى ذلك الفقيه عُمارة (٢) :

أَعْزِزْ على أَبا شجاع أَن أَرى ذلك الجبين مضرّجا بدمائه ما قلبته سوى رجالٍ قلَّبُوا أيديهمُ من قبلُ في نَعْمائه

وجلس<sup>(۳)</sup> شاور بعد قَتْل النَّاصر رزَّيك بن الصّالح بدار الذهب ، وقام الشعراء والخطباء ولفيف الناس إِلَّا الأَّقل ينالُون من بنى رزَّيك ، وفيهم ضرغام ناثب الباب ويحيى بن الخيّاط أَسفهسلار العسكر ، وغيرهما<sup>(٤)</sup> ؛ فقال عمارة<sup>(٥)</sup> :

<sup>(</sup>١) يقول النويرى : وسميت فرقة ابن الفيض غمازة من ذلك اليوم ، فهي تعرف الآن بهذا الاسم . نهاية الأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في النكت العصرية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) النكت العصرية : ٦٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : وغيره .

<sup>(</sup> ه ) فى النكت العصرية : ٦٩ – ٧٠ . ومطلع هذه القصيدة هناك :

صحت بدولتك الأيام من سقم وزال ما يشتكيه الدهـــر من ألم

والحمدُ والذَّمُّ فيها غيرُ منْصَرِم في صدْرِ ذَا الدَّسْت لم يقْعُد ولم يقم والسلم قد تنبت الأوراق في السّلم بأنَّ ذلك جمعٌ غيرُ مُنْهسزِم مَنْ كان مجتمعًا من ذلك الرّخم (۱) وإنمّا غرقوا من سَيْلِكَ العسرم تعظيم شأنك ، فاعذُرْني ولا تلُم لعهدها لم يكن بالعهد من قِدم لم يَرْضَ فضلُك إلَّا أَنْ يسدَّ فمي منه ويَنْهَى عن الفحشاء في الكلم منه ويَنْهَى عن الفحشاء في الكلم منه ويَنْهَى عن الفحشاء في الكلم

زالت ليالى بنى رزيك وانصرمَتْ كأنَّ صَالِحَهُم يومًا وعَادِلَهُم هم حَرَّكُوها عليهم وهى ساكنة هم حَرَّكُوها عليهم وهى ساكنة كنًا نظنٌّ ، وبعضُ الظنُّ مأَثَمَةً وقعت وقوع النَّسر خانهم ولم يكونوا عمدوًّا ذلَّ جانبه وما قصدتُ بتعظيمي عِداك سوى ولو شكرت لياليهم محافظة ولو فتحتُ فمي يومًا بذمِّهِم والله يأمر بالاحسان عارفة

فشكر شاور عُمَارة على الوفاء لبنى رزَّيك ، ونقم عليه ضرغام قوله : « فمذ وقعت . . . » البيت ، وكان يقول له : نحن عندك من الرّخم .

ثم إنَّ شاور جهّز الخلع إلى العادل نور الدَّين بالشام ، فلبسها يوم الاثنين ثانى عِشْرِى رمضان ، وقبض المال المسيَّر إليه .

وكتب للأجناد والعرب وحواشى القصر من الرواتب والزيادات نظير مالم عشر مرّات (٢)، وهو غير ظاهر للنّاس والأبواب معلقة عليه خيفة . وذلك أن الصّالح بن رزّيك كان قد أنشأ أمراء يقال لهم البرقية ، وجعل ضرغام بن عامر بن سوار المذكور الملقّب أبا الأشبال فارس المسلمين مقدّمهم ، ثم صار صاحب الباب ؛ فطمع في شاور ، وكان فارسًا كاتبًا ، فجمع رفقته ، وتخوّف منه شاور . وصار العسكر فرقتين : ضرغام ومن معه فرقة ، وحرب ومن معه حزب (٣) . فأما ضرغام فأظهر المباينة ، وأما نُظَراؤه فاختصّوا بطيّ بن شاور وعاشرُوه ولازمُوه .

<sup>(</sup>١) الرخمة طائر أبقع يشبه النسر في خلقته .

 <sup>(</sup> ۲ ) و يكمل النويرى ذلك بقوله : و بسط العدل أياما ثم شرع فى ظلم الناس ، و بسط يده و يد أولاده فى الدولة ، و قطع أرزاق الأمراء والجند واستخف بهم و بالعاضد . نهاية الأرب : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) يقول النويرى : فكان الضرغام وإخوته وأهله فرقة ، والظهير عز الدين مرتفع وعين الزمان وابن الزبد فرقة ، وكان الضرغام ومن معه أظهر الفرقتين . نفس المصدر . ويقول عمارة : وافترقت أمراء البرقية فضرغام ومن معه حزب والظهير مرتفع وعين الزمان وابن الزبد ومن معهم حزب ، فأما ضرغام فكان أظهر الحزبين لأنه نائب الباب ولأنه من نفسه وأخوته وأصهاره في جيش عظيم . النكت العصرية : ٦٨ .

فلمًا كان بعد تسعة أشهر من وزارته ثار به ضرغام يوم الجمعة ثامن عِشْرِى رمضان وقد جمع له ، وكانت بينهما وقعة قُتِل فيها طيّ بن شاور ، وهو أكبر أولاده ، وقتل أخوه سليان الطارى وهو الأصغر ، وأسر الكامل فاعتقله مُلْهَمومنع منه أخاه ضرغامًا لِيك كانت له عنده . وكان بين قَتْل طيّ بن شاور وقتل العادل رزّيك نيف وثلاثون يومًا .

وخرج شاور من القاهرة يريد الشام كما فعل رضوان بن ولخشى ، وقد كان رفيقًا له إذ ذاك ، وذلك أوّل شوال ، فنُهِبتُ دارُه ودُورُ أولاده وحواشيه ، وذهب جميعُ ما نالُوه من مال بنى رزّيك . وقتل الكامل علىّ بين القصرين وتُركت جثّتُه يومين ملقاة ومعه ابنُ أُخته وحسّان تربية شاور . فكانت وزارته تسعة أشهر .

وكانت أخلاقُ شاور فى وزارته هذه مستورة باستمرار العافية والسلامة ، ولم يكن فيها أقبح من قتل رزَّيك بن الصّالح فإنَّها أعربت عن ضيق عَطَنه وحَرَج صدره . وكان كرمُه إليه المنتهى ، وشدة بأسه فى مواطن الحرب شهيرة ؛ وكان شديد الثَّبات كثير الوثبات . ومما نقم عليه أن ابنه الكامل عمل مظلَّة كانت تحمل على رأسه (١) ، وتحكَّمَ على أبيه ، وترفَّع على الأمراء وعَسَفَهُم .

ولمّا فرّ شاور ونزل بفاقوس عند بنى منصور استولى ضرغام على الوزارة وتلقّب بالملك المنصور ، فى سابع عِشْرِى رمضان (٢) ، فشكر النّاس سيرته ، فإنه كان فارس عصره ، كاتبًا ، جميل الصورة ، فكِه المحاضرة ، عاقلا كريمًا ، لا يضع كرمه إلّا فى سمعة ترفعه أو مداراة تتبعه . إلّا أنه كان أُذُنّا متخيّلا على أصحابه ، وإذا ظنّ بإنسان شرًّا جعل الشّك يقينًا . وكان فى وزارته مغلوبًا مع أخويه ناصر الدّين همام وفخر الدّين حسام .

وقيل إنَّ ملهمًا وضرغامًا لمَّا علِمَا تغيَّر النَّاس على شاور وَأَوْلاده أَخَذَا في مُراسَلة رزَّيك في سجنه وإفساد النَّاس له ؛ فبلغ الخبر طيَّ بن شاور (٣) ، فدخل إليه وقال : بلغني أن ملهمًا

<sup>(</sup>١) وذلك لأن المظلة كانت من الرسوم التي يختص بها الحليفة .

<sup>(</sup> ٢ ) لمسا توجه شاور إلى الشام عاد الضرغام إلى القصر وأرسل إلى العاضد يخبره بما كان من أمر شاور ومضى إلى داره بقية ليلته . وجاه إلى القصر بكرة النهار فاستدعاه العاضد لدين الله وولاه الوزارة واستحلف له الأمراه. نهاية الأرب: ٨٨٪.

<sup>(</sup>٣) يقول النويرى : فاتصل ذلك بالكامل بن شاور . . . . الخ . نفس المصدر .

وضرغامًا قد تحدَّثا لرزَّيك في الأَمر وقد حَلَّفا له جماعةً من الأمراء ، وأنت غافل عن هذا الأَمر . فقال له شاور : اسكُنْ ولا تَعْجَل ؛ أنا أكشف عن هذا ، فإذا تحقَّقْتُه [ ١٥٣ ب ] حكمته . فقال نه شاور : لا يمكن قتلُه فإنّه أوْلاني جميلا بسببه صِرتُ في هذا المحلّ . فمضى طيّ إلى رزَّيك وقتله ؛ فقامت قيامة شاور . وبلغ ذلك ضرغامًا فثار وأثار مَنْ خَلْفَه وقرّر معهم أمر رزَّيك وزحف بهم ، فانهزم شاور . فكان في هذه السنة ثلاثة من الوزراء هم : رزَّيك بن الصالح بن رزَّيك ، وأمير الجيوش شاور والمنصور ضرغام بن عامر بن سوار المنذرى اللّخمي أبو الأَشبال .

وفيها اختلَّت الدُّولة وضَعُفت بذهاب أمرائها وأُولِي الرأى فيها .

فيها سار الفرنج إلى ديار مصر فوصلوا إلى السدير . وورد الخبر فى ثانى شوال بوصولهم إلى فاقوس ؛ فأخرج إليهم ضرغام أخاه ناصر المسلمين همامًا ، وكان شجاعًا ، فالتتى معهم وحاربَهُم ، فهزمُوه بعد أن قتل منهم خلقًا . وكان شاور قد انضم إلى بنى منصور لأنه من فخذهم ، وكان قائمًا على كوم عال . ثم إن الفرنج صاروا إلى حِصْنِ بلبيس فى شوّال وملكوا بعض السور فردهم عنه همام وبنو كنانة . وتفرّق العسكر إلى الحوف فقاتل العرب هؤلاء وقد انهزموا من الفرنج فقتلوا كلَّ من ظفروا به . وعاد العسكر وقد قتل منهم العرب عدة ، ورجع الفرنج إلى بلاد الساحل عن أسروه من المسلمين وفيهم القطورى من أكابر الأمراء .

فلمّا صار همام بالقاهرة صار كأنه مُشَاركٌ لأَخيه في الوزارة ، كلَّ منهما يُوقِّع ويُقْطع ، ولم يظفر ضرغام من المال بكبير شيء فإنَّه نُهِب .

وفيها ولَّى الوزيرُ ضرغامٌ الأميرَ مرتفع الخلواص<sup>(۱)</sup> الإِسكندريّة برجاء إِبْعَادِه عنه ، فلمَّا صَارَ إليها ظَفِر بقوم رتَّبهم ضرغام لقتاله ، فتأكدت الوَحْشَة بينهما ، وجمع لمحاربة ضرغام وخرج من الإِسكندرية فكتم ذلك .

وفيها قدم شاور دمشق في ذي القَعْدة وترامَى على نُور الدّين، فبعث الوزير ضرغام إليه

<sup>(</sup>۱) يسميه النويرى : على بن الخواص .

بعَلَمِ المُلك ابن النحّاس(١) بأن يَقْبض على شاور ، فأجابَ في الظَّاهر وأضمر غير ذلك .

وفيها قَتَل ضرغام عدّة من الأمراء في دعوة جمعهم فيها ، وأَعَدُّ لهم من خرج على الجميع وقتلهم في داره .

وكان قاع النَّيل خمسَ أذرع وثلاث عشرة إِصِّبهًا ، وبلغ أربعَ عشرة ذراعًا وثمانى أصابع (١)

<sup>· (</sup>١) فى الحريدة تعريف بابنه يحيى بن علم الملك بن النحاس المصرى من أمراء الدولة المصرية أيام رزيك ، وأصله من ذرية تميم بن المعز الصنهاجي صاحب المهدية بالمغرب . خريدة القصر قسم شعراء مصر : ٢ : ١٢١ – ١٢٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) يذكر أبو المحاسن أن المساء القديم كان خس أذرع وثلاث عشرة أصبعاً ، ومبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثمانى أصابع . النجوم الزاهرة : ٥ : ٣٦٤ .

فيها وصل رُسل الفرنج في طلب مالِ الهُدنة فماطَلهُم به ضرغام ودافَعَهُم حتى شُعِل عنهم بقدوم شاور .

وفى ثامن عشر ربيع الأوّل قبض ضرغام على صبح بن شاهنشاه عين الزمان وأسد الغاوى وعلى بن الزّبد فى عدّة تبلغ نحو السّبعين من الأمراء سوى أتباعهم ؛ وذلك أنّه بَلَغَهُ عنهم أنهم قد حسدُوه واحتقرُوه وكاتبُوا شاوراً ووعدُوه القيام معه . ثمّ أخرجهم ليلا وضرب أعناقهم ؛ فاختلّت الدّولة بقتْل رجالها وذهاب فرسانها .

وفيها وجّه ضرغام بأخيه ناصر الدّين همام على طائفة من العسكر لقتال الأمير مرتفع ابن مجلى المعروف بالخلواص ، متولّى الإسكندرية ، وقد جمع وسار ؛ فعندما بلغ مَنْ معه من العربان قتلُ الأمراء البرقيّة فترُوا عن القيام معه وطمعوا فيه ، ووثب به قوم من بنى سنبس(۱) وقبضوا عليه ، وأتوا به إلى همام ، فقدم به إلى القاهرة ، فضرب ضرغام عنقه يوم الجمعة ثامن ربيع الآخر وصَلَبَه على باب زويلة ؛ فنفرت القلوب من ضرغام .

وكان شاور قد وصل فى ثالث عِشْرِى ذى القعدة من السّنة الماضية إلى دمشق متراميًا على السّلطان الملك العادل نور الدّين محمود بن زَنكى، مستجيرًا به على ضرغام، فأكرم مثواه وأحسن إليه، فتحدث مع السّلطان فى أن يرسل معه العساكر إلى مصر ليعُود إلى منصبه ويكون لنور الدّين ثلث دَخْل البلاد بعد إقطاعات العساكر، ويكون معه من أمراء الشام مَنْ يقيمُ معه فى مصر، ويتصرّف هو بأوامر نور الدّين واختياره. فبنى نور الدّين يقدّم إلى هذا الغرض رجلا ويؤخّر أخرى، فتارةً يقصدُ رعاية شاور لكونه النجأ إليه وكون ما قالهُ زيادةً فى ملكه وتقويةً له على الفرنج ؛ وتارة يخشى خطر [ ١٥٤١] الطّريق وكون الفرنج فيه،

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها اليوم الثلاثين من نوفبر سنق ١١٦٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) سنبس بطن من طيي ً

ويخاف من شاور أنَّه إذا استقرَّت قدمُه في مصر خَاسَ<sup>(١)</sup> في قوله ويخلف بما وَعَد . ثم قوى عزمُه على إرْسال الجيوش ، فتقدَّم بتجهيزها وإزاحة عِلَلِها .

واتّفق أنّ الواعظ زين الدّين بن نجا الأنصارى(٢) سمع بسّعة أرزاق مصر فقدم إليها في وزارة الصّالح ابن رزّيك فأقبل عليه وحصل له من إنعامه وممّا أخذه له من العاضد في ثلاث سنين ما يناهز عشرين ألف دينار ، وسوّغَهُ عدّة دور بتوقيع . فسمع بالزّاهد أبي عمرو ابن مرزوق يتحدّث النّاس عنه بأنّه مَهْمَا قاله لهم وقع ، وأنّه يركب كلَّ سنة في نصف شعبان حمارًا له ويأتي معه جماعة إلى ذيل الجبل ويودّعونه وبمضون ، فيطلع أبو عمرو إلى الجبل ويلقاه النّاس في اللّيلة الثانية ويجتمعون كاجتماعهم للعيد ، ويركب حماره ، والنّاس تحته ، وينتظر ، وينزل بعد صلاة المغرب إلى مسجده بقصد زيارته وقد تجمع النّاس في الأسطحة والدّكاكين والطّرقات ، والشّيخ يعمل الختمات . فوصل إليه وأقام حتى انفَضَ النّاس ، فَخَلَا به وتعرّف إليه ؛ فكان ممّا قال له : أتعرف بالشّام أحدًا يقال له شيركوه . فقال : مغم ، أميرٌ من أمراء نور الدّين . فقال : هذا يأتي إلى هذه البلاد وعلكُها ، وكلّ ما تراه من هذه الدّولة يزول حتّى لا يبتى له أثر عن قريب . وانصرف ابن نجا عن الشّيخ أبى عمرو وقد تعجّب من قوله .

فلمًا قضى أربّه من القاهرة وعاد إلى دمشق اجتمع بالملك العادل نو الدّين وحكى له قوْلُ الشيخ أبى عمرو ؛ فقال له : لا تُخبر أحدًا بذلك . ومضى اليوم وما بعده ، إلى أنْ قدِم شاور على السّلطان نور الدّين وقوَّى عزمه على تجهيز العَسَاكر معه ؛ فوقع اختيار السّلطان على الأمير أسد الدّين شيركُوه بن شاذى بن مروان ، أحد أمرائه ، فاستَدْعاه من حلب (٣) ، فوصل إلى دمشق مُسْتهل رجب منها ، وأمره بالمسير إلى مصر مع العساكر صحبة شاور ،

<sup>( 1 )</sup> خاس بالعهد يخيس خيسا بسكون الياء وفتحها خان وغدر ونكث . القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٢) زين الدين أبو الحسن على بن إبراهيم بن نجا الفقيه الحنبل الواعظ ، ويعرف بابن نجية ؛ أحب الوعظ واشتغل به فعرف به . أرسله نور الدين محمود في مهمة إلى بغداد ، سنة ٦٤ه ، فكساه الحليفة خلمة احتفظ بها ليلبسها في الأعياد . واقتنى ابن نجا أموالا عظيمة حتى قيل إنه كان في داره عشرون جارية الفراش ، وكان يقدم في داره من الأطممة الكثيرة الجيدة ما لا يقدم في دور الملوك ، ومع هذا مات فقيرا سنة ٩٩ه فكفنه أصحابه . كتاب الروضتين : ١ : ٣١٧ : حاشية : ٣ ؛ وفيات الأعيان : ١ : ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) حيث كان ينوب عن نور الدين محمود الذي اتخذ دمشققاعدة أو لى لحكه منذ دخلها فاتحا في سنة تسع وأربعين وخممائة.

فامتنع وقال: لا ، أمشى بألف فارس ، إلى إقليم فيه عشرة آلاف فارس ومائة شيى فيها عشرة آلاف مقاتل وعندهم أربعون ألف عبد لخمس خلفاء ، وهم مُستوطِنون فى أوطانهم قريبة منهم خزائنهم ، ونأتى نحن من تعب السفر بهذه العدّة القليلة. فتركه وأرسل إلى ابن نجا ، فلمّا جاء قال له : حديث الرّجل الزاهد الذي بمصر أخبرت به أحدًا ؟ فقال : معاد الله ؛ والله ما سمعه منى أحد سوى السلطان . فقال : امْضِ إلى أسد الدّين شيركوه وقصّ عليه الحديث بنصّه ، قطابت نفسُه للسفر(۱) .

وسار العسكر وصحبته شاور يوم الاثنين خامس عشر جمادى الأولى ، وقد أقر نورُ الدّين شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم له تمن ثار عليه . وخرج نورُ الدّين إلى أطراف بلاد الفرنج تما يلى دمشق بعساكر ليمنع الفرنج من التعرّض لأسد الدّين ؛ فكان قُصَارَى أمر الفرنج أن يمتنعوا من نور الدّين ويحفظوا بلادهم .

وأخذ شيركوه في سيره إلى مصر على شرق الشّوبك حتى نَزَل أيلة ، وسار منها إلى السّويس<sup>(۲)</sup> ؛ فلم يكر ضرغام ، وقد وصل إليه رسُل الفرنج في طلب مال الهدنة المقرّر لهم في كل سنة على أهل مصر وهو ثلاثة وثلاثون ألف دينار وهو يدافعُهم ويماطلون ، إلا بطيور البطائق<sup>(۳)</sup> قد سقطت من عند أخيه الأمير حسام الدّين ، متولى بلبيس ، في يوم الأحد

<sup>(</sup>١) يذكر أبو شامة غير هذا إذ يقول في هذه المناسبة : « وكان هوى أسد الدين في ذلك ، وكان عنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا يبالى معه بمخافة ؟ . وأبو شامة يستند في هذا إلى ابن الأثير وإلى العاد الأصفهاني . قارن: كتاب الروضتين: ١ : ٣٣٢ ؟ الكامل : ١١ : ١١١ – ١١١ .

<sup>(</sup>٢) يقول ابن واصل : «وكان الطريق إذ ذاك شرق الكرك والشوبك على عقبة أيلة إلى صدر وسويس ثم إلى البركة » . مفرج الكروب : ١ : ١٣٨ . وصدر بفتح الصاد وسكون الدال قلمة فى الطريق بين أيلة والسويس تركزت أهميتها فى قيمتها الاستراتيجية . والبركة هى بركة الجب ، جب عميرة ، وهى أيضا بركة الحجاج ، إذ كان الحجاج يتجمعون عندها قبل خروجهم إلى الحج . وكانت الجيوش الذاهبة إلى الشام تتجمع عندها أيضا . وهى تقع على مسافة « بريد » من القاهرة ، من شهالها ، أي على مسافة اثنى عشر ميلا .

<sup>(</sup>٣) المقصود به الجمام الذي كان يستخدم في نقل الرسائل البطائق. وقد بالغ الخلفاء ورجال الدولة على اختلاف درجاتهم في اقتنائه واعتمدوا عليه في تبليغ الرسائل عند الحاجة إلى الإسراع في هذا ، وقد بلغ ثمن الطائر الواحد من هذا النوع سبعائة دينار ، وقيل إن طائرا منها جاء من خليج القسطنطينية إلى البصرة بلغ ثمنه ألف دينار. ومن طريف استخداماته أن العزيز بالله الفاطمي ذكر لوزيره يعقوب بن كلس أنه ما رأى القراصية البعبلبكية وأنه يحب أن يراها ، وكان بدمشق حمام من دمشق ، فكتب الوزير لوقته بطاقة يأمر فيها من هو تحت أمره بدمشق أن يجمع ما بها من الحمام المصرى ويعلق في كل طائر حبات من القراصية البعلبكية ويرسلها إلى مصر ففعل ذلك ، فلم يمض النهار حتى حضرت تلك الحمام ما القراصية ، فجمعه الوزير يعقوب بن كلس وطلع به إلى العزيز بالله في يومه ، فكان ذلك من أغرب الغرائب لديه . صبح الأعشى : ١٤ : ٣٩٩ – ٣٩٩ .

خامس عِشْرى جمادى الأولى ، يخبر فيها بوصول شاور وأسد الدّين شيركوة ومعهما من الأتراك خلق كثير ، فانْزَعج وتأهّب لتَسْيِير العسكر . وأصبح النّاس يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادى الأولى وقد شاع ذلك بينهم ، فخافوا على أنفسهم وأموالهم وانتقلوا من مكان إلى مكان على عادتهم وجمعوا عندهم الأقوات والماء .

وخرج الأمير ناصر المسلمين همام بالعساكر أوّل يوم من جمادى الآخرة ، وهم نحو ستة آلاف فارس بالخيول المُسْرَجة والدّروع الثمينة والسّلاح العجيب ، وقد أعجبوا بأنفسهم واطمأنّوا بأنهم ظافرون . فوصلوا إلى بلبيس يوم الأحد ثانينه ، فوافاهم شاور بالعسكر الشامى يوم الاثنين ، [١٥٤ ب] فباتُوا ليلة النَّلاثاء ، وأصبحوا وقد توهم منهم أسد الدّين شيركوه وقال لشاور : يا هذا لقد غرَرْتنا وقُلت إنَّه ليس بمصر عساكر حتى جثنا بهذه الشردمة . فقال : لا بهولنَّك ما تشاهد من هذه الجموع فأكثرُها حَاكةٌ وفلاً حون يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا ؛ فما ظنك بهم إذا حَيى الوطيس وكلبت الحرب . وأمّا الأمراء فإنَّ كتُبهم وعهودهم معى ؛ وسترى إذا التقينا ، لكني أريد منك أن تأمر العساكر بالاستعداد .

فلمّا ترتّبُوا نهاهم عن القتال ، فتحرّك المصريّون وتأهّبوا وأقامُوا حتى حَبى النّهار ، فسخُن عليهم الحديد ولم يروّا أحدًا يسيرُ إليهم فنزلوا عن خيولهم وأقاموا الخيم ، وألتى بعضهم السّلاح . فلمّا عَايَن ذلك شاؤر أمر بالحملة عليهم ، فثار المصريّون وحمل ناصر المسلمين هُمام والأمير فارس المسلمين على العسكر الشّامى ؛ فجُرِح همام والتّفَت فلم يرَ أحدًا من عسكره ، فكان أشجعهم من يصيرُ على ظهر فرسه . وانهزمُوا بأجمَعِهم إلىبلبيس ، وغمَم العسكر الشّامى جميعَ ما كان معهم ، فقووا به ، وتبعُوهم وأسرُوا منهم جماعة الأمراء وغيرهم ، ثم مَنّوا عليهم وسيّرُوهم فى جَمْعهم .

ولحق الأمير همام بالقاهرة سحر يوم الأربعاء خامسه وهو مجروح ، واختنى الأمير حسام فى مدينة بلبيس فَدلَّ عليه بعض الكِنَانيَّة فأُسِر وقيد .

وسار العسكر فوصلوا إلى القاهرة بُكرة يوم الخميس سَادِسه ، فنزلوا عند التَّاج<sup>(۱)</sup> بظاهر القاهرة ، وانتشر العسكر في البلاد يريدُون الأَّكل والْعَلَف .

وكان ضرغام قد كاتب أهل الأعمال فوصلُوا إليه لخوفهم من الترك ، فضمهم إليه ومعهم الريحانية والجيوشية وجَعَلَهُم في داخل القاهرة ؛ فأقام شاور بمَنْ معه على التّاج حتى استراحت خيولهم . ثم إنه استحلف شيركوه ومَنْ معه أنهم لا يغدِرُون به ولا يسلمونه ، ولا ينهزمون إلا عن غلبة . ومع هذا فإن طوائف من العربان كانت تطارد عسكر ضرغام بأرض الطّبالة (٢)، وخرج أهلُ منية السّيرج (٣) فقتلوا من الترك جماعة ، فمالُوا عليهم وانتهبوا المنية وأذاقُوا أهلها نكالاً شديدا . وأقام شاور بمن معه في ناحية الخرقانية (٤) وشبرا دمنهور (٥) ، ثم سار من ناحية المقس يريد القاهرة ؛ فخرج إليه عسكر ضرغام وحملوا

<sup>(</sup>۱) منظرة التاج من جملة المناظر التي أنشئت لينز لها خلفاء الفاطميين للنزهة . أنشأ هذه المنظرة الأفضل بن بدر الجمالى ، وكان لها فرش معدة لتناسب الصيف والشتاء ، وقد رأى المقريزى خرائبها وذكر أنه لم يبق بها أثر سوى كوم تحته حجارة كبيرة ، وما حول هذا الكوم أصبح من جملة منية الشيرج التي كانت منطقة مزارع ، وكانت الأرض التي أنشىء بها التاج عجانب الحليج متصلة بأرض الطبالة في بستان متسم يعرف ببستان البعل . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٨١ ، ٢ : ١٢٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) على جانب الحليج الغربى بجوار خطة المقس ، وكانت من أحسن متنزهات القاهرة ، وهبها الحليفة المستنصر بالله ( ٢٧ ) . واسمه معد ، إلى مفنيته المعروفة باسم نسب ( بالسين المهملة أو الشين المعجمة ) ، بطلبها ذلك منه ، عندما غنته في مناسبة الحطبة له ببغداد أيام ثورة البساسيرى :

يا بنى العباس صدوا ملك الأمر معد ملكم كان معارا والعسواري تسترد

وموقعها الآن بين شارع الظاهر شهالا وغربا وسكة الفجالة وشارع الفجالة جنوبا وشارع الحليج المصرى شرقاً . صبح الأعشى : ٣ : ٣٥٦ ؛ المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٢٥ – ١٢٦ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) ويقال لها منية الأمراء ومنية الأمير ، على بعد فرسخ من القاهرة فى طريق الإسكندرية . ويقال إن قتل وقعة الحندق التى دارت بين مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن جحدم والى مصر سنة خس وستين دفنوا بموقعها وكانوا ثما ثماثة . وكانت زمن الفاطميين من أحسن متنزهات القاهرة، عدا النهر عليها حتى صار جامعها القديم ودورها فى بر الجيزة ؛ وفيها كان يعمل عيد الشهيد . وبها أنشأ الأفضل منظرة التاج وغيرها من المناظر . الحطط التوفيقية : ١٦ : ٢٧ - ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) على الشاطىء الشرق للنيل ، وهى الآن قرية صغيرة بمحافظة القليوبية ، بينها وبين القناطر الحيرية نحو ثلثى ساعة بتقدير على مبارك باشا . وكانت فى العصر الفاطمى تسمى أيضا بالحاقانية . ويعدها ابن مماتى من أعمال الشرقية . وكانت تمتبر من خاص الحليفة وبها قصر الورد ودويرات (أحواض) يزرع بها . الحطط التوفيقية : ١٠ ، ٢٩٧ ؟ كتاب الروضتين : ١ : ٤٠٥ ؟ مفرج الكروب : ١ : ١٧٦ ؟ قوانين الدواوين : ٥٨ ؟ المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٨٨ – ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٥) وتعرف اليوم باسم شبرا الحيمة ، إحدى قرى ضواحى القاهرة ، وتقع على فم الترعة الإسماعيلية فى الشمال الغرب للقاهرة على النيل. وإنما سميت قديما شبرا دمهور لوقوعها جنوب مدينة دمهور شبرا . وتعرف شبرا دمهور عند القاهريين باسم شبرا البلد. ويعدها ابن مماتى من أعمال الشرقية كذلك . النجوم الزاهرة : ٥ : ١٩ : حاشية : ١ ؛ قوانين الدواوين : ١٥٢ ؛ الحطط التوفيقية : ١٢ : ١٢٩ . ويذكر على مبارك منطقة باسم شبرا دمهور ويعدها جزءا من مدينة دمهور غرب فرع السكة الحديدية الرئيسي بين القاهرة والإسكندرية . وهي غير المقصود هنا بطبيعة الحال . الحطط التوفيقية : ٢٠ : ٢٢ : ١٢ .

عِليه ، فخاف من كان معه من الأمراء الله الله الله على القاهرة فانهزم هزيمة قبيحة . فسُرٌ بذلك ضرغام ، وأحضر قاضى القضاة وأمَرَه بحَمْل ما فى مودع الحكم من مال الأيتام ؛ فحملها إليه .

وكان شاور لمّا انهزم سار إلى بركة الحبش وصار إلى الرّصد فملك ما هنالك ، وأخذ مدينة مصر وأقام بها أيّامًا ، ولم يبتى مع شاور وشيركوه من الأمراء الذين كانوا مع همام سوى شمس الخلافة محمّد وأوْلاد سيف الملك الجمل وابن ناصر الدّولة وأولاد حسن؛ فقيّد شيركوه ابن شمس الخلافة دون النّاس كلهم .

وكَرِهَ النَّاس من ضرغام أَخْذَهُ أموالَ الأَيتام مع مَا سَبَقَ منه مِنْ قَتْل الأمراء وغيرهم ، وعلمُوا عجْزَهُ عن شاور .

وكان شاور يركب كلّ يوم في مصر ويؤمّن أهلها ويمنع الأتراك من التّعرّض إليهم ، فمال النّاس إليه . وبلغهم عن ضرغام أنّه يتوعّدُهم إذا ظفر بشاور أنّه يُحرق مصر على أهلها من أجْل أنّهم أمْكَنُوا شاورًا من دخول البلد وباعُوا عليه وعلى من معه . فتحول شاور عن مصر ونزل اللّوق ، وطارد خيل ضرغام وقد خلّت المنصورة والهلاليّة وثبت أهل اليانسية فقاتل الناس قتالاً خفيفًا . وصار شاور وشيركوه إلى باب سعادة وباب القنطرة من أبواب القاهرة ، وطرحوا النّار في اللولوّة وما حولها من الدّور . وكانت وقعة عظيمة بين الفريقين قتيل فيها من العسكرين خلق كثير .

فلمّا كان الليل اجتمع مقدّمُو الرّيحانيّة وفد فنى منهم كثير ، وأرسلوا إلى شاور يطلبون الأَمان ــ وكان قبل ذلك يبعث إليهم ويَسْتميلُهم ــ فأمنهم .

ولمّا رأى الخليفة العاضد انْحِلال أمْرِ ضرغام بعث يأمر الرّماة بالكفّ عن الرَّمْى ، فخرج الرّجال إلى شاور فى الصّباح ، فسُرّ بهم . وفترت همّة أهل القاهرة ، وأعمل كلَّ منهم الحيلة فى الخروج ؛ وخرج ضرغام ومعه جماعة إلى خارج القاهرة ، وجعلوا يتردّدُون من باب إلى باب ، وفيهم ابن ملهم وابن فرج الله [١٥٥ ا] وصارم بن أبى الخليل وجماعة مذكورون ، فكانوا يطاردُونَ مَنْ طاردهم . وأمر ضرغام بضرب البوقات والطّبل على الأسوار

ليجتمع النَّاس ؛ فلم يخرج إليه أحد وانْفَلَّ النَّاس عنه . فعاد إلى القاهرة وصار إلى باب الرّحبة من أبواب النَّصر ولم يَبْقَ معه سوى خمسائة فارس ، فوقف وطلب الخليفة أن يُشْرِفَ عليهم من الطَّاق . فبلغ ذلك شاورًا فسَرّح في الحال ابنه سليان الطَّارى إلى باب القنطرة ليمْلِكَهُ ويقف .

فلمّا طال وقوف ضرغام نادى : أريدُ أمير المؤمنين يكلّمنى لأَسأله عمّا أفعل . فلم يجبه أحد . فصاح : يا مولانا كلّمنى ، يا مولانا أرنى وجهك الكريم يا مولانا بحرمة أجدادك على الله ؛ وهو يبكى فلم يُجبه أحد . وقويت الشمس فصار إلى الظّلّ حتى قَرُب الظّهر ، فأمر بعض غلمانه أن يركُضَ في قصبة (١) القاهرة ويقول بصوت عالى : ما كانت إلاَّ مكيدة على الرّجال ، قد قتل الترك أصحاب شاور الرّيحانية . فما هو إلاَّ أنْ سمع النّاس ذلك وكانوا قد صارُوا إلى بيوتهم – فأسرعوا إلى خيولم وعادُوا من كلّ جانب مثل السّيل ، فرأوا ضرغاما على تلك الهيئة ، والطّاق لم يُفتَح له والخليفة لم يكلّمه، فسُقِطَ في أيديهم وقالوا ارْجعُوا فهى كناية والغلبة لشاور ؛ ورجعوا من حيث أتوا .

فوقف ضرغام إلى العَصْر ولمْ يبْقَ معه غير ثلاثين فارسًا ، ووردَتْ إليه رقعة فيها : خذ لنفسك وَانْجُ بها . فأيسَ من الظُّفَر .

وبعث شاور إلى الخليفة العاضد يستأذنه فى الدّخول إلى القاهرة ؛ فأذِن له . فبعث شاور يأمر أبنه أن يدخل القاهرة ، وهو عند القنظرة ، فدخل وضربت أبواقه ، وكانت من أبواق الترك التي لم تُعْهَد بمصر ، فما هو إلا أنْ علم به ضرغام ، فمر على وجهه إلى باب زويلة ، فتخطّف النّاس مَنْ معه ، وعطعطوا عليه ولَعنُوه . فأَدْرَكه بعض الشّاميّين فى غلمان شاور وطعَنه فأرداه ، ونزل إليه واحتز رأسه بالقرب من مشهد السّيّدة نفيسة ، وذلك قريبًا من الجسْر الأعظم ، فى يوم الجمعة الثّامن والعشرين مِنْ جمادى الآخرة . وفر مُلهم إلى مسجد تَبر (\*) ، فقُتِل هناك وتُرِك مطروحًا ، وأتي برأسه إلى عند شاور . وقُتِل ناصر الدّين

<sup>(</sup>١) بسكون الصاد : القصر أو جوفه ، والمدينة أو معظمها ؛ والقصاب ككتاب ، الديار واحدتها قصبة بفتح الصاد . لقاموس المحيط .

<sup>(</sup>٢) يقع هذا المسجد خارج القاهرة بما يلى الحندق ، قريبا من المطرية ، وكان يسمى مسجد التبن ، ويقال إنه بنى على رأس إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على . ويعرف أيضا بمسجد البئر والجميز . وتبر هذا كان أحد الأمراء

أخو ضرغام عند بركة الفيل<sup>(۱)</sup> ؛ وقتل فارس المسلمين . وبثى جسد ضرغام مُلْقًى يومين ثم حمِل إلى القرافة فَدُفِن مها .

وكان من الاتفاق العجيب أنّ ابن شاور قُتِل في يوم الجمعة حادى عِشْرِى رمضان سنة ثمانٍ وخمسين ، فقتل ضرغام يوم الجمعة ثامن عشرى جمادى الآخرة سنة تسع (٢) ، وقتل مع أبن شاور حسّان ابن عمتّه فقتل مع ضرغام . . (٣)وكانت وزارة شاور الأولى تسعة أشهر ووزارة ضرغام بعده تسعة أشهر .

وكان من أعيان الأمراء وأحلى الفرسان ، يجيد اللعب بالكرة والرّمْى بالسّهام ، ويكتب كتابة ابن مُقلة ، وينظم الموشحات الجيّدة ، كريما<sup>(1)</sup> عاقلا ، يحبّ العلماء والأدباء ويقرّبهم ، إلاَّ أنَّه سريع الاسْتِمَالَةِ يميلُ مع مَنْ يسْتميلُه ولا يكذب خبرًا عن عدُوّ بل يعاقب سريعًا<sup>(٥)</sup> .

الإخشيذيين الذين عاصروا كافور الاخشيذى ، وقد اضطر جوهر الصقلى إلى حربه حربا طويلة انتهت بفراره إلى مدينة صور بالشام حيث قبض عليه وأدخل القاهرة ، و ضرب بالسياط و حبس حتى مرض ومات ، فسلخ جلده و صلب . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٤١٣ .

(١) كانت تقع بين مصر والقاهرة وهي كبيرة جدا ولم يكن بها مبان ، وعندما أنشأ جوهر القاهرة كانت تجاهها ، ثم أنشئت حارة اليانسية ( درب الإنسية حاليا ) وبين بركة الفيل بعد السهائة حتى صارت مساكنها أجل مساكن مصر . وكان السلطان ورجاله يركبون فيها بالليل وتسرج أصحاب المناظر على قدر همهم فيكون لها منظر عجيب يصفه الشاعر في قوله :

انظر إلى بركة الفيل التي اكتنفت بها المناظــر كالأهــداب البصر كأنمــا هي والأبصـــار ترمقهــا كواكب قد أداروها على القـــر

وقد رآها نفس الشاعر في ضوء النهار فقال :

انظر إلى بركة الفيل التي نحسرت لهسا الغزالة نحسرا من مطالعهسا وخسل طرفك محفوفا ببهجتهسا تهيم وجسدا وحبا في بدائعهسا

المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٦١ – ١٦٢ .

( ٢ ) فى النكت المصرية أن طى بن شاور قتل فى يوم الجمعة الثامن والعشرين من رمضان ، وأدرك ثأره فى الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع . وفى التوفيقات الإلهامية أن رمضان هذا بدأ يوم السبت ، حسابا ؛ فلو فرضنا أنه بدأ يوم الجمعة رؤية ، أو بقرار من الخليفة كما كانت عادة الفاطميين ، كان تحديد عمارة فى النكت المصرية أقرب إلى الصحة أما تحديد المقريزى هنآ فبعيد عن الدقة فى الحالين .

- (٣) بياض بالأصل يتسع لكلمة واحدة .
- ( ٤ ، ٥ ) ما بين هذين الرقين مستدرك بهامش الأصل .

ولمّا جيء برأسه إلى شاور رُفِعت على قناة وطيف بها ؛ فقال الفقيه عمارة (۱) : أرى حَنَك الوزارة صار سَيْفًا يحد بحسدٌه صِيدَ الرّقاب كأنّك رائلهُ البلوى ، وإلا بشيرٌ بالمنيّسة والمصاب

فكان كما قال عمارة .

وأقام شاور وشيركوه بعد قتل ضرغام فى مُخيَّمِهِمَا بناحية المقس يومى السبت والأحد . فلمّا كان يوم الاثنين طلع الوزارة فى ثالث شهر رجب ، وخرج الكامل بن شاور مِن دار ملْهم ، أخى ضرغام ، وكان معتقلاً بها ؛ وخرج معه القاضى الفاضل ، وكان معه فى الاعتقال (٢) ، وقد تأكّدت بينهما مودّة ، فأَدْخَله إلى أبيه ومَدَحَهُ عنده وأثنى عليه ، فسمّاه حينئذ بالقاضى الفاضل وكان قبل ذلك يُنْعَت بالقاضى الأسعد .

وفرح العاضد بدخول شاور . ولمّا خُلِع عليه سار من القصر إلى باب زويلة ، وخرج منه إلى باب القنطرة فنزل بدار الوزارة (٣) . وركب شيركوه إلى مصر ورآها ، وقصد الفقهاء مثل الكيزاني (١) وابن حطيه ، واجتمع بالشيخ أبى عمرو بن مرزوق [١٥٥ ب] وأخبره

وأحق من وزر الخلافة من نشا فى حضرة الإكسرام والإجسلال واختص بالخلفاء ، وأنكشفت له أسرارها بقرائن الأحسوال وتصرف الأسهاء بالأفسسال

كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٣ ؛ النكت العصرية ٧٧ .

<sup>(</sup>١) فى النكت العصرية : ٧٧ ؛ كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٣ . قال عمارة فى التقديم لهذين البيتين : « ولمسا جازوا برأسه على الخليج ، وكنت أسكن صف الخليج بالقاهرة ، قلت ارتجالا» : . . البيتين . وكان عمارة قد مدح ضرغام بقصائد اقتبس أبو شامة ثلاثة أبيات من إحداها تقول :

<sup>(</sup>٢) كان القاضى الفاضل يعمل بديوان الإنشاء والجيش فى الإسكندرية ، وقد استدعى إلى القاهرة فى عهد الخليفة الظافر . ويقول عمارة إن العادل رزيك بن طلائع هو الذى استقدمه من الإسكندرية واستخدمه بحضرته فى ديوان الجيش النكت : ٣٥ – ١٤٥ . ويبدو أنه اعتقل منذ اعتقال رزيك حين قدم شاور القاهرة وتولى وزارتها . وبقى فى الاعتقال حتى أفرج عنه فى هذه المناسبة .

<sup>(</sup>٣) يعلق ابو شامة على هذا بقوله : ولم يغلب وزير لهم وعاد غير شاور «كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٤ .

<sup>( ؛ )</sup> أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرح الأنصارى المصرى الواعظ الشافعي ، أهم شاعر صوفى ظهر بمصر قبل ابن الفارض . يذكر ابن خلكان أنه لم يقف من شعره إلا على بيت واحد هو :

وإذا لاق بالمحب غـــــرام فكذا الوصل بالحبيب يليق

والكيزانى نسبة إلى عمل الكيزان وبيمها ، وكان بعض أجداده يصنع ذلك . توفى سنة اثنتين وستين وخمائة ودفن قريبا من مدفن الشافعي ثم نقل إلى سفح المقطم بقرب الحوض الذي كان يعرف بحوض أم مودود حيث زاره ابن محلكان الذي قال إن

كما أخبر ابن نجا أنّه بملك الدّيار المصريّة ويزيل هذه الدّولة ، لكنّه لا بملكها إلاّ بعْدَ أنْ يرجع إلى الشّام ويأتيها ثانيا ، ثم يرجع ويعود إليها ثالث مرّة وحينئذ بملكها . وسأله عن بيت المقدس فقال : لا يكون فتحه على يدك وإنّما يكون فتحه على يد بعض مَنْ فى خدمتك من أقاربك . وهكذا جرى ، فإن شيركوه لم يملكِ مصر إلا فى مجيئه إلى القاهرة المرّة النّالثة ، ولم يُفتح بيتُ المقدس إلاّ على يد صلاح الدّين يوسف بن أخى شيركوه .

وفى رابع رجب قُرِئ سجلٌ شاور بالوزارة(١) .

واستمر شيركوه في مخيمة ويُخْرَجُ إليه في كلّ يوم عشرون طبقا من سائر الأطعمة وماثتا قنطار خبزًا ومائتا إردب شعيرًا. وأعد له العاضد ملبُوسًا وسريرًا مرصّعًا بالجوهر له قيمة عظيمة كان الآمر قد عمله ، وأمرَهُ بالدّخول ليخلع عليه ، فامتنع . وأرسل إلى شاور يقول : «قد طال مقامنا في الخيم وضجر العسكر من الحرّ والغبار » ؛ ويستنجز منه ما وعد به السّلطان نور الدّين . فأرسل إليه ثلاثين ألف دينار وقال : ترجل الآن في أمن الله وحفظه . فبعث يقول له : إنّ الملك العادل نور الدّين أوصاني عند انفيصالي عنه « إذا ملك شاور تكون مقيمًا عنده ، ويكون لك ثلث مُعَلّ البلاد ، والثلث الآخر لشاور والعسكر ، والثلث الثالث

شريفنا يمضى ومشروفنا وإنما يفتقـــد الخــير كالجو لا يوجد إظلامـه إلا إذا ما عـــدم النير

قبره هناك مشهور يزار . ويقول العاد الأصفهانى إنه كان من العلماء المبرزين إلا أنه ابتدع مقالة ضل بها اعتقاده إذ ادعى أن أفعال العباد قديمة ، وكان لهذه البدعة تأثير فى جماعة اعتنقوها بمصر وعرفوا بالطائفة الكيزانية . وقد ترجم له العاد ترجمة مطولة . انظر وفيات الأعيان : ٢ : ١٨ ؛ خريدة القصر قسم شعرامصر : ٢ : ١٨ – ٤٠ . ومن شعوه :

<sup>(</sup>١) كتب هذا السجل الموفق ابن الحلال ، صاحب ديوان الإنشاء عند الماضد ومطلعه : « من عبد الله ووليه عبد الله أب محمد العاضد لذين الله أمير المؤمنين ، إلى السيد الأجل ، سلطان الجيوش ، كاصر الإسلام ، سيف الإمام ، شرف الأنام ، عدة الدين . . . . » وقد جاء فيه : « أما بعد ، فالحمد لله مانح الرغائب ومنيلها ، وكاشف المصاعب ومزيلها ، ومدل كل عصبة كلفت بالغدر والشقاق ومزيلها ، ناصر من بغى عليه ، وعاكس كيد الكائد إذا فوق سهمه إليه ، وراد الحقوق للى أربابها ، ومرتجع المراتب إلى من هو أجدر برقيها وأولى بها ، . . . . ، ومدنى نابى الحظ بعد نفوره واغترابه ، ومطلع الشمس بعد المغيب ، ومتدارك الحطب إذا أعضل بالفرج القريب . . » وفيه : « وإن أمير المؤمنين يمدك في ذلك بدعائه ، ويعدك لتدبير دولته وقع أعدائه ، ورآك وإن أبعدتك الضرورات عن بابه ، وأنأتك الحادثات عن جنابه ، أنك وزيره المكين ، وخالصته القوى الأمين ، الذي لا ينزع عنه شمس وزارته ، ولا يؤثر له غير سلطانه ومملكته » . وتجد النص الكامل لهذا السجل في صبح الأعشى : ١٠ ، ٣١٠ - ٣١٨ .

وفى هذه المناسبة أيضا قرئ سمل يتعين أحد أبناء شاور نائبا عن أبيه فى الوزارة وبتفويض أمورها إليه . ونصه الكامل فى نفس المصدر : ٣١٥ - ٣٢٥ .

لِصاحب القصر يصرفه فى مصالحه » . فأنكر شاور ذلك وقال : إنما طلبت نجدة وإذًا انقضى شغلى عادوا ؛ وقدسيَّرتُ إليكم نفقة فخذوها وانْصِرِفُوا وأنا أَرْضى نورَ الدَّين . فقال شيركوه: لا يمكننى مخالفة نور الدِّين ولا أَنْصَرِف إلاَّ بإمضاء أمره .

فأخذ شاور عند ذلك يستعدّ لمحاربة شيركوه ، واستعدّ أيضا شيركوه ، وبعث بابن أخيه صلاح الدّين بطائفة من الجيش يجمع الغِلال والأتبال وغير ذلك ببلبيس . فغلق شاور أبواب القاهرة ، وتغلّب صلاح الدين على الحوف(١) ، وبث خيله ، وحاز الأموال والغلال . وتقدّم إلى جزيرة قويسنا(١) ، فخرج ثلاثة من الاستاذين بأمر الخليفة إلى استنفار النّاس من الصّعيد ؛ وثار ابن شاس ، والى جزيرة قويسنا ، على الترك وقاتلهم حتى هزمهم وغرق منهم جماعة . فعاد صلاح الدّين إلى عمّه شيركوه ، فتجهّز ونزل بحرى التّاج .

وأخرج شاور خِيمَهُ وضربها فى أرض الطَّبالة (٣). فلمَّا كان يوم الأَّزبعاء الثالث والعشرون من شعبان التي شاور وشيركوه فى كوم الرَّيش (١)، فانكسر شاور إلى بأب القنطرة ونُهِبت خِيمُه ، وأُسر أَخوه صبح وجوهر المَّامُونى ؛ ودخل القاهرة فرُمِى بحَجَرٍ من باب القنطرة

<sup>(</sup>١) هما منطقتان : الحوف الغربى ، ويقع غربى فرع رشيد ويشمل محافظة البحيرة ، والحوف الشرقى وكان يشمل معظم محافظة الدقهلية أو محافظتى الشرقية والقليوبية وهو المقصود هنا يؤكد هذا عبارة أبى شامة : « وحكم على البلاد الشرقية كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في هذا الموضع بهامش الأصل عبارة نصها ي « بخطه . لمـــا نزل شاور بالقاهرة وترك دار الوزارة وفسد ما بينه وبين شيركوه أنفذ ظهير الدين بدران إلى القرنج ليستنجدهم ، فلما تحقق شيركوه ذلك رحل من أرض الطبالة » . أه .

ر ؛ ) بلدة بين أرض البعل ومنية الشيرج ، كان النيل يمر بغربيها بعد مروره بغربي أرض البعل ، وكانت من أجل متنزهات القاهرة يرغب أعيان الناس في سكناها للتنزه بها . وفي سنة ست وثمانمائة زاد النيل وخرب الدرب الذي كان يصل بينها وبين أرض الطبالة فتوالت بعد ذلك المحن وخربها . وفي ذلك قال المقريزي :

قفرا كأن لم تك تلهو بها في نعسة وأوانس أتراب

المواعظ و الاعتبار : ٢ : ١٣٠ .

فَدَخُلُ الكَافُورِي<sup>(١)</sup> مَعْشَيًّا عَلَيْهِ .

وفى ذلك اليوم أحرق صفّ الخليج ، وكاد شيركوه أن يدخل القاهرة ؛ وبتى الحصار إلى يوم الخميس تاسع رمضان . وورد الخبر إلى شاور بأن الفرنج قَارَبُوا مدينة بلبيس يوم السّبت حادى عشر رمضان فأقام عليها وشيركوه بها . ولمّا كان فى خامس عشر ذى الحجّة تقرّر الحال مع شيركوه على أنْ يدفع إليه شاور خمسين ألف دينار ورهائن عَلَى صُبح ، أخى شاور ، وعاد إلى دمشق . ورجع الفرنج .

وقدم شاور إلى القاهرة فى سادس عشر ذى الحجّة . فكان مقامُه على بلبيس نيّفًا وتسعين يومًا(٢) .

وأخرج شاور العساكر والحشود تما يلى البستان الكبير خارج باب الفتوح ، وزحف شاور ، فخرج إليه شيركوه وحاربه ، فخرج أكثر عسكر شاور وغورت أعينهم ، ووقعت نشّابة فى عين الطّارى ، ابن شاور ، اليّمنّى ، فبتى معه التّصل مدّة إلى أنْ قُلِعت وخرج منها بكلفة . فانهزم شاور ودخل القاهرة وأغلق أبوابها ، وحاصره شيركوه طول النّهار .

(١) أنشأ البستان الكافورى محمد بن طفح الإخشيذ ، وأنشأ بجانبه ميدانا لركوب الحيل ، فلما قدم جوهر الصقل أدخل البستان ضمن حدود القاهرة وعرف بالبستان الكافورى ، ثم اختط مساكن بعد سنة إحدى وخمسين وسيائة وأزيلت أشجاره . ويعلق ابن عبد الظاهر على هذا بقوله كان خرابة بحق فإنه عرف بالحشيشة التي كان يتناولها الفقراء ؛ وفيها قال شاعرهم أبو الحسن على ابن عبد الله الينبعى :

رب لیــل قطعتــه و ندیمی شاهدی ، و هو مسمی و سمیری عجلسی مسجد و شــربی مــن خضراء تزهو بحسن لون نفـــیر قال لی صاحبی و قــد فاح منها نشر هـا مزریا بنشر العبــیر أمن المسك ؟ قلت لیست من المه ـــــك و لــكنها مـــن الكافــوری

المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢٥ – ٢٦ . وحارة الكافورى تحد بشوارع أمير الجيوش الجوانى والحليج المصرى والحردجية وبين القصرين والنحاسين وشارع جوهر القائد . النجوم الزاهرة : ٤ : ٨٨ .

(٢) سيتحدث المقريزى فيها يلى عن دور آخر من أدوار النزاع العسكرى بين شيركوه وشاور ، يؤكد هذا في أثناء الحديث كلامه عن حريق آخر عند الحليج ( ناحية باب سمادة وعند الحليج كله ) عن فدية أخرى قيمتها ثلاثون ألف دينار...الخ ولولا هذه التأكيدات التي تدل على تعدد الحدث لاعتقد القارئ أنه حدث واحد ورد موجزا أولا ومفصلا ثانيا . وهذا موضع لتساؤل إذ الثابت أن شيركوه عندما خرج من بلبيس في ذي الحجة اتجه إلى الشام مباشرة بيها يبدأ الدور الثاني من القتال حكا ذكر المقريزي هنا – في ذي الحجة بعد اتفاق بلبيس . قارن كتاب الروضتين في أحداث سنة تسع و خمسين و خمسائة ، حكا ذكر المقريزي هنا – في ذي الحجة بعد اتفاق بلبيس . قارن كتاب الروضتين في أحداث سنة تسع و خمسين و خمسائة ، وكذلك : الكامل : ١١ ؛ والنجوم الزاهرة : ٥ في هذه السنة ؛ والباهر في أتابكة الموصل ؛ نهاية الأرب ، ٢٨ ، وكذلك :

فلمّا كان الليل أحرق من باب سعادة إلى ناحية اللّولؤة (١)، كما فعل أوّلا ، واشتدّ الأمر ، وصار كلّ من يخرج من عسكر مصر يقتل . فركب شاور وخرج ثمّ عاد وقد ازْدَحَم النّاس على السّور لتنظر إلى الحرب ، فسقطت شُرفَةٌ من شرفات السّور على ابن شاور وغشى عليه ، ودخلوا به إلى الكافوري وقد أيسَ منه ؛ فجاء رئيس الأطباء وعَصَر في أذنه حصرما فأفاق . وأتاه الشّراب من عند الخليفة فشربه وركب إلى داره وقد وَرِمَ وجْهُه .

واشتد قتال شيركوه [١٥٦] على باب القنطرة وأحرق وجه الخليج جميعه ، واحترقت الدور التي بجانبه من حارة زويلة . وانضم إليه بَنُو كنانة وكثير من عسكر المصريين . وبعث طائفة إلى حارة الريحانية وفتحوا ثغرة ، فكان هناك قتال شديد . فجلس العاضد على باب الذهب وأمر بالخروج ، فتسارع الصبيان وغيرهم إلى الثّغرة وقاتلوا الترك والكنانية ، حتى أوصلوهم إلى منازلهم ، وسدُّوا الثّغرة .

وكان ضرغام عند قُدوم شاور وشيركوه أرسل إلى الفرنج يستنجد بهم ويعدهم بزيادة القطيعة الّتي لهم ، فامتنع ملكهم (٢) وقال لا يأتي إلا بأمر الخليفة وأمّا من الوزراء فلايقبل أفلمًا تحقّق شاور أنّه لا قِبَلَ له بشيركوه كتب إلى مُرى ملك الفرنج بالسّاحل يستنجده ويخوّفه مِنْ بمكن عسكر نور الدّين من مصر ، ويقول له متى استقرّوا في البلاد قلعُوك كما يريدُون أن يفعلوا ، وضمن له مالاً وعلفاً ، ويُقال إنه جعل له عن كلّ مرحلة يسيرها ألف دينار ، وسيّر إليه بذلك مع ظهير الدّين بدران . فسر الفرنج بذلك وطمعوا في ملك مصر (٣) .

<sup>(</sup>۱) عرف بسعادة بن حيان غلام المعز لدين الله لأنه لمسا جاء من المغرب بعد بناء القاهرة نزل بالجيزة و غرج جوهر للقائه فلما رأى سعادة جوهر ترجل و سار إلى القاهرة و دخل من هذا الباب فسمى به . توفى سعادة سنة اثنتين و ستين و ثلثمائة بالقاهرة . ويقع هذا الباب قرب باب القنطرة الذى يقع بجوار منظرة اللؤلؤة المطلة على الخليج والتى بناها العزيز بالله الفاطمى مشرفة من شرقيها على البستان الكافورى ومن غربيها على الخليج من غربيه و لم يكن فيه إذ ذاك شي من البنيان و إنما كان بساتين عظيمة تعرف ببطن البقرة . المواعظ و الاعتبار : ١ : ٣٨٣ ، ٤٦٧ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٤٥٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) تسمیه المصادر العربیة : مری ، أموری ، عموری و هو Amalric I ، حکم بیت المقدس بین سنتی ۵۵ ه – ۲۹ ه ( ۱۱۲۲ – ۱۱۷۴ ) ، بعد وفاة Baldwin III ، وكان فى السابعة والعشرين عند اعتلائه العرش .

<sup>(</sup>٣) يذكر أبو شامه ، اقتباسا من الباهر في تاريخ الأتابكة ، أن الفرنج قد أيقنوا بالهـ لاك إن ملكها ( مصر ) نور الدين ، فلما أرسل شاور إليهم يستنجدهم ويطلب مهم أن يساعدوه على إخراج شيركوه من البلاد جامهم فرح لم يحتسبوه ، وصار عوا إلى تلبية دعوته والمبادرة إلى نصرته ، وطمعوا في ملك مصر . قارن كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٥ } الكامل ١١٠ - ١١٣ - ١١٠ .

وخرج مُرى من عسقلان بجُمُوعه فقبض عن مسيره سبعة وعشرين ألف ديناد .

فلمًا بلغ ذلك شيركوه ارْتَحل عن القاهرة إلى بلبيس وبها ما أَعَدّ له ابنُ أَخيه من الغِلال وغيرها ، وانضم معه الكنانيّة ، فخرج شاور فى عسكر مصر ، فاجتمع بالفرنج وحيم على بلبيس وأحاط بها ، فكانوا يُغَادُون القتال ويُراوحُونه ثلاثة أشهر . وانقطعت الأخبار عن نور الدّين ، وبلغه سير الفرنج إلى مصر .

وسار ملك القدس بجمع كثير ممن وصل لزيارة القدس مُستعينًا بهم . فَبَيْنَا الفرنج في محاصرة شيركوه إذ وَرَدَ عليهم أخذ نور الدّين لحارم (١) ومسيرُه إلى بانياس (١) ، فسُقِطَ في أيديهم وعوّلوا على الرَّجوع إلى بلادهم . فراسلُوا شيركوه في طلب الصَّلح وعَوْدِه إلى الشَّام وتَسُلم ما بيده إلى المصريّين . فأجاب إلى ذلك . وندب شاور الأمير شمس الخلافة محمّد ابن مختار إلى شيركوه ، فقرر معه الصَّلح على ثلاثين ألفاً أخرى فحملها إليه . وكانت الأقوات قد قلَّت عنده ، وقُتِل من أصحابه جماعة . وأبطأت نجدة نور الدّين فلم يأتِهمنه أحد . وخرج من بلبيس أوّل ذى الحجة (١) .

<sup>(</sup>١) حصن تجاه أنطاكية . معجم البلدان : ٣ : ١٩٩١ . وفي هذه المعركة أسر نور الدين بعض أمراه الفرنج وفيهم Bohemond III صاحب أنطاكية تحت التهديد المباشر Bohemond III صاحب أنطاكية تحت التهديد المباشر من رجال نور الدين . راجع كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٩ ؛ الكامل : ١١ : ١١٣ – ١١٤ ؛ وانظر كذلك : The Crusaders in the East pp. 188-198 . ويقول أبو شامة بعد تفصيل الحديث عن انتصار حارم إن أصحاب نور الدين أشاروا عليه بالمسير إلى أنطاكية ليملكها لحلوها ممن يحميها ويدفع عها ، فلم يفعل ، وقال : أما المدينة فأمرها سهل ، وأما القلعة التي لها فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد طول حصار وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية وسلموها إليه . و ومجاورة بيموند أحب إلى من مجاورة ملك الروم ع . راجع كتاب الروضتين : ١ : ٣٤٢ في المتن وفي الحاشية : ٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) حصن فى الجنوب الغربي لدمشق فى سفح الجبل . السلوك : ١ : ٦٧ ؛ كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٩ ، ٣٥٦ . وكانت بيد الفرنج منذ سنة ثلاث وأربعين وخميانة إلى هذه السنة ، تسع وخمسين وخميانة . الكامل : ١١ : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) فى خروجه من بلبيس يروى ابن الأثير عن شاهد عيان قوله : رأيته وقد أخرج أصحابه وبتى فى آخرهم وبيده للت من حديد يحمى ساقتهم ، فأتاه فرنجى وقاله له : أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء وقد أحاطوا بك وبأصحابك ؟ فقال شيركوه : ياليتهم فعلوا !! كنت ترى ما لم تر مثله ، كنت والله أضع سينى فلا أقتل حتى أقتل رجالا ، وحينئذ يقصدهم الملك العادل ثور الدين وقد ضعفوا وفى أبطالم فيملك بلادهم ويفنى من بتى مهم . كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٦ ( نقلا عن كتاب الباهر )؟ الكامل : ١١ : ١١ ٢ – ١١٣ . واللت بفتح اللام وتشديد التاء لفظ فارسى الأصل معناه الفأس الكبيرة أو القدوم ، وكانت من آلات الحرب فى تلك الفترة ، ومثلها الفأس الثهيرة التى كان يحارب بها ريتشارد قلب الأسد .

ومِمَّن قُتِل معه من أصحابه على بلبيس سيف الدين محمد بن برجوان ، صاحب صرخد، بسَهُم أصابه ، فأنشد وهو يَجُود بنفسه :

يا مصرُ ، ما كُنتِ في بالى ولا خَلَدِى ولا خَطَرْتِ بأُوهاى وأَفكارى للكن إذا قالت الأقدار كان لها قُسوًى تؤلف بين الماء والنّار

وقُتِل من الكنانيّة عالم عظيم . وحَصَل للفرنج من شاور أموالٌ جمّة ، فإنّه كان يعطيهم عن كلّ يوم أَلف دينار .

وأقام شيركوه بظاهر بلبيس ثلاثة أيام وسار إلى دمشق ، فدخَلَها يوم الأربعاء ثالث عشرى دى الحجّة (١) . ،

فيها عَزَل شاور أبا القاسم هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمّد بن أبى كامل ، المعروف بالقاضى المفضّل ضياء الدّين بن كامل الصَّورى ، عن قضاء القضاة ، وولَّى مكانه القاضى الأعز أبا محمَّد الحسن بن علىّ بن سلامة ، المعروف بالعوريس(٢) .

<sup>(</sup>۱) « وعاد شاور إلى القاهرة ومعه طائفة من الفرنج يتقوى بهم ، وكان قد بذل لهم على نصرته أربعائة ألف دينار ، وهادنهم فمس سنين » نهاية الأرب ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل مقابل هذ الموضع : بياض صفحة .

#### سنة سنين وخمسمانة (١) :

فيها ركب البرنس أرناط<sup>(۱)</sup> ، صاحب الكرك والشَّوبك ، البحر إلى عسقلان وخرج منها إلى الكرك ، وجمع عسكره وأقام ينتظر شيركوه ؛ فعلم بذلك شيركوه ، فمر من خلف الموضع الذى فيه أرناط ، فلم يعلم به ونجا وأمن منه . ووصل إلى دمشق فضَعَف أمر عسكر مصر عند نور الدين وهوّن عليه أمرهم ، وحرّضه على قصدهم ، وأكثر من التحدث في أمر مصر .

وفيها عاد شاور إلى القاهرة ؛ وخرج يحيى بن الخيّاط على شاور وحشد ونزل الجيزة يوم الأربعاء بعد أن حاصر الكامل بن شاور في طنبدي (٣) ، ورحل عن الجيزة ، فكُسِرُوا يوم السبت سابع عشر صفر . وقبض شاور على (١) ابن فحل (١) ابن أبي كامل وقُتِلا ليلة الاثنين تاسع عشره . وتتبع من كان يكاتب شيركوه أو يواده ؛ وتشدّد في طلب أصحاب ضرغام . وكان قد اسْتَفْسَدَ جماعةً من أصحاب شيركوه ، [١٥٦] بنهم خشترين الكردى فأقطعه شَطَّنَونْ (٥) .

<sup>(1)</sup> ويوافق أول المحرم مها الثامن عشر من نوفير سنة ١١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) هو Le Prince Arnauld وكان يسمى قبل ذلك Renaud de Châtillon وقد تأول يمينه التي حلفها لأحد الدين وقال « أنا حلفت أنى ما ألحـق أحد الدين ولا عسكره فى البر ، وأنا أريد ألحقه فى البحر » . وركب البحر إلى عسقلان فى يوم واحـد ثم وصل برا إلى الكرك . وعلم شيركوه فشق طريقـه إلى الغور وخرج من البلقاء ، وسلمه الله تمالى . كتاب الروضتين : ١ : ٤٢٣ - ٤٢٤ . وقيل إن شاور أشار على أملريك بتتبع أحد الدين شيركوه بعد خروجه من بلبيس ومهاجمته واعتقاله ، فرفض أملريك وأبى إلا الوفاء بيمينه لشيركوه . نهاية لأرب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) وهي أيضا طنبدة وطنبذة بضم الطاء والباء : قرية بالصعيد الأدنى غربى النيل إلى جوار إشنين ( والعامة يقولون إشي ) ، وتسميان مما العروسين لحسنهما وخصبهما ، وهما من كورة البهنسا . معجم البلدان : ١ : ٢٦٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) في هذين الموضعين بالأصل بياض يتسع لكلمة .

<sup>(</sup>ه) يقول ياقوت إنها كانت من إقليم الغربية يتفرع النيل عندها فرعين في اتجاهى تنيس ورشيد ، وكانت على فرسخين من القاهرة ، ثم يقول وهي على يوم واحد مها . معجم البلدن : ه : ٢٦٦ – ٢٦٧ . والواقع أنها كانت تعد من أعمال المنوفية كما يظهر من قوانين الدواوين : ١٥٦ . ويقول على مبارك إنها من أعمال محافظة المنوفية بمركز منوف موقعها على الرياح المنوفي وبينهما نحو خميائة متر . الحلط التوفيقية : ١٣٢ : ١٣٣ .

<sup>(</sup>١) بياض يتسع لكلمة .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: بياض سطرين .

# سنة احدى وستين وخمسمائة (١) :

فى أول المحرّم مات الأمير هَوْشَات . وفى ثالثه مات القاضى الجليس عبد العزيز ابن الحباب(٢) .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع من نوفير سنة ١١٦٥.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : بياض صفحة . والقاضى الجليس : أبو المعالى عبىد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغلبى السمدي التميمى ، وكان عند وفاته قد أناف على السبمين. وقد تقدم شيء من التعريف بـــه . انظر أيضا : خويدة القصر قسم شعراء مصر : ١ : ١٨٩ – ٢٠٠ ؛ النكت العصرية في مواضع ؛ فوات الوفيات : ١ : ٣٥٩ – ٣٥٦ ؛ كتاب الروضتين : ١ : ٢٩٩ .

## سنة اثنتين وستين وخمسمائة (١):

فيها جهّز الملكُ العادل نورُ الدّين الأميرَ أسدَ الدّين شيركوه من دمشق لقصدِ ديار مصر في جيشٍ قوى ، ومعه جماعة من الأمراء ، وكان كارهًا لمسير شيركوه لكثرة ما رأى مِنْ حرصه على السّفر(۱). فرحل يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول ، وشيّعه السلطان إلى أطراف البلاد خوفًا من مَضَرّة الفرنج ، فسار على ميمنة بلاد الفرنج . وبعث مُرى ملك الفرنج إلى شاور يخبره بمسير شيركوه بالعسكر إلى مصر ، فأجابه يلتمسُ منه نجدته ، وأنّ المقرر من المال يُحْمَل إليه على ما كان يُحْمَلُ في السّنة الماضية .

فسار مرى بعساكره ، وقد طمع فى البلاد ، على السّاحل حتى نزل بلبيس ، فخرج إليه شاور ، وأقاموا فى انتظار شيركوه . فَبَلَغَهُ ذلك ، فنكب عن الطّريق وهبط فى يوم السبب خامس ربيع الآخر من وادى الغزلان (٣) إلى أَسْكَر (١) ، وخرج إلى إطفيح قبليّ مصر فشنّ الغارة هناك .

واتُّصل الخبر بشاور ، فرحل هو والفرنج يريدُونه . ونزل شاور والفرنج بركة الحبش

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الثامن والعشرين من أكتوبر سنة ١١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) يقول ابن الأثير : وكان شيركوه بعد عوده من مصر في المرة الماضية لا يزال يتحدث بها وبقصدها وكان عنده من الحرص على ذلك كثير . وقال أيضا: وكان نور الدين كارها لذلك لكن لما رأى جد شيركوه لم يمكنه إلا أن يرسل معه جمعا من الأمراء في جيش قوى بلغت عدته ألفين ! ! وذلك خوفا من حادث يتجدد فيضعف الإسلام. الكامل : ١١ ـ ١٢١ . ويحسن أن نلاحظ أن ابن الأثير كان يدين بولائه – شأنه في ذلك شأن والده وبقية أفراد أسرته – لأسرة زنكي في الشام بعد وفاة نور الدين ببضع سنين . ومن زنكي ، وأنه لحذا كان لا يميل إلى الأيوبيين الذين خلفوا أسرة زنكي في الشام بعد وفاة نور الدين ببضع سنين . ومن ثم يحسن الحذر في الاعتماد على ابن الأثير في مثل هذه الإشارات . والواقع أن نجاح الفرنج في الاستيلاء على مصر كان سيؤدى إلى انجيار حكم نور الدين بالشام ، فالحكمة القتضى أن يتجه نور الدين بجهوده الحاسمة نحو مصر حتى لا تسقط في أيدى الفرنج ، وهذا هو الذي أدى إلى إنهاء حكم الفاطعيين في مصر .

<sup>(</sup>٣) ويعرف اليوم بوادى شراش بالجبل الشرق تجاه ناحيـة القبابات بمركز الصف شمـالى وادى إطفيح . النجوم الزاهرة : ه : ٣٨٨ : حاشيـة : ١ . ويقول أبو شامة : وعلم أســد الدين باجباع الفرنج بشاور على بلبيس فنكب عن طريقهم وأم الجبل وخرج على إطفيح ، وهي الجنوب من مصر ، وشن الغارة هناك : كتاب الروضتين : ١ : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) من أعمال الإطفيحية ، والضبط من قوانين الدواوين ، بينها وبين الفسطاط يومان ؛ وكان عبد العزيز بن مروان يكثر الحروج إليها والمقام بها للزهة وبها مات . قوانين الدواوين : ١٠٢ ؛ معجم البلدان : ١ : ٣٣٤ .

فى يوم الأحد سادس جمادى الآخرة ، وتوجّه فى يوم الثلاثاء منه إلى دير الجميزة (١) ، فاندفع سائرًا فى بلاد الصّعيد حتى بلغ شرونه (٢) ، وعدّى منها إلى البرّ الغربى . وأدرك شاور سَاقَتَهُ فَأُوقع بهم ، وعدّى بعساكره وجموع الفرنج . ونزل شيركوه بالجيزة فى يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة تجاه مدينة مصر وأقام بها بضعًا وخمسين يومًا . وبعث الشريف أبا عبدالله الملقّب بالرّضيّ ، ابن الشريف المحنّك إلى الطّلحيّين والقرشيّين يستفزّهُم ويدعوهم إليه ، وكان قد بلغه أن شاورًا أساء إليهم ، فأتوه مسرعين .

وبعث إلى شاور بأنى أحلف لك أنّى لا أقيم ببلاد مصر ولا يؤذيك أحد من أصحابى ، وأكون أنا وأنت على الفرنج وننتهز فيهم فُرصَة قد أمْكَنت وما أظن أن يتّفق للإسلام مثلها كثيرًا . فأبى شاور من قبول ذلك . والتجأ شيركوه إلى دَلْجَة (٢) ، ونزل شاور فى اللّوق والمقس ظاهر القاهرة ، وأنشأ الجسر بين الجيزة والجزيرة ، وشحن المراكب والرّجال لتسير من خلف عسكر شيركوه .

وكتب شيركوه إلى الإسكندرية يستنجدُ بها على الفرنج وشاور ، فقاموا معه وأمّروا عليهم رجلاً يُعرف بنجم الدّين بن بمصال ، من ولد الوزير ؛ فكتبوا إليه أنهم يمدّونه بالسّلاح والحديد ، وجهّزُوا إليه خزانة [١٥٧] من السّلاح مع ابن أخت الفقيه ابن عوف . فأتاه الخبر بقرب شاور فلم يثبت ، وترك خيامه وأثقاله ، وسار سيرًا حثيثًا ونزل قَدْرً ما أطعم دوابّه ، ورحل من اللّيل فسار غير بعيد ، ثم نادى في عسكره بالرّجوع ، فعاد إلى دَلْجَة .

وسار شاور والفرنج فى طلب شيركوه ، فنزلوا الأشمونين وتبعوا شيركوه ، فأمر شيركوه أصحابَهُ بالتَّعبئة . فما طلع ضوء الصّباح حتى أشرفت عساكرُ شاور وجُموع الفرنج في عدد كبير ، فقدّم شاور طائفة فحملت على أصحاب شيركوه ، وانهزم منها عز الدّين

<sup>(</sup>١) من أعمال الإطفيحية أيضا . قوانين الدواوين : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) يعرفها ياقوت بأنها فى الصعيد الأدنى شرقى ألنيل ؛ ويذكر ابن مماتى أنها من أعمال كورة البهنسا ؛ ويقول على مبارك إنها من محافظة المنيما وتتبع مركز بنى مزار ، وتبعد شمالا عن الجرابيع بنحو خمسة كيلو مترات . معجم البلدان : ه : ٢٥ ؟ قوانين الدواوين : ١٥ ؟ الخطط التوفيقية : ١٢ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) من أعمال الأشمونين : قوانين الدواوين :. ١٤٠ ؛ معجم البلدان : ٤ : ٦٧ .

الجاولى من أصحابه فلم ينزل إلا بالإسكندرية ، وتفرّق منهم عدد ؛ فولى شيركوه وقد قُتِل من أصحابه جماعة وقتل من أهل الإسكندرية كثير .

وكان سبب الخلل في عسكر شيركوه أنه فرّق أصحابه فرقتين ، فرقة معه وفرقة مع ابن أخيه صلاح الدّين يوسف .

ثم إنهم تجمّعوا وقت الناهر ووَطّنُوا أنفسهم على الموت ، وحملوا على شاور ومَن معه فقتلُوا منهم مقتلَةً عظيمة ، وأبلى يومئذ صلاح الدين يوسف بلاء حسنا وحمل حملات فرّق بها الجموع وبدد شملها . وحمل شاور على عسكر شيركوه فكسر القلب ، فتلاحقت الميْمنة بمَنْ كان في القلب ؛ واستمر القتال حتى حال بين الفريقين اللّيل ، فانهزم كثير من الفرنج وقتل منهم كثير ، وكاد ملكهم أن يؤخذ ، ووقع في قبضة شيركوه وأصحابه نحو السّبعين أسيرًا(١) .

وبات الفريقان وقد تبيّن الْوَهنُ في الفرنج ، فسار شاور بمَنْ معه إلى منية بني خصيب . وكانت هذه الواقعة في موضع يعرف بالبابين (٢) ، بالقرب من الأشمونين ، في يوم السبت الخامس والعشرين من جمادي الآخرة .

ثم إنّ شيركوه سار بأصحابه على طريق الفيّوم إلى الإسكندرية وانتهب البحيرة ، وحمل إليه وأخذ عسكرُه غِلَالَها ومواشيها ؛ فخدمه ابن الزّبير ، متولّى ديوان الإسكندرية ، وحمل إليه الأموال وقوّاه بالسّلاح ؛ وأقام متخوّفًا من مسير شاور إليه ، فترك بالإسكندرية صلاح الدّين يوسف وخرج إلى الصّعيد وجبّى أموال البلاد . فخرج شاور ونزل على الإسكندرية وحاصرها أشد حصار مدة ثلاثة أشهر ، ومنع عنها الميرة ، فقلّت بها الأقوات . هذا وشيركوه في جباية أموال الصّعيد وأخذ غلاله .

<sup>(1)</sup> قبيل بدء هذه المعركة استشار أسد الدين أمراء جيشه إذ أنه خاف أن تضعف نفوسهم لقلة عددهم ، فكلهم أشار بعبور النيل إلى الجانب الشرق والعود إلى بلاد الشام ، وقالوا له : إن نحن الهزمنا – وهو الذي لا شك فيه – فإلى أين نلتجيء وكل من في هذه البلادعدو لنا ويودون لو شربوا من دمائنا فلما قالوا ذلك قام أحد ماليك نور الدين ، واسمه شرف الدين بزغش ، وقال : من مخاف القتل والجراح والأسر فلا مخدم الملوك بل يكون فلاحا أو مع النساء في بيته . والله لئن عدتم إلى الملك العادل من غير بلاء تعذرون فيه ليأخذن إقطاعاتكم وليمودن عليكم مجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذا ، ويقول : إن أخذون أموال المسلمين وتفرون من عدوهم !! فوافق أكثر الموجودين على القتال . كتاب الروضتين : ١ : ٣٦٤ – الماخ وبه وصف كامل المعركة ، وكذلك في : الكامل : ١١ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) قرية جنوب مدينة المنيا ، وكانت تعتبر من كورة الأشمونين .

ودخل عليه شهر رمضان ، فلمّا أتمّه وأهل شوّال بلَغَه ما نزل بالإسكندرية وأهلها من البلاء وقلّة الأقوات ، وأنها قد قاربت أنْ تُوْخذ ، فسار من قوص ونزل على مصر يوم الخميس ثامن شوّال . فبلغ شاور أن شيركوه حَاصَرَ مصر ، فرحل من الإسكندرية ، وأرسل شيركوه إلى صلاح الدّين يأمرُه بتقرير الصّلح ؛ ورحل عن مصر إلى الشام(۱) . فبعث إلى ملك الفرنج يلتمسُ منه ذلك ، فأجابه إليه ، وقرَّرَ مع شاور أنّه يحمل إلى شيركوه جميع ما غرِمَ في هذه السّفرة ، ويعطى الفرنج ثلاثين ألف دينار ، ويعود كل منهم إلى بلاده . ووقع الحلف بالأيمان المؤكّدة على ذلك .

فلمّا تقرّر الصّلح أرسل صلاح الدّين إلى ملك الفرنج يقول إنَّ لى أصحابًا منهم القوى ومنهم الضّعيف، فأمّا القوى فإنَّه يتبعنا فى البرّ، وأمّا الضَّعيف فإنَّه يسير فى البحر فَنُريدُ لم مراكب. فأنفذ إليه عدّة مراكب خرج فيها أصحابه.

وخرج صلاح الدين من الإسكندرية واجتمع بعمّه أسد الدين شيركوه . ودخل شاور البلد ، وجاءه مشايخ البلد للسّلام عليه ، ومُرى ملك الفرنج جالسٌ معه ، فلم ينظر شاور إلى الجماعة ولا أكرمهم ، ولا أذِنَ لهم فى الجلوس ، لأنّهم كانواقاتلوه قتالاً شديدًا ، فنقم عليهم ذلك . فقال له مُرى : أكرم قُسُسك . فأذن لهم فى الجلوس وعاتبهم على ما فعلوا من القتال ذلك . فقال له مُرى : أكرم قُسُسك . فأذن لهم فى الجلوس وعاتبهم على ما فعلوا من القتال وإظهار المخالفة . فسكتوا . وكان فيهم الفقيه شمس الإسلام أبو القاسم معلوف بن على

<sup>(</sup>۱) لم أجد في أي مرجع ما يؤيد ما قاله المقريزي هنا من أن أسد الدين أرسل إلى صلاح الدين يأمره بتقرير الصلح ورحل هو إلى الشام . بل إن شيركوه – كما تجمع المصادر – أسرع عائدا من الصميد لنجدة الإسكندرية ، وبها صلاح الدين ، بعد أن اشتد حصار الفرنج وشاور عليها حتى قلت بها الأقوات ، وهناك وصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصلح ، ووعده ، فأجابهم إلى ذلك وشرط أن الفرنج لا يقيمون بمصر ولا يتسلمون منها قرية واحدة . فتم الصلح وتسلم المصريون الإسكندرية في « منتصف شوال » وعاد شيركوه إلى دمشق « ثامن عشر ذي القعدة » . قارن – على سبيل المثال – كتاب الروضتين : ١ : ٣٦٦ ؛ الكامل : ١١ : ١٢٢ ؛ مفرج الكروب : ١ : ١٥٢ ، وكذلك 90-80 . ويزيد النويري الأمر وضوحا فيقول إن أهل الإسكندرية قاوموا الحصار بنحو أربعة وعشرين ألف قوس زنبورك وما يناسها من الآلات ، فطلب شاور منهم تسليم صلاح الدين وفي مقابل ذلك يضع عنهم المكوس ويعطيهم الأخاس فقالوا : « معاذ الله أن فسلم المسلمين إلى الفرنج والإسماعيلية » . ولما علم شاور بقرب غيم ملاكوس ويعطيهم الأخاس فقالوا : « معاذ الله أن فسلم المسلمين إلى الفرنج والإسماعيلية » . ولما علم شاور الدين غرج من الإسكندرية – بعد تقرير الصلح . . فتم طبقا لماسبق . نهاية الأرب : ٢٨ . وسيذكر المقريزي بعد أسطر أن صلاح الدين غرج من الإسكندرية – بعد تقرير الصلح - واجتمع بعمه أسد الدين .

المالكى ، المعروف بابن جاره ، شيخ الصّاحب صبى الدّين عبد الله بن على بن شكر (١) ، فقال له : نحن نقاتل كلّ من جاء تحت الصّليب كائنًا من كان . فقال له مُرى : وحقّ دينى لقد صَدَقك هذا الشّيخ [١٥٧ ب] . فسكت شاور وأكرمهم بعد ذلك اليوم .

وفر نجم الدين بن مصال والى الثغر إلى الشّام ، وقبض شاور على الأشرف بن الحباب قاضى النّعر وعاقبه ، وأخذ مِنْهُ مالاً جزيلاً ؛ ولم يقنع بالرّشيد ابن الزّين النّاظر فوكّى القاضى الأشرف أبا القاسم عبد الرّحمن بن منصور بن نجا النّظر عوضه ؛ فبعث شاور وقبض على جميع مَنْ كان مع صلاح الدّين من أهل مصر ، وعلى ابن مصال . فشق ذلك على صلاح الدّين ، واجتمع بملك الفرنج في ذلك ، فأرسل إلى شاور ومازال به حتى أفرج عنهم . فخافوا من شاور وعزموا على الرّحيل إلى الشّام ، فخرج إليهم شاور بنفسه وجمع وجُوههم وطمأنهم ، وحلف لهم أنّه يضاعف لهم الإحسان ولا يتعرّض لهم بسوء . فمنهم من اطمأن وأقام ، ومنهم من رحل إلى الشام .

ووصل الَّذين سَاروا من ضِعَاف أصحاب صلاح الدِّين في المراكب إلى عكّا ، وأحاط بهم الفرنج واعتقلوهم بمعصرة القصب حتى ( عاد ) ملك الفرنج فأطلقهم .

وتسلّم شاور الإسكندرية في نصف شوّال . وسار شيركوه ومَنْ معه وقد اسْتَمال شاور منهم جماعة ومعه مرى ملك الفرنج حتّى نزل الجيزة وعدّى إلى القاهرة من المقس . فأقام مرى أيّامًا ورحل عائدًا إلى بلاده ، فخرج شاور يودّعه إلى بلبيس وعاد إلى القاهرة أوّل ذى القعدة ، فخرج إليه العاضد يتلقّاه إلى الطّابية ، وخلع عليه .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن على بن الحسين المعروف بالصاحب صلى الدين بن شكر المصرى الزهيرى المالكى . ولد سنة ثمان وأربعين وخميائة ، وقيل سنة أربعين ، وتوفى سنة اثنتين وعشرين وسيائة . ولد بالدميرة بين مصر والإسكندرية ودفن بتربته التى أنشأها بجوار مدرسته بالقاهرة . يقول إبن شاكر الكتبى : وكان حلو اللمان حسن الهيئة وفيه هوج وخبث وحقد لا تخبو ناره ، إلا يقبل معذرة ، وجعل الرؤساء كلهم أعداءه . كان من أصحاب العادل بن أيوب المقربين وتولى وزارة ابنه الكامل ، وكانت له أموال كثيرة بمصر والشام ، وعمى في أواخر أيامه . وله مع هذا أعمال حسنة : بلط الجامع الأموى وعمر جامع المزة وجامع خرستان بدمشق وأنشأ مدرسة بالقاهرة . فوات الوفيات : ١ : ١٨٠ – ٢٨٠ ؛ المذيل على الروضتين : ١٤ - ١٨٠ - ٢٨٠ ؛ المذيل

واستقر الأمر بينه وبين الفرنج أن يكون لهم بالقاهرة شحنة (١) ؛ وأن تكون أسوار هَا(١) بيئدِ فرسانهم ليمتنع نور الدّين من إرسال عسكر إليها ؛ وأن يكون لهم من دَخْل ديار مصر في كلّ سنة مائة ألف دينار . قرّر لهم شاور ذلك من غير عِلْم العاضد ولا مشاورته ، فإنه كان ممنوعًا من التصرّف وشاور يستبدّ بأمور الدّولة . فرحل الفرنج إلى بلادهم وتركوا بالقاهرة عدّةً من مشاهير فرسانهم ، ورتّبوا بها ابن بارزاني واليًا .

ووصل شيركوه إلى دمشق فى ثامن عشرذى القعدة وفى نفسه من مصر مَالَا ينفصل ، لأَنَّه خَبرَ متحصِّلَها ، وعرف بلادها واستخفّ بـأَهْلِها .

واستقر شحنة الفرنج أوّلاً بالقاهرة فى الموضع المعروف اليوم بقصر بيسرى من الخرنشف (٣). وبعث الكامل شجاع بن شاور إلى نُور الدّين مع بعض الأُمراء يُنْهِى محبّته ووَلاءه ، ويسأَل الدُّخول فى طاعته ، وضَمِنَ له عن نفسه أنَّه يفعل هذا ويجمع الكلمة على طاعته ، وبذل له ما لا يحملُه إليه كلّ سنة ، فأَجابه ، وحمل إلى نور الدين مالاً جزيلاً.

وأَخذ شاور بعد عَوْدِه من الإِسكندرية في الإِكْثَار من سفك الدَّماء بغير حقّ ، فكان يأمر بضَرْبِ الرَّقاب بين يديه في قاعة البستان من دار الوزارة ثمّ تُسْحب القَتْلي إلى خارج الدَّار (١) . واشتد ظُلْمُ إِخوته وأولاده وغِلْمَانه وَمَنْ يَلُوذُ به ، وكثر تضرُّر النَّاس بهم . فكان

<sup>(</sup>١) الشحنة فى الأصل ما يقدم للدواب من العلف الذى يكفيها يومها وليلتها ، ثم صارت رمزا لمما يوضع فى البلد من رجال الأمن لضبطها وحمايتها ، ومن ثم كانت كلمة الشحنكية اصطلاحا يطلق على رئاسة الشرطة ، أى لتولى قيادتها ، ويسمى متوليها صاحب الشحنة . القاموس المحيط ، وكذلك : .Dozy; Supp, Dict. ar . والمقصود هنا جهاعة الفرنج التي تقرر بين شاور ومرى أن تحمى مصر خوف عود شيركوه ورجال نور الدين إلها .

<sup>(</sup> ٢ ) في كتاب الروضتين : ١ : ٣٦٦ ؛ وكذلك في الكامل : ١١ : ١٢٢ : وأن تكون أبوابها بيد فرسانهم .

<sup>(</sup>٣) وبيسرى هذا هو الأمير شمس الدين الصالحي النجمى أحد مماليك الصالح نجم الدين أيوب. ترقى في الحدمة حتى صار من كبار قادة الظاهر بيبرس ، وكانت الدار البيسرية بخط بين القصرين من القاهرة في أو اخر عهد الفاطمين ، وخصصت حينئذ لمن يجلس فيها من الفرنج لقبض الأموال عندما تقرر الأمر معهم على أن يحمل نصف ما يتحصل من مال البلد إليهم . ولما كانت أيام الظاهر بيبرس عمر مملوكه بيسرى هذه الدار وبالغ في الصرف عليها ، فلامه بيبرس لذلك ، وقال : إنما فعلت ذلك ليصل خبرها إلى العدو ويقال بعض مماليك السلطان غرم عليها مالا عظيها . فاستحسن ذلك منه . وخط الحرنشف بين حارة برجوان والبستان الكافورى ، ويتوصل إليه من بين القصرين من قبو يعرف بقبو الحرنشف ، الحرنشف بين حارة برجوان والبستان الكافورى ، ويتوصل إليه من بين القصرين من قبو يعرف بقبو الحرنشف ، وهو ما يتحجر وهو موقع باب التبانين قديما . وإنما سمى الحرنشف لأن المعزكان أول من بني به الإصطبلات بالحرنشف وهو ما يتحجر مما يوقد به على مياه الحمامات وغيرها . المواعظ والاعتبار : ٢ : ٢٧ - ٢٨ ، ٢٩ - ٧٠ ؛ صبح الأعشى :٣ : ٢٥٣ ول كانت العمرية : ٨٠ - ٨٨ . وفي ذلك يقول عمارة : فسألني الجماعة أن أعمل قصيدة في هذا المعني فقلت : ألا إن حدد السيف لم يبق خاطرا من الناس إلا حائرا يستردد هير ما الميات المين خاطرا من الناس إلا حائرا يستردد

مَنْ تأَمَّل أَحوال الوزارء فإنَّه يجدُّ الصَّالِح بن رزَّيك زَبِّى رجالَ النَّولة ، وجاء الضَّرغام فأَفناهم ، ثم جاء شاور فأَتلَفَ أموال مصر وأطمعَ الغُزَّ في البلاد وجَرَّأَ الفرنج عليفا حتى كان ما كان مما يأتى ذكره إن شاء الله(١) .

وفيها أحضر القاضى رشيد الدين أبو الحسين أحمد بن القاضى رشيد الدين أبى الحسن على بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير الأسوانى(٢) ، وقد فر إلى قريب برقة ، فلاخل على حالة سيّئة ، فأمر به شاور فضُربَت عُنقُه ، وصُلِب عند مسجد الزيني على الخليج ، بالقرب من قبو الكرمانى ، في يوم الأربعاء العشرين من ذى العقدة .

ذعرت الورى حتى لقد خاف مصلح على نفسه أضعاف ما خاف مفسد فأ غمد شفار المشرقي وعمد بنما إلى عادة الإحسان وهي التغمد فإن بروق المماضيات وصوتهما رواعمد بنهن الفرائص ترعمد تجاوز ، وإلا فالمقطم خيفهمة ينوب وماء النيل لا شك يجمد

فقال شاور : فقــد كان من القتل ماكان ، وإن تجدد شيء لم يكن في الدار لأن القضاة وأرباب الحرق قلوبهم ضعيفةً عُن رؤية السيف .

(١) نفس المدر : ١٨٠.

( ٢ ) تتفق المراجع على أن شاورا قتل الرشيد ظلما ٤ ويذكر بعضها سبباً لذلك ميل الرشيد إلى أسد الدين شيركوه عندماكان بالإسكندرية ، ويذكر غيرها أنه ذهب في رسالة إلى اليمن فدح ملوكها ومنهم على بن حاتم الهمداني إذ قال فيه :

لثن أجدبت أرض الصعيد وأقعطوا فلست أنال القحط في أرض قحطان ومن الموان يوما بأسوان وان جهلت على أسوان يوما بأسوان وإن جهلت حتى زعانف خندف فقد عرفت فضل فطاريف همدان

فوصل داعى الإسماعيلية باليمن هـذا إلى مصر فصودرت أموال الرشيد ثم قتلـه شاور . وقد ولى الرشيد ديوان النظر بالإسكندرية سنة تسع و خسين و خسيالة عن غير رغبة وقتل فى أواخر هذه السنة (٦٢٥) وقيل فى أوائل المحرم سنة ٦٣٥ . وكان شاعرا فقيها نحويا لغويا عروضيا مؤرخا منطقيا مهندسا عارفا بالطب والنجوم والموسيقا متفننا . ولأخيه المهـذب أبى محمد الحسن شعر ، منه :

ومالى إلى ماء ســوى النيل غلــة و لو أنه ــاستغفر الله – زمزم وفيات الأعيان: ١ : ٥١ - ٧٥ ؛ شاراتالذهب : ؛ : ١٩٧ ؛ خريدة القصر قسم شعراء مصر: ١ : ٢٠٠ ؛ معجم الأدباء : ؛ ١ : ٥٠ - ٣٧٦ . فيها بعث شاور إلى نور الدين رسالةً مع شهاب الدين محمود ، خال<sup>(۲)</sup> صلاح الدين يوسف ، تتضمّن أنَّه يحمل إليه مالاً فى كلّ سنة من مصر مُصَانَعةً ليصرف عنه أسد الدّين شيركوه . فأجاب نور الدّين إلى ذلك ، وأعطى شيركوه مدينة حمص وأعمالَها زيادةً على ماكان بيده ، وذلك فى شعبان ، وأمره بترك ذكر مصر . فأرسل شاور إليه كتاباً يشكر صنيعه .

وفيها قَتَل شاور القاضى الرّشيد أبا الحسين أحمد بن على بن إبراهيم بن محمّد بن الحسين بن الزبير الغسّانى الأسوانى (٣) ، صاحب كتاب الجنان ورياض الأذهان ؛ وكان من أهل العلم [١٩٥٨] والأدب ؛ وله رِسَالة أوْدَعها من كلّ علم مشكلة ومن كل فن أفضله . وسار إلى اليمن رسولاً وكان أسود \_ فى أيام الحافظ ، وتلقب بعلم المهتدين ؛ فقال فيه شاعر من أهل اليمن من قصيدة بعث ما إلى الحافظ :

بعثت لنا(٤) عَلمَ المهتدين ولكنَّه علم أســود

ووَلِى نظر الإسكندريّة . فقتله شاور فى المحرّم ، بسبب أنه دَاخَل شيركوه وصلاح الدين وخدمهما ، بعد أنْ عذَّبه عذابا شديداً ، ثم ضرب عنقه .

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها السابع عشر من أكتوبر سنة ١١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: عم. والتصحيح من كتاب الروضتين: ١: ٤٠٦؛ الباهر فى تاريخ أتابكة الوصل: ٢٥٦؛ مفرج الكروب: ١: ١٦٨؛ نهاية الأرب: ٢٨؛ وغيرها. وقد جاء فى الروضتين أن الذى كاتب نور الدين هــو الكامل بن شاور وأنه سأله أن يجمع الكلمة بمصر على طاعته ويجمع كلمة الإسلام، وبذل مالا يحمله كل سنة، فأجابه إلى ذلك. كتاب الروضتين: ١: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر هذا الحبر ضمن أحداث السنة السابقة . ويذكره ابن خلكان أيضاً في أخبار هذه السنة قائلا : إنه قتل في الهرم منها ، كما سير د هنا في المن بعد أسطر قليلة .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : إلينا . وهو خطأ عروضى . وقد كتب هذا البيت هناك فى صورةٍ نثر ية .

فيها خرج يحيى بن الخيّاط يريدُ الوزارة (١) ، فبعث إليه شاور عسكراً هزموه حتّى لحق بالفرنج .

وفيها وَلِيَ خَطابة الجامع العتيق بمصر نتاج الشَّرف حسن بن أبي الفتوح ناصر ابن إساعيل الحسَّني بعد موت أبيه يوم عيد الفطر.

<sup>(</sup>ه) وكان من رجال الدولة منذ أيام الملك الصالح طلائع بن رزيك ، وقد خرج ثائراً على شاور الذي تمكن من إخضاع ثورته . انظر النكت العصرية في مواضع مختلفة .

فيها تمكن الفرنج من ديار مصر وحكَمُوا فيها حكمًا جائراً ، وركبوا المسلمين بالأذى العظيم وقد تيقّنُوا أنّه لاحاى للبلاد ، وتبيّن لهم ضعفُ الدّولة وانكشفت لهم عورات النّاس . فجمع مُرى جموعه واسْتَشَارهم فى قَصْدِ ديار مصر ، فقوّوْا عزْمَهُ على المسير إليها فأجمع (أمره) على الرّحيل واستدعى وزيره وأمره بإقطاع بلاد مصر لأصحابه ، ففرّق قُراها عليهم بعد ما كتب جميع قُراها وارتفاع كل ناحية ؛ واستنْجدَ عسكراً قوّى به جنده .

فورد الخبر إلى شاور بمسير الفرنج إلى مصر فى نصف المحرّم ، فبعث إلى ملكِ الفرنج الأُمير ظهير الدّين بدران وقيس بن طيّ بن شاور .

وكان نور الدَّين بحلب<sup>(۲)</sup> ، فأَسرع مُرى إلى المجيء إلى مصر ظنَّا أَنَّ نور الدِّين بعيدً منه وعساكره متفرقة عنه . فبلغ ذلك نور الدَّين ، فأُخذ في جَمْع عساكره<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الحامس من أكتوبر سنة ١١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في أعقاب فتح قلمة جعبر صلحا بعد أن تبين تعذر أخذها بالحصار ، وقد عوض نور الدين صاحبها شهاب الدين مالك بن على العقيلي من بني المسيب الذين كانوا أصحابها من أيام السلطان ملكشاه والذين عجز عماد الدين زنكي عن أخذها مهم وقتل عندها في أثناء حصاره إياها سنة إحدى وأربعين وخميائة ، وكان من بين ما تسلمه مالك عوضا عهما : سروج من ديار مضر ، والملاحة والباب وبزاعة من أعمال حلب . ولهذا كان نور الدين مجلب لينظم إدارة هذه الأعمال في أعقاب الصلح . وفي هذه المناسبة يقول أبو شامة على لسان الفرنج : « نور الدين في البلاد الشهالية والجهة الفراتية ، وعسكر الشمام متفرق كل في بلده ، حافظ لمما في يده ، ونحن نهض إلى مصر ، ولا نطيل بها الحصر ، فانه ليس لها معقل ، ولا لأهلها منا موثل » . كتاب الروضتين : ١ : ٣٨٠ - ٣٨٧ ، ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) يذكر ستيفنسون أن أملريك طمع فعلا في الاستيلاء على مصر لنفسه غير قانع بالجزية التي كان يدفعها شاور ، وقد راسل أملريك إمبراطور الروم ، مانويل ، يطلب منه عونا عسكرياً فوعده بذلك ، وطلب من قرسان المهبد معاونته في الحملة فوفضوا ذلك ، كما رفض غيرهم ليقيهم بأن هذا الاتجاه سيلتي حون جدال عصر في أحضان نور الدين « لكن أملريك تقدم إلى مصر برغم هذه المحارضة ، ولم ينتظر المدد الذي وعده به الإمبراطور .193 pp 193 وبعد فشله في إقناعهم بأن الحفاظ ويذكر لين – بول أن أملريك تقدم إلى مصر مدفوعاً برأى رجاله الذين ألحوا عليه في ذلك وبعد فشله في إقناعهم بأن الحفاظ على المورد المسالى الثابت الذي يصلهم من مصر والاحتفاظ بصداقة رجالها أفضل من القيام بهذه الجملة ، كما أن النشاط المسكري – في نظره – يجب أن يوجه ضد دمشق لحطورة نور الدين وإصراره على مضايقة الفرنج . انظر :Saladin; p. 92 عن محركة بلبيس ( في نفس الموضع ) من أن أملريك أقام مذبحة هائلة بين أهلها لم يفرق فيها من كبير وصغير ، ذكر وأنثى – يؤكد إصرار أملويك على القيسام بعمل حاسم ضد مصر .

ووصل مُرى إلى الدّارُوم (١) . فبلغ شاوراً فارْتَاع وبعث أميراً يعرف بَبَدْرَان لكشف الخبر ، فلمّا اجتمع بمرى خدعة ووعده بعدة من قرى مصر ، نحو الثلاث عشرة قرية ، وأمره أن يُخبر شاور أنّهم إنّما قصدُوا البلد لخدمة . فلمّا عاد إلى شاور جهّز إلى مُرى شمس الخلافة محمّد بن مُختار ، فعندما دخل عليه قال له : مَرْحباً بشمس الخلافة . فقال : فمرحباً بالملك الغدّار ، وإلا ما أقدمك إلينا ؟ قال : اتّصل بنا أنّ الفقيه عسى (١) وصل إليكم ليزوّج أختاً للكامل بن شاور بصلاح الدّين يوسف ويتزوّج الكامل بأخت صلاح الدّين ، فحسِبْنا أنّ هذا عمل علينا . فقال ما لهذا صحّة ، ولو فُعِلَ لما كان ناقضاً للهدنة . فقال : الصّحيح أنّ قوماً من وراء البحر انتهوا إلينا وغلبُوا على رأينا وخرجوا طامعين في بلادكم ، فخفنا من ذلك ، فخرجت لتوسط الأمر بينهم وبينكم . فقال له : فكم تريد أن يكون مبلغ القطيعة التي نقوم بها ؟ قال : ألني ألف دينار . فقال مُرى : عقودَ إلى شاور بهذا الخبر وأرجع إليكم بالجواب، فلا تبرحُوا من مكانكم . فقال مُرى : بل ننزل على بلبيس حتّى تعود .

وكان قد كتب إلى شاور: إنَّى قد قصدت الخدمة على ما قرَّرته لى من العطاء فى كلَّ عام ، فكتب إليه شاور: إنَّ الذى قرَّرتُه إنما جعلته لك متى احْتَجْتُ إلى نجدتك أو إذا قدم على عدو ، فأما مع خلُّو بالى من الأعداء فلا حاجة لى إليك ولالك عندى مقرّر. فأجابه: لابد من حضورى وأُخْذِى المقرّر. فعلم شاور أنَّه قد غَدَر وخان الأَيمان ، ونقض العهود ، وطمع فى البلاد. فجمع الأَجناد وحشد العساكر إلى القاهرة ؛ وسيّر إلى بلبيس حفنة من العسكر ، ونقل إليها ما تحتاج إليه من الأَقْوات والغلاَّت.

فنزل مُرى على بلبيس أوّل يوم من صفر ، وكتب عدَّةٌ من أعيان المصريّين كُتباً إلى مُرى يعدُونه المساعدة ، لكراهتهم في شاور ، منهم علم الملك ابن النّحّاس ، ويحيى

<sup>(</sup>١) حصن صغير جنوبي فلسطين ، بينها وبين البحر فرسخ ، حصنه أملريك الأول ، قريبا من غزة بينها وبين مصر ، وأقام به فرسان الداوية أو المعبد ، وتسمى أيضا الدارون ، وهي في موقع دير البلح الحالية . انظر The Crusaders in the East; p. 199 وكذلك : ١٣ .

<sup>. (</sup> ٢ ) أبو محمد ضياء الدين عيسى بن محمد الهكارى . وسيكون له دور كبير فى تجميع الكلمة حول صلاح الدين عند توليه وزارة مصر بعد شيركوه ، كما سيأتى . توفى سنة خس وثمانين وخسائة بعد حياة حافلة بالكفاح الحربى والعلمى إلى جانب صلاح الدين فى مصر والشام .

ابن الخيّاط ، وابن قَرْجُلَة ، وجماعة ؛ فقوى الفرنج . وعندما قدم مرى إلى بلبيس أرسل إلى طيّ بن شاور ، وكان ببلبيس ، أين ينزل ؟ فقال لرسوله : قل له يَنزل على أسنّة الرّماح . فغضب من هذا وجعله سبباً لنقض ماقرّره مع شمس الخلافة ، وحاصر البلد حتى افتتحها قهراً بالسيف يوم الثلاثاء ثانى صفر ، وأخذ الطّارى والناصر ، ابنى شاور [ ١٥٨ ب] أسيرين ، وقتل جميع مَنْ كان فيها وأسَرَهم وسَبَاهُم ، وبهب ساسر ما تحتوى عليه ؛ وأسر المعظم سليان بن شاور وقيس بن طيّ بن شاور .

وأرسل إلى شاور يقول له : إنّ ابنك قال أيحسب مرى أنّ بلبيس جُبنةً يأكلها ا نعم بلبيس جبنة والقاهرة زبدة (۱۱) . فصعد شاور إلى العاضد وسأله مكاتبة نور الدّين وطلب معونته فإنّ الفرنج قد ملكوا بلبيس والمسلمون يضعفُون عن وَقْفِهم ، وأنه متى حصل التّقاعُدُ أُخِذت مصر وأسر الفرنج مَنْ فيها من المسلمين ، ويحنّه على إرسال من يتدارك هذا الأمر (۱۲) . فكتب العاضد إلى نور الدّين برأى شمس الخلافة ، فإنّه اجتمع بالكامل ابن شاور وقال له : عندى أمر لا يمكننى أن أفضى به إليك إلا بعد أن تحلف لى أنّك لا تُطلع أباك عليه . فلما حلف له قال : إنّ أباك قد وَطن نفسه على المصابرة ، وآخر أمره يسلم البلد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدّين ، وهذا عينُ الفساد ، فاصعد أنت إلى العاضد وكتبا الكتاب وأرسلاه إلى نور الدّين فليس لهذا الأمر غيره . فصعد الكامل إلى الخليفة العاضد وكتبا الكتاب وأرسلاه إلى نور الدّين فليس فذا الأمر غيره . فصعد الكامل إلى الخليفة العاضد وكتبا الكتاب وأرسلاه إلى نور الدّين . فقيل للعاضد لِمَ لا أطلَعْت وزيرك على ذلك ، فقال أعرف أنّه لا يوافقني عليه لكراهته في الغُزّ وأنا أعلم من أيّ باب أدخل عليه .

<sup>(</sup>١) قارن كتاب الروضتين : ١ : ٣١؛ نقلا عن ابن أبي طي في كتاب السيرة الصالحية .

<sup>(</sup>۲) يتناقض هذا الحبر الذي يقرر أن شاورا طلب من العاضد أن يكتب إلى نور الدين مع ما يأتى بعده مباشرة من أن العاضد كتب إلى نور الدين بتحريض الكامل ابن شاور برأى شمس الحلافة بما أدى إلى اعتراض شاور على هذا التصرف ويذكر أبو شامة أن شاورا عجل لملك الفرنج بمائة ألف دينار صلحا خديمة له ، وواصل كتبه إلى نور الدين مستصر خا مستنفرا ، و وعامل الفرنج بالمطال ، ينقده في كل حين مالا ، ويطلب مهم إمهالا ، وما زال يعطيهم ويستمهلهم حي أن النوث بعساكر نور الدين a . كتاب الروضتين : ١ : ٣٩١ – ٣٩٠ . وقد يبدو من الجهود التي بذلها شاور في محاولة تحصين الفسطاط ثم في إحراقها حتى لا تصلح لمقام الفرنج بها – وسير د تفصيل هذا – أن شاورا هو الذي أخذ المبادرة انطلاقا من السياسة التي اتبعها والتي تنتشل في محاولة ضرب قوة نور الدين بقوة الفرنج حتى يظل الطرفان في شغل عن مصر ويظل من السياسة التي انبعها والتي تتشل في محاولة ضرب قوة نور الدين بقوة الفرنج حتى يظل الطرفان في شغل عن مصر ويظل هو في وزارتها . راجع أيضاً كتاب الروضتين : ١ : ٣٣٤ حيث يروى أبو شامة نقلا عن ابن أبي طي عن والده أن الكامل ابن شاور هو الذي صمد إلى العاضد بتحريض شمس الحلافة محسد بن مختار ليحمله على الكتابة إلى نور الدين .

وأرسل إلى شاور يقول أيْنَ استدعائى الغُزِّ من المسلمين لنُصرة الإسلام من استدعائك الفرنج للإعانة على المسلمين. فقال للرّسول: قل لمولانا عنّى أنت مغرور بالغزّ والله لئِنْ يَثبُت لهم رجل بديار مصر لا كانت عاقبتُه وخيمة إلاَّ عليك. فلمّا بلغَهُ ذلك قال: رضيتُ أَنْ تكون إسلامية وأكون فداء المسلمين.

فوافت كتب العاضد وكتُبُ جماعة من الأعيان إلى نور الدين بحلب ، فانزعج لذلك وجمع الأُمراء للمشورة فأَشارُوا بإرسال أسد الدّين شيركوه . وكان بحمص وقد وصلت إليه الكتب من مصر باستدْعَائِه لإنجازهم وإنقاذهم مما نزل بهم ، فخرج منها يريد السّلطان بحلب ، وخرج رسول السّلطان من حلب بطلبه ، فتلاقيا بباب مدينة حلب ، وعادا . فلمّا رآه السّلطان عَجِبَ من سرعة مجيئه ، فأعلمه بمُوافاةِ الكتُب إليه تَسْتَدعيه إلى مصر ؛ فسرّ بذلك وتفاءل به ، وأعطاه مائتى ألف دينار وثياباً وسلاحاً ودَوَاب ، وحكّمه فى العسكر فاختار ألْفَى فارس وجمع فسار فى ستّة آلاف فارس .

وخرج معه نور الدين إلى دمش ، فوصل إليها فى سلخ صفر ، وجهز أسد الدين وأعطى نور الدين كل فارس تمن معه عشرين دينارا مصرية (۱) غير محسوبة عليه من جامكيّتِه (۱) وأضاف إليه جماعة من الأمراء ، منهم عز الدين جُرْديك ، وغرس الدين قِلِج ، وشرف الدين بزغش ، وعين الدولة الياروق ، وقطب الدين ينال المنبجى ، وصلاح الدين يوسف بن أيّوب . وكان صلاح الدين كارها مسيره إلى مصر كأنّما يساق وصلاح الدين يوسف بن أيّوب . وكان صلاح الدين كارها مسيره إلى مصر كأنّما يساق

<sup>(</sup>١) كان التعامل بالدنانير المصرية يجرى وزنا ، على نظام الهيار الذهبى ، والعبرة فى وزنها بالمثاقيل ، وضابطها أن كل سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراهم ، والمثقال معتبر يأربعة وعشرين قير اطا ، وقدر بثنتين وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط . ولحمال كانت وحدة التعامل هى الدينار الذهبى صار من الطبيعي أن تقوم به أسعار الحاجيات وأجور المستخدمين والعمال . فتأكدت بذلك العلاقة الوثيقة بين الأسعار والرواتب والنقد الذهبى . أما الدنانير غير المصرية ، والتي يؤتى بها من البلاد الإفرنجية وبلاد الروم ، وهي دنانير معلومة الأوزان كل دينار منها بتسعة عشر قير اطا ونصف قير اط من المصرى ، واعتباره بصنج الفضة المصرية ، وهذه الدنانير مشخصة عليها صور الملك الذي تضرب في زمانه وصور بعض القديسين – فكان التعامل بها عددا لا وزنا . وتسمى هذه الدنانير الأجنبية بالدنانير الأفرنتية ، أي الفرنسية ، ويمبر عن بعضها بالدوكات وهذه كانت تضرب بالبندقية . صبح الأعشى : ٣٠٠ ٤٤٠ – ٤٤٣ والم مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين : ٥٠٠ – ٣٠٠ ومن هذا يتبين أن الدنانير المصرية التي أعطاها نور الدين لرجاله في هذه الحملة كانت من عوامل التشجيع على تأدية المهمة التي كانوا مقدمين على تأدية المهمة التي كانوا مقدمين على تأديتها .

<sup>.</sup> Dozy; Supp. Dict. Ar. ؛ وه ٣ ، ٣٥ ، توانين الدواوين : Dozy; Supp. Dict. Ar. ؛ وه ٣ ، ٣٠ ، ٢٠ الجامكية رواتب الجند ، نقداً أو عينا . قوانين الدواوين : ه ٣ ، ٣٠ ه ، ٢٠ الجناد ، تعداً أو عينا . قوانين الدواوين : ه ٥ ٣ ، ٣٠ ه ، ٢٠ الجناد ، تعداً أو عينا . قوانين الدواوين : ه ٥ ٣ ، ٣٠ ه ، ٢٠ الجناد ، تعداً أو عينا . قوانين الدواوين : ه ٥ ٣ ، ٣٠ ه ، ٣٠

إلى المؤت فأُخرجه نور الدِّين كُرْهاً لِيَحقِّ قول الله سبحانه إذ يقول : ٥ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرَّ لَكُمْ ،(١) . فإنَّ نورَ الدِّين أحبً مسير صلاح الدِّين إلى مصر فكان مسيرُه إليها لخروج الملك عن أولاده ، وكره صلاح الدِّين مسيره إلى مصر فكان في مسيره إليها تملُّكُه إيّاها وغيرَها من الأَقاليم(١) .

وسار شيركوه من دمشق في ثانى عشر ربيع الأوّل وتقدّم الفقيه عيسى الهكارى إلى العاضد سرًّا وخفية من شاور ليحلّفُه على أشياء .

وأمّا مُرى فإنّه كثرت أمراء الفرنج عنده لقصد سَبّى بلبيس، فغزاها برجاله، وأمر بإخراج الأُسرى من أهل بلبيس إلى ظاهر البلد ؛ وركب وقد اعتقل رمحه (٣) وحمل على الأُسْرى حتى فرقهم فرقتين ، فجعل لنفسه الفرقة التي وقعت عن يمينِه ، وأنعم بالفرقة اليسرى على أهل عسكره ؛ وقال لمن صار إليه من الأُسْرَى : قد أطلقتكم شكراً لله على ما أولاني من فتح مصر فإني ملكتها بلا أشك إ. وما زال واقفاً [١٩٥١] حتى عدى أكثرهم النيل إلى جهة منية حمل (١)، وأخذ عسكره أسراهم فاقتسموهم، فيقوا في أيدى الفرنج بعد ذلك نحو الأربعين سنة وهلك كثيرً منهم هنالك ، وأفلت بعضهم .

وكان شمس الخلافة قد صار إلى مُرى قبل أخذه مدينة بلبيس بإجابته إلى القطيعة التي طلبها ، فعاقه عنده حتى أخذ بلبيس ، كما تقدّم ذكرُه ثم أذِنَ له في الانصراف إلى القاهرة ، واعتذر بأنّه بلغه عن (قيس)() بن طيّ أشياء أمَضَّتُهُ حتى فعل ما فعل ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى تطورات الأحداث بعد ذلك من وفاة شيركوه بعد شهرين من توليه وزارة العاضد الفاطمى ليخلفه بعد ذلك صلاح الدين ، ابن أخيه ، الذى استقرت أحواله بإسقاط الفاطميين ثم باستيلائه على الشام بعد وفاة نور الدين محمود ؛ فكان استقرار ملك صلاح الدين نذيرا بتدهور سلطان أسرة زنكى . ويروى أبو شامة أن شيركوه قال ليوسف بن أخيه في هذه المناسبة : تجهز يا يوسف ؛ فأحس صلاح الدين كأنما ضربوا قلبه بسكين ، وقال لعمه : والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها ، فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق مالا أنساه أبدا . . . فلما أمره نور الدين بالتحرك وجهزه قال صلاح الدين : فسرت وكأنما أساق إلى الموت . كتاب الروضتين : ١ : ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٣) اعتقل رمحه جعله بين ساقية و ركابه . القاموس المحيط .

<sup>(</sup> ٤ ) بفتح الحساء والميم : قرية تابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية على مسافة نحو ربع ساعة غربي خط السكة الحديدية للموصلة إلى بلبيس ، وتبعد عن بلبيس غرباً بنحو ساعة ، وفي جنوب منية ربيعة . الخطط التوفيقية : ١٦ : ٦٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) ما بين القوسين التوضيح استعانة بما سبق .

وأنَّه باق على ما تقرّر معه بقاء شمس الخلافة وأشار على شاور بالاحتراز وقال إنَّ الرَّجل مخَاتل . وأنفذت الكتب إلى نور الدّين .

وكان شاور قد شرع فى بناء سُور على مدينة مصر واستَعْمَل فيه النَّاس فلم يَبْق أحدً من المصريّين إلاَّ وعمل فيه ؛ وحفر مِنْ وراثه خندقاً ، فلم يكمل من ناحية النَّيل. وعمل فى السور ثمانية أبواب أحدها بدار النِّحاس على ساحل البحر ، هدم فى سنة (۱) وخمسين وسيّانة وآخر بجانب كوم البوّاصين، وثالث على سكّة سوق وَرْدَان سقط سنة إحدى وستّين وسيّائة ، وباب فى طريق زين العابدين ، وباب عرف بباب الصّفاء ، وباب بحرى مُصلًى الأموات سقط قُبيْل سنة خمسين وسيّائة ، وباب عند أقْمِنَة الجير مما يلى درب السريّة ، وباب لقنطرة بنى وائل وتحته قنطرة بنى وائل التى تصبّ فى بركة الشّعيبيّة (۱) ، التى كانت قديماً بستان الأمير تميم بن المعزّ ، وكان الماء يدخل إليها من خليج مصر.

وسار مُرى بعقيب مسير شمس الخلافة عنه يريد منازلة القاهرة بعد ما أقام ببلبيس خمسة أيام ، فَداخَلَ النَّاس منه رعب شديد وخوف عظم ، فاجتمعُوا بالقاهرة ووطَّنُوا أَنْفُسَهم على الموت . وكان هذا من لطف الله فإنه لو قُدر أن الفرنج أحسنوا السيرة فى أهل بلبيس لكان النَّاس لايدافِعُونهم عن القاهرة ألبتَّة لما فى قلوبهم من كراهة شاور . فما هو إلَّا (أنْ) قصد مرى القاهرة وإذا بشاور قد قام فى حريق مصر ، وأمر شاور النَّاس بالانتقال مِنْها إلى القاهرة ، وحَتَّهُم على الخروج منها . فتركُوا أموالهم وأثقالَهُم ونجوا بأنفسهم وأولادهم وحُرَمهم ، وقد ما جَ الناس واضْطَرَبُوا اضطراباً عظيماً .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل يتسع لكلمة لم أهتد إلى ما يكله .

<sup>(</sup>٢) كانت تجاور بركة الحبش – من بحريها بين الجسر الذي كان يعرف باسم جسر الأفرم والجرف الذي أقيم عليه الرصد . كان المساء يدخل إليها من النيل ، ولجا خليجان ، أحدهما قبليها بجوار قنطرة الصاحب المعروفة باسم قنطرة المعشوق ، والثانى من بحريها ويقال له خليج بني وائل ، وعنده القنطرة التي نسب إليها باب القنطرة ، قنطرة بني وائل . ومساحتها أربعة وخسون فدانا . (والأفرم هو عز الدين أيبك خازندار الصالحي النجمي الذي بني جامع الرصد وأنشأ بجانبه رباط الأفرم المصوفية بسفح الرصد المشرف على بركة الحبش في سنة ثلاث وستين وسمائة . وهو الذي أنشأ جامع الشميبية بظاهر مصر أيضاً ) . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٥٨ – ١٥٨ ؛ ومبح الأعشى : ٣ : ٣٤١ – ٣٤١ . وفي صبح الأعشى تعريف بباب القنطرة من أبواب القاهرة جاء فيه أنه منسوب إلى القنطرة التي أمامه وهي من بناء القائد جوهر بناها عند خوفه من القرامطة ليجوز عليها إلى المقس . صبح الأعشى : ٣ : ٣٠٠ .

ووقعت النّار فى الأسطول فخرج العبيد إلى مصر وقد انطلقت النار فى مساكنها فانتهبوا سائر ما كان بمصر. وبلغ بالنّاس الحال أنْ كانت الدّابّة تُكْرَى من مِصْر إلى القاهرة ببضعة عشر ديناراً والجمل بثلاثين ديناراً. ونزلوا بمساجد القاهرة وحمَّامَاتها ، وملأوا جميع الشوارع والأزقة ، وصارُوا مَطْرُوحين بعيالهم وأولادهم على الطّرُق وقد ذهبت أمْوالهم وسُلِبَتْ عامّة أَحْوَالهم ؟ وهم مع ذلك ينتظرون هجوم الفرنج على القاهرة وقَتَّل رجالها وسَبْى من بها من الحريم والصّبيان .

وكان ابتداء الحريق بمصر فى يوم (الثلاثاء)(١) التاسع من صفر الموافق له ثامن عشر هاتور ؛ واستمرّت النارفي المساكن أربعة وخمسين يوماً ، والنَّهَّابة تَهدُّ ما هنالك وتحفر لطلب الخبايا .

ونزل مُرى بعساكره على بركة الحبش فى يوم (الأربعاء)(١) العاشر من صفر ، فخرج إليه شمس الخلافة . فلمّا دخل إليه سأله أن يَخْرُجَ معه إلى باب الخيمة ، فخرج ؛ فأراه شمس الخلافة جهة مصر وقال له أترى دُخاناً فى السّماء ؟ قال : نعم . قال : هذا دخان مصر ما أتيتُك إلا وقد احترقت بعشرين ألف قارُورة نفط وفرّق فيها عشرة الاف مشعل ، وما بتى فيها ما يؤمّل بقاوم ونَفْعُه ؛ فَخَلِّ الآن عنك . فقال مُرى : لابدٌ من النّزول على القاهرة ومعى فرنج من هذا البحر قد طمعوا فى أخذها .

ثم رحل فنزل على القاهرة في عاشر صفر ثمّا يلى باب البرقيّة نُزُولاً قَارَب به البلد حتّى صارت سهامُ الجرخ<sup>(۳)</sup> تقع في خيمه (٤). وقاتل أهل القاهرة قتالاً شديداً وحفظوها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل. وفي التوفيقات الإلهامية أن أول صفر من هذه السنة يوافق الاثنين الثامن من هاتور لسنة خس وثمانين وثمانمائة ، حسابا ، فيكون التاسع من صفر موافقا اليوم السابع عشر من هاتور ، مع أن المقريزي يذكر في المتن أن تاسع صفر يوافق اليوم الثامن عشر من هاتور ، ولذلك افترضنا أن أول صفر روئية لا حسابا ، وافق يوم الثلاثاء ، وهذا ما أضيف بالمتن بين قوسين .

<sup>(</sup> ٢) بياض بالأصل ، وتحديده بالأربعاء إضافة انطلاقا من الملحوظة السابقة .

<sup>(</sup>٣) الجرخ وجمعه الجروح : آلة حربية تستعمل لرمى السهام والحجارة والنفط المشتعل ، ويسمى القائم عسل تشعيلها : الجرخي Dozy; Supp. Dict. ar.

<sup>( ؛ )</sup> يوجد بهامش الأصل في هذا الموضوع عبارة نصها : « بخط المصنف . ومن طريف ما وقع في هذه النوبة أن شيخا من أجناد مصر يقال له الأمير الصادق ، عرف بذلك لكثرة كذبه ، كان مقدما على طوائف من الجند ، وكان يثير الفتن على السلاطين ، وهو الذي كان أبدايقول للجند صيحوا على السلطان : لا لا وإذا كان لقاء في الحرب تحيز بطائفته على كوم أو موضع =

وبذلُوا جهدهم. واشتد الفرنج في محاصرة القاهرة وضيقوا على أهلها حتى تَزَلْزَل النّاس زِلْرَالاً شديداً وضعُفت قواهم ، وشاور هو القائم بتدبير الأُمور ، فتبيّن له العجز عن مقاومة الفرنج وأنّه يضعف عن ردّهم. وخاف من غَلَبَتِهَم فرجع عن مقاومتهم إلى مخادعتهم وإعْمَال الحيلة ؛ فأرسل شمس الخلافة إلى مُرى يطلبُ منه الصّلح على أن يحمل إليه أربعمائة ألف دينار معجلة .فأجاب إلى ذلك .[١٥٩ب] ويقال إنّه خوّفه من نور الدّين واعتذر بأنّه لولا الخوف من العاضد ومَنْ معه من المسلمين وإلا سَلّمَه البلد ؛ وإنّه تقدّم له بألف ألف دينار. فتقرّر الصّلح .

على أنَّ مُرى قال لا أسمع من كلام شاور فإنَّه غدَّار ، ولابدٌ من كلام الخليفة العاضد. فمشى أبو الفتح عبد الجبّار بن عبد الجبّار بن إساعيل بن عبد القوى ، المغروف بالجليس قاضى القضاة وداعى الدّعاة ، ومعه الأستاذ صنيعة الملك جوهر ، بَيْن الفرنج وبين النّاس حتَّى تقرّر الأَمر على تعجيل مائة ألف دينار وحمل الباقى بعد ذلك مع القطيعة المقرّرة كلّ سنة ، وزيادة عشرة آلاف دينار وعشرة آلاف إردب عَلَّة على ما يُقتر ح من أصنافها . كلّ سنة ، وزيادة عشرة آلاف عبد الرّحيم إلى الشيخ الموقّق ابن الخلال كاتب الدّست ، وكان مريضاً والفاضل ينوب عنه بتعيين الكامل بن شاور ، وقال له : استشرْهُ في هذا الأَمر . فمضى الفاضل إليه ، وعرض ما تقرّر عليه ، وبلّغه عن العاضد ما أشار به مِنْ أُخذِ رأيه في ذلك . فقال : قبّل الأَرض عنى لمولانا وقُلْ له عن مملوكه إنْ وعَدَ المشترى وصَبر رأيه في ذلك . فقال : قبّل الأَرض عنى لمولانا وقُلْ له عن مملوكه إنْ وعَدَ المشترى وصَبر البائع فليْسَتْ بغالِية ، وبين قِيلَ وقالَ يتصرّم الوقت .

وشرع شاور فى حَمْل المال ، فلم يَجِدُ فى حاصل الخبَايَا بالقصر سوَى مائتى ألف دينار مدفونة فى أحد كُمَّى المجلس مِنْ ذخائر الحافظ ، أَطْلَعهم عليها أستاذ من أستاذى القصر ؛ فأُخرجت وحمل إلى الفرنج منها على يد ابن عبد القوى مائة ألف دينار ، فأخذوها بعد امتناع . وَوَقع الطَّلب من أهل القاهرة ومصر ، فلم يتحصّلُ من النَّاس إلاَّ نحو الخمسة

<sup>=</sup> مرتفع فإذا رأى العدو قد أقبل نزل هاربا وهويقول للحند : أرحلكم والطريق ، فينكسر الجيش بحركته . فلما كانت هذه الحادثة سلم إليه برج من أبراج سور القاهرة ، وهو برج البرقية ، كما سلم لغيره من مقدى الأجناد بقية أبراج السور . وكان هذ المقدم لا ينزل من السور و لا يفارقه قدر شبر لفزعه من الفرنج ، فإذا حمل الفرنج على المصاف الذي قدام البرج الذي هو فيه يقول : الأوباش الذين أمرتهم » . أهد .

آلاف دينار ، لِفَقْر أهل مصر وسُوء حَالِهم وذهاب أموالهم فى الحرَّق والنَّهب بحيث صارُوا لا يجدُونَ القُوتَ عجْزاً عنه ، ولأَنَّ أهل القاهرة أكثرهُم الجندُ وأهل الدَّولة وأتباعهم فقال الفقيه عُمارة (١):

لها عيونُ اللَّيالى (٢) بعد رَفْدَتها واخْرُس عُقود الهُدَى (١) من حلِّ عُقْدتها من فتنة يَتلظَّى جَمْرُ وَقْدَتِها

يارب إنًى أَرَى مصراً قد انتبهت فاجْعَلْ بها (٣) ملّة الإسلام باقيسة وهَبْ لنا منك عوناً نستجِيرُ به

فبينَمَا الفرنج في اسْتِحْثَاثِ أهل القاهرة في حَمْل المال إذْ وصل إليهم في مستَهلّ ربيع الآخر خبر قدوم أسد الدّين بالعساكر فأَزعجهم ذلك ورحلوا عن القاهرة يوم السّبت، ثالث ربيع الآخر ، ومعهم من الأَسْرَى اثنا عشر أَلفًا ما بين رجل وصبى وامرأة . فنزلوا على بلبيس ، وساروا منها إلى فاقوس .

ونزل أسد الدّين بالمقس إلى اللّوق خارج القاهرة يوم الأَربعاء سابع ربيع الآخر ، فخرج إليه العاضد وتلقّاه .

وكان شاور لمّا بلغه وصول شيركوه إلى صَدْر (٥) أخرج شمس الخلافة إلى مُرى وقال له : قد وقف المال علينا ، وقد جثت إليك أَستَوْهِبُ منك بَعْضَ ما قَطَعْت علينا . فقال مُرى : اطلُبْ ما شئت . قال : تهبُ لى من الأَلفْى أَلفِ أَلفِ أَلف أَلف . قال : قد فعلتُ فقال شمس الخلافة : ما بلغنى أنَّ ملكًا وهب مثل هذا لقوم هم فى مثل حالنا . فقال مُرى : أنا أعلم أنك رجل عاقل وأنَّ شاورًا ملك ، وأنَّكما ما سأَلتُمانِي أن أَهَبَ لكما هذا المال العظيم إلا لأمر قد حدث . فقال : صدقت ؛ هذا أسد الدين قد وصل إلى صدر نُصْرَةً لنا وما بقي. لك مقام ؛ وشاور يقول لك أرى أنْ ترحَلَ ونحن باقون على الهُدْنة فإنَّه أَوْفَقُ لنا ولك ،

<sup>(</sup>١) في النكت العصرية : ١٨٩ – ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) في النكت : عيون الأعادي .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: واجعل لها. والتصحيح من النكت العصرية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: واحرس عقود العدا. والتصحيح من النكت العصرية .

<sup>(</sup> o ) يذكر ياقوت أنها كانت – على زميه – قلمة خرابا بين القاهرة وأيلة . ويحدد أبو شامة ، نقلا عن ابن أبي طى ، بمدها عن القاهرة بيومين . معجم البلدان : o : ££4 ؛ كتاب الروضتين : ١ : ٤١٩ .

وإذا حصل هذا الرّجل عندنا أرْضَيْناه من هذه الألف ألف بشيء وحَمَلْنا الباقى إليك منى قدرْنا، وإنْ نحن أخرجنا فى رضاهم أكثر من هذا المال عُدْنا عليك بما يبقى علينا من المقدار. فقال مُرى : أنا راضٍ بذلك . فقال : وأنْ تُطْلِق ابن طيّ بن شاور وجميع مَنْ فى عسكرك من الأسارى ، ولا تأخذ مِنْ بلبيس بعد انصرافك شيئا . فأجاب إلى ذلك ، وأطلق ابن شاور ورّحل .

ولمّا قارب شيركوه القاهرة خرج شاور إلى لقائه وقابله بالاحترام والإكرام ، وأَشار عليه باتّباع الفرنج . فلم ير ذلك واعتذر بما هُمْ فيه من النّعب .

ونزل أسد الدين بظاهر القاهرة ، ودخل على العاضد فخلع عليه فى تاسعة بالإيوان ، وعاد إلى [ ١٦٠ ا ] مخيَّمهِ ، وقد فَرِحَ النَّاس بقُدُومه . وأُجْرِيَتْ عليه وعلى عساكره الجرايات الكبيرة والإقامات الوافرة . وثَقُل ذلك على شاور ولم يقدر على عمل شيء لما عرفه من مَيْل العاضد إلى شيركوه ؛ وشرع يُمَاطِل بما تقرَّر لشيركوه ولنور الدين وهو يركب كلّ يوم إليه ويسير معه ، ويَعِدُه ويمنَّيه .

وعزم على أن يعمل دعوةً ويُحْضِرَ شير كوه وجميع أمرائه ، فإذا صارُوا إليه قبض عليهم واستخدم مَنْ معهم مِن الجند يمنع بهم الفرنج . فنهاهُ ابنُه شجاع عن ذلك وقال : والله لئن عزمت على هذا لأُعَرِّفَنَّ شيركوه . فقال : يا بني ، والله لئن لم نفعل هذا لنُقْتلنَّ جميعًا . قال : صدقت ؛ ولأنْ نُقْتل ونحنُ مسلمون خير من أن نُقْتل وقد ملكها الفرنج ؛ فإنَّه ليس بينك وبين عَوْد الفرنج إلَّا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه ، وحينئذ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يُرسِلْ معه فارسًا واحدًا . فترك شاور ما عزم عليه .

ولمّا طال مِطَال شاور على الغزّ اتَّفق صلاح الدين يوسف وعز الدّين جُرْديك على قتل شاور .

واتَّفَق أَنَّ شاورًا رأَى فى منامه كأنَّه دخل دار الوزارة فوجد على سرير ملكه رجلا وبين يدَيْه دواتُه وهو يوقّع ، والحاجبُ بين يدَيْه يتناوَلُ منه التوقيع ؛ فقال : مَنْ هذا الذى جلس فى مجلسى ووقع من دواتى ، فقيل له : هذا محمَّد رسولُ الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فقال : وما يصْنَع محمَّد عندى ؛ أما كان له فى مملكة غيرى مصنع . ثم إنَّه قام إليه وضربه

بسيفه حتى قتله وألقاه بظاهر الدار . فلما استيقظ هَالَه ما رآه ، واستدعى أبا الحسن على بن نصر الأرتاحى العابد ، وكان نادرًا فى علمه ، وقصّ عليه ما رأى . فقال له : هؤلاء الله ين نصر الأرتاحى العابد ، وكان نادرًا فى علمه ، وقصّ عليه ما رأى . فقال له : هؤلاء الله ين الله عليه وسلّم، ويكون هلاكهم على يدك . فأمره بكتمانه ، فلم يظهر حتّى قُتل شاور .

ويُقال إنَّ العاضد خرج متنكِّرًا إلى شيركوه وأمره بقتل شاور ؛ فركب على عادته إلى شيركوه ومعه الطَّبل والبُوق وخرج من باب القنطرة . فلمّا صار فى مخيّم الغزّ تلقّاه صلاح الدّين وجُرديك فى جماعتهم وأعْلَمُوه أنَّ أسد الدّين توجّه إلى القرافة ، فقال نمضى إليه . فسارُوا جميمًا وصلاح الدّين وجُرديك عَنْ يمينه وشهاله ، وكان اليوم كثير الضّباب ، فتناول صلاح الدّين شاور على غِرَّة هو وجرديك وألقياه عن فرسه إلى الأرض ، وأحاط أصحابهما بمن مع شاور فانتهبوهم وفرّوا عنه . وأخِذ أسيرًا إلى المخيّم ، وأرسلوا إلى شيركوه ، فحضر . وبلغ ذلك العاضد فأنفذ فى الحال إلى شيركوه أحد الاستاذين بسيف وقال : هذا غلامنا ولا خير فيه لك ولا لنا ، فأمض حكم الله فيه . فقتل فى يوم السّبت السابع عشر من غلامُنا ولا خير فيه لك ولا لنا ، فأمض حكم الله فيه . فقتل فى يوم السّبت السابع عشر من ربيع الآخر ، وحُمِلت رأسُه إلى العاضد(۱) .

وفر الكامل شجاع بن شاور هو وأولاد أخيه إلى القصر ، فكان آخِرَ العهد بهم ، وأُحْضِرت رُّءُوسُهم يوم الاثنين رابع جمادى الأولى . وبعث شيركوه يطلبهم ، فأرسل إليه العاضد طبقًا من فضَّة مغطَّى ؛ فلمّا كشف عنه وجد فيه رأس شجاع ورُّ وسَ أولاد أخيه ، فتأسّف على قتل شجاع لِمَا كان يبلغه عنه من مَنْعِهِ أَباه مِنْ عَزْمه على الفتك بهم .

وكانت وزارة شاور هذه كثيرة الوقائع والنَّوازل فإنَّه أَطْمعَ الغزَّ والفرنج في البلاد وجَرَّهم إليها ؛ فأحرق مصر وأزال نِعَمَ أَهلها وأَذْهَبَ أَموالهم ؛ وكان السَّببَ في إزالة الدَّولة الفاطمية من ديار مصر وتملَّكِ الغزِّ لها .

وكان مع ذلك مُنقَادًا لولده الكامل قد أطلقه وسلَّم الأَمر إليه بحيث إنَّه كان يأتى

<sup>(</sup>۱) يروى أبو شامة عن العماد الأصفهانى الكاتب ، وزير صلاح الدين ، أن أسد الدين « أنفذ الفقيه عيسى إلى شاور يشير عليه بالاحتراز ، وقال له : أخشى عليك من عندى من الناس . فلم يكترث بمقاله ، وركب على سبيل انبساطه واسترساله ، فاعترضه صلاح الدين فى الأمراء النورية ، وهو راكب على عادته فى هيبته الوزيرية ، فبغته وشحته ، وقبضه وأثبته ، ووكل به فى خيمة ضربها له وحاول إمهاله ، فجاء من القصر من يطلب رأسه ، ويعجل من العمر يأسه ، وجاء الرسول بعد الرسول، وأبوا أن يرجعوا إلا بنجح السول ، فحم حمامه ، وحمل إلى القصر هامه » . كتاب الروضتين : ١ : ٣٩٨ .

إلى داره فيحتجب عنه . وكان ضيق العطن ، لا يصبر على شيء ممّا يُنة ل إليه من الآحبر . وكان إذا سئل وهو في الخدمة لا يردّ سائلا في شيء . وكان شديد النّكال إذا عاقب ، فتكشّفَتْ في وزارته الثّانية التي قُتِل فيها صفحاته ، وأَحْرَقت كافّة أهل مصر لفحاته ، وأغرقتهم نفحاته فغصّه الدّهر وعضّه ، وأوجعه الثّكل وأمضّه . وكان عاقبة أمره القتل والعار ، وسوء المنقلب والدّمار .

ثم إنَّ أسد الدين ركب بعد قتل شاور بجموعه ودخل [ ١٦٠ ب ] إلى القاهرة في يوم الاثنين تاسع عشر ربيع الآخر يريد لقاء الخليفة العاضد ، فهاله ما رأى من كثرة اجتماع النَّاس وتخوّف منْهُم ، فأراد أن يُفرّقهم ، فقال لهم: إنَّ أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور ، فتسارَعُوا إليها وانتهبُوا سائر ما كان فيها . فصعد شيركوه إلى القصر ، وخلع عليه العاضد خلع الوزارة ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوش . ونزل إلى دار الوزارة (١١ حيث كان ينزل شاور ومَنْ قَبْله من الوزراء ، فلم يجِدْ ما يجلس عليه لما شملها من النَّهْب . فجلس للهناء وغلب على الأمر .

وخرج إليه التَّوقيع بخط القاضى الفاضل وإنشائه ، فقرأَه الجليس ابن عبد القوى قاضى القضاة ، على رئوس الأشهاد ، وفى أعلاه بخط العاضد : « هذا عهد لا عَهْدَ لوزير عشله ، وتقليد طوق أمانة رآك الله وأمير المؤمنين أهلا بحمله ، والحجّة عليك عند الله عا أوضحه لك من مراشد سُبُله . فخُذ كتاب أمير المؤمنين بقوّة ، واسحَبْ ذَيْلَ الفخار بأن خدمتك اعتزّت بأن اعتزَت إلى بنوّة النبوّة ، واتّخِذ أمير المؤمنين للفوز سبيلا ، وكات تُقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً » . وهو توقيع كبير (٣) .

<sup>(</sup>١) أنشأها الأفضل بن بدر الجمالى ، أمير الجيوش ، تجاه رحبة باب العيد من أبواب القصر الشرقى الكبير ، وعرفت باسم الدار الأفضلية نسبة إلى منشئها ، وأصبحت من بعد الأفضل مقراً لكل من تولى الوزارة . وقيل إن منشئها أمير الجيوش بدر الجمالى ، وينفى المقريزى هذا استنادا إلى كتب ابتياعات الأملاك القديمة . ويضيف إلى هذا أن الدار التى بناها بدر كانت بحارة برجوان ، وهى الدار التى عرفت باسم دار المظفر . المواعظ والاعتبار : ١ : ٢٣٨ – ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) يختلف نص هذا التوقيع عن النص الذي ورد في كتاب الروضتين : ١ : ٤٠٢ وهو هناك : « هذا عهد لا عهد لا عهد لوزير بمثله وتقاد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلا لحمله ، والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سبله . فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة ، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى بنوة النبوة ، واتخذ ، للفوز سبيلا ، ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » . ويتفق النص الذي أورده القلقشندي مع نص كتاب الروضتين . صبح الأعشى : ه : ٢٠٤ ، وكذلك النص الذي أورده النويري في نهاية الأرب : ٢٨ .

وكتب القاضى الفاضل إلى نور الدّين محمود بن زنكى كتابًا بـأَنْ يُقِرَّ شيركوه عنده بمصر وأنَّه فوّض إليه الوزارة وأمْرَ الجيوش ، تاريخه سابع عِشْرِى ربيع الآخر ، وكتب العاضد علامته بين سَطْريْه الأَوَّلَيْن بخطَّه « الله ربّى » ؛ فعاد الجواب بالامتثال(١) .

وسلك أسد الدين مع العاضد مسألك الأدب حتى أعجب به ، ومال إليه . وركب إلى مصر فرآها مشوّهة بالحريق وقد تَلِفَتْ فيها أما كن وسلمت أما كن ، وتشعّث الجامع ؛ فشقّعليه ، وعاد . وقد حضر إليه الأمير ابن ممّاتى والقاضى الفاضل ، فأمر بإحضاراً عيان المصرّيين الذين جَلُوا عن مصر فى الفتنة وصارُوا بالقاهرة ، فتغمم لما نزل بهم وسفّه رأى شاور فيا فعله ، وأمرهم بالعوّد إلى مصر . فشكوا ما حلّ بهم من الفقر وذهاب الأحوال وخراب المنازل ، وقالوا : إلى أى موضع نرجع وفى أى مكان نأوى . فقال : لا تقولوا هذا ، وعلى بإذن الله حراستكم وإعادتها إليكم بما كانت عليه وأحسن ؛ فاستَدْعُوا منى كل مالكم فيه راحة ، فهى بلدى وربمًا أسكن فيها بينكم . فشكروا له ودَعَوْا .

وأمر فنودى على النَّاس بالرُّجوع إلى مصر ، فتراجعُوا إليها شيئًا بعد شيء .

وجعل أسد الدين اجتماعه بالخليفة العاضد في الشبّاك على العادة . فأوّل ما اجتمع به قال له الأستاذ صنيعة الملك جوهر ، وكان أكبر الأستاذ ين وأفصحهم لسانًا ، وهو قائم على رأس العاضد : يقول لك مولانا لقد كنّا نؤثر مقامك عندنا أوّل طُرُوقك بلادنا ، ولكن أنت تعلم الموانع عنه ؛ ولقد تَيقّنًا أنّ الله عزّ وجلّ ادّخرك لنا نصرة على أعدائنا . ولكن أسد الدّين شير كوه : يامولانا \_ بإمالة اللّم \_ والله لأنْصَحَنّك في الخدمة ولأَجْعَلَنّ

<sup>=</sup> وهادى دعاة المؤمنين ، أبى الحارث شيركوه العاضدى ، عضد الله به الدين ، وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين ، وأدام قدرته ، وأعلى كلمته . سلام عليك ، فإنه يحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلى على محمد خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، وعلى آله الطاهرين ، والأثمة المهديين ، ويسلم تسليما » . وتجد النص الكامل لمنشور تولية أسد الدين شيركوه الوزارة ، وهو من إنشاء القاضى الفاضل ، في صبح الأعشى : ١٠ : ٨٠ – ٨٠ .

<sup>(</sup>١) يذكر أبو شامة أنه كثيراً ما كان يوجد فى كتب نور الدين إلى العاضد التعريض بإنفاذ أسد الدين ، ولو أمكنه المجاهرة بالقول لقال . فن بعض مكاتباته : « وقد افتقر العبد إلى بعثته ، وأعوز عسكره يمن نقيبته ، واشتد حزب الضلال على المسلمين لغيبته ، لأنه ما يزال يرمى شياطين الضلال بشهابه الثاقب ، ويصمى معقل الشرك بسهمه النافذ الصائب » . كتاب الروضتين : ١ : ٤٣٧ . وسير د بعد قليل ذكر شي من ذلك . ويعلق أبو شامة على موقف نور الدين يقول : « لعل نور الدين رحمه الله إلى القوم وإلى مذهبهم ، وأن يفسد جنده عليب بذلك السبب . هذا إن صح ما نقله ابن أبي طي . والله أط » . نفس المصدر.

دولتك بعوْن الله قاهرة . فقال الأستاذ : يقول لك مولانا الأَمل فيك هذا وأكثر . ثمّ جُدّدت له الخلع وأفيضت عليه ، ونزل إلى داره .

وحسن عنده موقع الجليس ابن عبد القوى ، قاضى القضاة وداعى الدّعاة ، وأثنى عليه وشكره ، وقال لولا مذهبه ! فقال: إنه ولد بالمغرب وله دالَّةٌ على الخليفة ، ولولا ضَبْطُه حواصِلَ القصر لخرجت كلّها لكرم العاضد ؛ لكنه يحترمه ويقبل مشورته . فازدادت مكانته عند أسد الدّين وأقرّه على حاله .

واستبدّ أسد الدّين بأمور المملكة ، وغلب على الدّولة ، واستعمل أصحابَه وثقاته على الأَعمال ، وأقطع البلاد لعساكره . ولما أكبّ النّاس عليه بالتّواقيع قَلِقَ من كثرة ما يوقّع وقال : أظنٌّ مولانا استخدمني كاتبا .

فى رابع جمادى الأولى قتل الكامل شجاع بن شاور ، والمعظم سليمان بن شاور ، وركن الإسلام نجم أخو شاور ، وأحضِرت رءوسهم إلى أسد الدّين شير كوه .

ولمّا بلغ نور الدّين وزارة شيركوه للعاضد واستبداده بالأمركره ذلك وأمضّه ، وظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، وأخذ يتحدث فى ذلك ، وأفضى به إلى الأمير مجد الدّين ابن الدّاية (۱) . وأخذ يُعْمل الحيلة فى [ ١٦٦١] إفساد أمْر أسد الدّين وابن أخيه صلاح الدّين ، وكاتب العاضد فى ذلك غير مرّة ، ويلتمس منه أنْ يبعث إليه أسد الدّين، يريدُ بذلك إخراجَه عَنْ مصر . فلم يسمح العاضد بإرساله لأنه دبّر الأمور وقام بِحَمْلِ أعباء المملكة من غير أنْ يغيّر على أصحاب العاضد شيئا من أحوالهم ، ولا أنْكرَ عليهم أمرًا من أمورهم ، بل أقرّهم على عوائلهم سوى أنه أقطع البلاد لأصحابه .

وتوكل عنه التَّدبير ابنُ أُخيه صلاح الدَّين وقام بمباشرتها ، فصار إليه الأَمر والنَّهي حتَّى مات أَسد الدِّين ، بعد أَن استقرّ في الوزارة ثلاثة وستَّين يوما ، يوم الأَحد الثالث

<sup>(</sup>١) عجد الدين أبو بكر ، ابن الداية، من مقدى أمراء نور الدين محمود الذين كان يعتمد عليهم فى إدارة شئون دولته ، وكان ينوب عنه فى حلب فى بعض المناسبات ، وخاصة فى أثناء غيبة أسد الدين شيركوه ، وبعد وفاته ووزارة ابن أخيه صلاح الدين يوسف بمصر . توفى ابن الداية سنة خمس وستين وخميانة بينها كان نور الدين يحاصر الكرك .

والعشرين من جمادى الآخرة بخنَّاق تولَّد له من إكثاره أكل اللَّحوم الغليظة ، ودفن في الدَّار فلم تخرج له جنازة .

وكان شجَاعا قويًا ، جلدًا عفيفًا ، متألّها ، يحبّ أهل الخير ، وله إيثار ، وفيه ضبطً وإمساك . وأصله من دَوِين (١) ، بليدة من عمل أَذْرَبيجان (١) من جهة أرّان (٣) وبلاد الكرج ، وهو من قبيل الرّواديّة إحدى بطون الهذبانية من قبائل الأ كراد . وقدم هو وأخوه نجم الدّين أيوب ، وكان أسَنَّ منه ، إلى بغداد واتصّلا بخدمة مجاهد الدين بهروز (١) شحنة العراق من قِبَلِ السّلطان مسعود بن محمد بن مَلِكْشَاه السّلجوق (٥) ولازماه . فبعث بأيّوب إلى تكريت (٦) ، وكانت إقطاعه ، فأقرّه فيها دُزْدَارًا ، ومعناه حافظ القلعة ، فإن « دز » بالفارسي القلعة ، « ودار » الحافظ . فأقام بها ومعه أخوه شير كوه ، وله به إقطاع ،

<sup>(1)</sup> بفتح الدال وضمها ، يحدد ياقوت موقعها بأنها فى آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس . وتفليس هـذه من بلاد أران (الآتى ذكرها) ، بها عيون حارة عمل عليها حمام ، بدأ فتحها زمن عبّان بن عفان ضمن فتـوح أرمينية وتوقف الفتح بتوقيع صلح بين الجانبين ، وظلت فى أيدى المسلمين حتى أغار عليها نصارى الكرج سنة خمس عشرة وخمهائة وهم من الأرمن – فلكوها ، ثم استردها جلال الدين منكبرتى بن خوارزم شاه سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، ولم يلبث الكرج أن أغاروا عليها وأحرقوها فى السنة التالية . معجم البلدان : ٢ : ٣٩٨ – ٣٩٨ ، ٢ : ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) يضبطها ياقوت بفتح الهمزة والراء وسكون الذال بينهما وكسر الباء ، وبفتح الهمزة والذال وسكون الراء ، وبمد الهمزة وفتح المدزة والذال ، أو بسكون الذال ، ويقول إن النسبة إليها أذرى بفتح الهمزة والذال ، أو بسكون الذال ، ويقول إن النسبة إليها أذرى بفتح الهمزة والذال ، أو بسكون الذال ، وبه قلاع وأذ ربى بفتح الأولين وسكون الراء ؛ وهي إقليم متسع من أشهر مدائنه تبريز عاصمته ، يغلب عليها الطابع الجبلي ، وبه قلاع كثيرة ، وفاكهته وبساتينه عظيمة غزيرة المياه والعيون ؛ بدأ فتحها أيام عمر بن الحطاب وتوقف لصلح عقد بين أهلها والمسلمين ، وتجدد الغزو أيام عمان وتجدد الصلح كذلك . معجم البلدان : ١ : ١٥٩ – ١٩١١ .

<sup>(</sup>٣) بينها وبين أذربيجان نهر الرس فكل ما جاوره من ناحية المغرب والشهال فهو من أران ، ومن جهة المشرق فهو من أذربيجان . وأران إقايم من أقاليم أرمينية . وهناك قامة بنواحي قزوين تعرف بهذا الاسم أيضا . نفس المصدر : ١ : ١٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) تولى شُحنة بغداد السلطان السلّجوق مسعود ، حتى توفى في سنة أربعين وخسيانة ، والشحنة رئاسة قوات الأمن ، أى الشرطة ، وفلان شحنة أى متولى رئاسة الشرطة . وأصل الكلمة من شحن البلد بالحيل : ملاه ، وبالبلد شحنة من الحيل أى رابطة . لسان العرب ( الذي يو كد أن استعماله بمعنى الشرطة خطأ ، لكن هذا الحكم لا يمنع أنه هو المعنى الذي كان مستخدما فيه فعلا) ، انظر كذلك : Dozy; Supp. Dict ar.

<sup>(</sup>ه) أبو الفتح غياث الدين ، رابع سلاجقة العراق ، حكم بين سنتى ٢٧ه – ٤٧ ه ( ١١٣٣ – ١١٥٣ ) وتوفى . بهمدان . معجم الأنسابَ وكذلك Mohammadan Dynasties

 <sup>(</sup>٦) بفتح التاء والعامة يكسرونها كما يقول ياقوت ، تقع بين بغداد والموصل ، وهي إلى بغداد أقرب ، وبينهما ثلاثون
 فرسخا ، ولها قلمة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة في غربيها . افتتحها المسلمون سنة ست عشرة أيام عمر بن الحطاب ،
 وقيل في سنة عشرين . معجم البلدان : ٢ ، ٣٩٩ – ٢٠١ .

إلى أن انهزم عماد الديس زنكى من العراق<sup>(۱)</sup> من قراجا الساق ووصل إلى تكريت ، فأمكنه أيّوب من قلْعتها ورفعه إليها بالحبال ، وخَدمَه هو وأخوه شيركوه ، فاعْتَدّها يدًا لهما . ثم أقام له السُّفن حتَّى عبر دجلة ؛ وتبعه أصحابُه فأحسن إليهم وسيّرهم إليه .

فبلغ ذلك الأمير مجاهد الدين بهروز فأنكر عليه وأخرجه من قلعة تكريت ، فسار هو وشير كوه إلى عماد الدين زنكى ، وهو يومئيذ صاحب الموصل ، فأكرمهما وأقطعهما إقطاعاً ، وتقدّما عنده . فلمّا ملك بعلبك (٢) جعّل نجم الدّين دُرْدَارَها ، فأقام بها إلى أنْ قُتِل عمادُ الدّين زنكى (٣) وحصر عسكرُ دمشق بعلبك الأَخْذِها لصاحب دمشق ، مجير الدّين أبق بن محمد بن بُورى بن ظهير الدّين طغتكين الأَتابك . فبعث إلى سيف الدّين غازى بن عماد الدّين زنكى بالموصل يعرّفه ويطلب منه عسكرا فلم يُجِبُه (٤) ، فسلّم بعلبك لصاحب دمشق على إقطاع ، وصار أحد أمراء دهشق .

وأَما شير كوه فإنه لمّا خدم عماد الدّين زنكى تمكّن منه ، بواسطة الوزير جمال الدّين الأَصفهاني (٥) ، إلى أَن قُتِل ، فتعلّق بخدمة ابنه نور الدّين محمود بن زنكى وتخصّص

<sup>(</sup>١) فى سنة ست وعشرين وخسمائة فى حرب بينه وبين الحليفة العباسى المسترشد بالله ، وكان يعاون زنكى فى هذه الحرب دبيس بن صدقة وهما بدورهما كانا مؤيدين للسلطان السلجوق سنجر معز الدين أبى الحارث ضد السلطان مسعود صاحب العراق .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ذى الحجة من سنة ثلاث وثلاثين وخميائة ، وكانت من أعمال دمشق التى قتل صاحبها شهاب الدين محمود ابن بورى بأيدى ثلاثة من خدامه فى شوال من هذه السنة و تولى أمرها من بعده أخوه جال الدين محمد بن بورى ، واستغاثت أم السلطان بزنكى ليثأر من قتلة ابنها شهاب الدين فتقدم فى اتجاه بعلبك واستولى عليها لنفسه . ذيل تاريخ دمشق : ٢٦٧ – ٢٠ . الكامل : ٢١ - ٢٧ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) فى سنة إحدى وأربعين وخمسائة ، وهو على حصار قلعة جعبر ، قتله بعض خدمه فى فراشه .

<sup>( ؛ )</sup> كانت بعلبك داخلة فى نطاق أعمال نور الدن محمود أخى سيف الدين غازى صاحب الموصل ، ولهذا لم يتقدم غازى لمونة نجم الدين أيوب ، ولم ينجد نور الدين محمود بعلبك لأن سياسته عندئذ كانت تقضى بمحاولة التعاون مع دمشق على مواجهة الفرنج ، ولهذا رأى التضحية ببعلبك لتكون عربونا لهذا التعاون .

<sup>(</sup>ه) يفرد أبوشامة فصلا في كتابه للحديث عن «وزير الموصل جال الدين ، الحواد الممدح » . واسمه جال الدين أبو جعفر محمد بن على بن أبى منصور تلقي ثقافته الأولى على يدى العزيز عم العماد الكاتب ، وترق بمعونته في الخدمة فاتصل بالسلطان السلجوقي محمود بن ملكشاه ، ثم اتصل بعماد الدين زنكي الذي استعان به في أعماله وجعله مشرفا على ديوانه ، ثم قام مقام الوزير لابنه سيف الدين غازي الذي تولى الموصل بعد مقتل أبيه ، وعرف جمال الدين بالكرم وحب الحير والقناعة ، واتصل به كثير من الشعراء ومدحوه ومنهم عهاد الدين الأصفهاني ، وأبو الفوارس سعد بن محمد الصني المعروف بحيص بيص ، وأحمد بن منير الطرابلسي ، والعرقلة الدمشق ، وأبو المجد القسيم الحموى . توفى جمال الدين سنة تسع وخمسين

به ، حتى عَظُمتْ منزلتُه عنده . وصار معه إلى حلب فأقطعَهُ وأنْعَم عليه ، ثم أعطاه مدينة الرَّحبة وتدمر إلى أن جهَّزه إلى مصر وعاد منها وهو كثير الذَّكر لها ، فخافهُ نور الدَّين وصرفه عنه وأعطاه مدينة حمص<sup>(۱)</sup> ، وجعله مقدَّم عسكره إلى أن قدِم مصر وملكها — كما تقدّم – إلى أن مات ؛ فدفن بالقاهرة ، ثم نُقِل منها إلى المدينة النبويّة بعد مدّة (۱).

ولمّا احتُضِر قال : مَنْ ههنا ؟ فقال الطَّواتي بهاء الدّين قراقوس : عَبْدُك قراقوش . فقال : بارك الله فيك ، الحمد لله الَّذي بلعنا من هذه الدّيار ما أَردْنا ، ومتنا وأهلها راضون عنَّا . أوصيكم لاتفارقوا سُور القاهرة حَتَّى تطيرَ رُءُوسُكُم ، واحْذَرُوا من التَّفْريط في الأسطول .

ولمّا توفى أسد الدّين افترق أهل القصر وحواشى الخليفة العاضد من الأستاذين وغيرهم فرقتين . فأما إحداهما – وكبيرهم الأستاذ صنيعة الملك مؤتمن الخلافة جوهر (٣) – فإنهم قالوا قدْ مات أسد الدّين المهدّد به فى الشرق والغرب ولم يحدُث إلا خير ، ومن الرأىأن نمسك مُخَلِّفتَه ونضيف إليها من جياد فرسان الغزّ ما تكون جملته ثلاثة آلاف فارس ، ونقدّم عليهم بهاء الدّين قراقواش ، وننزلهم بالشرقية ، ونجعَلها بأجمعها إقطاعاً لهم يسكنون بها ، فيصيرون بيننا وببن [ ١٦١ ب] الفرنج الذين طمعوا فى البلاد، يقاتلون عن حرمهم

وخسائة ، ودفن بالموصل سنة ، ثم نقل إلى المدينة المنورة حيث دفن بها كرغبته فى رباط أنشأه بها ، بينه و بين مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، خس عشرة ذراعا . وفى أثناء نقل تابوته إلى المدينة المنورة مر به فى مدينة الحلة فإذا شاب قد ارتفع على موضع عال وأنشد :

<sup>(</sup>١) في الأصل: مصر

<sup>(</sup>٢) ودفن مع جال الدين وزير الموصل (انظر الحاشية الأخيرة في الصفحة السابقة) باتفاق تم بينهما ؛ وعن هذا يتحدث جال الدين فيقول : «إن بيني وبين أسد الدين شيركوه عهدا: من مات منا قبل صاحبه حمله الحي إلى المدينة النبوية». وقد نفذ أسد الدين تمهده ، فنقل جال الدين من الموصل إلى المدينة ، ثم نقل هو إلى المدينة بعد أن دفن في داره بالقاهرة مدة . كتاب الروضتين : ١ : ٣٤٩ ؛ وفيات الأعيان : ١ : ٢٢٧ – ٢٢٨ . واختلف في سبب وفاته ، فقيل إنه مات فجأة وقيل بعلة الحوانية (بسبب ابتلاعه قطعة من الخم الذي كان يحبه كثيرا) ، وقيل بل دس له السم . نهاية الأرب : ٨ ٢ . (٣) وهو خصى من الأستاذين المحتكين بالقصر الفاطمي ، وكان يتولى زمام القصر وإليه الإشراف الكامل عليه . وقد برهن مؤتمن الحلافة هذا بسلوكه فيها بعد على إصراره على تحقيق هدفه في التخلص من صلاح الدين والجيش النورى بأجمعه . وسير د تفصيل ذلك في موضعه .

وإقطاعاتهم . ويرتب مولانا من أجْناد الدّيار المصريّة من ينتفع به ، ولا يقيم وزيرًا تثقل وطأَّتُه ويشارك الخليفة في أمره ، بل يجعل صاحب وساطة بين النَّاس وبين الخليفة .

وقالت<sup>(۱)</sup> الطائفة الأخرى لا وحَقِّ الله، ما يكون وزيرُ مولانا إلا ابن أخى وزيره الَّذى هو منه وإلَيْه ، يعنون صلاح الدِّين ، وإذا بتى المذكورُ أقام معه قراقوش وغيره من المعْتَبَرين .

وكذلك وقع فى عسكر أسد الدّين ، فإن شهاب الدّين محمود الحارى ، خال صلاح الدّين ، والأَمير عبد الدّولة ياروق الياروق وأخاه الأَمير بهاء الدّولة والأَمير قطب الدّين خسرو بن تليل ، والأَمير سيف الدّين على بن أحمد الهكَّارى(٢) المشطوب طلَبَ كلٌ منهم الوزارة لنفسه وجمع أصحابه ليُغَالِبَ عليها .

واجتمع مماليك أسد الدّين ، وهم خمسائة ، على صلاح الدّين وطلبوا وزارته ، وتحدّثوا بأنَّ أسد الدّين أوْصى إليه ، فبعث العاضد إليهم وسأَّل الأمراء من يصلح للوزارة ؛ فسار إليه شهاب الدّين محمود الحارمى وأرشدهُ إلى تولية صلاح الدّين (٣) . وكان العاضدُ قد مال إليه وقال لأصحابه من الاستاذين وغيرهم لما اختلفوا ، كما تقدّم ذكره ، والله إنَّى لأَسْتَحِى من تسريح صلاح الدّين وما بلغتُ غرضًا فى حقّه لقرب عهد مقام عمّه . فأرسل إليه وخلع عليه خِلع الوزارة بالعقد والجوهر ، وحنَّكَه ، ونعته بالملك النَّاصر ، وذلك فى يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من جمادى الآخرة (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وكانت . وهي لا تناسب السياق .

<sup>(</sup> ٢ ) نسبة إلى قلاع الهكارية ، وهي بلدة و ناحية وقرى فوق الموصل في بلدة جزيرة ابن عمر . والهكارية جماعة من الأكراد سكنوا هذه المنطقة فعرفت باسمهم . معجم البلدان : ٨ : ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٣) يقول ابن أبى طى: «وكان الحارمى أولا قد رغب فى الوزارة وتحدث فيها، وحصل ما يحتاجه ، فلما رأى مزاحمة عين الدولة ابن ياروق وغيره عليها خاف أن يشتغل بطلبها فتفوته ، وربما فاتت صلاح الدين، فأشار به لأنها إذا كانت فى ابن اخته كانت فى بيته ». كتاب الروضتين : ١ : ٤٣٨ – ٤٣٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) جاء في نهاية الأرب النويرى أن جماعة من خواص العاضد أشاروا عليه أن يولى صلاح الدين الوزارة ، وقالوا إنه أصغر الجماعة سنا ولا يخرج من تحت أمر أمير المؤمنين ، فإذا استقر وضعنا على العساكر من يستميلهم إلينا ، فيبقى عندنا من الجند من نتقوى به ، ثم نأخذ يوسف بعد ذلك أو نخرجه ، فإن أمره أسهل من غيره . ويذكر صاحب النجوم مثل هذا القول ويضيف : « فإنه ظن أنه إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر و لا رجال كان في ولايته مستضعفا يحكم عليه و لا يقدر على المخالفة ، وأنه يضع على العسكر من يستميلهم ، فإذا صار معه البعض أخرج الباقين ، وعنده ( عند الخليفة ) من العساكر الكتامية من يحميها ( مصر ) من الفرنج ونور الدين » . النجوم الزاهرة : ٢ : ١٧ .

وصفة الخِلْعة ثوب أبيض دبيتي بطرازين ذهبا ، وطيلسان مقوّر بطراز ذهب دقيق ، وعمامة بيضاء مذهبة ، وفى عنقه العقد الجوهر وقيمته عشرة آلاف دينار ؛ وقد تقلّد سيف الوزارة وقيمته خمسة آلاف دينار ، وركب ( فرسا )(۱) حجرة صفراء من مراكب العاضد قيمتها ثمانية آلاف دينار ، وعليها سرفسار ذهب مجوهر ، وأعلاقها من سبتة ، وفى عنقها مشدة بيضاء برأسها ماثتا حبّة جوهرًا وفى أربع قوائمها أربعة عقود من جوهر ، وعلى رأسه قصبة ذهب فى رأسها طلعة مجوهرة ومِشدَّة بيضاء بأعلام ذهب وحُيل بين يديه عدّة بقج فيها أنواع من الثياب ، وقيد معة أيضا عدّة خيول ؛ ومنشور الوزارة ملفوف فى ثوب أطلس أبيض بخط القاضي الفاضل ومن إنشائه ؛ وقرأه الجليس ابن عبد القوى . وهو كبير جدًّا وعلى رأسه بخط العاضد (۲) : «هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجته عند الله سبحانه عليك (۱) ؛ فأوْفِ بعهدك وبمينك ، وخد كتاب أمير المؤمنين ناهضا(۱) بيمينك ، ولمن مضى بجدنا رسول الله (۱) أحسن أسوة ، ولمن بتي ( بقربنا ) (۱) أعظم سلوة . «تِلْكُ الدَّارُ الآخِرةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا والْعَاقِبَةُ للْمُتَقِينَ » (۱) فكان آخر منشور كُتِب عن العاضد (۱) .

ولمَّا نزل صلاح الدِّين إلى دَار الوزارة لم يطعه أحدُّ من الأُمراء النوريَّة ولا خَدَمُوه ، فسعى الفقيه عيسى الهكَّارِى فى الإصلاح بينه وبينهم ، وبدأ بالمشطوب فقال له : هذا الأَمر لا يَصِلْ إليك مع (وجود)(١) عين الدولة والحارمى (وابن ثليل)(١) . ثم قصد الحارمى

<sup>(</sup>١) الإضافة من الروضتين : ١ : ٤٣٩ . وفي القاموس المحيط : أحجار الحيل ما اتخذ منها للنسل لا يكادون يفردون الواحد . ا هـ . ويبدو أن المفرد بتاء كما جاء في المتن .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا في صبح الأعشى : ٩ : ٤٠٧ ؛ كتاب الروضتين : ١ : ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الروضتين أيضا . وفي صبح الأعثى : وحجته عند آله تعالى عليك .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من نص صبح الأعشى ، و من الروضتين .

<sup>(</sup> ٥ ) في صبح الأعثى وفي الروضتين زيادة التصلية : صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من صبح الأعشى . وفي الروضتين : ولمن تبق بثقتنا به أعظم سلوة .

<sup>(</sup>٧) سورة القصص : آية : ٨٣ .

<sup>(</sup> ٨ ) وتجد نصه الكامل في صبح الأعشى : ١٠ : ٩١ – ٩٨ . وهو من إنشاء القاضي الفاضل .

<sup>(</sup>٩) الزيادة في الموضعين من الروضتين : ١ : ٤٠٧ .

وقال له : هذا صلاح الدّين ابنُ أختك ، وعزّه وملكه لك ، وقد استقام له الأمر ، فلا تكنّ أوّل من يسعى فى إخراجه عنه ولا يصل إليك . وما زال بهم حتّى مالُوا إليه وأطاعُوا بأجمعهم إلاّ عيْن الدّولة فإنه قال لا أخدم يوسف أبداً ، وخرج من القاهرة بجماعة وصار إلى نور الدّين بالشّام (١) .

فلمّا بلغ نورَ الدّين استيلاء صلاح الدّين أقام ثلاثة أيّام لا يقدر أحدُّ أن يراه من شِدَّة ما عظم عليه ذلك وأغضبه .

واسمال صلاح الدين قلوب النّاس، وسَاسَ الأُمور وكاتب الأَطراف ، وأقبل على الجدّ ، وتاب عن الخمر ، وأعرض عن الّلهو ، وتقرّب إلى الخليفة العاضد بما يُرضيه فأحبّه وأدْنَاه حتّى كان يُدخلُه إليه القصر راكباً ويقيم عنده بالقصر عدّة أيام . وعَظُم في الدّولة حتّى حسَدَهُ الأُمراء وبَاينَهُ جماعة منهم وتوجّهوا إلى الشّام . وشرع في اسمالة قلوب النّاس إليه فبذل فيهم المال وأخرج ما كان في خزائن عمّه أسد الدّين ؛ واستَدْعَى من العاضد فأمده بشيء كثير من المال ، فكان أمره في زيادة وقوّة وأمر [ ١٦٦٧ ] العامّة في نقص فضعف .

وركب العاضد ومعه الملك النَّاصر صلاح الدَّين يوسف فى غرَّة شهر رمضان ، وحمل العادل أبو بكر السَّيف. ثم ركب أيضا جمعتين فى شهر رمضان إلى الجامع الأَزهر والجامع الأَنور (٢) على العادة ، وركب فى عيدالفطر.

وأرسل إلى نور الدّين يسأَّلُهُ في إرسال أبيه وأخيه فلم يجبه إلى ذلك(٣) .

<sup>(</sup>١) ويزيد أبو شامة :  $\alpha$  فأنكر عليهم فراقه  $\alpha$  . نفس المصدر .

<sup>(</sup> ٢ ) هوجامع الحاكم .

<sup>(</sup>٣) يذكر ابن الأثير، وهو معروف بميله عن صلاح الدين وأسرته ، أن صلاح الدين أرسل « يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته وأهله ، فأرسلهم إليه وشرط عليهم طاعته والقيام بأسره ومساعدته » . ويقيد أبو شامة هذا الرفض بقوله : « فلم يجبه ( نور الدين ) إلى ذلك وقال : أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد » . ثم يمقب بأن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى دمياط فأرسل نور الدين العساكر إلى مصر وفيهم إخوة صلاح الدين « منهم شمس الدولة تورانشاه ، وهو أكبر من صلاح الدين ، وقال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تسر ، فإنك تفسد البلاد ، وأحضرك حيننذ وأعاقبك بما تستحقه ، وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامى ، وتخدمه بنفسك كما تخدمني فسر إليه واشدد أزره ، وساعده على ما هو بصدده » الكامل : ١١ : ١٢٩ ؟

وصارت الخطبة بديار مصر للعاضد ومِنْ بعده للمك العادل نور الدّين ، وهو في الظّاهر ملك الدّيار المصريّة وصلاح الدين لا يتصرّف إلا عن أمره كالنّائب في الأَمر عنه ؛ ونور الدّين لا يُفرِدُه بكتاب ، بل يَكْتُب: الأَمير الأسْفِهْلار (١) صلاح الدّين وكافّة الأَمراء بالدّيار المصريّة يفعلون كذا ؛ ويجعل علامته على رأس الكتاب تعظيمًا لنفسه وترفّعًا عن أن يكتب اسمه .

وعندما بلغه وفاة أسد الدّين شقّ عليه استيلاء صلاح الدّين ، وتتبّع أصحابه وأصحاب أسد الدّين ، وأخذ إقطاع صلاح الدّين وإقطاع أسد الدّين ، ومنع نوّابه من التصرّف في حمص ، وأبْعَد أهاليهم واسْتَثْقَلَهُم وطردهم عنه . وكتب إلى الأُمراء بمصر بمفارقته وتر كه بمصر وحيداً ليُوهِن أمره . وشرع يَذمّه ويُذكرُه بالسّوء ويُعْنِتُه في الطّلب بحمل الأُموال إليه ، وصاد كثيراً ما يقول : ملك ابن أيوب ويستعظم ذلك احتقاراً له (٢) .

وثَقُل ذلك على أهل الدّولة وحواشى الخليفة العاضد ، فإنه أقطع أصحابه أجلّ البلاد وآواهم ، وأبعد أهل مصر وأضعفهم ، واستبدّ بجميع الأمور ومنع العاضد من التّسرّف ، فَهَطِنَ العاضدُ لما يريدُ من إزالة الدّولة . فثار الأستاذ مؤتمن الخلافة ، وهو يومئذ من أكابر خدّام القصر ، وبعث بمكاتبة إلى الفرنج يستنجد بهم على الغزّ ، ويحثهم على قصد البلاد ليخرج إليهم صلاح الدّين بعساكره فيثور عند ذلك بصعيد مصر وطوائف العسكر ،

<sup>(</sup>١) اصطلاح عسكرى مركب من : أسفه بمعى مقدم ، وهى فارسية ، وسلار بمعى عسكر ، وهى تركية ، فعناه مقدم العسكر . يقول القلقشندى : وهو زمام كل زمام ، وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم ، وفى خدمته تقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم . صبح الأعثى : ٣ : ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٢) هذا هو موقف ابن الأثير من صلاح الدين . وينقل أبوشامة مثل هذا عنابن أبي طي أيضا من كتابه : السيرة الصلاحية ويعلق عليه بقوله : «والذي أنكره نور الدين هو إفراط صلاح الدين في تفرقة الأموال واستبداده بذلك من غير مشورته . هذا مع أن ابن أبي طي متهم فيها ينسبه إلى نور الدين بما لا يليق به ، فإن نور الدين ، رحمه الله ، كان قد أذل الشيعة بحلب وأبطل شعارهم ، وقوى أهل السنة ، وكان والد ابن أبي طي من رموس الشيعة فنفاه من حلب ، فهو لذلك كثير الحمل على نور الدين ، فلا يقبل منه ما ينسبه إليه بما لا يليق به . والله أعلى » . ثم يقول : « وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين يشكر فيه صلاح الدين ، وذلك ضد ما قاله ابن أبي طي » ، ويسوق نص الكتاب وهو موجه إلى شرف الدين ابن أبي عصرون بتوليته قضاء مصر ، وفي نهايته : « وقد كتبت هذا يخطي حتى لا يبتى على حجة . تصل أنت وولدك عندى ابن أبي عصرون بتوليته قضاء مصر ، وفي نهايته : « وقد كتبت هذا بخطي حتى لا يبتى على حجة . تصل أنت وولدك عندى كثير كثير كثير كثير كثير كثير ، جزاه الله خيرا وأبقاه » . كتاب الروضتين : ١ : ٤٤١ – ٤٤٣ .

ويصير ضلاح الدَّين محصورًا بين الفرنج وبينهم فيأُخذُونه ويُتْلِفُون مَنْ معه . ووافقه على ذلك جماعة .

وبعث رجلاً بالكتاب إلى الفرنج بعد ما جعله فى نَعْل كى لا يُعْشر عليه . فلمّا وصل الرّجُل إلى البئر البيضاء (۱) قريباً من بلبيس ، ظفر به بعض أصحاب صلاح الدّين ومعه نعلان جديدان فى يده ، فارتاب لِمَا رآه من سوء حاله وحُسْن النّعْلَيْن ، وعلم أنّهما لا يليقان به ، ولَوْ كانا مِنْ ملابسه لكان تبيّن فيهما أثر الاستعمال . فأخذهما منه وفتحهما فوجد فيهما الكُتُب إلى الفرنج ، فتقرّب بذلك إلى صلاح الدّين ، وحضر بالرّجل والكُتب إلىه ، فكتم ذلك ، وتتبعّ مَنْ كتب الكتُب حتى أَحْضِر إليه برجل بهودى ، فلمّا خاف منه أسلم وأخبره الخبر .

فبلغ ذلك مؤتمن الخلافة وخشى على نفسه ، فلزم القصر وامتنع من الخروج مدة وصلاح الدّين لا يلتفت إليه ، فاغتر بإعراضه عنه وخرج إلى منظرة له على النّيل ، بستان بناحية الخرقانيّة قريبًا من قليوب . فأرسل إليه صلاح الدّين بجماعة من أصحابه هاجموه وقتلوه ، وصارُوا إليه برأسه ، وذلك في يوم الأربعاء لخمس بَقِينَ من ذي القعدة ؛ وجعل زمام القصور عوضه الطّواشي بهاء الدين قراقوش الأسدى . فغضب لقتله السّودان وحرّك منهم ما كانوا يتكتّمونه ؛ فاجتمعوا لحرب صلاح الدّين في سادس عشريه ، صبيحة قتل مؤتمن الخلافة ، وقد صارُوا في جمع كثيرٍ من الأمراء المصريّين وعَوام البلد يزيد على الخمسين ألفًا ، وزحَفُوا إلى دار الوزارة .

فبدر إليهم فخر الدين شمس الدولة توران شاه ، وركب صلاح الدين بعساكره وقد تجمّعت الريحانية والجيوشية والفرجيّة ومن انشاف إليها فى بَيْنَ القصرين ، وخرجت إليهم الأَرْمَن ؛ فوقع بين الفريقين قتال عظيم استظهر فيه العبيد على الغز ، والعاضد

<sup>(</sup>١) قريبة من بلبيس ، بينها وبين الحانكة ، وعلى الطريق بين القاهرة وغزة ، ومكانها اليوم عزبة أبي حبيب بناحية الزوامل في حوض يعرف إلى الآن باسم حوض البيضاء . وفي معجم البلدان : البيضاء اسم لأربع قرى في مصر ، الأولى من كورة الشرقية (وهي المقصودة هنا) ، والثانية غربي النيل بين مصر والإسكندرية ، والثالثة من ضواحي الإسكندرية والرابعة قرب المحلة . معجم البلدان : ٢ : ٣٣٦ ؛ النجوم الزاهرة : ٨ : ٤٤ : حاشية : ٢ ؛ مفرج الكروب : ١ : ١٧٥ : حاشية : ٤ ؛ صبح الأعثى : ١ ٤ ، ٢٠٥ .

في المنظرة يشرف على الوقعة . فلمّا تبيّن الغلّبُ للعبيد وكادوا أن يهزمُوا الغرّرى أهلُ القصر بالنّشّاب والحجارة حتى امتنعوا عن مقاتلة العبيد ، فنادى شمس الدّولة النّفّاطين وأمرهم بإحراق المنظرة التى فيها العاضد فطيّب قارورة وصوّب على المنظرة بها ، فإذا بباب الطّاق قد فتح وخرج منه زعيم [ ١٦٢ ب ] الخلافة ، أحد الأستاذين الخواصّ ، وقال : أمير المؤمنين يسلِّم على شمس الدّولة ويقول دُونَكُم والعبيد الكلاب أخرجوهم من بلادكم . فلمّا سمع العبيد ذلك ، وكان قد قتل أحد مُقدّميهم ، وبعث صلاح الدين في أثناء محاربته لهم إلى حارة السّودان خارج باب زويلة ، المعروفة بالمنصورة (١١) ، فأحرقها وتَلِفَتْ أموالُهم وهلكت أولادُهم وحُرَمُهم ؛ ضعُفَت لهذه الأُمور أنفسُ العبيد ، وانهزمُوا بعد ما ثبتوا يومين ، وتعيّن لهم الفلّ. فركب الغزّ أقفيتَهم يقتلون ويأسرون ، إلى أنْ وصوا إلى السيُوفيّة وثبتوا وتعيّن لهم الفلّ. فركب الغزّ أقفيتَهم يقتلون ويأسرون ، إلى أنْ وصوا إلى السيُوفيّة وثبتوا هناك ، فألق شمس الدّولة النّيران في المواضع الّتي امتنعُوا بها .

وأحرق أيضًا دار الأرمن التي كانت بين القصرين ، وكان بها خلق كثير من الأرمن كلُّهم رُمَاة لَهُم جارٍ ، وكانوا في هذه الحروب قد أنكوا الغزّ بشدة رميهم ومنعوهم أن يتجاوزوا من موضعهم إلى محاربة العبيد ، فلمّا احترقت عليهم الدّار لم يكد يفلت منهم أحد . فالتجأ العبيد إلى عدّة أماكن ، وكلّما امتنعوا بموضع ألتى فيه الغزّ النّار وقاتلوهم ، حتى صاروا إلى باب زويلة وأخذت عليهم أفواه السكك وقد وَهنوا ولم يجدوا لهم ملجأ . فصاحوا وطلبوا الأمان ، فأمّنوا على ألا يبتى منهم أحدّ بالقاهرة ؛ فخرجوا بأجمعهم إلى الجيزة . ومال الغزّ على أموالهم وديارهم واستباحوا جميع ما فيها ؛ وذلك يوم السبت للمينك بقيئاً من ذى القعدة . فما هو إلاّ أنْ صاروا بالجيزة حتى عدّى إليهم شمس الدّلة بالعسكر فأبادهُم حصداً بالسّيف ، ولم ينْجُ منهم إلا الشريد . وأمر صلاح الدّين بتخريب المنصورة وصيرها بستانا ؛ فمضى العبيد وذهبت آثارهم من مصر(۱) .

<sup>(</sup>١) كانت تقع على يمنة من سلك فى الشارع خارجا من باب زويلة إلى جانب الباب الحديد الذى عرف باسم باب القوس ، عند رأس حارة المنتجبية فيما بينها وبين الهلالية ، بعضها من جهة بركة الفيل بجوار بستان سيف الإسلام المواجه لحارة البندقدارية من صليبة جامع ابن طولون . وكانت حارة متسعة جدا فيها مساكن السودانيين . خربها الأمير خطاب ابن موسى المعروف بصارم الدين بأمر صلاح الدين بعد هذه الموقعة وصيرها بستانا . المواعظ والاعتبار : ٢ : ١٩ – ٢٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) و يعلق النويرى على التخلص من مؤتمن الحلافة جوهر بقوله : فكان جوهر هذا سبب زوال ملك الدولة العبيدية ،
 وجوهر القائد سبب ملك المعز للبلاد ، فشتان بين الجوهرين .

وقُوِىَ صلاح الدِّين ، وتلاشى العاضد وانْحلَّ أمره ، ولم يبق له سوى إقامة ذكره فى الخطبة . وواكى صلاح الدِّين الطَّلَب من العاضد فى كلَّ يوم ليضعفه ، فأَتى على المال والخيل والرِّقيق وغير ذلك ، حتى انَّ العاضد كان فى بعض الأَيَّام بالبستان الكافورى وإذا بقاصد صلاح الدِّين قد وَافَّاهُ يطلب منه فرسًا وهو راكب ، فقال ما عندى إلا الفرس الَّذى أَنا راكبُه ، ونزل عنه ، وشقَّ خُفَّيه ورمى بهما وسلَّم إلى القاصد الفرس وعاد إلى قصره ماشيًا ، فلزم مجلسه ولم يعُدْ بعدها يركب حتى مات .

وأخرج صلاح الدّين خاله الأمير شهاب الدّين الحارمى إلى الصّعيد يتبع مَنْ فرّ من العبيد فأفناهم ، ولم يبق منهم بديار مصر إلا مَنْ اختنى ، بعد أن كانت البلاد كلّها لا تخلو مدينة ولا محلة من أن يكون فيها مكان مُعدّ للعبيد ، مَحْدِى لا يدخلُه وال ولا غيره . وكان منهم ضررً على النّاس .

وأخذ صلاح الدّين في القبص على دُورِ العبيد والأَرْمَن والأَمراء ، وأسكن فيها أصحابه معه بالقاهرة .

وكان قاع النيل في هذه السنة ستُّ أذرع وثماني أصابع ، وبلغ ثمان عشرة ذراعا<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) فى النجوم الزاهرة : ٥ : ٣٨٢ : المــاء القديم ست أذرع وثمانى أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا واثنتا عشرة إصبعا . ا .ه . وبهامش الأصل فى هذا الموضع : بياض صفحة .

فيها قدم من الشّام إخوة صلاح الدّين يوسف وعيالُه ؛ وقيل كان قُدُومُهم في سنة أربع . فيها تحرّك الفرنج لغَزْوِ ديار مصر خوفاً من صلاح الدّين ونور الدّين عندما بلغهم تمكنّه من ديار مصر وقطعُ آثار جند المصريّين . فكاتَبُوا فرنج صقلية وغيرهم واستنجدوا بهم ، فأمدُّوهم بالمال والسّلاح والرّجال ، وسارُوا بالدّبّابات(٢) والمنجنيقات إلى دمياط ، فنزلوا عليها في مستهل صفر بألفٍ ومائة مركب ، مابين شيني ومسطح وشلندي وطريدة(٣) ، وأحاطُوا بها برّاً وبحراً .

فبعث صلاح الدّين بالأمير تقى الدّين (عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، ابن أخى صلاح الدين) ، وأنبَعه بالأمير شهاب الدّين الحارى ، في عساكر إلى دمياط ، وأمدّهم بالمال والميرة والسّلاح (٤) . وألَحّ الفرنج على أهل دمياط وضايقوهم (٥) ، والنّاس فيها صابرون في محاربتهم . وبعث صلاح الدّين إلى نور الدّين يستنجدُه ويُعْلِمُ أنّه لا يمكنه الخروج من القاهرة إلى لقاء الفرنج خوفاً من قيام المصريّين عليه ؛ فجهّز إليه نور الدّين العساكر شيئاً بعد شي ، وخرج بنفسه إلى بلاد الفرنج بالسّاحل وأغار عليها واستباحها (١)

<sup>( 1 )</sup> ويوافق أول المحرم منها الخامس والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الدبابة وجمعها الدبابات : شبه برج متحرك ، يتكون أحيانا من أربع طبقات من الحشب والرصاص و الحديد والنحاس ، يتحرك على عجلات ، ويستقر الجنود داخله فى طبقاته لمهاجمة الحصون وتسلق الأسوار . وتتكون الدبابة فى أبسط صورها من الحشب المكسو بالجلد المنقوع فى الخل لوقايتها من الاحتراق . السلوك : ١ : ٥٦ : حاشية : ٨ .

<sup>(</sup>٣) المسطح في معنى الشلندى الذي هو مركب مسقف يقاتل الجنود على ظهره وتحتهم الجدافون يقومون بعملهم ، ويستخدم كذلك لنقل البضائع والأمتعة . أما الطريدة فتستخدم في نقل الحيل ، أكثر ما يحمل فيها أربعون فرسا . قوانين الدواوين : ٣٣٩ - ٣٤٠ ، ٤٥٦ .

<sup>( ؛ )</sup> وأرسل كذلك عسكرا ثقيلا مقدمة الأمير قطب الدين خسرو الهدبانى فوصل فى النصف من ربيع الأول قبل رحيل الفرنج بأسبوع . كتاب الروضتين : ١ : ٤٥٩ .

<sup>(</sup> ه ) فى الأصل : وضايقوا عليهم .

<sup>(</sup>٦) يقول أبو شامة : وبلغى من شده اهتام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرئ عليه جزء من حديث كان له به رواية ، فجاء فى جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم ، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم لتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث ، فغضب من ذلك وقال : أنى لأستحيى من الله تعالى أن يرانى متبسما والمسلمون محاصرون بالفرنج . كتاب الروضتين : ١ : ٤٥٩ .

واستمر [١٦٣٣] الفرنج على دمياط أحداً وخمسين يوما ، ثم رحلوا عنها فى الحادى والعشرين ، وقيل فى الثالث والعشرين ، من ربيع الآخر ، خوفاً على بلادهم من نور الدين ولِفَذَاء وقع فيهم ؛ وغرق من مراكبهم نحو الثلثائة مركب . فأحرقوا ما ثقُل عليهم حمله من المنجنيقات وغيرها .

وبلغت النَّفقة من صلاح الدِّين على هذه النَّوبة ألف ألف دينار مصرية . وكان يقول ما رأيت أكرم من العاضد ؛ أَرْسَلَ إلى مدّة مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها .

وورد كتاب نور الدين إلى العاضد يهنئه برحيل الفرنج عن دمياط ، وكان صلاح الدين سيَّر إليه يبشَّرُه برحيلهم ، وسيّر إليه العاضد يَسْتَقِيلُهُ من الأَتراك خوفاً منهم ويطلب الاقتصار على الملك النَّاصر صلاح الدين ، فتضمَّن كتابه مَدْحَ الأَتراك والثَّناء عليهم (١) .

وفيها أرسل صلاح الدّين يطلب من نور الدّين أنْ يبعث إليه بأبيه نجم الدّين أيّوب ابن شاذى ، فأرسله إليه في عسكر ، وسار معه كثير من التّجار تمن له هوًى في مصر وغرض في صلاح الدّين . فخرج ابنه صلاح الدّين إلى لقائه ومعه الخليفة العاضد إلى صحراء الإهليلج(٢) خارج باب الفتوح ولقيه هناك ؛ ولم تَجْرِ العادةُ بخروج الخليفة إلى لقاء أحد ؛ وذلك في رابع عشر شهر رجب . ولقّبه العاضد بالملك الأوحد ، وزينت القاهرة ومصر لقدُومه فكان من الأيام المذكورة ؛ وبالغ العاضد في احترامه والإقبال عليه . ونزل اللّؤلؤة .

وكان سبب تجهيز الملك العادل نور الدّين لنجم الدّين أيوب كثرة وُرُود مكاتبة الخليفة المستنجد بالله العبّاسي عليه من بغداد يعاتبُه على تأخير إقامة الخطبة العبّاسية عصر ، فواكى نور الدّين كتابة الملاطفات إلى صلاح الدّين يأمرُه بذلك ، وهو يعتذر إليه

<sup>(</sup>١) وكان مما جاء فيه أنه ما أرسلهم واعتبد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك ، فإن الفرنج لا يرعبون إلا مهم ، ولولاهم لزاد طمعهم في الديار المصرية . نفس المصدر : ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: الهليج والتصحيح من الروضتين ومفرج الكروب ونهاية الأرب. والإهليلج شجر له ثمر أصفر، وأسود وهو النضيج، ينفع في الحوانيق ويحفظ العقل ويزيل الصداع. وصحراء الإهليلج المذكورة هنا كانت تقع خارج باب الفتوح شرق الحندق، إليها كانت تنتهى عمارة خط الحسينية بالقاهرة من جهة باب الفتوح، وكان بها شجر الإهليلج الهندى فعرفت به . المواعظ والاعتبار: ٢ : ١٣٨.

عن تَرْكِ الخطبة بما يخافُه من المصريّين . فوردت رُسُل المستنجد إلى دمشق بالاستخْبَاث والعزم على إقامة الخطبة بمصر ولابُدّ ؛ فرأى نور الدّين أنَّ مثل هذا المهمِّ لايقوم به إلاَّ نجم الدّين أيّوب ، وكان يتولَّى قلعة بعلبك ، فأَرْسل إليه وقرّر معه الأَمر وسيّره (١) .

وكان وصولُه إلى القاهرة لستَّ بقين من رجب ، وقيل في جمادى الآخرة ، فقرّرت له ولاية الإسكندريّة وولاية دمياط والبحيرة (٢) . وأُقْطِعَ الأَمير فخر الدّين شمس الدّولة تُوران شاه ، ابن والد الملوك الملك الأَفضل نجم الدّين أيوب ، قوص وأسوان وعيذاب ، وكانت عبرتها يومئذ في تلك السّنة مائتي ألف دينار وستَّة وستِّين ألف دينار ؛ فاستناب عنه في قوص الأَمير شمس الخلافة محمّد بن مختار .

فيها ثار الأمير عبّاس بن شاذى بمرج بنّى هميم (٣) ، من أعمال قوص ، ومنع رسلان دعمش المتوجّه لجباية خراج قوص من التوجّه ، واستباح عسكره .

وفيها أبطل صلاح الدين الأذان بحى على خير العمل محمّد وعلى خير البسر ، فكانت أوّل وصمة دخلت على الدّولة . ثمّ أمر أنْ يُذكر فى الخطبة يوم الجمعة الخلفاء الرّاشدون أبو بكر وعمر وعمّان ثمّ على ، وذلك يوم الجمعة لعشرٍ مضيّن من ذى الحجّة .

صحت به مصر ، وكانت قبلسه تشكو سقاما لمن يعن بطبيسب عجبا لمعجزة أتت في عهده والدهر ولاد لكل عجيب ! رد الإله بسه قضية يوسف نسقا عل ضرب من التقريسب جاءته إخسسوته ووالده إلى مصر على التدريسج والترتيب فاسعد بأكرم قسسادم ، وبدولة قسد ساعدتك رياحها بهبسوب

كتاب الروضتين : ١ : ٤٦٣ . وقد قام نور الدين بنشاط عسكرى بالشام قصد به تأمين قافلة نجم الدين أيوب وأهله ومن معه فى رحيلهم إلى مصر، وتجد تفصيل هذا النشاط فى كتاب الروضتين : ١ : ٤٦٤ – ٤٦٦ . وسيرد فى أخبار سنة ست وستين وخمهائة نبأ تحرك هذه القافلة ، و ير د كذلك فى الروضتين مرة أخرى : ١ : ٤٨٦

<sup>(</sup>١) وجاء في الرسالة التي حملها نجم الدين معه من نور الدين إلى صلاح الدين بهذا الصدد : « وهذا أمر تجب المبادرة إليه لنحظى بهذه الفضيلة الحليلة والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت ، وحضور الفوت ، لا سما وإمام الوقت متطلع إلى ذلك بكليته ، وهو عنده من أهم أمنيته » . كتاب الروضتين : ١ : ٤٦٦ ، نقلا عن ابن أبي طي . وإمام الوقت أبو المظفر يوسف المستنجد بالله أبن أبي عبد الله محمد المقتني لأمر الله . تولى خلافة العباسيين بين سنتي ٥٥٥ – ٢٦٥ «( ١١٦٠ – ١١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) ملح عمارة اليمني صلاح الدين بمناسبة وصول والله و إخوته من الشام ، فقال من قصيدة :

<sup>(</sup>٣) بلدة شرقى النيل من أعمال الصميد يسكنها عرب من بلي ( بتشديد الياء ) معجم البلدان : ٨ : ١٧ .

ثم أمر أَنْ يُذْكرَ العاضد في الخطبة بكلام يحتمل التلْبِيس على الشيعة ، فكان الخطيب يقول : اللَّهم أَصْلِح العاضد لِدينك . لاغير .

وفي يوم الاثنين ، بعد طلوع الشمس ، الثّاني عشر من شوّال حدثت زارلة عظيمة مهُولَة بدمشق سقط منها بعض شُرف الجامع الأموى وتشقّق رأسا المنارتين الشّرقية والغربية ، وكانت المنارة الثماليّة تهتز اهتزاز السّعفة في الرّيح العاصفة . ثمّ جاءت زلزلة أخرى بعد ساعة ، ثم جاءت زلزلة ثالثة بعد العصر . وأثرت هذه الزَّلزلة آثاراً شنيعة بحلب وبعلبك وحمص وحماة وشيزر وكفر طاب وتل بارين والمعرّة وتل باشر وعزاز وأقامية وأبو قبيس والمنيطرة وحصون الباطنيّة بأسرها . وامتدّت إلى الجزيرة والموصل ونصيبين وسنجار ودنيسر وماردين والرّها وحرّان ورأس العين والرّقة وقلعة جعبر وقلعة نجم وبالِس ومنبج وبُزاعا وعين تاب وحارم وأنطاكية وماخلفها من الثغور وبيروت المحلب] وأطرابلُس وعرقة وطرسوس وجبلة والمرقب واللاذقيّة وعكًا وصور وغيرها ؛ ومنها ما دُمّر بأشره ومنها ما ذهب أكثره ومنها ما ذهب بعضه ومنها ما تشعّث . وهلك بحلب عدد كثير من النّاس وببعلبك ، ولم يهلك بدمشق غير واحد أصابتُهُ قطعة من حجر فسقط على درج جيرون فمات . وجاءت بدمشق زلازل في عدّة ليالي وأيّام إلى يوم الجمعة عاشر ذي القعدة (۱)

فيها وَلِيَ القاضى الفضَّل أبو القاسم هبة الله بن كامل قضاء القضاة فى ذى الحجة ؟ فَرتَّب صلاح الدين الفقيه عيسى الهكَّارى بحكم (٢) القاهرة وابن كامل بحكم مصر .

<sup>(</sup>١) وأزعجت هذه الزلازل نور الدين الذي كان يخشى من تحرك الفرنج انتهازا للخراب الذي شمل البلاد ، فقام بحركة تفتيشية سريعة زار فيها مواقع الدمار وأمر بالتعمير وحصن مواقع الحطر وشعنها بالمقاتلة . وقد أصاب الفرنج مثل ما أصاب المسلمين . يقول أبوشامة : وأما بلاد الفرنج خدلهم الله تعالى ، فإنها أيضا فعلت بها الزلزلة قريبا من هذا ، وهم أيضا يخافون نور الدين على بلادهم . فاشتغل كل منهم بعمارة بلاده من قصد الآخر . الكامل : ١ ١ : ١٣٢ – ١٣٣ ؟ كتاب الروضتين ١ : ١ ك : ١ ٢٠ - ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) يمنى قضاء القاهرة وقضاء مصر .

فيها رفع صلاح الدّين جميع المكوس بنيار مصر وأبَّطلها .

وفيها أمر بَهْدم المعونة بمصر<sup>(۱)</sup> فهُلِمت ، وعمرها مدر ة للشَّافعيّة ؛ ولم يكن قبل ذلك بديار مصر مدرسة لأَحد من الفقهاء فإنّ الدّولة كانت إساعيلية . وهذه المدرسة بجوار جامع عمرو بن العاص وعرفت أخيراً بالمدرسة الشريفيّة ؛ وهي أول مدرسة عمرت بمصر لإلقاء العِلْم . وأنشأ دار الغزل به مدرسة للمالكية بجوار الجامع أيضا ، وتعرف اليوم هذه المدرسة بالقمْحيّة (۱) .

وفيها عزل صلاح الدين قضاء مصر من الشّيعة ، ووَلَّى قاضى القضاة صدْرَ الدّين عبد الملك بن دِرباس الهدبانى الشافعى (٤) ، وجعل إليه الحكم في جميع بلاد مصر بعدما أحضره من المحلّة ، وخلع عليه في يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة ؛ فعزل مَنْ كان بها من القضاة واسْتَنَاب عنه قضاةً شافعيّة . ومن حينتذ اشتُهر مذهب الشافعيّ ومذهب مالك بديار

<sup>(</sup>١) ويوافق أول المحرم منها الرابع عشر من سبتمبر سنة ١١٧٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) كان فى مصر داران بهذا الاسم ، وعرفتا أيضا باسم حبس المونة . إحداهما بالفسطاط جنوب مسجد عمرو ابن العاص والأخرى بالقاهرة ، واسم الأولى مأخوذ من ظروف إنشائها ، إذ أنها بنيت بمعونة المسلمين وإمهامهم لينزلما ولا تهم إذ لم يكن لهؤلاء الولاة قبل ذلك دار رسمية ينزلون فيها ، ثم جعلت دارا المشرطة ، ثم حولت على زمن العزيز بالله إلى سمن عرف باسم حبس المعونة ، وحوله صلاح الدين بعد ذلك إلى مدرسة المشافعية ، عرفت باسم المدرسة الناصرية ولما كلت وقف عليها الصاغة وكانت بجوارها ، وعرفت أيضا باسم الشريفية نسبة إلى الشريف القاضى شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين بن محمد الحنى قاضى العسكر وكان رابع من تولى التدريس بها . المواعظ والاعتبار : ١ : ٣٦٤ ،

<sup>(</sup>٣) وكانت تعرف أيام صلاح الدين أيضا بالمدرسة القمحية لأن القمح كان يوزع على فقائها من ضيعة بالفيوم عرفت بالحنبوشية أوقفها صلاح الدين عليها . وكان في موقعها قبل ذلك قيسارية (سوق) عرفت بقيسارية الغزل بجوار الجامع العتيق بمصر ، ووقف عليها صلاح الدين أيضا قيسارية الوراقين وعلوها بمصر ، وكانت أجل مدرسة للمالكية . وفي سنة خس وعشرين وثمانمائة أخرج السلطان الأشرف برسباي ناحيتي الأعلام والحنبوشية من وقفها وجعلهما إقطاعين لمملوكين له . نفس المصدر : ٢ : ٣٩٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس المـاردانى . وقد استمر فى منصبه حتى نهاية عصر صلاح الدين

مصر وتظاهر الناس بهما<sup>(۱)</sup> ، واختنى مذهب الشَّيعة من الإِماميَّة والإسهاعيلية . وبطل من . حينئذ مجلس الدَّعوة بالجامع الأَّزهر وغيره .

وفيها ابتداً صلاح الدّين في غزو الفرنج ، فجمع الجنود والعساكر ، وخرج في أَجْسَن زَى إلى بلاد عسقلان والرّملة فشنَّ الغارات عليها ، وهجم رَبَض مدينة غزَّة ، وواقع ملك الفرنج على الدّاروم فَفَلَّ جمعَهُ وقتل منه كثيراً من الفرنج ، ونجا ملكهم بحشاشته . وعاد صلاح الدّين مظفَّراً غانماً .

ثمّ خرج فى النّصف من ربيع الأوّل ومعه مراكب مفصّلة على الجِمال ، فسار إلى أيلة ، وكان بها قلعة منيعة قد ملكها الفرنج ، فألتى المراكب المحمُولة معَهُ بعد إقامتها وإصلاحها فى البحر ، وشحنها بالرّجال والسّلاح ، وضايق قلعة أيلة فى البرّ والبحر حتى افتتحها فى العشرين من ربيع الآخر ، وقتل مَنْ بها من الفرنج ، وسلَّمها لثقاتٍ من أصحابه أقامهم فيها وقوّاهم بالسّلاح والميرة ونحو ذلك .

وَوَرَدْت عليه قافلة أهله فسار بهم إلى القاهرة ودخل فى سادس عِشْرِى جمادى الأُولى . ثمّ سار إلى الإسكندرية لِمُشَاهَدة سورها وترتيب أمورها ، فدخلها وأمر بإصلاح السّور والأَبراج ؛ فعمر ما تهدّم منه .

وفيها اشترى الملك المظفَّر تقى الدِّين عمر بن شاهنشاه بن أيوب<sup>(۲)</sup> منازل العزِّ بمصر<sup>(۳)</sup> ، فى النَّصف من شعبان ، وجعلها مدرسة للشافعيّة ، وأُوقَف عليها عدَّة أَما كن ، منها الرَّوضة تجاه مصر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: به. وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) صاحب حماة ، من رجال صلاح الدين الذين اعتمد عليهم فى حروب الوحدة بين مصر والشام عقب وفاة نور الدين محمود ، ثم فى تحرير فلسطين ، وناب عنه فى مصر فى سنة تسع وسبعين وخسائة . وحدث خلاف بينه وبين صلاح الدين فحاول السير إلى المغرب فترضا ه السلطان وولاه حاة . وكان قبل هذا صاحب إقطاع الفيوم حيث أنشأ مدرستين للشافعية والممالكية .

<sup>(</sup>٣) منظرة بنتها السيدة تغريد أم العزيز بالله ، ولم يكن بمصر أحسن منها كما يقول المقريزى ، وكانت مطلة على النيل لا يحجها عنه شيء ، وكان بجوارها حام يصل بينهما باب . وعرفت بعد تحويلها إلى مدرسة باسم المدرسة التقوية . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٨٩ – ٤٨٩ .

وفيها خرج الأمير شمس الدّولة توران شاه إلى بلاد الصّعيد ، وأوقع بالعربان ، وغنم منها غناثم تُجلُّ عن الوصف ، وعاد إلى القاهرة .

وفيها ابتدأ صلاح الدّين بعمارة السُّور الجديد على القاهرة(١).

وفيها كثر بمضر عسكر صلاح الدين وأقاربُه وأصحابُه ، وانكفّت أمراء المصريّين عن التّصرّف ومُنِعوا من كلّ شي ، فبَسطُوا ألسنتهم بالقول ضدّ ما عليه صلاح الدّين وأصحابه من الفعل في مَحْوِ آثار الدّولة الفاطمية وإزالة رسومها ، وخَلْع العاضد وقتله . والدّعاء للخليفة العبّاسي . فلمّا رأى أمْرَه قد قَوِى وأوْتادَ دولته قد تمكّنت من البلاد عزم على إظهار ما يُخفيه ؛ فواعد أمراء النّشابين على أن يَمضُوا إلى بيوت الأمراء المصريّين في الليل ، ويقف كل أميرٍ منهم بجنده على باب أمير من أمراء مصر ، فإذا خرج للخدمة قبض عليه واحتاط على داره وما فيها وأخذها لنفسه .

فأصبحوا واقفين على منازل الأمراء المصريّين بأجنادهم ، فما هو إلا أنْ يخرج الأمير من منزله ليصير إلى الخدمة على عادته فإذا بالأمير الشّاق [ ١٦٦٤] الّذى قد عُين له وقد قبض عليه وأوْثقه ، وهجم بمن معه على داره فملكها بجميع ما تحتوى عليه ، وما يتعلّق بصاحبها ويُنسب إليه من أهل ومال وخيول وعبيد وجَوار ، وماله من إقطاع . فلم ينتشر الضّوء حتَّى عَلَتْ الأصوات وارتفعت الضَّجّات وثار الصّياح من كلّ جانب ، وصار الأمراء المصريّون أسرى مُعْتَقلين في أيدى الأمراء المصريّون أسرى مُعْتَقلين في أيدى أعاديهم . فال أمرهم إلى أن صار الأمير منهم بوّاباً على الدّار التي كان يسكنها ، وصار آخرُ منهم سَائِسَ فرس كان يركبها ، وصار آخرُ وكيلَ القبض في بلد كانت إقطاعاً أدو ونحو ذلك من أنواع الهوان .

وبلغ ذلك العاضدَ فشقَّ عليه وأرسل إلى صلاح الدَّين يَسأَله عن سبب القبض على الأمراء، فبعث إليه بأنَّ هؤلاء الأُمراء كانوا عصاةً لأَمرك والمصلحة قتلُهم وإقامة غيرهم ممّن يمتثل أمرك. فسكت .

<sup>(</sup>١) « لأنه كان قد تهدم أكثر وصار طريقا لا يرد داخلاً ولا خارجا » . كتاب الروضتين : : ١ : ٤٨٨ ، نقلا عن ابن أبي طي .

وتقوَّى صلاح الدِّين وعظُم أَمرُه ، وذهب مَن كان يخشاه ويخافه ، وأخرج أكثر إقطاعات الأَّجناد بمصر ، وزاد الأَّمير شمسَ الدَّولة على إقطاعه ناحية بُوش<sup>(۱)</sup> ودهشور<sup>(۱)</sup> والمنوفيّة وغير ذلك . وانْحَلِّ أَمرُ العاضد .

فيها قبض صلاح الدين على جميع بلاد العاضد ومنع عنه سائر مواده ، بحيث لم يُبْقِ له شيئًا ؛ وقبض على القصور وسَلَّمها إلى الطَّواشي بهاء الدين قراقوش الأَسدي (٣) ، وهو يومئذ زمام القصور من بَعْدِ قتل مؤتمن الخلافة ، وصار له في القصر موضع ، فلايدخل شئ من الأَّشياء إلى القصر ولا يخرج منه إلا بَمَرْأَى منهومَسْمَع . وضيّق على أهل القصر حتى قبض في هذه الأَيّام على جميع ما فيها ، وصار العاضد مُعتقلاً تحت أيدبهم .

وفيها أمر صلاح الدين بتغيير شعار الفاطميّين ، وأبطل ذكر العاضد من الخطبة . وكان الخطيب يدعو للإمام أبي محمد ، فَتَخَالُه العامّة والرَّوافض العاضد وهو يريد أبا محمد الحسن المستضى بأمر الله أمير المؤمنين الخليفة (٤) . ثم أعلن بالعزم على إقامة الخطبة العبّاسية .

وفيها مات الشيخ الموفَّق يوسفبن محمد أبوالحجاج ، ابن الخلاَّل ، كاتب الدَّست(٥)

<sup>(</sup>١) بالصعيد غرب النيل بعيدة عنه وتتبع محافظة بني سويف ، وتقع فى الجهة البحرية منها على بعد ساعة ونصف ساعة . معجم البلدان : ٢ : ٣٠٤ ؛ الحطط التوفيقية : ١٠ : ٥ - ٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) قرية قديمة تابعة لقسم الحيزة على الشاطئ الغربي ، بينها وبين الحبل الغربي أربعائة قصبة بتقدير على مبارك . معجم البلدان : ٤ : ١١٤ ؛ الخطط التوفيقية : ١١ : ١٧ . وفي كتاب الروضتين : وازداد على إقطاعه بوش وأعمال الحيزة وسمنود وغيرها . كتاب الروضتين : ١ : ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدى ، نسب إلى أسد الدين شير كوه ، لأنه كان من مماليكه . خدم صلاح الدين و وتولى زمام القصر الفاطمى بعد مقتل مؤتمن الحلافة جوهر ، أشرف على بناء السور بالقلمة وقناطر الجيزة ، ولما فتحت عكا تولاها وسورها ، ثم أسره الفرنج فافتك نفسه بعشرة آلاف دينار . توفى سنة سبع وتسعين وخسائة ، ودفن بسفح المقطم . وقراقوش لفظ تركى يعنى العقاب الطائر . كتاب الروضتين : ١ : ٤٨٨ : حاشية : ٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) الخليفة الثالث والثلاثون من أسرة العباسيين حكم بين سنة ٦٦٥ ، في أواخرها ، ٥٧٥ ( ١١٧١ – ١١٨٠) .

<sup>(</sup> ٥ ) أى كاتب الإنشاء . آخر روساء ديوان الإنشاء فى العصر الفاطمى قبل وزارة شيركوه ، تولى الديوان بعده القاضى الفاضل ، وفى عصر ، انتقل النفوذ إلى شيركوه ثم صلاح الدين فأصبح اليد اليمى لهما فى إدارة شتون دولتيهما . ومن شعر ابن الحلال :

وفى يوم الجمعة سلخ ذى الحجة عزم صلاح الدين على الإعلان بالأمر وكشف الغطاء فأحجم الخطباء عن ذلك تقينة وحذرًا ، فانتُدب لذلك رجلٌ من أهل المغرب يقال له اليسع ابن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع أبو يحيى الغافتي الأندلسي ، فقصد المنبر مستعدًا من الحديد بما يدفع عن نفسه إن أراده أحد بسوء ؛ فخطب ودعا للخليفة أبى محمد الحسن المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين ، وذكر نسبه إلى العبّاس . وقيل بل كان ذلك في السنة الآتية (۱) .

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل : بياض صفحة و نصف .

## سنة سبع وستين وخمسمانة (١):

ف أوّل المحرّم نُسخ منشور بنقل السّنة الخراجيّة إلى السّنة الهلاليّة لخلوّ هذه السّنة من نوروز. ومنذ نقلت السّنة في أيّام الأفضل أمير الجيوش ، كما تقدم ذكره ، لم تُنقل ، وانسحب الأمر حتى تداخلت السّنون ، وصار التّفاوت بين العربيّة والقبطيّة سنتين .

وفى رابعه جَلسَ العاضد بعد الإِرْجافِ بأَنَّه أَثخن فى رمضه ، فشُوهد على ما حقَّق الإِرْجاف من ضَعْفِ القوى وتَخاذُلِ الأَعضاء وظهور الحمّى ؛ وقيل إنها تفشَّت بأَعضائه .

<sup>(1)</sup> ويوافق أول المحرم منها الرابع من سبتمبر سنة ١١٧١ .

<sup>(</sup>٢) الأصل في هذا أن استحقاق الخراج وجباته منوطان بالزروع والثمار من حيث إن الخراج يؤخذ من متحصل ذلك ، والزروع والثمار مرتبطةبالشهور والسنين الشمسية إذ أن كل نوع منها يظهر فى وقت من أوقاتها لا يتحول عند للزوم كل شهر منها وقتا بعينه من صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف . واستخراج الحراج في الإسلام مرتبط بتاريخ الهجرة وشهوره تنتقل من وقت إلى وقت ، فربما كان استحقاق الخراج في أول سنة من السنين العربية ثم يترك الحال إلى أن يصير في أواخرها ثم في السنة التالية فيصير الحراج منسوبا السنة السابقة واستحقاقه في السنة اللاحقة ، فيحتاج حينئذ إلى تحويل السنة الحراجية السابقة إلى التي بعدها . وقد ورد في متجددات سنة سبع وستين وخميائة : كنب القاضي الفاضل ، ونقل المقريزي من خطه : « مستهل المحرم . نسخ منشور بنقل السنة الحراجية إلى السنة الهلالية والمطابقة بين اسميهما لموافقة الشهور العربية الشهور القبطية وخلو سنة سبع من نوروز ، فنقلت سنة خس وستين الحراجية إلى هذه السنة ، وكان آخر نقل نقلته هذه السنة في الأيام الأفضلية ( يعني أيام الأفضل بن بدر الحالي ) فإن سنة ثمان وتسمين وأربعائة وسنة تسع وتسمين الخراجيتين نقلتا إلى سنة إحدى وخسائة . وسبب هذا الانفراج بينهما زيادة عدد السنة الشمسية على السنة الهلالية أحد عشر يوما وإغفال النقل في سنة ثلاث وثلاثين في أيام الوزير الأفضل رضوان بن و لحثى ، وانسحب ذيل هذه الزيادة وتداخل السنين بعضها إلى بعض إلى أن صار التفاوت بينها سنتين في هذه السنة ، فنقلت . وهو انتقال لا يتعدى التسمية ولا يتجاوز اللفظ ولا ينقص مالا لديوان ولا لمقطع . وإنما يقصد به إزالة الإلتباس ، وحل الإشكال » ا ه . المواعظ والاعتبار : ١ : ٢٨١ – ٢٨٧ . ونقل السنة الحراجية إلى التي تلمها محدث مرة كل ثلاث وثلاثين سنة ذلك أنه إذا اتفق أن يكون أول الهلالية موافقًا لمدخل السنة الحراجية ( مع يوم النيروز ) ، وكانت نسبتهما واحدة استمر اثفاق التسمية فيهما وبتى ذلك جاريا عليهما ، ثم يحدث التداخل حتى تنقضى ثلاث وثلاثون سنة فيطل التداخل وتخلو السنة الهلالية من نوروز ويكون التفاوت صنة وأحدة، فيحتاج الأمر إلى نقل السنة الشمسية إلى التي تلبها . وفائدة النقل ألا تخلو السنة الهلالية من مال خاص ينسب إلى السنة الموافقة لهـا لأنَّ واجبات العسكر وأرزاق المرتزقة جارية على السنة الهلالية . نفس المصدر : ٢٨٠ – ٢٨١ . راجع الدراسة التفصيلية لهذا منسوبة إلى جذورها التاريخية في نفس المصدر : ٧٧٣ – ٧٨٥ ؛ صبح الأعشى : ١٣ :

وأمسك طبيبُه المعروف بابن السّديد<sup>(۱)</sup> عن الحضور إليه ، وامتنع من مداواته (۱<sup>۲)</sup> ، وخذَلَه مساعدةً عليه للزَّمان ، ومَيْلا مع الأَيّام .

وفيها نزل نجم الدين أيّوب بجماعة معه إلى الجامع وأمر الخطيب ألَّا يذكر العاضد ، وقال إن ذكرته ضربتُ عنقك . فقال لِمَنْ أخطب ؟ فقال للخليفة المستضىء بأمر الله العبّاسى . فلمّا خطب لم يذكر العاضد ولا غيره ، بل دعا للأثمة المهديّين والملك النّاصر . فقيل له في ذلك ، فقال : ما علمتُ اسمَ المستضىء ولا نُعوتَه ، وفي الجمّعة الثّانية أفعلُ ما يجبُ فعلُه وأذكره . فلمّا بلغ العاضِدَ ذلك قال في الجمعة الأُخرى يعيّنون اسم الرّجل المخطوب له . فلمّا كانت الجمعة الثانية ، وهي سابعه (٣) ، خُطب باسم الخليفة المستضىء بأمر الله أبي محمّد الحسن بن [ ١٦٤ ب ] المستنجد بالله أبي المظفّر يوسف بن المقتنى لأمر الله أبي عبد الله محمّد ابن المستظهر بالله . وقُطِعت الخطبة للعاضد لدين الله فانقطعت ولم تعد بعدها إلى اليوم الخطبة للفاظميّين .

وذلك أنه لمّا ثبتت قدم صلاح الدّين بالدّيار المصريّة وأزَالَ المخالفين له ، وضعُفَ أمر الخليفة العاضد بقَتْلِ رجاله وذهاب أمواله ، وصار الحكم على قصره قراقوش ، طواشي أسد الدّين ، نيابة عن صلاح الدّين ، وتمكّنت عساكر نور الدّين من مصر وطمع في أخذها . وكتب إلى صلاح الدّين وفي ظنّه وظن جميع عساكره أن صلاح الدّين إنمّا هو نائب عنه في مصر متى أراد سَحْبَه بإذنه لا يمتنعُ عليه ويأمره بقطع خطبة العاضد وإقامتها للمستضىء العبّاسي . فاعتذر بالخوف من قيام المصريّين عليه وعلى مَنْ معه لِمَيْلِهم وكان للمستضىء العبّاسي ، ولأنّه خاف من قطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة للمستضىء أن يسير

<sup>(</sup>١) القاضى الأجل السديد أبو المنصور عبد الله بن الشيخ السديد أبى الحسن على ، كان رئيس أطباء مصر فى عصره ، وكان أبوه أيضا طبيبا للفاطميين ، سكن فى القاهرة دارا اعتى بزينتها عند باب زويلة -- توفى سنة ٩٧ . النجوم الزاهرة . ٥ . ٣٥٧ ، حاشية : ١ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : من مكافأته . والتصحيح من النجوم الزاهرة .

<sup>(</sup>٣) بدأ المحرم من هذه السنة يوم السبت . التوفيقات الإلهـامية : ٢٨٤. وبهذا تكون هذه هي الجمعة الأولى منه .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل للمستنجد ، وهو لا يتفق مع ما ذكر قبل ذلك بسطرين ولا مع ما سير د بعد سطور قليلة من حديث مساعدة الأقدار بمرض العاضد مرض الموت . هذا إلى أن المستنجد بالله توفى فى ربيع الثانى من سنة ست وستين وخمهائة ، أي قبل إقامة الحطبة للمباسيين بثانية أشهر .

نور الدّين إلى مصر وينزعه منها . فلم يقبل منه نور الدّين وألحّ عليه وألزمه إلْزَامًا لم يجد مندوحة عن مخالفته ، وساعدته الأقدار بمَرض العاضد المَرضَ الّذى غلب على الظّنّ أنّه لا يعيش منه . فجمع صلاح الدّين أصحابه إليه واستشارهم فى ذلك ، فاختلفوا ، فمنهم من أشار بقطع خطبة العاضد ، ومنهم لم يشر بها .

وكان قد دخل إلى مصر رجل عجميً يعرف بالأمير العالم ، يزعم أنّه عبّاسي فاطميّ من أيّام الصّالح بن رزَّيك ، ومازال ينتقل في قوالب الانتساب وأساليب الاكتساب . فلمّا رأى ما هم فيه من الإحجام وأنَّ أحدًا لا يتجاسر ويخطب للمستضىء قال : أنا أبتدئ الخطبة له . فصعد يوم الجمعة المنبر بالجامع العتيق وخطب للمستضىء قبل الخطيب ، فلم ينكر أحدٌ عليه ولا تحرّك له . فتيقَّن حينئذ صلاح الدّين ذهاب قوّة القوم من وال يغريم . فتقدّم إلى جميع الخطباء بأن يخطبوا في الجمعة الآتية للمستضىء ، وكتب بذلك إلى سائر أعمال مصر . فكان الذي ابتدأ بالخطبة للمستضىء في الجامع العتيق بمصر أبو عبد الله محمّد ابن الحسن بن الحسين بن أبي المضاء الدمشق (۱۱) . وكان قلرم به أبوه إلى مصر فنشاً بها وقرأ الأدب ، ورحل إلى دمشق وبغداد وتفقّه ، وعاد إلى مصر ، واتّصل بخدمة السّلطان صلاح الدّين فولاه الخطابة بمصر ثم بعثه رسولا إلى بغداد ، فمات بدمشق . و ولى الخطابة بعده الشيخ أبو إسحاق العراق .

فكتم أهل العاضد ذلك عنه لشدَّة مابه من المرض . وكان ذلك مِنْ أَعْجَب ما يؤرَّخ ، فإنَّ الخطبة بديار مصر أوَّل ما خَطَب بها للمعزَّ لدين الله ، أول خلائف الفاطميّين بمصر ،

<sup>( )</sup> تقدم فى آخر أنباء سنة ست وستين أن الذى قام بالحطبة فى الحامع العتيق – بعد أن أحجم الحطباء عن ذلك – رجل من أهل المغرب يسمى اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع ، الغافتى الأندلسى . ويذكر النويرى أن صلاح الدين أحضر الفقيه اليسع بن يحيى بن اليسع وعرفه برغبة نور الدين ، فصعد اليسع المنبر قبل صعود الحطيب ودعا المستضىء بنور الله فلم ينكر عليه أحد . ويذكر أبو المحاسن أن الروايات اختلفت فيمن أقدم على هذه الحطبة العباسية فقيل إنه رجل من الأعاجم يسمى الأمير العالم . وقيل رجل من أهل بعلبك يسمى محمد بن المحسن بن أبى المضاء البعلبكي ، وقيل إنه كان شريفا عجميا ورد من العراق أيام الصالح طلائع بن رزيك . قارن نهاية الأرب : ٢٨ ؛ النجوم الزاهرة : ٥ : ٥ ٥ ٣ -

عمر بن عبد السميع العبّاسى الخطيب بجامع عمرو ، كما تقدم ذكره (۱) ، وكان الذى قطع خطبة العاضد ، آخر خلائفهم ، رجل عبّاسى . ومثله فى الغرابة أن الفاطميّين لم يتمكّنوا من الدّيار المصريّة حتى قصدوها بعساكرهم مرتين مع القائم بن المهدى ولم يفتح ، وفتحوها فى الثالثة على يد جوهر ؛ وكذا حصل فى زوالهم من مصر فإن شيركوه قصد مصر مرّتين ورجع ، ثم قصدها المرّة الثّالثة واستقرّ بها حتى أزالت عساكره الدّولة .

فى ثامنه أمر صلاح الدين بركوب عساكره كلّها قديمها وجديدها ، بعد أن تكامل سلاحهم وخيولهم ، وخرج لِعَرْضهم ، وهي تمرّ عليه موكبًا بعد موكب وطُلبًا بعد طُلْب . والطُّلْب بلغة الغزّ هو الأمير المقدّم الَّذى له عَلَم معقود وبُوق مضروب وعدّة من الجند ما بين مائتى فارس إلى مائة فارس إلى سبعين فارسا . واستمرّ طول النّهار فى عرضهم . وكانت العدّة الحاضرة مائة وسبعة وأربعين طُلبًا والغائب منها عشرون طُلبًا ، وتقدير العدة أربعة عشر ألف فارس .

فى يوم الاثنين لإحدى عشرة خلت من المحرّم ، عشيّة يوم عاشوراء ، نفذ حكم الله المقدّور ، وقضاؤه الذى يستوى فيه الآمرُ والمأمور ، فى العاضد لدين الله ، فى الثّلث الآول من ليلة الاثنين يوم عاشوراء ، وقامت عليه الواعبة (١) ، وعظّمت ضوضاء الأصوات النّادبة ، حتى كأن القيامة قد قامت . وكان بين وَضْع اسمه من أعْواد المنابر ورفع جسمه على أعواد النّعش ثلاثة أيّام . فاعتنى به [ ١٦٥ ا ] صلاح الدّين عن أن يُبتّذَل أو يهان بعد الموت ، وكان من معه من الأمراء يريدون ذلك ؛ وأمر بكف الأيدى واعْتِقال الألسنة عن التعرّض اليه بسوء ؛ وركب مُعَزّيًا لأهل القصر . وأمر بتجهيزه وقد أظهر الكآبة والحزن وأجرى ومعه ، ووَعَدَ أهله بحُسْنِ الخلافة على أيتام العاضد وهم ثلاثة عشر ولدًا : أبو الحسن ، وأبو سليان داود ، وأبو الحجّاج يوسف ، وأبو الفتوح ، وأبو إسحاق إبراهيم ، وأبو الفضل

<sup>(</sup>١) فى الحزء الأول من هذا الكتاب: ١١٤. حيث تجد الحبر يخالف ماورد هنا بعض الشيء إذ قال: « ولما كان يوم الجمعة لعشرة بقين من شعبان نزل جوهر فى عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة الجمعة وخطب بهم هبة الله بن أحمد – خليفة عبد السميع بن عمر العباسي – ببياض » . وذكر النويرى مثل هذا أيضا . فالحطيب هبة الله بن أحمد نائب خطيب المسجد ، والم هذا الأخير عبد السميع عمر لا عمر بن عبد السميع . وذكر أبو المحاسن مثل ذلك . نهاية الأرب : ٢٨ ؟ النجوم الزاهرة : ٥ : ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) وعبه كوعده أخذه أجمع كأوعبه واستوعبه ، وأوعب جمع ، والجذع استأصله . القاموس المحيط .

جعفر ، وأبو داود موسى ، وأبو زكريًا يحيى ، وعبد القوى ، وعبد الكريم ، وعبد الصّمد ، وأبو الصّمد ، وعبد الصّمد ، وأبو القاسم عيسى (١) .

وأمر بإنشاء الكُتب إلى البلاد بِذِكْرِ وفاة العاضد وأنَّ الخطبة استقرَّت للمستضىء بأَمر الله أمير المؤمنين العبّاسى ، وألَّا يخوضَ أحد فى شأن العاضد ولا يطعن فى سلطان . وكتب إلى نور الدّين بموت العاضد وإقامة الخطبة للمستضىء كما أشار به مع ابن (أبي) عَصْرون (٢) .

وفي حادى عشره عمل الباقى بالإيوان ، وحضر السلطان صلاح الدين ؛ وكان محفلا حافلا وجمعًا حاشدًا ، فيه خلقٌ من الزَّوايا وأهل التَّصوّف وغيرهم . واهمّ بما يُحمل من أطعمة العزَاء . وكانت النّفوس متطلّعة إلى إقامة خليفة بعد العاضد من أهله يُشار إليه بالأمر ، فلم يُرْضَ ذلك صلاح الدين .

ومات العاضد وعمره إحدى وعشرون سنة غير عشرة أيّام ، منها في الخلافة إلى أن أعيدت دولة بني العبّاس في مستهل المحرّم سنة سبع وستّين وخمسائة إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة عشر يومًا . وكان كريمًا سمْحًا لطيفًا ، ليّن الجانب ، يغلب عليه الخير وينقاد إليه . وكان أَسْمَرَ حُلو السّمرة كبير العينين أزَجَّ الحاجبين ") ، في أنفه حلس () وفي منخريه انتشار ، وفي شفتيه غِلَظ .

<sup>(</sup>١) يقول أبو شامة : « أخبرنى الأمير أبو الفتوح بن العاضد ، وقد اجتمعت به سنة ثمان وعشرين وسمائة وهو عجبوس مقيد بقلمة الحبل بمصر ، أن أباه في مرضه استدعى صلاح الدين ، فحضر ، قال وأحضرنا ، يمنى أولاده ، وهر جماعة صفار ، فأوصاه بنا ، فالتزم إكرامنا واحترامنا ، رحمه الله » . كتاب الروضتين : ١ : ٤٩٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) بهامش الأصل : بياض أسطر . وشرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن على بن المطهر أبي عصرون ، الإمام التميمي الموصل قاضي قضاة دمشق ، ولد سنة اثنتين وتسمين وأربعمائة ، وقيل سنة ثلاث وتسمين ، وتوفى سنة خس وأربعين وخسائة ، ودخل دمشق مع نور الدين عند فتحها سنة تسع وأربعين ، وتولى عدة مناصب فيها وفي غيرها . وتولى منصب قاضي القضاة بدمشق سنة ثلاث وسبمين وخمهائة ، بني له نور الدين المدارس محلب وحهاة وحمص وبعلبك وبني هو لنفسه مدرستين بدمشق وحلب ، وكف بصره قبل وفاته بعشر سنين . ومن شمره :

أومل أن أحيا وفى كل ساعية تمر بى الموتى تهيز نعوشهيا

<sup>(</sup>٣) الزجج : دقة الحاجبين فى طول ، والنعت أزج وزجاء ، وزججه دققه وطوله ، القاموس المحيط .

<sup>( ؛ )</sup> الحلس ، بكسر الحاء ، كساء يوضع على ظهر البعير تحت البرذعة ، وبفتحتين أن يكون موضع الحلس البعير يخالف لون البعير ، والحلساء شاة شعر ظهرها أسود وتختلط به شعرة حمراء ، وأحلست الأرض صار النبات عليها كالحلس كثرة وأحلس النبت على الأرض بكثرته ، واحلس (بتشديدالسين) احلساسا صار أحلس ، وهو بين السواد والحمرة .القاموس المحيط..

وترك العاضد من الولد الأمير داود ، والأمير عليًا ويقال أبو على ، والأمير عبد الكريم ، وتميمًا ، وموسى ، وعبد القوى ، وجعفر ، وعبد الصّمد ، وأبا الفتوح ، وحيدرة ، وإبراهيم ، ويحيى ، وجبريل ، وعيسى ، وسليان ، ويوسف (۱) . غير أنَّ أيّامه كانت ذات مخاوف وتهديدات ، وقاسى شاورًا وتلوّناته ومخايلاته ، ثم محاصرة الفرنج ومضايقته . وفى أيّامه احترقت مصر وذهبت أموال أهلها وزالت نعمتهم بالحريق والنّهب . وكان متغالبًا فى مذهبه شديدا على مَنْ خالفه . ولم يكن فيمن وكي من أبائه مَنْ أبوه غير خليفة سواه ومِنْ قبله الحافظ ،وما عداهما فلم يكي منهم أحد الخلافة إلّا من كان أبوه خليفة .

وقال ابن خلّكان : سمعتُ جماعة من المصريّين يقولون إنَّ هؤلاء القوم فى أوائل دَوْلتهم قالُوا لبعض العلماء اكتُب لنا ورقة تذكر فيها ألقابًا تصلحُ للخلفاء حتى إذا تولّى واحد لقّبوه ببعض تلك الأَلقاب ، فكتب لهم أَلقابًا كثيرةً ، وآخر ما كتب فى الورقة العاضد ، فاتّفق أَنَّ آخر من وَلِي منهم تلقّب بالعاضد ؛ وهذا من عجيب الاتّفاق(٢).

قال: وأخبرنى أحدُ علماء المصريّين أيضا أنَّ العاضد رأى فى آخر دولته فى منامه كأنَّه بمدينة مصر وقد خرجت إليه عقربٌ من مسجد معروف بها فلدغته ، فلمّا استيقظ ارتاع لذلك وطلب بعض معبّرى الرؤيا وقصّ عليه المنام ، فقال ينالك مكروه من شخص هو مقيم فى هذا المسجد، فطلب والى مصر وأمره يكشف عمّن هو مقيم فى المسجد المذكور ، وكان العاضد يعرفه . فمضى الوالى إلى المسجد فرأى فيه رجلا صوفيًا ، فأخذه ودخل به على العاضد ، فلمّا رآه سأله من أين هو ، ومتى قدِم البلاد ، وفى أىّ شيء قدم ، وهو يجاوبُه عن كلّ سؤال . فلمّا ظهر له منه ضعفُ الحال والصّدق والعجزُ عن إيصال المكروه إليه أعطاه شيئًا وقال له : يا شيخ ادْعُ لنا ، وأطّلق سَيلَه ؛ فنهض مِنْ عِنْدِه وعاد إلى المسجد . فلما استولى صلاح الدّين وعزم على القبض على العاضد واستَفْتَى الفقهاء أَفْتَوْه بجواز ذلك

<sup>(</sup>۱) سبق قبل أسطر ذكر عدة أولاد العاضد وأسمائهم ، وهم ثلاثة عشر اتفق النويرى مع المقريزى على أسمائهم . أما من ذكرهم هنا فعدتهم ستة عشر ولدا من بينهم تميم ، وحيدرة ، وجبريل ، وسليمان ، وسقط هنا ممن ورد ذكرهم أولا اسم أبى اليسر .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان : ١ : ٢٦٩ – ٢٧٠ .

لما كان عليه العاضد وأشياعة [ ١٦٥ ب ] من انحلال العقيدة وفساد الاعتقاد وكثرة الوقوع في الصّحابة ، وكان أكثرهم مبالغة في الفُتْيَا الصَّوفي المقيم في المسجد \_ وهو نجم الدَّين الخبوشاني<sup>(۱)</sup> \_ فإنه عدّد مساوئ القوم وسَلَب عنهُم الإيمان ، وأطال الكلام في ذلك ؛ فصَّحت بذلك رؤيا العاضد .

وحكى الشَّريف الجليس أَنَّ العاضد طلبه يومًا،فلمَّا دخل عليه رأَى عنده مملوكَيْن من التَّرك عليهما أَقبية ، فسأَله عنهما ، فقال له : هذه هيئة الَّذين يملكون ديارنا ويأخذُون أموالنا ؛ فلمّا دخل الغزَّ كانت هيئتهم كهيئة هذين المملوكين (٢) .

ومن العجيب أنَّه لم يمُت بالقصر منهم إلَّا المعزَّ أُولِم بمصر والعاضد آخرهم ، وعدَّتهُم أُربعة عشر دفنوا كُلُّهم بالتَّربة فى المجلس ؛ فلو اتَّفق أنَّه مات آخَر لم يُوجَدُّ له عندهم مكانٌ يُدفَن فيه لامْتِلائِه بقبُور الأَربعة عشر ، وهذا أَيضًا من عجيب أَمرهم

ولمّا مات العاضد استولى صلاح الدّين على جميع ما كان فى القصر ، فإنَّ قراقوش قام بحفظه ، فلم يجد فيه كثير مال ، لكنّه وجد فيه من الفرش والسّلاح والدَّخائر والتّحف ما يخرج عن الإحصاء ، ووجد فيه من الأعْلَق النّفيسة والأشياء الغريبة ما تخلو الدّنيا من مثله ، ومن الجواهر ما لا يُوجد عند غيرهم مثله . منها حبل ياقوت زنته سبعة عشر درهمًا أو سبعة عشر مثله ، ومن كبير (٣) ، ولؤلؤ كثير ،

<sup>(</sup>١) أبو البركات محمد بن الموفق بن سعيد بن على بن الحسن بن عبد الله الحبوشانى ، نجم الدين ، الفقيه الشافعى ؟ لما استقل صلاح الدين بمصر قربه منه وأكرمه لاعتقاده فى علمه ودينه وفوض إليه تدريس المدرسة المجاورة لقبر الإمام الشافعى . ولد سنة ١٠٥ وتوفى سنة ١٨٥ ، ودفن فى قبة تحت رجل الإمام الشافعى ، وعاش ولم يأكل من وقف المدرسة . لقمة ، وكفن فى كسائه الذى أحضره من خبوشان . وخبوشان ، بفتح الحاء أو ضمها وضم الباء ، من أعمال نيسابور . ممجم البلدان : ٣ : ١٩٥ ؟ وفيات الأعيان : ١ : ٤٧١ - ٤٧١ ؟ طبقات الشافعية : ٤ : ١٩٠ - ١٩٠ ؟ شذرات الذهب : ٤ : ١٩٠ - ١٩٠ ؟ شذرات

<sup>(</sup>٢) في الأصل: كهيئة تلك المملوكين.

<sup>(</sup> ٣ ) يقول أبو شامة ومن عجيب ما وجد فيهقضيب زمرد طوله شبر وكسر ، قطعة واحدة ، وكان سمت حجره قدر الإبهام ... وقد أحضر السلطان صانعا ليقطعه ، فأبى ، فرماه السلطان فانقطع ثلاث قطع ، وفرقه على نسائه . كتاب الروضتين : ١ : ٥٠٦ .

وإبريق من حجر مانع يَسَعُ مائه رطل ماء (۱) ، وسبعمائة يتيمة بَزَهر (۲) ، والطُّبل الذي صُنِع لإِزالة القولنج، وكان بالقرب من موضع العاضد ، فلمّا احتاطوا بالقصر ظنُّوه عُمِل لِلَّعب فَسخِرُوا من العاضد ، وضرب عليه إنسانٌ فضرط فتضاحك مَنْ حضر منهم ، ثم ضرب عليه آخر من بعدُ فضرط ، حتى كثُر ذلك فألقاه من يده فتكسّر ؛ وقيل للسُّلطان عليه وأنَّه عُمِل للقولنج فندم على كسره .

ووُجِد من الكتب النَّفيسة مالا يُعدَّ ؛ ويقال إنها كانت ألف ألف وسمائة ألف كتاب ، منها مائة ألف منسوب (٣) ، وألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطَّبرى ؛ فباع السلطان جميع ذلك ، وقام البيع فيها عشر سنين (٤) .

ونُقل أهلُ العاضد وأقاربه إلى مكان بالقصر ووُكل بهم مَنْ يحفظُهم . وأخْرجَ سائر مَا في القصر من العبيد والإماء فباع بعضَهُمْ وأعتق بعضهم ووَهَبَ منهم . وخلا القصر من ساكنه كأن لم يَغْنَ بالأَمس .

وكانت مدّة الدّولة الفاطميّة بالمغرب ومصر منذُ دُعِي للمهديّ عبيد الله بِرَقّادَة من القيروان إلى حين قُطِعت من ديار مصر مائتي سنة وتسعّا وستّين سنة وسبعة أشهر وأيّامًا ، أوّلُها لإحْدَى عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين وآخرها سلخ ذى الحجّة سنة ستّ وستّين وخمسائة . منها بالمغرب إلى حين قدوم القائد جوهر إلى مصر أَحَدُ وستّون سنة وشهران وأيّام ؛ ومنها بالقاهرة ومصر مائتا سنة وثماني سنين . وما أعجب قول المهدى ابن الزّبير في مدح العاضد :

<sup>(</sup>١) أرسله السلطان إلى بغداد . نفس المصدر .

<sup>(</sup> ٢ ) لعله البادزهر الذي يعرف به القلقشندي قائلا إنه حجر خفيف هش ، وأصل تكونه في الحيوان المعروف بالأيل ( بتشديد الياء ) بتخوم الصين الذي يأكل الحيات فينتج هذا الحجر في الدموع التي تسقط من عينيه ويتربى الحجر حتى يكبر ويحتك فيسقط . وقيل يكون في قلبه ، وقيل في مرارته ؛ ويصاد هذا الحيوان لأجله . صبح الأعشى : ٢ : حتى يكبر ويحتك فيسقط . وقيل يكون في قلبه ، وقيل في مرارته ؛ ويصاد هذا الحيوان لأجله . صبح الأعشى : ٢ :

<sup>(</sup>٣) أى مخط كبار الكتاب المعروفين من أمثال ابن البواب وابن مقلة .

<sup>( ؛ )</sup> و « حصل للقاضى الفاضل قدر كبير منها حيث شغف بحبها ، وذلك أنه دخل إليها واعتبرها ، فكل كتاب صلح له قطع جلده ورماه فى بركة كانت هناك ، فلما فرغ الناس من شراه الكتب اشترى تلك الكتب التى ألقاها فى البركة على أنها مخرومات ، ثم جمعها بعد ذلك » . كتاب الرضتين : ١ : ٥٠٥ . ويفول ابن واصل : « فحمل من الكتب إلى الشام ثمانية أحمال ، وترك الباق ، فبيع بعضه ، وأطلق البعض لمن يختص به » . مفرج الكروب : ١ : ٢٠٣ .

بل عاد للدُّنيا الجمالُ وبدا على الدَّين الجلالُ أَصْبَحْتَ فِي الخَلْفَاءِ رَا ﴿ بِعَ عَشْرِهُمْ ، وَهُو الْكَالُ اللَّهِ الْكَالُ اللَّهِ الْكَالُ

فإن الشَّىء إذا كمل بدأ نقصه ، وبالعاضد تمَّ ملك الفاطميين وزال بموته .

قال ابن سعيد : ولم يُسْمَع فيا بُكيت به دولة بعد انقراضها أحسن من قصيدة عمارة ابن على اليمني الذي قتله صلاح الدّين ، وهي (١) :

رمَيْتَ يا دهـرُ كفَّ المجد بالشَّلل وجيدَهُ بعد حُسْنِ الْحَلِّي(٢) بالعَطَل سعيَت في منهج الرأى العثُور ، فإن جَدَعْت مَارِنَك الأَقني ، فأَنْفُك لا [١١٦٧] هدمت قاعدة المعروف عن عجل لَهْنِي وَلَنْهُـفَ بني الآمــال قاطبـــةً أليمتُ مصر ، فأولتني خلائفهـــا قومٌ عرفتُهم كَسْبَالأَلُوف ، ومِنْ وكنت من وزراء الدُّست حين سها(١) ونِلْتُ من عظماء الجيش مكرمــةً يا عباذِلي في هَموي أَبْنَاءِ فاطمه بالله زُرْ ساحة القصرين ، وَابْكِ معى وقبل لأهلهما : والله ما الْتَحَسَّتُ

قدرت من عشراتِ الدهر (٣) فاستقبل ينفك مابين قرع السن والحجل(٤) سُقيتَ مُهلا ، أما تمشى على مَهَل ! على فجيعتنا(٥) في أكرم الـدُّوَل من المكارم ما أَرْبَى على الأمـل كمالِهِما أنَّها جاءك ولم أسمل رأش الحصان بهاديه على الكَفَل وخلَّةً حرست من عارض الخلل لك الملامة إنْ قَصّرت في عملل عليهما ، لا على صِفِّين والجمل فيكم جراحي ، ولا قسرحي بمُنْدَمِل(٧)

<sup>(</sup>١) وردت في كتاب الروضتين : ١ : ٧٠٥ – ٧١٠ ؛ وفي مفرج الكروب : ١ : ٢١٢ – ٢١٦ ؟ وفي صبح الأعشى: ٣ : ٢٦٥ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) في الروضتين : بعد حلى الحسن .

<sup>(</sup>٣) في الروضتين : من عثر ات البغي .

<sup>(</sup> ٤ ) في الروضتين : ينفك ما بين نقص الشين والحجل . وفي مفرج الكروب وصبح الأعشى : ما بين أمر الشين

<sup>(</sup>ه) فى الأصل وفى مفرج الكروب : فجيعتها ، والتصحيح من الروضتين ، وهو أكثر مناسبة .

<sup>(</sup>٦) في مفرج الكروب : حيث سما .

<sup>(</sup>٧) فى الروضتين : فيكم قروحى ، ولا جرحى بمندمل . وفى مفرج الكروب وفى صبح الأعشى : فيكم جروحى ولا قرحي بمئدمل ۾

في نَسْلِ آلِ أَمير المؤمنين عَلى ملكتم بين حكم السّبي والنّفــل محمّد ، وأبوكم غير منتقـل من الوفود ، وكانت قبلة القبـلَ من الأَّعادى ، ووجهُ الودِّ لم يَمِــل رحمابُكُم وغدَت مهجُورَة السبُل حال الزَّمان عليها وهٰي لم تَحُل واليَوْمَ أُوحشُ من رَسْم ومن طـــلل تشكو من الدّهر ضيمًا (٣) غير محتمل ورَثُّ منهــا جـديدٌ عندهـــم وبكل يأتى تجملكم فيه على الجمـــل فِيهِنَّ من وَبُسل جُودٍ ليس بالوَشَل بهتز ما بين قصريكم من الأسل مثل الطَّواويس في حَلْي وفي حُلَل<sup>(١)</sup> أَطْبَاقِ إِلا على الأَكتاف(١) والعَجَل حتّى عممتُم به الأقصى من المِلل كانت رواتبكُم للذِّمَّتين (٨) وللضَّ [م] يف المقيم ، ولِلطَّارى من الرُّسُل

ماذا عسى (١) كانت الإفرنجُ فاعلةً هِلَ كَانَ فِي الْأَمْرِ شِيءٌ غير قِسْمِة ما وقد حصلتُم عليها ، واسمُ جـدٌكمُ مررتُ بالقصر والأَركانُ خاليــة فمِلتُ عنها بوجْهی خُوْفَ مُنْتقِــد أَسْبَلْتُ من أَسف دمْعِي غَداةَ خَلَت أَبْكى على مـأثرات من مكارمـكم دارُ الضَّيافة كانت أنْسُ وافدكم وفِطْرَةُ الصُّوم إِنْ أَضْحَت(٢) مكارمكم وكسوةُ النَّاس في الفصلين قد درَسَتْ وموسم كان في يوم الخليج<sup>(1)</sup> لكم وأوّل العـــام والعيدين كم لـكمُ والأرض تهتزُّ في يوم الغدير كما<sup>(ه)</sup> والخيل تعرض في وشي وفي شِيكةٍ ولا حملتُم قِرَى الأَضياف من سعة الْـ ومنا خَصَصْتُم بِبِرُّ أَهْسِلُ مَلَّتِكُمِ

<sup>(</sup>١) في الروضتين وفي مفرج الكروب وصبح الأعشى : ماذا ترى .

<sup>(</sup>٢) في الروضتين : إن أصغت ؛ وكذلك في مفرج الكروب.

<sup>(</sup>٣) في الروضتين : حيفا .

<sup>(</sup>٤) في الروضتين : في كسر الحليج .

<sup>(</sup> ٥ ) في الروضتين : في عيد الغدير لمــا .

<sup>(</sup> ٦ ) في الروضتين ... من وشي ومن وشية .. مثل العرائس .. وفي مفرج الكروب .... في شي وفي وشية .. مثل العرائس.

<sup>(</sup>٧) في الروضتين : على الأعناق .

<sup>(</sup> ٨ ) في مفرج الكررب : للوافدين ، وكذلك في صبح الأعشى .

ثم الطّراز بتنّيسَ الذي عظمَت وللْجوامِع من أحباسِكُم(١) نِعَمُّ وربمًا عــادت الدّنيـــا لمعقلهـــا [١٦٧]والله لافَازَ يومَ الحشر مبغضُكُمْ ولا سُقِي الماء من حَسرٌ ومن ظماٍ ولا رأى جنة الله التي خلقت أَنْمَتِي ، وهُــدَاتِي ، والْــنَّخيرة لي تالله لم أُوفِهمْ في المدح حَقَّهـــمُ ولو تضاعفت الأقدوالُ واستَبَقَتْ باب النَّجاة همُ ، دُنيَـــا وآخـرةً نورالهدى ، ومصابيح الدّجا ، ومحلّ [م] الغيث إن وَنَـت الأَنواءُ في المحـل أَنْمَةً خُلِقُوا نُـورًا ، فنورُهـم والله لازُلتُ عن حُبّى لهم أبدًا [ عمارة قالهـا المسكين ، وهو عَلَى ووجد على بعض جدران القصر مكتوبًا:

> يا هــذه الدنيــا عجبتُ لِموُ لَــع ما صحة منكِ لآل أحمد محوعد أمّا نعيمُك فهو ظلُّ زائل

منهُ الصِّلاتُ لأَهلِ الأَرضِ والدُّولُ (1) لن تصدَّر في علم وفي عَمَــل منكُم فأضحت بكم محلولة العقل ولا نَجَـا من عذاب الله غير وَلِي(٣) من كُفٌّ خير البرايا خَاتَم الرُّسُــل مَّنْ خان عهدَ الإمامِ العاضد بن عَلِي إذا ارتهنتُ عما قدّمتُ من عَمَـلَى لأَنَّ فضلهم كالسوابِلِ الْهَطِل ما كنتُ فيهم \_ بحمد الله \_ بالخَجل وحبهم فهو أصل الدين والعمل من نُور خالص نور الله لم يَفُــل<sup>(1)</sup> مَا أَخَّـر الله لي في مدّه الأَّجـــل خوف من القتل ، الخوف من الزَّال ] (٥)

بكِ كيف أضحى في هواكِ يُقادُ فكيف مِنْكِ لغيرهم ميسعاد(١) وصلاح ما تأتيه فهو فساد

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من الروضتين .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : من أخماسكم .

<sup>(</sup>٣) هذا الَّبيت وما يتلوه إلى آخر القصيدة غير موجود في الروضتين. وهي موجودة في مفرج الكروب. وفي صبح الأعشى ورد هذا البيت . . ولو نجا من عذاب النار . .

<sup>(</sup> ٤ ) من الفعل : أفل وفي مفرج الكروب : لم يغل . وفي صبح الأعشى أدمج هذا البيت مع البيت الذي سبقه في بيت واحديقول:

<sup>(</sup> ه ) هذا البيت ساقط من الأصل . وقد أضيف من مفرج الكروب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : فكيف يصح منك لغير هم ميعاد . وبه ينكسر البيت .

#### ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطمية

اعْلَمْ أَنَّ الدَّولة كانت إذا خَلتْ من وزير صاحب سيف (١) يتغلَّب عليها فإنَّه يجلس صاحبُ الباب (٢) في باب القصر المعروف بباب الذَّهب، وهو أحد أبواب القصر، ويقفُ بين يَدَيْه الحجّاب والنَّقباء، وينادى مناد: يا أَرْبَاب الظُّلامات؛ فيحضر إليه أرباب الحوائج. فمن كان أمرهُ ثمّا يشاقة به نظر في أُمره بمن يتعلَّق من القضاة أو الولاة، فيسير إلى ذلك كتابًا بكشف ظُلامته. فإن كان مع المتظلِّم قصّة أخذها منه الحاجب، فإذا اجتمع معه عدّة دفعها إلى الموقع بالقلم بالقلم الدقيق (١) فيوقع عليها، ثمّ تُحمَل منه إلى الموقع بالقلم الدقيق والخريطة إلى الموقع بالقلم الدقيق. فإذا تكامَلَتْ حُمِلت في خريطة إلى المخليفة فوقع عليها، ثمّ أُخرِجَت في الخريطة إلى الحاجب فيقف بهاعلى باب القصر ويسلَّم لِكلَّ أحد توقيعه.

فإن كان فى الدّولة وزيرٌ صاحب سيف فإنه يجلس يومين فى كلّ أسبوع فى مكانٍ مُعدّ له في القصر ، ويجلس قبالته قاضى القضاة وعن جانبيه شاهدان مُعْتبران ، ويجلس فى جانب الوزير الموقّع بالقلم الدّقيق ويليه صاحب ديوان المال ، وبين يديه صاحب المال وأسفيهسلار العساكر ، وبين أيديهما النّواب والحُجَّاب على طبقاتهم

<sup>(</sup>۱) كانت الوزارة أعلى الوظائف رتبة وشاغلها تارة من أرباب السيوف وتارة من أصحاب الأقلام ، وفى كلتـــا الحالتين كانت تعلو ويتسع نطاق تصرفها فتكون وزارة تفويض،ويعبر عنها حينئذ بالوزارة ، وقد تنحط عن ذلك ويضيق تصرف شاغلها فتسمى وساطة ، وإذا كان الوزير صاحب سيف كان فى مجلس الحليفة قائما فى جملة الأمراء القائمين ، وإذا كان صاحب قلم جلس كان صاحب قلم جلس كا يجلس أرباب الأقلام . صبح الأعثى : ٣ : ٤٨٢ – ٤٨٣ ، ١١ ، ١٤٩ .

 <sup>(</sup>٢) مرتبته تلى مرتبة الوزير وكانت وظيفته تسمى الوزارة الصغرى وينظر شاغلها فى المظالم إذا لم يكن ثم وزير
 صاحب سيف ، وإلا أصبح صاحب الباب من يقف فى خدمة الوزير . صبح الأعثى : ٣ : ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ولصاحب هذا المنصب طراحة ومسند وفراش يقدم إليه ما يوقع عليه ، وله موضع من ديوان المكاتبات لا يدخل إليه أحد إلا بإذن ، وهو يل صاحب ديوان المكاتبات في الرسوم والكسوات وغيرها ، ويكون صاحب هذا القلم الدقيق من الأستاذين المحنكين ، ويختص بالجلوس إلى الخليفة في أكثر أيام الأسبوع في خلوته ، وإذا جلس الوزير المظالم جلس إلى جانبه يوقع بأمره . المواعظ والاعتبار : ٤٠٢:١ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٤٩١ .

<sup>(</sup> ٤ ) ويقال لوظيفة التوقيع بالقلم الجليل الحدمة الصغرى ، ولها الطراحة والمسند بغير حاجب والفراش الذي يرتب لصاحبها ما يوقع عليه . نفس المصدرين السابقين .

وكان أجلّ الخدم صاحب الباب ، وهو من الأمراء المطوّقين ؛ ثم الأسفهسلار ، وهو زمام كلّ زمام وإليه أمور الأجناد ، ثم حامل سيف الخليفة أيام الرّكوب(١) ؛ ثم زمام الحافظيّة والآمرية ، وهما أجلّ الأجناد .

وكانت ولاية الأعمال أجلُّها ولاية عسقلان ، ثم ولاية قوص ، ثم ولاية الشرقيّة ، ثم ولاية الشرقيّة ، ثم ولاية الإسكندريّة (٢) .

وكان قاضى القضاة ينظر فى الأحكام الشرعية (٣) ، فلمّا صارت الوزارة إلى أرباب السّيوف كان يقلد القضاة نيابة عنه . والقاضى أجلّ أرباب العمائم رتبة ؛ وتارة يكون داعى الدّعاة ، وتارة تفرد الدّعوة عنه . ويجلس فى يومى [١٦٧] الثلاثاء والسبت بزيادة جامع عمرو بن العاص (٤) ، وله طُرّاحَة ومسند حرير والشّهود حوله ؛ وله خمسة من الحُجَّاب اثنان منهما بين يديه واثنان على باب المقصورة وواحد ينفذ الخصوم إليه . وله أربعة من الموقّعين ، ودواتُه بين يديه على كرسى محلى بفضة يحمل إليه من الخزائن ولها حامل بجار سلطانى فى كل شهر . ويخرج إليه من إصطبل الخليفة بغلة شهباء ، وهى مختصّة به دون غيرها (٥) ، ويكون عليها سرج محلى ثقيل وراويتان من فضّة ، ومكان الجلد حرير .

<sup>(</sup>١) يسبق هذه الوظيفة في الرتبة وظيفة حمل المظلة في المواسم العظام كركوب رأس العام ونحوه ، وهي من الوظائف العظام وشاغلها أمير جليل له التقدم والرفعة . صبح الأعشى : ٣ : ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) وكان يخلع على أصحاب هذه الولايات من خزانة الكسوة بالبدنة ، وهي النوع الذي يلبسه الحليفة في فتح الحليج . ويقول القلقشندي : « لعل هذه الولايات ولايات الولاة التي تدخل تحت حكها الولايات الصغار ، أو تكون هي التي استقرت في آخر دولتهم ، وإلا فقد رأيت في تذكرة أبي الفضل الصوري ، أحدكتاب الإنشاء أيام القاضي الفاضل ، سجلات كثيرة لولاة الوجهين القبلي والبحري » . صبح الأعشى : ٣ : ٤٩٧ – ٤٩٨ . والبدنة ثوب حريري مرقوم بالذهب لا يلبسه الحليفة في غير يوم فتح الحليج . نفس المصدر : ٣ : ٤٩٧ - ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) ودور الضرب والعيار ، وربما جمع قضاء الديار المصرية وأجناد الشام وبلاد المغرب لقاض واحد وكتب له بها عهد واحد . صبح الأعشى : ٣ : ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) بدأ هذه الزيادة مسلمة بن مخلد الأنصارى فى سنة ثلاث وخمسين من الهجرة وهو يومئذ أمير مصر من قبل معاوية ابن أبى سفيان ، وكانت الزيادة التى زادها فى الجانب البحرى منه ، وزخرفه كذلك ، ثم توالت الزيادات فيه بعد ذلك . نفس المصدر : ٣ : ٣٤١ .

<sup>(</sup> ه ) عبارة المقريزى فى المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٠٣ أكثر دقة من عبارته هنا . يقول فى المواعظ : ويقدم له من الإصطبلات برسم ركوبه على الدوام بغلة شهباء وهو مخصوص بهذا اللون من البغال دون أرباب الدولة .

<sup>(</sup> ٦ ) في صبح الأعشى : ٣ : ٤٨٦ : برادفتين من فضة ، وفي المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٠٣ وراءه دفتر فضة . والمثبت هنا أصحها جميعا .

وتخلع عليه الخلع المذهبة ، فيسير من غير طبل ولا بُوق إلا أن يضاف إليه الدّعوة فإنّه يسير حينه بالطّبل والبوق ، فإنّ ذلك من رسوم الدّاعي مع البنود. فإن كان إنّما خُلع عليه لوظيفة القضّاء فقط فإنّه يسير بالغُز أرجالاً حوله وبين يديه المؤذنون يعلنون بذكر الخليفة ، أو الخليفة والوزير إن كان ثمّ وزير صاحب سيف ؛ ويركب معه يومهذنو الباب والحجّاب ولا يجلس أحد فوقه ألبتة ، ولا يمكنه حضور جنازة ولا عقد نكاح إلا بإذن ، ولا يقوم لا يجلس أحد فوقه ألبتة ، ولا يمكنه حضور جنازة ولا عقد نكاح إلا بإذن ، ولا يقوم لأحد من النّاس إذا كان في مجلس الحكم ، ولا ينشئ عدالة ألبتة إلا بإذن (١) ، فلا تثبت إذا أذن له في إنشائها لأحد حتى يركيه عشرون عدلاً من عُدُول البلد بين مصر والقاهرة ويرضاه الشهود كلّهم .

فإنْ كان فى الدّولة وزيرٌ سيفٍ لا يخاطَب حينتذ من يتولى الحكم بقاضى القضاة فإنّه من نُعوت الوزير .

ويصعد القاضى إلى القصر في يومى الخميس والاثنين بُكْرةً للسّلام على الخليفة ؛ وله النّواب ، وإليه النَّظر في دار الضرب لتحرير العيار . ولا يُصْرف القاضي إلاّ بُجْنحَة .

وكان فى الدولة داعى الدّعاة ، ورُتْبتُه تَلِى رتبة قاضى القضاة ، ويتزيّا بزيّه ، ولا بدّ أن يكون عالمًا عذاهب أهل البيت ، عليهم السّلام ، وله أخذُ العهد على من ينتقل إلى مذهبه ، وبين يديه اثنا عشر نقيبًا ، وله نوّاب فى سائر البلاد . ويحضر إليه فقهاء الشيعة بدار العلم ويتفقُون على دفتر يُقالُ له مجلس الحكمة يقرأ فى كلّ يوم اثنين وخميس بعدأن تحضر مبيضته إلى داعى الدّعاة ويتصفَّحُه ويدخل به إلى الخليفة فيتلوه عليه إن أمكن ، ويأخذ خطَّه عليه فى ظاهره . ثمّ يخرج فيجلس على كرسى الدّعوة بالإيوان من القصر ، فيقرؤه على الرجال ، ثم يخرج ليقرأه على النّساء . وله أخذُ النّجْوى من المؤمنين بالأعمال كلّها ، ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث ، فيحملها إلى الخليفة (٢) .

كان متولى ديوان الإنشاء يخاطب بالأَجل ، ويقال له كاتب الدّست ، وهو الذي يتسلّم

<sup>(</sup>١) في المواحظ والاحتبار : ١ : ٤٠٤ : و ولا يعدل شاهد إلا يأمره g . وتتفق عبارة صبح الأعشى في معناها مع العبارة المذكورة هنا بالمتن . صبح الأعشى : ٣ : ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا : المواصلاً والاعتبار : ١ : ٢٩١ .

الكتب الواردة ويعرضها على الخليفة من يده ثم يأمر بتنزيلها والجواب عنها . والخليفة يستشيرُه في أكثر أمُوره ولا يُحجب عنه شيء متى جاء ، وهذا أمر لا يصلُ إليه غيرُه ، وربعة بأت عنده . وجاريه في كلّ شهر مائة وعشرُون دينارًا ، مع الكسوة والرُّسُوم ؛ ولا يدخل إلى ديوانه ولا يجتمع بكُتّابه إلاَّ الخواصّ ، وله حاجبٌ من الأمراء وفرّاشون ومرتبة هائلة ، ومخاد ومسند ، ودواة بغير كرسيّ وهي من أَنْفَس الدُّوِيّ ، ولها أستاذ من خدام الخليفة برسم حملها .

ولابد للخليفة من جليس يُذاكِرهُ ما يحتاج إلى علمه من كتابات وتجويد الخطّ ومعرفة الأحاديث وسِيرَ الخلفاء ونحو ذلك ، يجتمع به أكثر أيّام الأسبوع ، وبرسمه أستاذ محنّك يحضر فيكون ثالثهما ، فيقرأ ملخّص السّير ويكررّ عليه ذكر مكارم الأخلاق . ورتبته عظيمة تلحق برتبة كاتب الدّست ، ويكون صحبته دواة محلاّة . فإذا فرغ من المجالسة ألتي في الدّواة كاغدة فيها عشرة دنانير وقرطاسًا فيه ثلاثة مثاقيل ندّ مثلث خاص ليتبخر به عند دخوله على الخليفة ( ثاني مرة )(١) . وله منصب التوقيع بالقلم الدّقيق ، كما تقدّم ، ويجلس حال التّوقيع على طُرّاحة ومسند ، وله فرّاشون من فرّاشي الخاص تقدّم له ما يوقع عليه . ويختص به موضع من ديوان المكاتبات لا يدخل إليه أحدً إلاّ بإذن .

ورأس أصحاب دواوين المال من يلى النَّظر على الدّواوين وله العزل والولاية ، وهو الَّذى يعرض الأوراق على الخليفة أو الوزير (٢) ، ويعتقل من شاء بكلّ [١٦٧ ب] مكان ؛ ويجلس بالمرتبة والمسند وبين يديه حاجبٌ من أمراء الدّولة ، وتخرج له الدّواة بغير كرسى ويندب مَن يطلب الحساب ، ويحث في طلب المال ومطالبة أرباب الضَّهانات .

وكان لهم ديوانُ التَّحقيق ، ومقتضاه المقابلة على الدّواوين ولمتولِّيه الخلع والرتبة والحاجب ، ويُلْحق بناظر الدّواوين .

وديوانُ المجلس ، وفيه علوم الدّولة ، وهو أصل الدّواوين ، وفيه عدّة كتَّاب لكلِّ منهم

<sup>(</sup>١) زيد ما بين القوسين من المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٠٢ . وفي صبح الأعشى : ٣ : ٤٩١ : ثانى دفعة .

<sup>(</sup>٢) في صبح الأعشى : ٣ : ٤٩٣ : وإليه عرض الأرزاق في أوقات معروفة على الخليفة والوزير .

مجلسٌ معدُّ ومعتاد . وصاحب هذا الدّيوان هو الَّذي يتحدّث في الإِقطاعات ، ويخلع عليه ، وهو لاحق بديوان النَّظر ، ويجلس بالمرتبة والمسند والدّواة والحاجب(١) .

والتّوقيع بالقلم الجليل يستى الخدمة الصّغرى ، ولمتولّيها الطّراحة والمسند بغير حاجب ، بل ويُندب له فراش لترتيب ما يوقع عليه ، ولا يوقع الخليفة عليه بيده إذا كان وزيره صاحب سيف إلا في أربعة مواضع : إذا رفعت إليه قصّة وقع عليها يعتمد ذلك إن شاء ، أو كتب بجانبها الأيمن يوقع بذلك ، فيخرج إلى صاحب ديوان المجلس دون غيره فيوقع جليلا ، ويدخل به إلى الخليفة ثانيا فيضع علامته عليها . وكانت علامتهم كلهم و الحمد لله رب العالمين » ؛ ثم يخرج بها فتثبت في الدواوين . أو يوقع في مسامحة ، أو تسويغ ، أو تحبيس ما مِثالُه : قد أنعمنا بذلك ، أو قد أمضينا ذلك . فإذا أراد الخليفة الاطلاع على شيء وقع ليخرج الحال في ذلك ، فإذا خرج الحال عاد إليه ليعلم عليه ، فإن كان الوزير صاحب سيف وقع الخليفة بخطه : وزيرنا السّيد الأجل ، واللّقب المعروف به ، أمتعنا الله ببقائه ، يتقدّم بإنجاز ذلك إن شاء الله . فيكتب الوزير تحت خطه . عمثل أمر مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ثم يثبت في الدّواوين .

ولديوان الجيش مُسْتَوْف مسلم له غَيْرة ، ويجلس بطرّاحة لحركة العرض والحلى والشيات (٢). وفي هذا الدّيوان خازنان برسم رفع الشواهد ، فإذا عرض الجندى حُلّى وذكرت صفات فرسه ، ولا يثبت له برذون ولا بغل ، ويقف بين يدى هذا المستوفى نقباء الأجناد لإنهاء أمور الأجناد ، وفُسِح للأَجْناد في آخر الدّولة أن يقابض بعضُهم بعضًا .

وديوان الرّواتب فيه أساءً كلّ مرتزق فى الدّولة ضُمن له جارٍ وجراية ، وكاتبه يجلس بطرّاحة وتحت يده عشرة كتّاب ، وتردُ إليه التّعريفات من سائر الأعمال باستمرار ما هو مستمر ومباشرة من يستجدّ وموت من مات ليوجب استحقاقه .

<sup>(</sup>١) وكان يتولاه أحدكتاب الدولة ممن يكون مترشحا لأن يكون رأس الدواوين ، ويسمى استياره دفتر المجلس . نفس المصدر : ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٢) يقول القلقشندي : وإليه عرض الأجناد وذكر حلام وشيات خيولم . نفس المصدر : ٩٩٢ .

وفى هذا الديوان عدة عروض . أوها : راتب الوزير وهو فى الشهر خمسة آلاف دينار ، ولكل من أولاده وإخوته من ثلثائة دينار إلى مائتى دينار . وقُرَّر لشجاع بن شاور خمسائة دينار (١) ، ولكل من حواشى (٢) من خمسائة دينار إلى ثلثائة ، وذلك سوى الإقطاعات .

وثانيها : حواشى الخليفة ، وأوّلهُم الأستاذون المحنّكون ؛ وهم : زمام القصر ، وصاحب بيت المال ، وحامل الرسالة ، وصاحب الدّفتر ، وشادّ التّاج الشّريف ، وزمام الأشراف الأقارب ، وصاحب المجلس ؛ ولكلّ منهم مائة دينار فى الشّهر . ولمن يلى هؤلاء يتناقص عشرة ، وهكذا إلى من يكون جاريه عشرة دنانير . وعدة هؤلاء ألف فما فوقها ، وهم خصّيصُون ؛ وللطّبيب الخاص مائة دينار فى الشّهر ، ولعدّة من الأطبّاء برسم أهل القصر كلّ منهم عشرة دنانير .

ثالثها: أرباب الرّتب بحضرة الخليفة ، وأوّلم كاتب الدّست الشّريف ، وجاريه فى الشهر مائة وخمسون دينارا ، ولكلِّ من كتّابه ثلاثون دينارا ، ولمتولى مجالسة الخليفة والتّوقيع بالقلم الدّقيق فى المظالم مائة دينار ؛ ولصاحب الباب مائة وعشرون دينارا ، ولكل من أزمّة العساكر والسّودان مائتان من حامل السّيف وحامل الرّمح سبعون دينارا ؛ ولكلِّ من أزمّة العساكر والسّودان مائتان وخمسون دينارا إلى أربعين دينارا إلى ثلاثين دينارا .

رابعها : قاضى القضاة ، وله فى الشَّهر مائة دينار ؛ ولداعى الدُّعاة مائة دينار ؛ وكلَّ من خطباء [١٦٨] من قرأً الحضرة من عشرين دينارًا إلى خمسة عشر إلى عشرة دنانير ؛ ولكلُّ من الشعراء من عشرين دينارًا إلى عشرة دنانير ؛ ولكلُّ من الشعراء من عشرين دينارًا إلى عشرة دنانير .

خامسها: أرباب الدّواوين ، وأوّلم متولى ديوان النَّظَر ، وله فى الشهر سبعون دينارًا ؛ ولمتولى ديوان المجلس أربعون دينارًا ؛ ولصاحب دفتر المجلس خمسة وثلاثون ديناراً ، ولكاتبه خمسة دنانير ؛ ولمتولى ديوان الجيش أربعون

<sup>(</sup>١) ولم يَقرر لولد وزير خسالة دينار سوى شجاع بن شاور المنموت بالكامل المواعظ والاعتبار : ١ : ١٠١ . (١) . الأرا الإعتبار : ١ : ١٠١ . (٢) بياض بالأصل . وفي المواعظ والاعتبار : ثم جواشيهم على مقتضى عدتهم من خسالة إلى أدبعالة إلى للثالة عارجا

<sup>(</sup> ٢ ) بياض بالاصل . وق المواطل والاعتبار ؛ تم حواشيهم عل مقتضى عدتهم من خسيالة إلى اربعالة إلى ثلبًالة خارجا عن الإقطامات .

دينارا ، وللموقِّع بالقلم الجليل ثلاثون دينارا ؛ ولكلِّ من أصحاب دواوين المعاملات عشرون دينارا ؛ ولكلّ معين عشرة دنانير وفيهم مَنْ له سبعة وخمسة .

سادسها: المستخدمون بالقاهرة ومصر فى خدمة الواليَيْن ، لكلّ منهم خمسون دينارا ؛ ولحُمَاةِ الأَهراء(١) والمناخات(٢) والجوالى(٣) والبساتين(١) والأَملاك لكلّ منهم من عشرين دينارا إلى خمسة عشر إلى عشرة إلى خمسة .

سابعها: الفرّاشون برسم خدمة القصور ؛ ومنهم برسم خدمة الخليفة خمسة عشر ، منهم صاحب المائدة وحامى المطابخ ؛ وجاريهم من ثلاثين دينارا إلى ما حولها سوى الرّسوم ؛ ويليهم الرّشّاشُون ونحوهم ، وعدّتهم ثلثائة فراش مولاهم أستاذ ، وجارى كلّ منهم من عشرة دنانير إلى خمسة .

ثامنها: صبيان الرّكاب وهم ينيّفون على ألنى رجل ، ولهم اثنا عشر مقدّما أكبرهم مقدّمو الرّكاب ، ومقدّم المقدّمين فى الرّكاب ، ومقدّم المقدّمين منهم هو صاحب ركاب الخليفة الأَيمن ؛ ولكلّ من المقدّمين فى الشّهر عشرون الشّهر خمسون دينارًا. وصبيان الركاب أربع جوق ، جوقة لكلّ منهم فى الشّهر عشرون

<sup>(</sup>۱) الأهراء: جمع هرى بضم الهاء وكسر الراء وتشديد الياء ، بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان وتخزن به الغلال والأتبان احتياطا الطوارئ ، وترد هذه الغلات من منفلوط والحبس الحيوشي وينفق مها مايوقع به عليها ، على الطواحين السلطانية والمناخات والجوامع والمساجد وجرايات رجال الأسطول وغير ذلك ، وربما حمل مها المبلغ اليسير إلى بيت المال فيثبت فيه ويصرف منه في جملة مصاريف بيت المال . وكانت هذه الأهراء في أماكن متعددة مها القاهرة والفسطاط والمقس . المواعظ والاعتبار : ١ : ٤٦٤ ؟ صبح الأعشى : ٣ : ٤٥٢ ، ٤٥٧ ؟ قوانين الدواوين : ٣٥٠ ، ٤٥٢ . انظر أيضا الحبس الجيوشي في قوانين الدواوين : ٣٣٠ – ٣٣٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) المناخ في معنى الأهراء من حيث اختصاصه بالسلطان ، وهو مكان معد الجمال السلطانية كالإسطبل النيول ، وربما عمل فيه من الأسلحة الجرعية ( النفطية ) ما يتعلق الحديث فيه بمستخدى غزائن السلاح ؛ وكان له في العصر الفاطمي معاملات وضرائب . قوانين الدواوين : ٣٥٣ ، ٨٥٨ ؛ صبح الأعشى : ٣ : ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الجوالى: ما يؤخذمن أهل الذمة عن الجزية المقررة عليهم فى كل سئة ، وكانت قسمين ، أحدهما بالماصمة ويعين له ناظريتهمه شادون وعمال وشهود يباشرونه ، وتحت يده حاشر النصارى وآخر اليهود ، ويسجل فيه أسماء الأفراد الجدد فى كل عام ، فإن كانوا من الصبيان أطلق على الواحد مهم نشو ( نشىء ) وإن كان من البلاد الخارجية عرف بالطارئ . وأما القسم الثانى فهو ما كان خارج العاصمة ، ويقع ضمن مقطمي تلك البلاد من أمراء أو غيرهم ، فإن كانت تلك البلد جارية فى بعض الدواوين السلطانية كان المتحصل من الجوالى جاريا فيها . صبح الأعشى : ٣ : ٨٥٤ – ٥٩٤ ؛ قوانين الدواوين : ٣ ا ٢٩٥٩ - ٥٩٤ ؛ قوانين الدواوين :

<sup>(</sup> ٤ ) انظر أنواع مزروعاتها وتفصيل مواقيت زراعتها في قوانين الدواوين : ٢٧١ – ٢٧٢ .

دينارًا ، ويليهم مَنْ له خمسة عشر ثم عشرة ثم خمسة دنانير ، وهم يندبون إلى الأعمال ويحملون المخلّفات لركوب الخليفة في الأعياد والمواسم .

وكان لنقيب الأشراف<sup>(۱)</sup> اثنا عشر نقيبا ، ويخلع عليه فيسير بالطَّبل والبوق والبنود مثل الأمراء ، وله ديوان ومشارف وعامل ونائبه ؛ وجاريه فى الشهر عشرون دينارا ، ولمشارف ديوانه عشرة دنانير ، ولنائبه فى النَّقابة ثمانية دنانير ، وللعامل خمسة دنانير .

وللمحتسب عدّة نواب بالقاهرة ومصر وسائر الأعمال ، ويجلس بجامع القاهرة ومصر يوما بعد يوم ، وتطوف نوّابه على أرباب المعايش . ويخلع على المحتسب ويُقرأ سجلّه على منبر جامع عمرو بن العاص .

وكانت لهم خدمة يقال لها النّيابة ، ومتوليها يتلقّى الرّسل الواردين من الملوك<sup>(۱)</sup> ؛ وكانت خدمة جليلة لمتولّيها نائب ، ومن خواصّه أنَّه يُنْعت أبدًا كلّ من يليها بغذى الملك ، وله النظر في دار الضّيافة ، ويعرف هذا اليوم<sup>(۱)</sup> بالمهمندار . وكان له في الشهر خمسون دينارًا وفي كلّ يوم نصف قنطار خبز مع بقية الرّسوم .

وللجوالى ديوان ، وللمواريث ديوان ، ولديوان الخراجي والهلائي عدّة دواوين ، منها ديوان ؛ وللجوالى ديوان ، وللمواريث ديوان ، ولديوان الخراجي والهلائي عدّة دواوين ، منها ديوان الرّباع ، وديوان المكوس ، وديوان الصناعة ، وديوان الكراع وفيه معاملات الإصطبلات وما فيها ، وديوان الأهراء ، وديوان المناخات ، وديوان العمائر ومحلّه بصناعة مصر لإنشاء الأسطول ومراكب الغلاّت السلطانيّة والأحطاب ، وكانت تزيد على خمسين عشاريّا وعشرين

<sup>(</sup>١) نقابة الأشراف أو نقابة الطالبيين ، ولا يكون نقيها إلا من شيوخ هذه الطائفة وأجلهم قدرا وله النظر في أمورهم وحمايتهم من الأدعياء ، وعيادة مرضاهم والسير في جنائزهم وقضاء حوائجهم ، ولا يقطع أمرا من الأمور المتعلقة بهم إلا بموافقة مشايخهم . صبح الأعشى : ٣ : ٤٨١ - ٤٨٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) والمراد « بالنائب » نائب صاحب الباب الذى تقدم ذكره أول هذا الفصل ، ولا يتولى هذه النيابة إلا أعيان العدول وأرباب الأقلام ، ويستقبل الرسل وينزل كلا مهم فى المكان اللائق بهم ويرتب لهم ما يحتاجون إليه ، ويستأذن لهم على الحليفة أو الوزير ويتقدمهم فى الدخول . ويبدو أن هذا النائب يقابل فى اختصاصه كبير الأمناء وأعوانه فى أيامنا هذه . قارن صبح الأعشى : ٣ : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) على زمني المقريزي والقلقشندي .

ديماسًا ، منها عشرة خاصّة برسم ركوب الخليفة أيام الخليج والبقيّة برسم ولاة الأعمال تجرّد إليهم وينفق عليها من الديوان ؛ وديوان الأحباس .

وكانت عادتهم إذا انقضى عيد النّحر عمل الاستيار ويثبت فيه جميع ما يشتمل عليه مصروف تلك السنة من عَيْن ووَرِق وغلّة وغيرها مفصّلا بالأساء ، وأوّلم الوزير حتى ينتهى إلى أرباب الضّوء ،ثمّ يعمل فى ملف حريرى يُشَدّ له جوهر يشدُّه ؛ وكان يبلغ فى السنة ما يزيد على مائة ألف دينار عينًا ومائتى ألف درهم فضّة وعشرة آلاف إردب غلّة ؛ ويعرض على الخليفة ، فيستَوْعبُه ، ويشطب على بعضه ويُنقص قومًا ويزيد قومًا ويستجد آخرين بحسب ما يعن له . فيحمل الأمر على الشطب . وعمل مرّة فى أيام المستنصر بالله ، فوقع بظاهره : الفقر [١٦٨ ب] مرّ المذاق ، والحاجة تُذلّ الأعناق ، وحراسة النعم بإدْرَار الأرزاق ؛ فليُجرُوا على رسومهم فى الإطلاق . « مَا عِنْدكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ باقِ(١) » .

وكان من عادتهم إخراج الكسوة في كلِّ سنة لجميع أهل الدَّولة من صغير وكبير في أوقات معروفة ؛ فبلمغت كسوة الصِّيف والشتاء في السَّنة سمَّائة ألف دينار ونيَّف .

وكانوا يتأنَّقون فى المآكل ، حتى إن الخادم والسائس من غلمانهم يُنْفِقُ فى كل يوم على طعامه العشرة دنانير والعشرين دينارًا لِسَعَة أحوالهم .

وكانوا يفرّقُون فى أوّل كلّ سنة دنانير يسمّونها دنانير الغُرّة تبلغ خمسمائة دينار فى السّنة ، فيتبرّك بها من يأتيه منها برسوم مقرّرة لكلّ أحد .

وإِذَا أَهلَّ رمضان لا يبتى أميرُ ولا مقدَّم إِلاَّ ويأتيه طبقُ لنفسه ، ولكلَّ واحدٍ من أولاده ونسائه طبقُ فيه أنواع الحلوى العجيبة الفاخرة .

وكانت خِلَعُهم ثمينةً جدًّا بحيث يبلغ طراز الخلعة خمسائة دينار ذهبا ، ويختصّ الأمراء في الخلع بالأطواق والأساورة الذَّهب مع السيوف المحلاَّة ؛ ويتشرّف الوزير عوضًا عن الطَّوق بعقد جوهر فكاكه خمسة آلاف دينار يحمل إليه ، ويختصّ بلبس الطَّيلسان المقوّر .

<sup>(</sup>١) سورة النحل : آية : ٩٦ .

ولا يركب الخليفة إلاَّ بمظلَّة منسوجة بالذَّهب مرصَّعة بالجوهر .

وسيأتى من إيراد خربات ترتيبهم وحكاية أمور دولتهم عند ذكر خطط القاهرة إن شاء الله ما يعرفك مقدار ما كانوا فيه من أمور الدنيا وحقارة من جاء بعدهم (١) . فلله عاقبة الأمور .

<sup>(</sup>١) في هذه الفقرة ما يدل على أن كتاب المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار قد ألف بعد هذا الكتاب .

### ذِكرُ ما عِيبَ عَلَيْهِمْ

لاشك في أنَّ القوم كانوا شيعة يرون تفضيل على بن أبي طالب على مَنْ عداهُ من الصّحابة ، وكانوا ينتحلونَ من مذاهب الشّيعة مذهب الإساعيليّة وهم القائلون بإمامة إساعيل بن جعفر الصّادق وتَنقُّلِها في أولاده الأَّئمة المستُورين إلى عبيد الله المهدى ، أوَّل مَنْ قام منهم بالمغرب. وبقيّة الشّيعة لا يقولون بإمامة إساعيل ، وينكرون عليهم ذلك أشدٌ الإنكار .

وكانوا مع انتحالهم مذهب التشيّع غُلاةً في الرفض ؛ إلا أنّ أوّلهم كانوا أكابر صانوا أنفسهم عمّا تحرّف به آخرهم . ثمّ إنّ الحاكم بأمر الله أكثر من النظر في العقائد ، وكان قليل الثبات سريع الاستمالة ، إذا مال إلى اعتقاد شيء أظهره وحمل النّاس عليه ، ثم لا يلبث أن يرجع عنه إلى غيره فيُريدُ من النّاس ترك ما كان قد أ هم به والمصير إلى ما استحدثه ومال إليه . واقترن به رجل يعرف باللباد الزّوزني فأظهر مذاهب الباطنية ، وقد كان عند أوّلهم منها طرف ، فأنكر النّاس هذا المذهب لما يشتمل عليه تمّا لم يُعرف عند سلف الأمّة وتابعيهم ولما فيه من مخالفة الشرائع .

فلمّا كانت أيام المستنصر وفَدَ إليه الحسن بن الصّباح ، فأشاع هذا المذهب في الأُقطار ودعا الكافّة إليه ، واستباح الدّماء بمخالفته ؛ فاشتدّ النكير ، وكثر الصّائح عليهم من كل ناحية حتى أُخرجوهم عن الإسلام ونفوهم عن اللّه .

ووجَد بنُو العبّاس السّبيل إلى الغضّ منهم لما مكّنوا من البغض فيهم وقاسوه من الأَلْم بأُخْذِهم ما كان بأيديهم من ممالك القيروان وديار مصر والشام والحجاز واليمن وبغداد أيضا ، فنفوهم عن الانتساب إلى علىّ بن أبي طالب ، بل وقالوا إنّما هم من أوْلاد اليهود ؛ وتناولت الأَلسنة ذلك ، فملئوا به كتب الأُخبار .

ثم لمّا اتصل بهم الغز ووزر لهم أسد الدّين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين ، وهم من صنائع دولة بنى العبّاس الذين ربوا في أبوابها وغذوا بنعمها ونشئوا على اعتقاد مُوَ الاتها

ومعاداة أعدائها ، لم يزدهم قربُهم من الدّولة الفاطميّة إلاّ نفوراً ، ولا ملاَّهم إحسانها إليهم إلاَّ حقداً وعداوة لها ، حتى قَوُوا بنعمتها على زوالها ، واقتدرُوا بها على محوها .

وكانت أساسات دَوْلتهم راسخة فى التّخوم ، وسيادة شرفهم قد أنافت على النجوم ، وأتباعهم وأولياؤهم لا يحصى لهم عدد ، وأنصارهم وأعوانُهم قد ملئوا [١٦٩] كلّ قُطر وبلد ؛ فأُحبُّوا طمْسَ أنوارهم ، وتغيير منارهم ، وإلْصَاق الفساد والقبيح بهم ، شأن العدوّ وعادته فى عدوّه .

فتفطّن ، رحمك الله ، إلى أسرار الوجود ، وميّز الأخبار كتمييزك الجيد من النقود ، تعنير إن سلمت من الهوى بالصّواب . وتمّا يدلّك على كثرة الحمل عليهم أنّ الأخبار الشنيعة ، لاسيّما الّتى فيها إخراجُهم من ملّة الإسلام ، لاتكاد تجدها إلاّ فى كتب المشارقة من البغداديّين والشاميّين ، كالمنتظم لابن الجوزى ، والكامل لابن الأثير ، وتاريخ حلب لابن أبي طيّ ، وتاريخ العماد لابن كثير ، وكتاب ابن واصل الحموى ، وكتاب ابن شدّاد ، وكتاب العماد الأصفهانى ، ونحو هؤلاء . أمّا كتب المصريّين الّذين اعتنوا بتدوين أخبارها فلا تكاد تجد فى شيء منها ذلك ألبتة . فحكّم العقل ، واهزم جيوش الهوى ، وأعط كلّ فدى حقّ حقه ، ترشد إن شاء الله تعالى .

### ذكر ما صَار إليَّه أُولادُهُم

ولمّا مات العاضد غسله ابنُه داود وصلّى عليه ، وجلس على الشّدة (۱) ، واستدعى صلاح اللّين ليبايعه ، فامتنع ، وبعث إليه : أنا نائبٌ عن أبيك فى الخلافة ولم يُوصِ بأنّك ولى عهده . وقبض عليه وعلى بقيّة أولاد العاضد وأقاربه فى سادس شعبان سنة تسعير وستّين وخمسهائة ، ونقله هو وجميع أقاربه وأهله إلى دار المظفّر (۱) من حارة برجوان فى العشر الأخير من شهر رمضان ، ووكل عليهم وعلى جميع ذخائر القصر ، وفرق بين الرّجال والنّساء حتى لا يحصل منهم نسلٌ . وأغلِقت القصور وتُملكت الأملاك التي كانت لهم ، وضربت الألواح على رباعهم وفرقت على خواص صلاح الدّين كثيرٌ منها وبيع بعضُها . وأعطى القصر الكبير لأمرائه فسكنوا فيه . وأسكن أباه نجم الدّين أيّوب فى النّلؤلؤة على الخليج ، وصار كلٌ من اسْتَحسَن من الغزّ دارًا أخرج صاحبها منها وسكنها .

ونُقِلوا إلى قلعة الجبل ، وهم ثلاثة وستُّون نفرًا ، فى يوم الخميس ثانى عِشْرِى رمضان سنة ثمانٍ وسيَّائة ، فمَات منهم إلى ربيع الأَّول سنة أَربع وعشرين وسيَّائة ثلاثة وعشرون . وتوكَّى وضع القيود فى أرجلهم الأَمير فخر الدِّين الطبنا أَبو شعرة بن الدَّويك والى القاهرة .

قال المهدى أبو طالب محمّد بن على ، ابن الخيمى : وفى سنة ثلاث وعشرين وسمّائة عوقبت بالقلعة ، فوجلت بها من الأشراف أربعين شريفًا وهم : الأمير سليان بن داود ابن العاضد ، وأبو الفتوح بن العاضد ، وخيدرة بن العاضد ، وجبريل بن العاشد ، وعلىّ بن

<sup>(</sup>۱) ولقبوه : الحامد لله . وقد توفى فى زمن العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب فى الحبس ، فقيل إنها صارت من بعده لابنه سليمان بن داود بن العاضد ، وكانت أمه قد ولدته بالصميد حتى لا يقع فى أيدى الأيوبيين ، فعلم الملك الكامل . ابن العادل بخبره فظفر به وحبسه بقلمة الجبل ، وتوفى بها فى سنة خس وأربعين وسمائة أيام الصالح نجم الدين بن الكامل . مفرج الكروب : ١ : ٢١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) هي الدار التي أنشأها بدر الجمالي لتكون سكنا له ومقرا لوزارته ، فلما جاء من بعده ابنه الأفضل أنشأ دارا جديدة عرفت بدار الوزارة وظلت المقر الرسمي للوزارة إلى أواخر عهد الفاطميين .

العاضد ، وعبد القاهر بن حيدرة بن العاضد ، وإساعيل بن عيسى بن العاضد ، وعبد الوهّاب ابن إبراهيم بن العاضد ، وأبو القاسم بن أبي الفتوح إبن العاضد ، وقمر بن على بن العاضد ، وينحى بنجبريل بن الحافظ ، وسلمان بن يحبي المذكور ، وتميم بن يحيي المذكور ، وعبد الله ابن أبي الطَّاهر بن جبريل ، وسلمان بن أبي الطاهر بن جبريل ، وأبو جعفر بن أبي الطَّاهر ، وعبد الظَّاهر بن أبي الفتوح بن جبريل ، وأبو الحسن بن أبي اليسر بن جبريل ، وأحمد ابن أبي اليسر بن جبريل ، وأبو الحسن بن أبي العبّاس حسن بن الحافظ ، وإبراهيم ابن عبد المحسن بن عبد الوهّاب بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن المستنصر ، ويونس ابن سلمان بن عبد الخالق بن أبي الحسن بن أبي القاسم ، وأبو اليسر بشارة بن عبد المحسن ابن أبى محمَّد بن أبى الحسن بن أبى القاسم بن المستنصر ، وجعفر بن موسى بن محسن ابن داود بن المستنصر ، وعلى بن سلمان بن أبي عبد الله بن داود بن المستنصر ، وأبو الفضل ابن عبد المجيد بن أبي الحسن بن جعفر بن المستنصر ، ويحيى بن صدقة بن شبل بن غبد المجيد بن أبي الحسن بن جعفر بن المستنصر ، وعبد الله كمال بن داود بن داود ابن يحيى بن أبي عليّ بن جعفر بن المستنصر ، وأبو عليّ بن عبد الرّحمن بن يحيى بن أبي على بن جعفر بن المستنصر ، وسلمان بن عبد الصّمد بن أبي عبد الله بن عبد الكريم بن أبي اليسر بن بجعفر بن المستنصر ، وأبو على بن عبد الصّمد [ ١٦٩ ب ] ، أخوه ، وعبدالكريم ابن إبراهم بن أبي الحسن بن عبد الله بن المستنصر ، وعبد الغني بن أبي الرَّضا بن أبي الحسن بن عبد الله بن المستنصر ، وعبد الصَّمد بن سليان بن محمَّد بن حيدرة بن عقيل ابن المستنصر ، وإساعيل بن صدقة بن أبي اليسر بن إسحاق بن المستنصر ، وأبو محمَّد ابن موسى بن عبد القادر بن ألى الحسن بن إسحاق بن المستنصر ، وعبد الصّمد بن حسن ابن أبي الحسن من أولاد الستنصر .

ولم يزالوا معتقلين بقلعة الجبل إلى أن حُوِّلوا منها سنة إحدى وسبعين وسبَّانة .

## هذا آخر ما وجد بخطُّ مؤلفه عفا الله عنه

آخر كتاب اتعاظ الحنفا بأُخبار الأَثمة الفاطميين الخلفا للمقريزى .

من كتابة فقير رحمة الله محمد بن أحمد المجيزى الأزهرى الشافعى ، لطف الله تعالى ( به ) وغفر ذنوبه وستر عيوبه والمسلمين أجمعين . في سنة أربع وثمانين وثمانمائة .

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |

ملحقات

|  |  |   | • |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

- ١ ـ الخلفاء الفاطميون
- ۲ تواریخ مقسارنه
  - ٣ ــ الفهـــارس
- (١) فهرس الأعلام
- (ب) غهرس الأماكن
- ( ج ) فهرس الامم والقبائل والاحسزاب والدول والشعوب والذاهب .
  - (د) فهرس الإلفاظ الإصطلاحية
    - ( ه ) فهسرس الموضوعات

| · |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | ŧ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | ÷ |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

# الخلفاء الفاطميون

| • 177 - 777<br>• 176 - 1.1        | ا ـــ المهدى مبيد الله ِ                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * TTE - TTT  - 150 - 1TE          | <ul> <li>۲ القائم بامر الله أبو القاسم محمد ( وقيل</li> <li>عبد الرحمن ) بن المهدى عبيد الله .</li> </ul> |
| » TEI — TTE<br>r 107 — 180        | <ul> <li>٣ لنصور بنصر الله أبو الطاهر اسماعيل</li> <li>ابن القائم بأمر الله .</li> </ul>                  |
| 137 — 077 <b>a</b><br>701 — 071 a | <ul> <li>٤ لعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور</li> <li>بنصر الله أبى الطاهر اسماعيل</li> </ul>         |
| » ۳۸٦ — ۳٦٥<br>« 197 — 940        | <ul> <li>العـزيز بالله أبو المنصـور نزار بن</li> <li>المعز لدين الله أبى تميم معد</li> </ul>              |
| ۲۸۳ — ۱۱۱ هـ<br>۲۶۱ — ۲۰۱ م       | <ul> <li>۲ — الحاكم بأمر الله أبو على منصور المحزيز بالله أبى المنصور نزار</li> </ul>                     |
| » ETV — EII<br>r 1.40 — 1.4.      | <ul> <li>۷ ـــ الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على على منصبور</li> </ul>                                 |
| ۹۲۶ — ۲۸۶ هـ<br>۱۰۹۵ — ۱۰۳۵       | ۸ ـــ المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر<br>لاعزاز دين الله أبى الحسين على                             |
| YA3 — 673 « 31.1 — 1.11 n         | <ul> <li>٩ المستعلى بالله أبو القساسم أحب د</li> <li>ابن المستنصر بالله أبى تميم معد .</li> </ul>         |
| 078 — 370 · a<br>1111 — 371 · a   | <ul> <li>١٠ الآمر باهكام الله أبو على المنصور</li> <li>أبن المستعلى بالله أبى القاسم أهد</li> </ul>       |

| ١١ * الحافظ لدين الله أبو الميمون           |
|---------------------------------------------|
| عبد المجيد بن الأمير أبى القاسم محمد        |
| ابن المستنصر بالله .                        |
| ١٢ ـــ الظافر بامر الله ابو المنصور اسماعيل |
| ابن الحافظ لدين الله أبى الميمسون           |
| عبد المجيد                                  |
| ١٣ الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى         |
| ابن الظـــانمر بأمر الله أبى المنصــــور    |
| اسسماعيل                                    |
| ١٤ * العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله     |
| ابن الأمير يوسف بن الحافظ لدين الله         |
|                                             |

٠١١٧ - ١١٧١ م

<sup>(\*)</sup> من بين الخلفاء الفاطميين جميما لم بل الخلافة من لم يكن أبوه خليفة غير الخليفتين الحافظ عبد المجيد والعاضد عبد الله .

تواريخ مقارنة

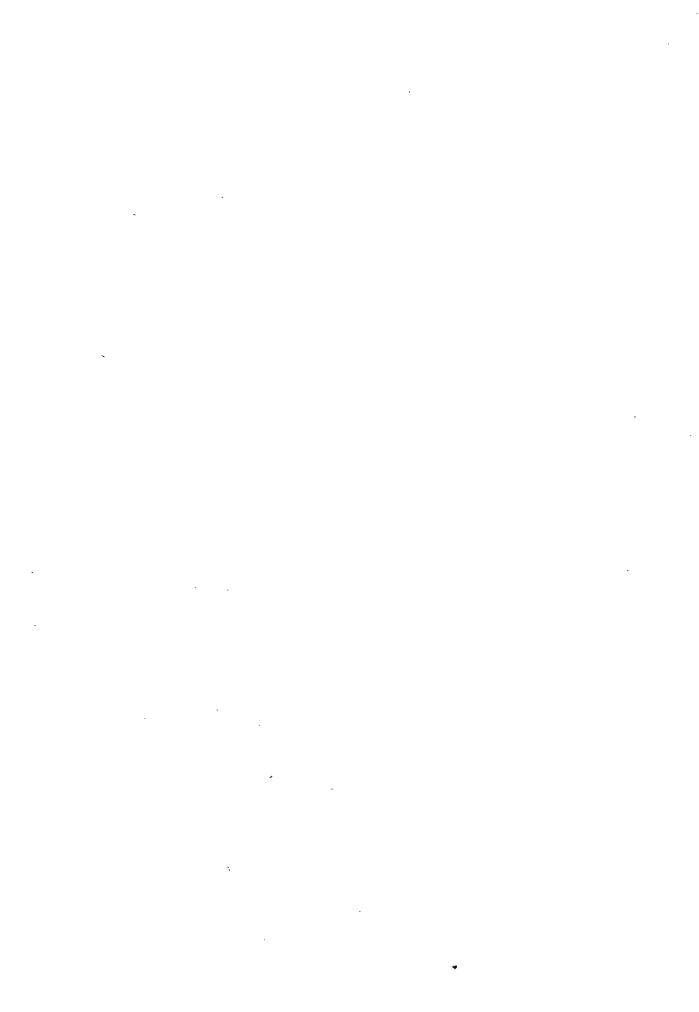

تواریخ مقــارنة (۱)

| تبدأ بالتاريخ الميلادي في | السنة       | تبدأ بالتــــاريخ الميلادىفى | السنة  |
|---------------------------|-------------|------------------------------|--------|
|                           | الهجرية     |                              | لهجرية |
| ۲۲ دیسمبر ۹۳۳             | 777         | ۶۲ نوفبر ۹۰۳                 | -741   |
| ۱۱ دیسمبر ۹۳۴             | 7,74        | ۱۳ نوفمبر ۹۰۶                | 747    |
| ۳۰ توفیر ۹۳۵              | 771         | ۲ نوفبر ۹۰۵                  | 797    |
| ۱۹ توفیر ۹۳۳              | 770         | ۲۲ أكتوبر ۹۰۹                | 441    |
| ۸ نوفمبر ۹۳۷              | ***         | ۱۲ أكتوبر ۹۰۷                | 740    |
| ۲۹ أكتوبر ۹۳۸             | 444         | ۳۰ سبتمبر ۹۰۸                | 747    |
| ۱۸ أكتوبر ۹۳۹             | 447         | ۲۰ سبتمبر ۲۰۹                | 444    |
| ٣ أكتوبر ٩٤٠              | 444         | ۹ سبتمبر ۹۱۰                 | 741    |
| ۲۳ سبتمبر ۹٤۱             | 77.         | ۲۹ أغسطس ۹۱۱                 | 799    |
| ۱۵ سبتمبر ۹۴۲             | 771         | ۱۸ أغسطس ۹۱۲                 | ***    |
| ٤ سبتمبر ٩٤٣              | 444         | ۷ أغسطس ۹۱۳                  | 4.1    |
| <b>٩ ٤ أغسطس ٤ ٩</b>      | 777         | ۲۷ يوليو   ۹۱۴               | 7.7    |
| ١٣ أغسطس ٩٤٥              | 441         | ۱۷ يوليو   ۹۱۵               | 7.7    |
| ٧ أغسطس ٩٤٦               | 770         | ه يوليو ٩١٦                  | 4.1    |
| ۲۳ يوليو   ۲۴             | <b>**</b> * | ۲۴ یونیه ۹۱۷                 | 4.0    |
| ۱۱ يوليو   ۸٤۸            | 777         | ۱۴ يونيه ۹۱۸                 | 7.7    |
| ۱ يوليو ۹۴۹               | 444         | ۳ يونيه ۹۱۹                  | 7.7    |
| ۲۰ يونيه ۹۵۰              | 444         | ۲۳ مایو ۲۰۰                  | ٣•٨    |
| ۹ یونیه ۹۵۱               | 71.         | ۱۲ مایو ۹۲۱                  | 4.4    |
| ۲۹ مایو ۵۲                | 711         | ۱ مایو ۲۲۴                   | 71.    |
| ۱۸ مایو ۵۳                | 717         | ۲۱ إبريل ۹۲۳                 | 411    |
| ۷ مايو پهپه               | 717         | ٩ إبريل ٤٢٩                  | 717    |
| ۲۷ إبريل ۵۵۹              | 711         | ۲۹ مارس ۲۹                   | 717    |
| ۱۵ ابریل ۵۹               | 710         | ۱۹ مارس ۹۲۹                  | 414    |
| - 4 إبريل ١٥٧             | 787         | ۸ مارس ۹۲۷                   | 710    |
| ۲۵ مارس ۸۵۸               | 744         | ۲۵ فیر ایر ۹۲۸               | 717    |
| ۱۹ مارس ۱۹۹               | <b>44</b>   | ۱۵ فبر ایر ۹۲۹               | 414    |
| ۳ مارس ۹۹۰                |             | ۳ فبرایر ۹۳۰                 | 414    |
| ۲۰ فبراير ۹۶۱             |             | ۲۴ يناير ۲۳۱                 | 714    |
| ۹ فبراير ۹۹۲              |             | ۱۳ يناير ۹۳۲                 | **     |
| ۳۰ يناير ۲۳۳              |             | ۱ ینایر ۹۳۳                  | 441    |

 <sup>(</sup>۱) أعلن قيام الخلافة الفاطهية بشمالى افريقية في ربيع الثانى سنة ۲۹۷ ، واسقط اسم العاضد ،
 آخر خلفائها من الخطبة ، في آخر ذي الحجة سنة ٣٦٥ ، في مصر .

تابسع تواريخ مقسارنة

| تبدأ بالتاريخ الميلادى في | السنة          | تبدأ بالتاريخ الميلادي في | السنة       |
|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| <b>\</b>                  | الهجرية        |                           | لهجرية      |
| ۱۶ ینایر ۹۹۷              | TAV            | ۱۹ ینایر ۹۹۴              | 707         |
| ۳ ینایر ۹۹۸               | 444            | ۷ ینایر ۹۹۵               | 401         |
| ۲۳ دیسمبر ۹۹۸             | 444            | ۲۸ دیسمبر ۹۳۵             | 400         |
| ۱۳ دیسمبر <b>۹۹۹</b>      | 44.            | ۱۷ دیسمبر ۹۳۳             | 707         |
| ١ ديسمبر ١٠٠٠             | 741            | ۷ دیسمبر ۹۳۷              | 404         |
| ۲۰ نوفبر ۲۰۰۱             | 747            | ۲۵ توفیر ۹۹۸              | <b>40</b> Y |
| ۱۰ نوقبر ۲۰۰۲             | . 444          | ١٤ توفير ٩٦٩              | 404         |
| ۳۰ أكتوبر ۲۰۰۳            | 3.44           | ٧ نوفير ٩٧٠               | 41.         |
| ۱۸ أكتوبر ۲۰۰۴            | 740            | ۲۴ أكتوبر ۹۷۱             | 771         |
| ۸ أكتوبر ۱۰۰۵             | 747            | ۱۲ أكتوبر ۹۷۲             | 777         |
| ۲۷ سبتمبر ۱۰۰۹            | 747            | ٧٪ أكتوبر ٩٧٣             | 777         |
| ۱۷ سبتمبر ۱۰۰۷            | 744            | ۲۱ سبتمبر ۹۷۶             | 441         |
| ٥ سبتمبر ١٠٠٨             | 744            | ۱۰ سبتمبر ۹۷۵             | 440         |
| ٢٥ أغسطس ١٠٠٩             | <b>***</b>     | ٣٠ أغسطس ٩٧٦              | 777         |
| ١٥ أغسطس ١٠١٠             | 4.1            | ١٩ أغسطس ٩٧٧              | 777         |
| ۲۶ أغسطس ۱۰۱۱             | \$ • Y         | ۹ أغسطس ۹۷۸               | 417         |
| ۲۳ يوليو ۲۰۱۲             | \$ • ٣         | ۲۹ يوليو   ۹۷۹            | 774         |
| ۱۳ يوليو   ۱۰۱۳           | 1 • 1          | ۱۷ يوليو ۹۸۰              | **          |
| ٣ يوليو ١٠١٤              | 1.0            | ۷ يوليو ۹۸۱               | 441         |
| ۲۱ يونيه ۱۰۱۵             | 4.7            | ۲۷ يونيه ۹۸۲              | 444         |
| ۱۰۱۹ يونيه ۱۰۱۹           | <b>4 • V</b> . | ه ۱ يونيه ۹۸۳             | ***         |
| ۳۰ مایو ۲۰۱۷              | 4 • ٨          | ۽ يونيه ١٨٤               | TV4         |
| ۲۰۱۸ مایو ۱۰۱۸            | 4.4            | ۶۴ مایو ۹۸۵               | 440         |
| ۹ مایو ۱۰۱۹               | 41.            | ۱۳ مایو ۹۸۹               | 441         |
| ۲۷ إبريل ۲۰۲۰             | 411            | ۳ مایو ۹۸۷                | ***         |
| ۱۷ لیریل ۱۰۲۱             | 417            | ۲۱ لېريل ۸۸۸              | 444         |
| ٦ إبريل ١٠٢٢              | 414            | ۱۱ لیریل ۹۸۹              | 774         |
| ۲۹ مارس ۲۰۲۳              | 414            | ۳۱ مارس ۹۹۰               | ٣٨٠         |
| ۱۰۲۶ مارس ۱۰۲۶            | 110            | ٠ ٢ مارس ٩٩١ .            | 441         |
| <b>۽</b> مارس ۱۰۲۵        | \$17           | ۹ مارس ۹۹۲.               | 747         |
| ۲۲ فبراین ۲۰۲۹            | . \$14         | ۲۹ فیرایر ۹۹۳             | 777         |
| ۱۱ فبرایر ۱۰۲۷            | 414            | ۱۵ فبرایر ۹۹۴             | 7A \$       |
| ۳۱ ینایر ۲۰۲۸             | 414            | ه فبرایر ۹۹۵              | 440         |
| ۲۰ ینایر ۲۰۲۹             | 44+            | ۲۵ ینایر ۹۹۳              | 474         |

# تابسع تواريخ مقسسارنة

| تبدأ بالتاريخ الميلادي في | السنة       | تبدأ بالتاريخ الميلادي في | السنة |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|
| •                         | الهجرية     |                           | طجرية |
| ٤ يناير ١٠٦٣              | <b>£0</b> + | ۹ ینایر ۹۰۳۰              | 171   |
| ۲۵ دیسمبر ۱۰۹۳            | 107         | ۲۹ دیسمبر ۱۰۳۰            | 177   |
| ۱۳ دیسمبر ۱۰۹۶            | 104         | 1041 دیسمبر ۱۰۳۱          | 177   |
| ۳ دیسمبر ۱۰۹۵             | £0A         | ۷ دیسمبر ۱۰۳۲             | 171   |
| ۲۲ نوفمبر ۲۰۹۹            | . 104       | ۲۳ نوفېر ۲۰۳۳             | 140   |
| ۱۱ نوفمبر ۱۰۹۷            | £4.         | ۱۹ نوفمبر ۱۰۳۶            | 173   |
| ۳۱ أكتوبر ۱۰۹۸            | 171         | ه نوفیر ۱۰۳۵              | 177   |
| ۲۰ أكتوبر ۲۰۹۹            | 477         | ۲۵ أكتوبر ۱۰۳٦            | 447   |
| ۹ أكتوبر ۱۰۷۰             | 477         | ۱۴ أكتوبر ۱۰۳۷            | 443   |
| ۲۹ سبتمبر ۱۰۷۱            | £7.£        | ۳ أكتوبر ۱۰۳۸             | ٤٣٠   |
| ۱۷ سبتمبر ۱۰۷۲            | \$70        | ۲۳ سبتمبر ۱۰۳۹            | 141   |
| ۳ سبتمبر ۱۰۷۳             | £77 .       | ۱۱ سبتمبر ۱۰۶۰            | 177   |
| ۲۷ أغسطس ۲۰۷۶             | £7V         | ٣١ أغسطس ١٠٤١             | £ 77  |
| ١٦ أغسطس ١٠٧٥             | 474         | ۲۱ أغسطس ۲۹۰۱             | 171   |
| ه أغسطس ١٠٧٦              | 14          | ١٠ أغسطس ٤٠ ١٠            | 140   |
| ۲۰٬۷۷ يوليو ۲۰٬۷۷         | £ V •       | ۲۹ يوليو                  | £7,7  |
| ۱۰۷۸ يوليو ۲۰۷۸           | £ V 1       | ۱۰۴ يوليو ۲۰۴۵            | 177   |
| غُ يوليو ٢٠٧٩             | . 144       | ۸ يوليو ۲۰۶۳              | 147   |
| ۲۲ يونيه ۲۰۸۰             | 144         | ۲۸ يونيه ۱۰٤۷             | 144   |
| ۱۱ پونیه ۱۰۸۱             | £ V £       | ۱۰۴۸ يونيه ۸۶۰۸           | 11.   |
| ۱ یونیه ۱۰۸۲              | £ Y 0       | ه يونيه ۱۰۶۹              | 441   |
| ۲۹ مایو ۱۰۸۳              | 444         | ۲۹ مایو ۱۰۵۰              | 117   |
| ۰ ۹ مایو ۱۰۸۶             | £vv         | ۱۰۵۱ مایو ۱۰۵۱            | 117   |
| ۲۹ ابریل ۱۰۸۵             | £ VA        | ۳ مايو ۲۰۵۲               | 111   |
| ۱۸ ابریل ۱۰۸۹             | 144         | ۲۳ (بریل ۲۰۵۳             | 110   |
| ۸ ابریل ۱۰۸۷              | 4.4.        | ۱۲ ایریل ۱۰۵۴             | 117   |
| ۲۷ مارس ۱۰۸۸              | £ A 1       | ۲ إبريل ۱۰۵۵              | 1 1 V |
| ۱۰۸۹ مارس ۱۰۸۹            | £AY         | ۲۱ مارس ۱۰۵۹              |       |
| ۲ مارس ۹۰۹۰               | \$44        | ۱۰۵۷ مارس ۱۰۵۷            | 114   |
| ۲۳ فبر ایر ۱۰۹۱           | £ A £       | ۲۸ فبر ایر ۲۰۵۸           | £0 •  |
| ۱۲ فبرایر ۱۰۹۲            | 100         | ۱۷ فبر ایر ۱۰۵۹           | 101   |
| ۱ فبرایر ۱۰۹۳             |             | ۹ فبرایر ۹۰۹۰             | 104   |
| ۲۱ ینایر ۱۰۹۶             | £AV         | ۲۹ ینایر ۱۰۹۱             | 104   |
| ۱۱ ینایر ۱۰۹۵             | \$ * * *    | ۱۰۹۷ ینایر ۱۰۹۷           | tot   |

تابـــع تواريخ مقـــارنة

| تبدأ بالتاريخ الميلادى في |                | السنة   | تبدأ بالتاريخ الميلادي في | السنة<br>الهجرية |  |
|---------------------------|----------------|---------|---------------------------|------------------|--|
|                           |                | الهجرية |                           |                  |  |
| ۱۱۲۸                      | ۵۲ دیسمبر      | ٥٧٣     | ۳۱ دیسمبر ۱۰۹۵            | £ 14             |  |
| 1174                      | ۱۵ دیسمبر      | ٠٧٤ .   | ۱۹ دیسمبر ۱۰۹۳            | ٤٩٠              |  |
| 114.                      | ۽ ديسمبر       | 0 7 0   | ۹ دیسمبر ۱۰۹۷             | 441              |  |
| 1171                      | ۲۳ نوفېر       | ٥٢٦     | ۲۸ نوفبر ۱۰۹۸             | 193              |  |
| 1144                      | ۱۲ نوفېر       | 044     | ۱۷ نوفبر ۱۰۹۹             | 194              |  |
| 1144                      | ۱ نوفبر        | ٥٧٨     | ۳ نوفمبر ۱۱۰۰             | 141              |  |
| 1171                      | ۲.۲ أكتوبر     | 079     | ۲۲ أكتوبر ۱۱۰۱            | 140              |  |
| 1140                      | ١١ أكتوبر      | 04.     | ۱۵ أكتوبر ۱۹۰۲            | 147              |  |
| 1147                      | ۲۹ سبتمبر      | ٥٣١     | ۵ أكتوبر ۱۱۰۳             | £44              |  |
| 1144                      | ۱۹ سبتمبر      | £ 4.4   | ۲۳ سبتمبر ۲۰۰۴            | £ 4 A            |  |
| 1144                      | ۸ سبتمبر       | 044     | . ۱۳ سبتمبر ۱۱۰۵          | 144              |  |
| 1144                      | ۲۸ أغسطس       | .071    | ۲ سبتمبر ۱۱۰۹             | •••              |  |
| 114.                      | ۱۷ أغسطس       | 040     | ۲۲ أغسطس ۱۹۰۷             | 0 • 1            |  |
| 1111,                     | ٦ أغسطس        | ٠ ٢٣٥   | ١١ أغسطس ١١٠٨             | 0 • Y            |  |
| 1127                      | ۲۷ يوليو       | ٥٣٧     | ۳۱ يوليو   ۲۱۰۹           | ۰۰۳              |  |
| 1124                      | ١٦ يوليو       | ٥٣٨     | ۲۰ يوليو   ۱۱۱۰           | 0 • \$           |  |
| 1111                      | <b>۽</b> يوليو | 044     | ۱۰ يوليو   ۱۱۱۱           | ٥٠٥              |  |
| 1110                      | ۲۶ يونيه       | 0 \$ •  | ۲۸ یونیه ۱۱۱۲             | ۲۰٥              |  |
| 1117                      | ١٣ يونيه       | 0 £ 1   | ۱۸ یونیه ۱۹۱۳             | o • V            |  |
| 1114                      | ۲ يونيه        | 0 £ Y   | ۷ يونيه ۱۱۱۴              | ۸۰۵              |  |
| 1144                      | ۲۲ مايو        | 0 2 7   | ۲۷ مایو ۱۹۱۵              | 0 • 4            |  |
| 1144                      | ۱۱ مايو        | 011     | ۱۹۱ مایو ۱۹۱۹             | ٥١٠              |  |
| 110+                      | ٣٠ إبريل       | 010     | ه مایو ۱۹۱۷               | 011              |  |
| 1101                      | ۲۰ إبريل       | 0 6 7   | ۲۶ ابریل ۱۹۱۸             | 017              |  |
| 1104                      | ۸ ابریل        | 0 £ V   | 1114 ليريل 1114           | 014              |  |
| 1104                      | ۲۷ مارس        | 011     | ۲ (بریل ۱۱۲۰              | 014              |  |
| 1104                      | ۱۸ مارس        | 0 4 4   | ۲۲ مارس ۱۹۲۱              | 414              |  |
| 1100                      | ۷ مارس         | ٥ ٠ ٠   | ۱۱۲ مارس ۱۱۲۳             | 417              |  |
| 1107                      | ۲۵ فبر ایر     | ٥٥١     | ۱ مارس ۱۱۲۳               | ٩١٧              |  |
| 1104                      | ۱۳ فبر ایر     | 007     | ۱۹ فبراير ۱۱۲۴            | 0 1 A            |  |
| 1101                      | ۲ فبر ایر      | 004     | ۷ فېراير ۱۱۲۵             | 014              |  |
| 1104                      | ۲۳ يناير       | 001     | ۲۷ ینایر ۱۱۲۹             | 94.              |  |
| 117.                      | ۱۲ ینایر       | •••     | ۱۱۲۷ ینایر ۱۱۲۷           | 071              |  |
| 117+                      | ۳۱ دیسمبر      | 007     | ۳ ینایر ۱۱۲۸              | 977              |  |

# تابسع تواريخ مقسارنة

| تبدأ بالتاريخ الميلادي في | السنة        | تبدأ بالتاريخ الميلادى في | السنة   |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------|
|                           | الهجرية      |                           | الهجرية |
| ه أكتوبر ۱۱۶۸             | 078          | 114 csmay 1111            | 004     |
| ۲۵ سبتمبر ۲۹۹۱            | ٥٧٥          | ۱۱۹۲ دیسمبر ۱۱۹۲          | ٨٥٥     |
| ۱۶ سپتمبر ۱۱۷۰            | 077          | ۳۰ نوفیر ۱۱۹۳             | 004     |
| ٤ سبتمبر ١١٧١             | • <b>7</b> Y | ۱۸ نوفبر ۱۱۹۶             | ٠٢٠     |
| ۲۲ أغسطس ۱۱۷۲             | ۸۲۵          | ۷ نوفبر ۱۱۹۵              | 170     |
| ۱۲ أغسطس ۱۱۷۳             | 044          | ۲۸ أكتوبر ۱۱۹۹            | 470     |
| ٧ أغسطس ١١٧٤              | ٠٧٠          | ۱۷ أكتوبر ۱۱۹۷            | ٥٦٣     |

.

11 7

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# الفهارس

## المرجو ملاحظة ما ياتي :

- ١ ــ روعى في اعداد هذه الفهارس صرف النظر عن اداة التعريف .
  - ٢ لا اعتداد بالكنية ولا باللقب ، الا :
- (1) اذا كانت الكنية اسما اصيلا ، مثل : ابو على بن عبد الصحد بن ابى عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الكريم بن ابى اليسر بن جمغربن المستنصر .
- (ب) اذا لم يمكن العثور على اسم صاحب الكنية ، مثل : ابو محمد بن ابى الحسن ابن ابى اسامة .
- (ج) اذا كان العلم الترجم له مشتهرا بالكنية ، فعندئذ ترد الكنية في موضعها مع الارشاد الى الاسم والاحالة الى مكانه ، مثل: ابو بكر المادرائي .
- ٣ -- الشخصيات المشتهرة بلقب بعينه وردت في مجال شهرتها ، مثل : كل الخلفاء الفاطميين ،
   ومثل : القاضى الفاضل ( في حسرف القاف ) ، الأفضل الجمالي ( في حرف الالف ) .
- ٤ صع هذه العلامة \* قبل اسم من الاعلام دليل على ان هذه الشخصية قد ترجم
   لها في التعليقات .

ووغق الله

|   | • |  |   |   |   |   |  |
|---|---|--|---|---|---|---|--|
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
| , |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   | • |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   | , |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  | • |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   | • |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   | , |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |

(۱) الأعــلام

#### حسرف الألف

آدم (عليه السلام ) (۱) : ۱۹۳ ۱۹۱ (۳) (۳) ۱۹۱

آصف علی نیظی (۱) : ۲۱۵ (۲) : ۱۷۵

الآمر بأحكام الله (۱) : ۱۱۵ ، ۲۹۳

**ፕ**ለ (۲)

آمنة بنت عبد الله بن المعز (۲) : ۱۲۱
 آبان بن عثمان بن عفان (۱) : ۲
 آبجتكين بن سبكتكين (۲) : ۲۸۲
 آبراهيم (عليه السلام) (۱) : ۱۰۳
 آبراهيم ( أبو اسحاق ) بن أبى سعيد الجنابى
 (۱) : ۱۲۰

ابراهیم بن احمد بن الاغلب (۱) : ۲۸ ، ۷۰ ، ۷۸ ، ۸۵ ، ۹۸ ، ۲۸ ، ۷۲ (۳) : ۷۲ (۳)

ابراهیم ( أبو اسماعیل ) بن أحمد الرسى الحسنى ( ۱۳۳ ، ۱۱۸ ، ۱۰۸ ، ۱۳۳ )

788 6 7.9 6 179

ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب ( المثنى ) (1) : 11 ، 17

ابراهيم بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن محمد

الصادق (۱) : ۲۱

ابراهيم بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن على ابن ابى طالب (۱) : ۱۱

ابراهیم ( آبو محمود ) بن جعفر الکتامی (۱) : ۱۸۸ ، ۲۰۲ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۰۸

ابراهيم بن حسن بن ابراهيم بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبى طالب (۱): ۱. ابراهيم بن الحسن على بن أبى طالب: ابراهيم الغمر (۱): ۱۱، ۹: ۱۱، ۱۱،

ابراهيم بن الحسن بن الحسين بن احسد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ٢١

ابراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ابن أبى طالب (۱) : ۱۱

ابراهيم بن الحسن بن على بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (١): ١١.

ابراهیم بن حمزة الشاهد (۳): ۱۳۲ أبراهیم بن حنیش (۱): ۲۲

ابراهيم (أبو اسحاق) بن سعد بن عبد الله الخيال المصرى: الاسام الحافظ (٢): ٣٢٦

ابراهیم ( ابو ثمر ) بن سهل بن هارون آلتستری (۲) : ۱۹۱

ابراهيم الصانع المؤدب الجليس (٢) : ١٥٩ ،

ابراهيم (أبو أسحاق) بن العاضد (٣): ٣٢٧، ٣٢٩٠

ابراهيم ( أبو الحسن ) بن العباس بن الحسن ابن الحسن على بن الحسمين بن على بن محسد بن على بن المساعيل بن جعفر الصادق للم الشريف (٢):

ابراهیم بن عبد الله بن الحسسین بن علی بن علی بن علی بن ابی طالب (۱) : ۱۰، ۹

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على \* ابن أبي الرداد (۱) : ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۲۱۵ ، ابن ابی طالب (۲) ۸۰: 377 **TV1** : (T) 10. ( 180 ( Y7 ( 7A : (Y) ابراهيم بن عبد المحسن بن عبد الوهاب بن 171: (4) أبى الحسن بن أبى القاسسم بن المستنصر ابن ابی رندقة **TEA: (T)** انظر: محمد ( أبو بكر ) ابن محمد الفهرى ابراهيم بن على بن مسعود : زين الملك (٢) : الطرطوشي الفقيه 141 ابن أبي ذكري (۲) : ۱۹۸ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ ، ابراهيم بن الغرار: منشا اليهودي (١): ٢٩٧ 1.7 ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن ابن أبي ألساج (١) : ١٨١ الحسن بن على بن أبى طالب (١): ١٠ ابن أبي سعد: العميد (٢): ٢٨١ ابراهیم بن محمد بن علی بن اسماعیل بن احمد ابن أبي طي ( المؤرخ ) (١) : ١٣٩ ابن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعفر 119 ( 117 : (7) الصادق (۱) : ۲۰ TET & TII : (T) ابراهیم بن محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن أبى عقيل القاضي ــ مين الدولة (٢) : ابن أبي طالب (١) : ١٤ 777 ابراهیم بن موسی بن محمد بن اسماعیل بن احمد ابن ابى العسوام ابن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعنر انظر: احمد ( ابو العباس ) بن محمد الصادق (١) : ٢٠ ابن عبد الله بن ابى العوام ابراهيم (أبو اسحاق) بن معز الدولة البويهي ابن أبى المود الكبير اليهودي (١) : ٢٥٩ 779 أبراهيم ( أبو نصر ) بن هارون التسترى (٢) : ابن أبى العود الكبير اليهودي (١) : ٢٥٩ ابن ابى الفوارش ـ الداعية القرمطي (١) : 177 ابراهيم ( الأوحد ) بن ولخشي (٣) : ١٦١ ، ١٦٦٠ ابن ابی قیراط 148 ( 141 ( 14. انظر: جعفر بن عبد المنعم ابراهيم ينال السلجوتي (٢) : ٢٣٧ ، ٢٥٢ ، ابن أبي كامل ــ الفقيه (٣) : ١٦٦ ، ٢٧٩ 707 3 VOT ابن ابی کدینة الابزاري (۲): ٦٦ انظر: الحسن ( أبو محمد ) بن مجلى بن أسد أبق بن محمد بن بورى بن طغتكين : مجير الدين ابن كدينة T.7 ( Y). ( 1AY : (T) ابن أبي نجدة (٢) : ٣٤ ابقراظ (٣) : ١٩ ابن أبى الهيجا بن منجا القرمطي (١) : ٢١٠ ، أجد أبي البيان (٣) : ٧٧ 117 : 117 ابن أبي الجن ابن الاثیر (۱) : ۳۳ ، ۶۳ ، ۱۵۶ ، ۲۲۲ ، ۲۳۱، انظر : حيدرة ( أبو طاهر ) بن ابراهيم ( أبي طاهر ) **۲۹۹، ۲۹۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۲** ابن أبى الحن TE7: (T) ابن أبى الحسين بن زولاق (٢) : ١٧٢ ابن یکار : داعیة علوی (۱) : ٥٠ ابن أبى الدم اليهودي (٣) : ١٣٣ أبو أحمد الموسوى

**٣** የ እ ፡ (ፕ) انظر : الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم أبو الحسن بن العاضد (٣) : ٣٢٧ ابن موسى بن جعفر الصادق (١) : ٣٦ أبو الحسين بن المستنصر (٣) : ١٧٩ ابو اسحاق بن ابي اليمن (٣) : ١٢٦ ابو حنيفة النعمان (صاحب المذهب ) (١) : أبو اسحاق العراقي ــ الخطيب (٣) : ٣٢٦ X10 6 EA أبو البركات بن عبد ألحقيق (٣) : ١٠٥ ، ١٠٥ ابو حیان التوحیدی (۱) : ۲۷۲ أبو بكر ( الصديق ) (١) ٢٨٠ أبو ذر (۲) : ۳۱۵ TIV ( Yo. : (T) 111: (4) أبو بكر بن أبي شيبة (١) : ١٢٠ أبو سفيان (١) : ١١ ، ٥٣ ، ٧٥ ابو بكر ( المادل سيف الدين ) بن ايوب (٣) : ابو سفيان ( الداعية العلوى بالمغرب ) (١) : **TKY ' TI. ' TAT** 00 6 0. أبو بكر الباتلاني ابو عبد الله الأندلسي (٣) : ١٩٢ أنظر : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن أبو عبد الله الشيغي (٣) : ١٨٨ القاسم الباقلاني البصري ابو عبد الله الطبري (٣) : ١١٩ أبو بكر بن الحسن بن على بن أبى طالب (١) : أبو على بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبى على بن جعفر بن المستنصر (٣) : ٣٤٨ أبو بكر الخطيب (٣) : ١٤٢ ابو على بن عبد الصمد بن ابى عبد الله بن ﴿ أَبُو بِكُر بِنِ الداية : مجد الدين (٣) : ٣٠٤ عبد الكريم بن ابى اليسر بن جعفر بن المستنصر أبو بكر بن ساهويه ــ القرمطي (١) : ٢٠٦ **TEA**: (T) ابو بكر الصولي انظر : محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس ابو على بن المستنصر (٣) : ٨٤ ابن محمد بن صول بن تكين الصولى الشطرنجي أبو عمرو بن مرزوق الزاهد (٣) : ٢٦٥ ، ٢٧٢ أبو الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ابن البطحاوي (۱) : ۱۸ 414 ابن بوشرات (۱): ۲۱۲ أبو الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس أبو جعفر بن حسين بن مهذب (١) : ٩٦ ، 197 (4) ابو الفضل بن عبد المجيد بن أبي الحسن بن جعفر أبو جعفر الخراساني (١) : ١١٧ ابن المستنصر (٣) : ٣٤٨ أبو جعفر القرمطي (١) : ٢٤١ أبو القاسم بن أبى الفتوح بن العاضد (٣) : أبو جعفر المحتسب (١): ١٢٠ **X3** Y أبو جعنر المنصور (١) : ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ٢٣ ، ابو القاسم بن ابي يعلى العباسي (١) : ١٢٤ ، 177 أبو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن على ابو القاسم بن اسحاق ( المؤتمن ) بن جعفسر ابن اسماعيل بن جعفر الصادق (١): ١٧ الصادق (٣) : ٢٠ أبو الحسن بن أبي أسامة (٣) : ٦٢ ، ٦٦ ، ٥٥، أبو القاسم بن الحسين بن الحسن بن محمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن حعفر الصادق (۱) ۱۸۰ أيو الحسن بن أبي عثمان (٣) : ٦٧

ابو الحسن بن ابي اليسر بن جبريل (٣) : ٣٤٨

ابو الحسن بن حسن (ابي العباس) بن الحسافظ

ابو القاسم بن المستنصر (٣) : ٨٤ ، ١٣٧

أبو القاسم بن هبة الله بن عبد الله بن الحسسن

ابن محمد بن أبى كامل ــ القساضى المفضل (٣) : ١٤٢

أبو كاليجار بن بختيار البويهى (١) ٢٤٢ أبو كنانة بن القائم ( الفاطمى ) (١) : ٨٦ أبو محمد بن آدم (٣) : ٨٤

أبو محمد بن أبى الحسن بن أبى أسامة (٣) :

أبو محمد بن موسى بن عبد القادر بن أبى الحسن ابن اسحاق بن المستنصر (٣) : ٣٤٨ أبو اليسر بن العاضد (٣) : ٣٢٩ ، ٣٢٩

\* الأبيوردي

انظر: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سميد ـــــ أبو العباس الشاهمي

> أبى بن كعب (٢) : ٧٨ أحسار

> > انظر: رجسار

احسان : أم الفائز ــ ست الكمال (٣) : ٢١٣ أحمد ( أبو جعفر ) بن ابراهيم بن أبى خالد بن الجزار ــ الطبيب (١) : .٩

أحمد ( أبو منصور ) بن أبى سعيد الجنابى )١) : ١٦٥

احمد بن ابى اليسر بن جبريل (٣) : ٣٤٨ احمد ( ابو عبد الله ) بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ١٩

احمد بن اسماعیل بن محمد بن اسسماعیل بن جعفر الصادق (۱) : ۱۸

احمد بن جعفر بن الفضل بن الفرات (۱) ۱۲۰ احمد بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر ابن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (۱) : ۱۵

احمد ( أبو الحسين ) بن جف (۱) ٢٦٧ احمد بن الحسن ( الأشل ) بن احمد بن على بن محمد المقيقى بنجعفر بن عبد الله بن الحسين ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب : أبو القاسم المقيقى (۱) : ١٢٥

أحمد بن الحسن الحبيب (١) : ١٨

احمد بن الحسن بن حديد بن احمد - مكين الدولة

Y19 4 99 4 98 4 97 : (T)

احمد بن الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): ۲۱ احمد بن الحسين بن احمد الروزبارى (۲): ۱۲۰ احمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن احمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) ۲۰ الصادق (۱)

احمد ( أبو العباس ) بن الحطيئة (٣) : ١٧٢ احمد ( أبو يعلى ، أو أبو الحسن ) بن حمزة بن احمد العرقي (٢) : ٣٣٤

احمد بن طاطوا (۲): ۱۳۳

احمد بن طولون (۱) : ۲۷ ، ۱۱۶ ، ۱۱۵

(7): ٧٦ ، ٢٠١ ، ٨٣٢

أحمد (أبو على) بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى (٢) : ٢٥١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٤ ؛ ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، (٢) : ٣٣٣

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى عقيل (٣): ١٦٣ ، ١٧٢

احمد بن عبد العزيز \_ ابن النعمان (۲) : ۲۰۰ احمد ( ابو احمد ) بن عبد الكريم بن عبد الحاكم ابن سعيد الفارقی \_ جلال الملك (۲) : ۲۲۸، ۱۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۸۹ ، ۲۸۲، ۳۳۳ ، ۳۰۳

الحمد بن عبد الله بن ميمون ( القداح ) (۱) : ۲۲ ، ۲۱

آحمد بن عبد الملك بن عطاش (٢) : ٣٢٣ أحمد ( أبو طالب ) بن عبيد الله المهدى (١) : ٩٩ ، ٢٣٧

پر احمد ( أبو الحسين ) بن على ( أبى الحسن )
 ابن ابراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير الغسانى الأسوانى – الرشسيد ابن الزبير
 (۲) : ۳۳۳

(7) : FVI > FIT > 777 > E77 > FAT > AA7 > FAT

أحمد بن على بن الأخشيذ (١): ١.٩ أحمد (أبو القاسم) بن على الجرجرائي (٢):

1.7 6 1.1

احمد بن على بن الحسين بن احمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) : ۲۱

احمد بن على الصليحي ــ الملك المكرم (٣) : ١٠٣ ، ٢٥

الحمد ( ابو الحسين ) بن على ( ابى القاسم ) ابن محمد بن الحسين بن ابراهيم بن على بن عبيد الله الحسينى النصيبينى — جلال الدولة (٢) : ١٥٥٠

احمد بن القاسم ــ القرمطى (۱) : ۱۷۲ ، ۱۷۷ احمد بن قسام (۱) : ۲۰۸

> أحمد بن كشمرد ـ أبو خبزة (۱) : ۱۷۲ أحمد بن كيفلغ (۱) : ۱۷۵

أحمد ( أبو عبد الله ) بن محمد بن أبى ذكرى (٢) : ٢٦١ ، ٢٦١

الحمد ( ابو طالب ) بن محمد ( ابى القاسم ) بن البي المنهال (١) : ٢٤٧

الحمد بن محمد بن ابى الوليد (۱) : ۹۱ الحمد بن محمد بن الحمد ـــ ابو حامد الاسفرايينى (۱) : ۸۶ ؛ ۹۹

په أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان ...
أبو الحسن الحنفى ... القدورى (۱) : ٨٦
احمد بن محمد بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد
ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر
الصادق (۱) : ۲۱

احمد بن محمد بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (۱) : ۱ ۸

احمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعیل ابن جعفر الصادق (۱) : ۱۵ ، ۱۸ احمد بن محمد بن الحنفیة (۱) : ۱۵۳ احمد بن محمد الداودی (۱) : ۱۳۸

أحمد بن محمد بن عبد الرحمين بن سيعيد يا البو العباس ، الشائعى ، الأبيوردى (١) : 9

الحمد ( أبو العباس ) بن محمد بن عبد الله بن ابى العوام (۲) : ۲۳ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۸

احمد بن محمد بن عبد الله بن ميمسون القداح

احمد بن محمد التشبورى (٢) : ٨٥ ، ٨٥ احمد ( ابو جعفر ) بن محمد بن كوار بن المختار، ابن الغرناطى (٣) : ٢٤٥

(7): 277

109 6 180

احمد ( ابو جعفر ) بن محمد المرورذي (۱) : ۸۸ احمد بن مروان الأكردي ــ نصر الدولة (۲) : ۲۵۱

احمد ( ابو القاسم ) بن المستنصر (۲) : ۲۹۸ احمد بن مفرج بن احمد بن ابى الخليل الصقلى ( تلميذ ابن سابق ) (۳) : ۱۷٦

احمد بن منير الطرابلسي (٣) : ٣٠٦

الحمد بن ميمون (۱) : ۲۰ ، ۵۶

احمد بن نصر — أبو جعفر (۱) : ۱۰۳ ، ۱۳۹ احمد (۱) : احمد ( أبو جعفر ) بن النعمان بن محمد (۱) : ۲۲۶

احمد بن الوليد (۱) : ۸۷ احمد بن يحيى (۱) : ۸۷

احمد بن يحيى بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر (۱) : ۲۱

ابن جعفر (۱) ۲۱۰ احمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم الحسنى الهادى ــ الامام الناصر (۱۱: ۱۲۷

احمد بن يعقوب الداعي (٢) : ٧٥

الأحول بن ابراهيم بن أحمد بن الأغلب (١) :
٨٥ ، ٥٩

الأخرم ــ أبو الكرم ، صنيعة الملك (٣) : ١٦٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٩

الأخشيذ

انظر : محمد بن طغج بن جف أخو محسن

انظر: محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (١): ١٩٤١

🚜 ادريس ( الأصغر ) بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن على بن ابي طالب (١) : ١٠ ، \* ادریس ( الثانی ) بن یحیی بن علی بن حمود YEO: (Y) أنظر: على (أبو الحسن) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن نفطويه الأرتاحي ارتاش بن تتش ـ بکتاش (۳) : ۳۰ \* أرسلان ( أبو الحارث المظفر ) البساسيرى 107 407 400 4 700 4 707 4 707 4 ارسلان خان ( الثاني ) بن يوسف مدرخان \_ شرف الدولة أبو شبجاع (٢): ١٩٢ ارناط (۳) : ۲۷۹ اروى بنت المنصور (الفاطمي) (١) : ٩١ أروى بنت الهيثم بن العريان بن الهيثم بن الأسود الجشمي (١) : ١٨ أزرق (قائد ماطمي) (١) : ١٣١ أنظر هبة الله ( أبو الفضائل ) بن عبد الله بن الحسين بن محمد الانصارى الأوسى ابن الأزرق الشواء (٢) ١٢١ اسامة بن مرشد بن على بن منقذ (٣) : ١٩ ، 784 . 44. . 44. . 410 . 410 . 418 أسامة بن يزيد التنوخي (٢) : ٢٧ اسحاق ــ وفي الدولة (٣) : ١٥٠ اسحاق بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ١١ اسحاق بن أبي المنهال (١): ٨٧ اسماق بن أحمد بن بويه ـ عمدة الدولة (١) : اسحاق بن جعفر بن محمد محمد بن على بن اسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين

ابن الأرتاحي

(Y): NTY

ابن الأزرق

الحسين

ابن على بن أبي طالب (١) : ١٤ ، ١٤٥

اسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ابن ابي طالب (۱): ۱۱ اسحاق بن سليمان الاسرائيلي \_ الطبيب (١):

اسماق بن عصودا (۱) : ۱۲۹ ، ۱۲۷ اسخاق بن عمران (۱) : ۱۷۷ اسحاق بن موسى الطبيب (١) : ١٤٦ اسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد (١) ١٤٩ اسحاق الهجري القرمطي (١) : ٢٠٦ ، ٢٣٨ ،

اسحاق السوراني (١): ١٥٥

241

أسحاق بن يعقوب (١) : ٢٤ أبو اسحاق الصابي (١) : ٣٠ اسد \_ شمس الخلافة (٣) : ٢٦ ، ٧٧ ، ٥٠ ، 01

> اسد رزیك (۳) : ۲۵۱ اسد الغاوى (٣) : ٢٥٦ ، ٢٦٤ أسعد أبو المكارم الوزير (٣) : ٣١٣ أسسفار (۱) : ۱۸۹ ابن الاسقف (٣): ٣٩ الاسكندر (۱) : ۱۱۱

أسماء بنت شهاب \_ الملكة الحرة (٢): ١٨٧ ، 777

أسماء بنت عميس الخثعمية (١): ٧ اسماء بنت المنصور الفاطمي (١) : ٩١ اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ١١

اسماعيل (أبو محمد ) بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق (١) : ١٩

اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ١٨ اسماعيل بن اسباط (١) : ٢٣٣ ، ٢٣٤

\* اسماعیل بن بوری بن طفتکین ــ شمس الملوك بن تاج الملوك (٣) : ١٤٦ اسماعيل (أبو ابراهيم) بن جعنر بن احمد بن

اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن

احمد بن اسماعيل بن محمسد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق (١) : ٢٠ اسماعيل النقيب انظر: اسماعيل بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر المادق الأشبيلي \_ قاضى المغاربة بمصر (١) : ١٤٣ الأشتر النخعي (٢): ٢٨٢ الأشرف بن الحباب (٣) : ٢٨٦ الأشرف خليل (١) : ١١٣ الأصبغ بن عبد المعزيز بن مروان (١) : ٢٦٩ اصبهبذ صبا (۳) : ۳۵ اصطخر (أبو اليسر) بن مينا الأسيوطى (٢) : ابن اصطفانوس (٢): ٢٢٧ الأصغر ( من بني المتفق ) (١) : ٢٠٧ \* اطسز بن ارتق \_ اتسز \_ الاقسيس (٢): TT. ( TIX ( TIV ( TIO اعزاز الدولة البويهي (١) : ٢٤٣ الأعسم القرمطي (١): ١٤٧ ، ١٥٠ ا أبو الأغر السلمي (١) : ١٧٠ انتخار الدولة (٣) : ٢٠ أفتكين الشرابي (١) : ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، · 181 · 78. · 779 · 777 · 771 737 3 737 3 337 3 037 3 737 3 737 3 798 4 777 4 707 4 70. 4 789 المتكين \_ غلام بدر الجمال : نصر الدولة (٢) : 19: (4) أفتكين \_ صاحب الباب : حسام الملك (٣) : 111 ( 11 ( 77 ( 70 افتكين \_ ناصر الدولة : نصر الدولة (٣) : ١٣ ١ AY 6 17 6 10 6 18 الأفرم \_ عز الدين أيبك الصالحي النجمي (٣): 197 الأفضل الجمالي (شاهنشاه بن بدر ) (١): 778 6 774 (7): 77 , 40 , 06 , 174 , 474 , 777 اسماعیل بن موسی بن محمد بن اسماعیل بن 377

اسماعيل بن جعفر المنادق (١): ١٩ اسماعيل بن جعفر ( الصادق ) بن محمد بن على ابن الجسين بن على بن أبي طالب (١) : ١٤ ، 0. ( 27 ( 28 ( 79 ( 78 ( 17 ( 10 TEO ( 177 ( 187 : (T) اسماعيل (أبو المنصور) بن الحافظ (٣) : ١٩٠ اسماعيل بن الحسن الحبيب (١) : ١٨ اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ابن ابي طالب (۱): ۱۱ اسماعيل بن الحسن بن على بن أبي طالب (١): اسماعيل بن الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١): اسماعيل بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن الحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) ۲۰۰ اسماعيل بن سلامة الانصارى ـ أبو الطساهر 187 : 188 : (4) اسماعيل بن سلامة الداعى (٣): ١٦٩ اسماعیل بن سلیط بن طریف \_ روق (۳) : ۲۳۸ اسماعیل بن سوار (۲) : ۲۶ اسماعيل بن صدقة بن أبى اليسر بن اسحاق ابن المستنصر (٣) : ٣٤٨ اسماعيل بن على بناسماعيل بناحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق Y.: (1) اسماعیل بن عیسی بن العاضد (۳) : ۳٤۸ اسماعيل بن لبون الدنهاجي (١) : ٢٢٤ أسماعيل بن محمد بن أسماعيل بن جعفر بن محمد ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 10: (1) اسماعیل بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعیل ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب (١) : ١٥ ، ١٨ استماعيل بن المستنصر (٣) : ١١ ، ١٢ ، ١٥ اسماعيل بن موسى الطبيب (١) : ١٤٦

ام الأمراء ( زوج المعز لدين الله ) (١) : ٩٥ ، · 17 · 10 · 18 · 17 · 17 · 11 : (T) 4 48 6 79 6 77 6 71 6 7. 6 19 6 1A أم البنين بنت المحل بن الديان بن حرام الكلامي 77 ) 77 ) 77 ) 77 ) 77 ; 77 ; 37 ) 67 ) 7:(1)أم جعفر بنت على بن أبي طالب (١) : ٨ أم الحسن بنت على بن ابي طالب (١) . ٨ ( 77 ( 71 ( 7. ( 09 ( 0A ( 0Y ( 08 · Y. · 79 · 74 · 77 · 70 · 78 · 77 أم سعد بنت عروة بن مسعود الثقفية (١) : ٨ أم سلمة بنت زيد بن الحسين بن احمد بن · AT · A. · YT · YO · YE · YT · YT اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن حعفیر ( 1.1 ( 97 ( 97 ( AA ( AY ( AO ( AE الصادق (١) : ٢١ 6 11A 6 11T 6 11T 6 111 6 11. 6 1.A أم سلمة بنت على بن أبي طالب (١) ٨: ( 18. 6 147 6 144 6 147 6 14. 6 147 أم سلمة بنت المنصور الفاطمي (١) : ٩١ 6 1A0 6 179 6 17A 6 180 6 188 6 181 أم العزيز بالله ( السيدة أم العزيز ) (١) : ٢٨٩ 117 3 A37 3 AF7 3 7.7 3 377 3 Y37 أفلح الناشب (١) : ٢٢٩ ، ٢٤٩ T1. : (T) ام الكرام بنت على بن أبي طالب (١) . ٨ آق سنقر ــ آمسنقر (۳) : ۹۹ ، ۱۱۷ ، ۱٤٧ ، أم كلثوم بنت اسحاق ( المؤتمن ) بن جعفر اقبغا (٣) : ١٦١ الصادق (۴): ۲۰ أم كلثوم بنت على بن أبي طالب (١) : ٨ يد ابن الأكفاني أنظر : عبد الله بن محمد بن عبد الله أم كلثوم الصغرى بنت على بن أبي طالب (١): الأكمل الجمالي أظر : كتيفات أبو على أحمد بن شاهنشاه أم المستنصر ( السيدة أم المستنصر ) (٢) : \* الب ارسلان بن داود بن ميكال بن سلجوق ابن دقاق ـ عضد الدولة (٢) ٢٥٦ ، ٢٧٠ ، 3.7 . 7.7 . 4.7 . 717 . 737 . 0372 **718 6 7.8 6 7.7 6 7.7** 437 · 777 · 777 · 777 · 787 · 787 الدكز \_ أسد الدولة (٢) : ٢٧٩ ، ٣٠٩ ، ٣١٠، 777 c 7.7 c 7.7 c 778 أم المعز لدين الله (١) : ٢١٦ الطبنا ( أبو شعرة ) بن الدويك ــ مخر الدين ام هانیء بنت علی بن ابی طالب (۱) : ۸ **TEV: (T)** أموزي الكسيوس ألاول ــ الامبراطور (٣) : ٢٠ أنظر: مرى اليسمع بن عيسى بن حزم بن اليسمع ــ ابو يحيى الأمير السعيد الفائقي الاندلسي (٣) : ٣٢٣ ، ٣٢٦ أنظر : محمود بن ظفر اليسع ( الثاني ) المستنصر ــ من بني مدرار الأمير شرف الأمراء (٣): ١٥٠ 70 6 77 6 89 6 80 : (1) الأمير المالم (٣): ٣٢٦ أمامة بنت أبى الفاصى بن الربيع بن عبد العزى الأمير الماجد (٣): ١٩٧ ابن عبد شمس (۱): ٧ الأمير النجيب (٣): ١٧٧ المامة بنت على بن ابى طالب (١) : ٨ الأمين نصير الدين (٣) : ٢٥٦ أملريك امين الدولة ابن عمار انظر: مرى انظر الحسن ( أبو محمد ) بن عمار ام أبى سعيد الجنابي (١) : ١٥٩ امين الملك \_ الاستاذ (٣): ٢١٥

باديس (أبو مناد) بن المنصور بن يوسف بن أمية أبو. الصلت (٣) : ١٥١ بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي (١) : ابن الأنباري 777 . 704 أنظر: الحسن (أبو على) بن على الأنباري < 99 ( 97 ( TV ( TO ( TE ( 17 : (T) أنر ــ معين الدين (أتابك دمشق) (٣): ١٧٩ ، 717 ( 11. ( 1.8 ( 1.1 MY 180 (4) أنستاس ماري الكرملي (١): ٢٦ ابن بارزانی (۳): ۲۸۷ ابن الأنصاري ــ ابنا الأنصاري (٣) : ١٩٣ ، بازطغان ـ قطب الدولة (٢) : ٢٩٦ 197 6 190 ابن البازيار (٢) : ١٣٣ أنوشبتكن الأفضلي ـ عز الملك (٣) : ١٨ ، ١٥ الباساك ( الأرمني ) (٣) : ١٥٩ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، چ انوشتكين الدزبرى أمير الجيوش (٢):٧٤ ، 6 108 6 107 6 107 6 101 6 10. 6 18Y باسيل الثاني : الامبراطور (٢) ١٨ ، ٣٩ ، 101 ( 131 < 1AA < 1AY < 1A3 < 1AT < 1A.
</p> البحتري (۱) : ۱۵٤ 409 البخاري (۳) : ۱۱۹ أنوشتكين ( أبو عبد الله ) النجاري الدرزي (٢): بختيار بن أحمد البويهي (أ) : ٢٠٦ ، ٢١٨ ، 111 70. 6 787 6 719 أونوجور بن أبى بكر الأخشسيذ (١) : ١٠٢ ، بختیار ( غلام طلائع بن رزیك ) (۳) : ۱۸۱ ، 187 6 1.8 TOV الأوحد بن بدر الحمالي (٢): ٣٢١ بدر بن ابى الطيب الدمشقى ــ شرف الدولة 111: (4) 07 6 87 : (4) الأوحد بن بدر الجمالي (٢): ٣٢١ بدر بن شمال بن نصير (٣) ٢٠٣ ايبك ــ المعز صفى الدين (٣) : ٣٩ ، ١٢٦ ، بدر الجمالي \_ الوزير ، المسير الجيوش (٢) : 101 ایلفازی بن ارتق (۳) : ۱۹ ، ۲۲ أيمن ( أبو سعادة ) الخادم (٢) : ١٨ \$17 \ 017 \ 717 \ 717 \ 718 ايوب بن ابراهيم (١) : ٨٧ أيوب بن أبي يزيد الخارجي (١) : ٨١ TTE ( TTT ( TT) ( TT. أم أيوب ( زوج أبي يزيد الخارجي ) (١) : ٨٢ · TY · TA · TT · 19 · 17 · 11 : (T) ايوب الزويلي (١): ٧٧ 4 179 4 177 4 107 4 189 4 180 4 188

#### حسرف البساء

البابا (۳) : ۲۳ ، ۲۹ ابن بابان الحلبی (۳) : ۱٦ البابلی الوزیر

انظر : عبد الله ( ابو الفرج ) بن محمد البابلى باد الكردى (۱) : ۲۷۰ ، ۲۷۰

۱۸۰ ، ۱۹۲ ، ۲۲۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ،

بدر الكبير الحمامي ـ غلام ابن طولون (١) : بشارة النوبي (١) : ١٣١ 17. بشر (أبو منصور) بن عبد الله بن سورين (٢): AT ( A) ( YO ( YY ( T) ( O بدر بن مهلهل (۲) : ۲۵٦ بدر ، وفي الدولة \_ غلام ماتك الوحيدي (٢) : بشير ـ غلام طفج بن جف (١) : ١٧٠ 184 ( 141 ( 14. ( 143 ابن بشرى الجوهرى بدران ــ ظهير الدين (٣) : ٢٧٤ ، ٢٧٦ ، ٢٩١، انظر: الحسين ( ابو عبد الله ) بن ابى الفضل 797 ابن الحسين الزاهد البدرية ــ محبوبة الآمر (٣) : ١٢٩ ، ١٣١ ابن بشرى الواعظ (٣) : ١٦٣ بديع الصقلبي (٢) : ١٥٤ بشير غلام طغج بن جف (١) : ١٧٠ البراء بن عازب (٢) : ٧٩ البغدادي انظر : على ( أبو الحسن البغدادى ) بن محمد برجوان (۱) : ۲۹۱ (10 (18 (17 (17 (9 (V (0: (Y) ابن سيعدون بفدوين انظر: بلدوين 77 ( 87 ( 40 ( 48 ( 4. ( 4) **TEV ( 107 ( 119 ( A) ( VA : (T)** \* بغرا خان بردويل أنظر : محمود بن يوسف قدر خان انظر: بلدوين بقى ـ الخادم الأسود (٢) : ١٥٠ ، ١٥١ ، بردیس (۱): ۲۵۹ 104 برسبای ــ الأشرف (۳) : ۳۱۹ بكار بن قتيبة (٢) : ٧٦ بركات ــ أمين الدعاة (٣) : ١٣ بكتاش بركات ــ المحدث ، اللغوى (٣) : ٢٣٧ انظر : ارتاش بن تتش أبو البركات الجرجرائي بكتور (۱) : ١٥٤ ، ٥٥٠ ، ٢٥١ ، ٨٥١ ، ٢٥٩، انظر: الحسين بن عماد الدولة TY7 6 779 6 77. بركياروق ( أبو المظفر ) ــ ركن الدين (٢) : بكر بن فورك (٢) ٢٥٦ أبو بكر (٢) ٩٨ \* بزغش العادل (٣) : ١٣٣ ، ١٣٠ ، ١٣٧ ، أبو بكر الطرطوشي 18. 6 189 6 184 انظر: محمد ( أبو بكر ) بن محمد الفهرى بزغش النورى ـ شرف الدين (٣) : ٢٨٤ ، الطرطوشى 387 أبو بكر المادرائي \* الباسيري انظر: محمد بن على أنظر: أرسلان (أبو الحارث الخظفر) بلارة بنت القاسم (٣) : ١٩٦ ، ١٩٩ ، ٢٠٤ ، بسر بن أرطاة (١) : ٦٢ 7.0 بسيل ( ملك الروم ) (١) : ١٨٥ ، ٢٨٦ بـــلال (۱) : ۱۱۷ بشارة الخادم (٢) : ١٩ ، ٢٠ بلتكين التركى (١) : ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، بشارة الخادم الاخشيذي (١) : ٢١٩ ، ٢٥٥ ، 771 6 709 779 6 709 6 707 بلدوین (۲) : ۳۲۵ بشارة (أبو اليسر) بن عبد المحسن بن أبي محمد \* بلدوين الأول (٣) : ٢٠ ، ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ابن أبى الحسن بن أبى القاسم بن المستنصر 07 ' 77 ' 77 ' 73 ' 33 ' 03 ' 73 ' **TEA: (T)** 

74. (1.7 (07 (08 (04 (0) (1)

انظر : حسن ( أبو منصور تاج الخلافة ) بن بلدوین الثانی ــ القمص (۳) : ٥٦ على بن يحيى بن تميم بن معز بن باديس بلدوین الثالث (۳): ۲۷٦ تاج الدولة ، ابن ابي الحسنين (صاحب صقلية ) بلك بن يهرام بن ارتق (٣) : ٩٩ ، ١٠٦ 171: (7) بلكانه (۱) : ۲۳۳ تاج الدولة ابن أبي العساكر بن منقذ (٣) : ٢٣١ بلکین بن زیری تاج العجم (٣) : ٣٣ انظر : يوسف بن زيري تاج المعالى (٢): ٣١٠ بنا الجيوشي ــ زهر الدولة (٣) : ٣٤ ، ٣٥ ٣٦، تاج المعالى مختار الأفضلي (٣) : ٣٨ ، ٧٣ تبر الاخشىيذى \_ أبو الحسن (١) : ١٢٠ ، بنت أبى عبد الله بن نصر (٢) : ١٤٢ بهساء الدولة 177 6 178 6 177 انظر: مظفر الصقلبي 117 · A: (7) \* بهاء الدولة ، ابن دويه **TVI: (T)** انظر: فيروز أبو نصر تبع (۲) : ۲۲۵ بهاء الدولة الياروقي (٣) : ٣١٨ \* تتش بن الب أرسلان ـ تاج الدولة (٢) : **TT7 : TT7 : TT. : T10** بهرام الأرمني ــ الوزير ، تاج الدولة (٣) : ٩٧ ، 11 · 70 · 77 · 1A : (T) ( 17. ( 109 ( 10X ( 10Y ( 107 ( 100 أبو تراب بن أبى الحسين بن جعفر بن محمد ( 170 ( 178 ( 17A ( 170 ( 171 ( 171 الموسىوى (١) : ١٤٢ بهرام الباطنی (۳): ۱۲۱ أبو تراب الصواف (٣) : ١٥٢ \* بهروز ــ مجاهد الدين (٣) : ٣٠٥ ، ٣٠٦ أبو تراب النخشبي ابن البواب انظر: عسكر بن حصين انظر : على بن هلال تزبر بن أوتيم الديلمي (٢) : ١٣٢ ابن البواب ــ الخطير (٣) : ١٩٤ ، ٣٣١ تغريد \_ أم العزيز بالله (٣) : ٨٦ ، ٣٢٠ بوران بنت الحسن بن سمل (٢) : ٢٨٦ أبو تفلب بن حمدان أنظر : فضل الله بن ناصر الدولة بن حمدان البوراني «الداعية القرمطي » (١) : ١٥٥ ، تكين (۱) : ۲۵۰ 140 6 149 بوری بن طغتکین ــ تاج الملوك (۳) : ۲۰ ، ۱۲۳ تلميذ ابن سابق انظر : أحمد بن مفرح بن أحمد بن أبى الخليل بوهمند الأول (٣) : ٢٠ بوهمند الثالث (٣) : ٢٧٧ الصقلي تمام بن معارك الأبجكاني \_ ابو زاكي (١) : ٦٨ بيان \_ الأستاذ أنظر أيضا : عنبر ، قنبر (٣) : ٢٠٠ تمرتاش ( حسام الدين ) بن ايلفازى بن ارتق البيروان (١) : ٢٥ 11: (4) \* بيسرى - الأمسير شمس الدين المسالحي تموصلت (أبو محمد) بن بكار الاسود الحاكمي النجمي (۳): ۲۸۷ (1): 37 07 73 73 73 743 بيموند تميم بن اسماعيل المفربي المعزى أنظر : بوهمند انظر : فحل بن تميم تميم بن العاضد (٣) : ٣٢٩

777

تميم بن المعز ــ الأمير الشاعر (١) : ٢٣٥ ،

حسرف التساء

تاج الخلافة \_ ابو منصور

جبر المسالمي (۱) : ۲۱۳ جبريل ( عليه السلام ) (۱) : ۱۵۳ جبريل بن الحافظ \_ ابو الأمانة (۳) : ۱۹۰ ۲۱۶ ، ۲۱۳ ، ۱۹۳ جبريل بن العاضد (۳) : ۳۲۹ ، ۳۶۷ جبلة بن الأيهم الغساني (۳) : ۲۰۱ جديحو الخادم (۳) : ۱۲۰ ابن الجراح الطائي انظر : دغفل بن مفرج بن الجراح جـرج

الجرجرائي

انظر: حسين ( أبو البركات ) بن عماد الدولة جرديك \_ عز الدين (٣) : ٢٩٤ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ابن الجسطار (١) : ٢٥٨ جعفر \_ أخو الشريف مسلم (١) : ٢١٧ جعفر \_ ذخيرة الملك (٣) : ٥٥ جعفر القرمطي ، الهجري (١) : ١٨٧ ، ٢٠٦ ، ٢٨٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٠ ،

جعفر بن أبى مُروخ الكتامى (٢) : ١٧٣ جعفر ( أبو القاسم ) بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ١٩ حعفر (أدم محمد ) الظفر بن بدر الحمد ال

جعفر ( أبو محمد ) المظفر بن بدر الجمالي (٣) : ٥٤ ، ١١١

جعفر بن حسان بن جراح (۲): ۲۱۰ جعفر بن حبیب (۲): ۳۲ ، ۳۷ ، ۱۰ جعفر البغیض

انظر: جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق جعفر بن الحسن الحبيب (۱): ۱۸ جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب (۱): ۹، ۱۱

جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): ۱۵، ۱۸، جعفر بن الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱):

جعفر بن الحسين بن على بن ابى طالب (١) .: ١٣ (٣) : ٢٩٦ تميم ( أبو طاهر ) بن المعز بن باديس الصنهاجي (٢) : ٢٦٣ (٣) : ٧٤ ، ٣٦٣ تميم بن يحيى بن جبريل بن الحافظ (٣) : ٣٤٨ تنا ــ الخادم (٢) : ٣٣٨ تنكرد (٣) : ٣٣

> تنکری انظر: تنکرد

نورانشاه بن ايوب ــ شمس الدولة (٣) : ٣١٠، ٣٢٢ ، ٣١٣ ، ٣١٧ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ توروس بن ليو الأرمنى ــ ابن لاون (٣) : ٢٣٦ تيودورا ــ الامراطورة (٢) : ٢٣٠ ، ٢٣١

#### حبرف الثباء

ثابت بن جراح (۲) : ۱۵۲ ثابت بن سنان (۱) : ۳۱ ثابت بن سنان (۱) : ۳۱ آبو الثریا ـ صاحب شرطة دمشق (۱) : ۲۱۲ آبو الثریا بن مختار (۳) : ۸۶ آنظر : مانك ( آبو شجاع ، نور الدین ) ثقة الملك ـ القاضى (۳) : ۹۰ ، ۹۱ ثقة الملك ابن مفرج ـ آبو العلاء ثقة الملك أبو الفتح ثقة الملك أبو الفتح أنظر : مسلم بن على الراس عينى ـ الرسعنى .

شمال ( أبو علوان ) بن صالح بن مرداس معز الدولة ، شبل الدولة (۲) : ۱۷۲ ، ۱۷۸ ، ۱۸۲ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۲۰۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰

## حسرف الجيم

جابر بن حیان ۔ أبو موسى (١) : ١٤

جابر بن منصور الجودرى (٢): ٣١ ابن جاره انظر: مخلوف ( أبو القاسم ) بن على المالكى جاولى ( مملوك محمد بن ملكشاه ) (٢): ٣٢٢ جاولى سقاوة (٣): ٣٧

جبر بن القاسم (۱) : ۲۱٦

جعفر بن الحسين بن علىبن اسماعيل بن احمد ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): (۲، : (۱)

جعفر بن حميد الكردى (١) : ١٧٤

جعنر ( أبو الفضل ) بن العاضد (٣) : ٣٢٧ \_ \_

ابو جعفر بن عبد السميع العباسى (٢) : ١٤٥ جعفر بن عبد المنعم — ابن ابى قيراط (٣) : ٧٧٠ ١٤١ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ، ١٢٦

جعنر ( أبو أحمد ) بن على ــ الأمير (١) : ٩٩ ،

جعنز بن على ــ الحاجب (١) : ٦١ ، ٩٢

جعفر ( الأصغر ) بن على بن أبي طالب (١) : ٧

جعفر ( الأكبر ) بن على بن أبى طالب (١) : ٦ جعفر بن على بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل أبن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ٢٠

جعفر بن فاتك بن مختار بن حسن بن تسام البطائحى (٣) : ٢٢٣

جعفر ( أبو الفضل ) بن الفضل بن جعفر بن الفرات — ابن حنزابة (۱) : ۱۰۳ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳

119 6 81 : (7)

أبو جمفر ابن الفرات ( ابن جعفر بن الفضل ) (۲) : ۱۷۲

چ جعفر بن فلاح بن أبي مرزوق (۱) : ۱،۹،۹،۱،
 ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۷ ، ۲۰۳

جعفر بن كليد ــ شجاع الدولة (٢) : ٢٠١ ، ٢٠٩

جعفر (أبو عبد الله ) بن محمد (أبى القاسم المقائم بأمر الله ) (١) : ٨٦

جعنر بن محمد بن أبى الحسين الصقلى . (۱) : ۲٤٥ – ۲۲۸

جعنر بن محمد بن اسماعیل بن جعنر الصادق . (۱) : ۱۵ : ۱۸ : ۱۸ : ۰۵ ، ۰۵

جمفر (أبو عبد الله) بن محمد بن جمفر بن الحسن ابن محمد بن جمفر بن محمد بن اسماعيل بن جمفر الصادق (۱) : ۱۸

جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعیل ابن جعفر الصادق (۱) : ۱۸ ۱۸۰

جعفر بن محمد بن الحسين بن أبى الحسن على ابن محمد الشاعر بن على بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): ۱٦

جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن الحسن بن على بن أبى طالب (١) : ٢٢٥ جعفر بن محمد الدبيثى (٢) : ٧٧

\* جعفر ( الصادق ) بن محمد بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب (۱) : ۱۱ ، ۱۱ ، ۲۸۲
 ۲۸۲ ، ۱۱۸ ، ۲۸۲
 ۳) : ۱۲۳ ، ۱۲۳

جعفر بن محمد الموسوى (۱) : ۱۲۲

جعفر ( أبو الفضل ) بن المستعلى (٣) : ٢٨ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٢٩ ، ١١٠

جعفر المصدق

انظر : جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق

جعفر بن موسى بن محسن بن داود بن المستنصر (٣) : ٣٤٨

جعفر بن موسى بن محمد بن اسماعيل بن احمد ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) : .۲

أبو جعفر بن هبة الله الطرابلسي انظر : محمد بن هبة الله

جعفر بن يحيى البرمكي (١) : ٩.

جعفر (أبو محمد) بن يوسف بن عبد الله بن أبى الحسين ـ تاج الدولة . أمير صقلية (٢) : ٩٩ جلال الاسلام بن طلائع بن رزيك (٣) : ٢٥٨ جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه (٢) : ٢٩٦

جلال الدولة ( الدين ) بن كافى (٢) : ١٤٧ ، ١٥١ جلال الملك ابن عبد الحاكم الفارقي

. ۲۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ . ۲۷۱ . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲)

جيش بن الصمصامة (۱) : ۲۱۳ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۲

• TT • TT • T1 • T. • 17 • 10 : (T)

#### حسرف الحساء

حاتم الأصم (٣) : ١٥٢ حاتم الطائى (٢) : ١٥٥ أبو حاتم الظطى (١) : ١٧٩ الحارث أبو الأشبال ، ابن الحاكم بأمر الله (٢) : ٥٥

حازم بن على بن الجراح الطائى (٢) : ٢٧٤ الحافظ لدين الله ـ عبد المجيد العسقلانى (١) : ٢٦٣

**17 .** (1)

(T) : 01 > 71 > 78 > 38 > 671 > 771 > 771 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781 > 781

انظر: احمد ( أبو أحمد ) بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقي جلب راغب (۳) : ۱۹۱ ، ۱۹۱ ابن جلب راغب انظر : محمد بن على بن يوسف جلندی الرازی (۱): ۱۵۵ الجليس بن الحباب انظر : عبد العزيز ( ابو المعالى ) بن الحسين ابن الحباب الأغلبي السعدي التميمي المصري \* جمال الدين الأصسفهاني الوزير الموصلي انظر : محمد ( ابو جعفر ) بن على بن ابي منصور جمال الدين الشيال (١): ٢١٥ جمال الملك صنيع الاسلام (٣): ٣٥ جمانة بنت على بن أبي طالب (١) : ٨ جمشتكين \_ أمين الدولة (٣) : ١٠٢ جمعة ــ الآمرية (٣) : ١٢٣ جناح بن يزيد الكتامي (٢): ١٤٢ جنادة ( أبو أسامة ) بن محمد اللغوى (٢) : ٨٠ جهارتکین (۳) : ۳۵ جوامرد ـ هزار الملك ، هزبر الملك (٣) : ١٢٣ ، 179 ( 178 ( 177 ( 17. جودفری (۳) : ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۳ جورجی زیدان (۱) : ۱۱۳ جورجی بن میخائیل (۳) : ۱۸۸ ، ۱۸۸ ابن الجوزي (٣) : ٣٤٦ جوسلين (٣): ١٠٦ جوهر ـ أبو المصطفى (٣) : ٨٠ جوهر (أبو المحسين) الصقلى القائد (١) : ٤ ، ( 1.7 ( 1.1 ( 94 ( 97 ( 98 ( 97 6 1.9 6 1.A 6 1.V 6 1.7 6.1 6T 6 110 6 118 6 117 6 117 6 11. 6 14. 6 114 6 11A 6 11Y 6 117

الحافظ السلفي (٣): ١٤٢ ، ١٥١ ، ١٥٧ ، ٢٣٧ الحاكم بأمن الله (١) : ٢٤ ، ١٠٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٩ ، · 191 · 19. · 14. · 14. · 14. · 141 · 17. 19V 6 197 6 191 · 11 · 1. · 11 · 17 · 10 · 18 · 14 · T. · 79 · 77 · 77 · 70 · 78 · 77 · TV · T7 · T0 · TE · TT · T7 · T1 · { Y · { T · { 0 · { E · { E F · { E F · { E } . } } . } . 6 00 6 08 6 07 6 01 6 0. 6 89 6 8A ( 77 ( 71 ( 7. ( 09 ( 0X ( 0Y ( 07 · AA · AY · Ao · AE · AT · AT · A1 ('9V ( 97 ( 90 ( 98 ( 98 ( 98 ( 91 < 1. E < 1. T < 1. T < 1. 1 < 1. . < 9 < 9A (11. (1.9 (1.) (1.) (1.7 (1.0 4 114 4 117 4 110 4 118 4 118 4 117 (170 ( 178(177(177(171(17. ( 119 ( 18. ( 177 ( 177 ( 179 ( 17) ( 177 ( 108 ( 101 ( 189 ( 18A ( 180 ( 181 · 18 · 181 · 187 · 18 · 187 · 108 717 · AE · A1 · VA · oT · To · 11 · 9 : (T) TEO 6 TEE 6 1V. حامد الأصفهاني (٣): ١٧ حامد بن ملهم (۲) ۲۳۰ م ابو حامد الاسفراييني انظر : احمد بن محمد بن أحمد . . الاسفراييني حباسة (۱) : ٦٩ الحجاج بن يوسف الثقفي (١) : ٢٥ ، ١٢٢ 189 ( 141 : (4) الحجازي ــ القرمطي (١): ١٨٥ ابن الحجة انظر: (١) على بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق

(٢) محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل

ابن جعفر الصادق ابن حدید انظر: احمد بن الحسن بن حدید بن احمد حرب (من رجال شاور) (۳): ۲٦٠ حرة الیمن انظر: سیدة بنت احمد بن جعفر بر

انظر: سيدة بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحى

حرقوص بن زهير (۱) : ٢٥ حرملة بن الكاهن (۱) : ٨ ابن حزم

انظر : على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن صالح بن ظاهر الأندلسي

حسام بن فضة \_ عز الدين (٣) : ٢٢٧ ، ٢٣٦، ٢٥٨ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٨

حسام الدين بن سوار (٣) : ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ حسام الملك ( حَاجِب الباب ) ، (حاجِب الحجاب ) ( (حاجِب الحجاب ) ( (٣) : ٣٣ ، ٦٤ ، ٧٥

حسام الملك ( من رجل حيدرة المؤتمن ) (٣) : ١٢١ حسام الملك بسيل (٣) : ١١٢

حسام الملك بن عباس (٣) : ٢١٥

حسام الملك النرسى (٣) ١٠٠٠

حسان ( ربیب شاور ) (۳) : ۲۲۱ ، ۲۷۱

حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن حرام بن شبيب بن مسعود ٠٠٠ الطائى (١) : ٢٠٥ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢

ابن حسدية

انظر : يوسف ( أبو جعفر ) بن أحمد بن حسدية ابن يوسف

حسن \_ أبو الفهم \_ الداعى الخراسانى (١):
٢٦٣

حسن ( أبو محمد ) بن آدم (۳) : ١٠٥ – ١٠٦ الحسن ( أبو عبد الله ) بن ابراهيم الرسني (١) : ٢١٧

حسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن

انظر : الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى اطالب \_ الحسن المثلث (١) : ٩ ، ١١ الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب \_ الحسن المثنى (١) ١٠ ٩ ٩ الحسين بن الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : المسن ( أبو محمد ) بن المسين بن المسن بن حمدان \_ ناصر الدولة (٢) : ٢٠١ ، ٢٠٩ ، الحسن بن الحسين بن عبد الله بن حمدان Y00: (Y) حسن بن حيدرة الفرغاني ــ الأخرم (٢) ١١٨٠ حسن بن رجاء بن أبي الحسين (٢) : ١٦٧ حسن بن رستق الدنهاجي (١) 🕻 ٢٢٤ الحسن بن زكرويه بن مهرويه (۱) : ۱٦٨ ، 140 الحسن الزيدي (١): ١٧ حسن بن زید الانصاری - ابو علی الانصاری ٧٣ : (٣) الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب Y .: 11:(1) المسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن حسن ابن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) ١٣٠ الحسن ( أبو على ) بن سديد الدولة الماسكي **\*\*\*** (7) الحسن بن سرور الأنصاري (٢) ٢٥٣٠ حسن بن سعيد الافرنجي (١) : ٢٢٤ الحسن بن سليمان الأنطاكي النحوى (٢) : ٨٠ الحسن ( أبو محمد ) بن صالح الروذبارى ـ ناصح الدولة (٢) : ١٧٦ الحسن بن الصباح (٢) : ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦ TEO ( 1.7 ( 1. A ( 10 : (T) حسن بن طاهر بن أحمد (١) : ٢٠٥ 🖖

حسن (أبو على) بن عبد الصهد بن أبي الشخناء

الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ١٠ الحسن (أبو محمد) بن أبراهيم بن زولاق (١): · 177 · 170 · 178 · 118 · 1.7 · 1.7 471 4 718 4 180 4 188 4 187 6 17X 777 4 779 4 777 الحسن ( أبو على ) بن أبى سعيد التسترى **TTT' ( TV1 ( TV. : (T)** الحسن بن أبى على بن أبى الحسين الكلبي عد الحسن ( أبو عبد الله ، أبو طاهر ) بن أحمد بن أبنى سعيد الجنابى القرمطى (١) : < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 124 < 7.7 < 7.0 < 7.7 < 7.7 < 7.1 < 190 YE1 6 YE. 6 Y1. 6 Y.A حسن بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ١١ الحسن بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ١٩ الحسن الأعصم \_ الأعسم انظر : الحسنن ( أبو عبد الله ) بن أحمد بن أبى سعيد الجنابي المسن بن أيمن (١) : ١٥٥ الحسن بن بشر الدمشقى ــ شاعر (١) : ٢٩٨ ابو الحسن البغدادي انظر : على ( أبو الحسن البغدادي ) بن محمد ابن سعدون \* الحسن ( ابو على ) بن بويه الديلمي ــ ركن الدولة (٢) : ٢٩١ الحسن البيساني (٣): ٢٠٠٠ الحسن بن جابر الدياحي (١) : ١٢١ الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ١١ حسن (أبو الفتوح) بن جعفر الحسنى (١): ١٠١ 171 ( 179 : 77 : (٢) حسن بن الجافظ (٣) : ١٣٧ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، 6 19. 6 107 6 100 6 108 6 104 6 101 117 6 171

الحسن الحبيب

**TT: (T)** 

الحسن بن على بن محمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : . ٢٠

پد الحسن بن على بن محمد بن عيسى بن زيد ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (۱): ۱۵۹

الحسن بن على بن ملهم الكتامى (٢) : ٢٢٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ الحسن ( أبو على ) بن على بن ملهم بن دينار المقيلي (٢) : ٢١٥

حسن ( أبو منصور ) تاج الخلافة ) بن على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس (٣) : ١٠٥ ، ١٨٧

الحسن (أبو محمد) بن عمار ــ أمين الدولة (١)': ١٣٠ ، ١٣٢ ، ١٣٦ ، ١٤٦ ، ٢٧٧ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ،

(Y):3007070(E):110110 Y1:177 (Y):4V

الحسن بن غرج الصناديقى ــ أبو القاسم (١):

حسن أبو الفهم (١) : ٢٦٣

الحسن (أبو الغول) بن غيروز (٢) : ١٥٠

الحسن ( أبو محمد ) بن مجلى بن أسد بن أبى كدينة \_ خطير الملك (٢) : ٢٦٨ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٨ ، ٢٧٠ ، ٢٧٨ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ،

الحسن ( أبو على ) بن محمد : حسنك (٢) : ٢١٤ ، ١٣٨ ، ١٣٧

الحسن بن محمد بن جعفر بن الحسن بن محمد بن

العسقلاني (٢) : ٣٢٨ الحسن بن عبد الله ــ والي الأحباس (١) : ٢٠٨

الحسن بن عبد الله - والى الخراج (۱) : 188 الحسن بن عبد الله - أبو هلال العسكرى (۱) :  $^{1}$ 

الحسن (أبو أحمدر) بن عبد الله بن سَعيد بن الماعيلُ بن زيد بن حكيم اللغوى (١) : ٢٥ الحسن بن عبيد الله بن طغج (١) : ١١٨ ، ١٢١ ،

الحسن العسكري

إنظر: الحسن (أبو أحمد) بن عبد الله بن سعيد ابن اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى الحسن بن عسلوج

انظر: عسلوج بن الحسن

الحسن بن على بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن الدسن ابن على بن ابى طالب (۱): ۱۱

حسن بن على بن أبى الحسين (۱) : ۱۰۱ الحسن بن على بن أبى طالب (۱) : ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۱۱ ، ۱۶ ، ۱۱۷

الحسن بن على بن أحمد الكرخى (٣) : ٢٥ الحسن بن على بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ٢٠

الحسن (أبو على) بن على الأنبارى (٢) : ١٩٠، الحسن ( أبو على ) بن على الأنبارى (٢) : ١٩٠،

الحسن بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (۱) : ۱۰

الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الحسن (١)

الحسن ( أبو محمد ) بن على بن الزبير ب المهذب ابن الزبير (٣) : ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، ٢٨٨

الحسن ( أبو محمد ) بن على بن سلامة \_ العوريس (٣) : ٢٧٨

الحسن ( أبو محمد ) بن على بن عبد الرحمن اليازوري (۲) : ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ ،

جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق
(۱): ۱۸
(۱): ۱۸
الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل
ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على
ابن أبى طالب (۱): ۱۵، ۸
الحسن بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى
ابن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن
ابن الحسن بن على بن أبى طالب (۱): ۲۲۰
الحسن بن محمد بن أبى طالب (۱): ۲۲۰
کاسيبويه ـ القاضى السعيد ، جلال الملك
۲۲۰۰: ۲۲۰

الحسن (أبو محمد) بن محمد بن نقيان الكتامى \_\_ سند الدولة (٢): ١٤٧٠ / ١٧٢ الحسن بن مسرة (٢): ٢١٨٠

الحسن بن موسى الخياط (۱) : ۱۱۶۱ ، ۲۱۲ حسن بن موسى الكاتب (۲) : ۱۸۳

حسن بن ناصر ( أبى الفتوح ) بن اسماعيل الحسنى (٣) : ٢٩٠

الحسن بن النعمان ــ القاضى (٣) : ١٦٢ الحسن بن هارون (١) : ٥٨ الحسن بن هانىء (١) ٢٣٥ أبو الحسن (٢) : ١٥

أبو الحنين الأشيعرى (٢) : ٣٢٤ أبو الحسن الأقسياسي

انظر: محمد (أبو الحسن ) بن الحسن الأقساسي العلوي

أبو الحسن بن الأنباري (٢): ٣٣٣

أبو الحسن بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعد ابن مالك بن سعيد الفارقي (٢) : ٢٦٢

أبو الحسن بن نحرير الشويزانى (٢): ١٧٢ أبو الحسن النرسى — الشريف (٢): ٥٥ حسنك

انظر: الحسن (أبو على) بن محمد حسين ــ جناح الدولة (٣): ٢٣ الحسين (أبو عبد الله) (٢): ١٠٨

الحسين \_ (أبو عبد الله) بن المنصور الفاطمى (1): (1)

حسين بن أبي السيد (٢) : ١٠٩

الحسين (أبو عبد الله) بن أبى الغضل بن الحسين الزاهد (٣) : ١٥١

حسين بن أبى الهيجاء \_ سيف الدين المظفر (٣) : ٢١٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣٨ ، ٢٤٨ ، ٣٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٢٥٣

الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) : ۱۹ الحسين ( أبو على ) بن أحمد بن الحسين بن بهرام القرمطي عد الأعصم (۱) : ۱۸۸ ، ۲۲۰ الحسين بن أحمد الروذباري (۱) : ۱۲۶۱

الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح (١) ٢٦:

الحسين (أبو عبد الله) بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): ۱۹: ۲۱ ، ۲۱ الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): ۲۱

حسين بن الأفضل الجمالى ــ سماء الملك ، شرف المعالى (٣) : ٣٢ ، ٣٧ ، ٣٥ ، . ٤ ، ٤ ، ٤٥ الحسين الأهوازى ، القرطى (١) : ٢٥ ، ٢٦ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥١

الحسين (أبو عبد الله) بن جعفر بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١): ١٩

أبو الحسين بن جعفر بن محمد الموسوى (١) :

الحسين (أبو عبد الله) بن جوهر ــ القائد (١): ٢٧٢

الحسين ( أبو عبد الله ) بن الحسن بن البازيار

(۱) : ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۲ (۲) : ۳۰ ، ۲۹۱ ه الحسين ( أبو على ) بن الحسن بن الحسين بن عبد الله ( أبى الهيجاء ) بن حمدان ــ ناصر

الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب (۱) : ٨ الحسين ( أبو محمد ) بن حسن الماسكى (٢) : ٢٠٩

الحسين ( أبو القاسم ) بن الحسين بن واسانة ابن محمد (٢) : ١٩٦

الحبسين بن حمدان ــ قائد المكتفى (١) : ١٧٦ ألحسين بن زرعة (١) : ١١٥

الحسين بن زكرويه بن مهرويه (۱) : ۱۵۹ الحسين بن زيد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) : ۲۱

الحسين بن سبكتكين ــ أمير الأمراء (٢) : ٢٨١ الحسين ( أبو عبد الله ) بن سديد الدولة الماسكى (٢) : ٣٣٣

الحسين بن سنبر (۱): ١٦٠

> حسين بن عبد الرحمن الرابض (١) : ٢٤٥ (٢) : ٥

الحسين بن عبد الله بن طفح (۱) : ۱۲۰ الحسين بن على بن أبى طالب (۱) : ۵ ، ۲ ، ۱۳ ، ۲۵ ، ۱۱۷ ، ۱۲۵

787 : 70 : 77 : 787

TO1 ( T. 9 ( T. Y ( 1Y ( TT : (T) .

الحسين بن على بن اسماعيل بن أحصد بن اسماعيل بن جعفر اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): ۲۰

\* الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن (۱): ۱۰

الحسين ( الأصغر ) بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب (١) : ١٤ ٤ ١٨

حسین بن علی بن دواس الکتامی (۲) : ۱۱۵ ، ۱۱۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۸۳

الحسين ( أبو عبد الله ) بن على بن محمد بن جعفر — الصيمرى (١) : ٨٤

الحسين (أبو عبد الله) بن على بن محمد بن الحسن بن عيسى العقيلي (٢) : ٢٦٤

رابو القاسم) بن على المغربي (٢) : ٢٥١ ، ٨١

حسين ( أبو البركات ) بن عماد الدولة بن محمد \_\_ الجرجرانى (۲) : ۱۸۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰

الحسين ( أبو عبد الله ) بن على بن النعمان (۲) ۲۳ ، ۳۷ ، ۳۹ ، ۲۶ ، ۶۹ ، ۰۹ ، ۰۹

حسين بن عبر (١): ٢٨٨

الحسين بن محمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسسماعيل بن جعفر السسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (1): (1)

الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (١) : ١٠ الحسين بن محمد بن عبد الله بن ميمون القداح (١) : ١٤

الحسين ( أبو عبد الله ) بن محمد بن طاهر (۲) : ۲۳

حسن بن محمد الموصلي (٣) : ٨٤

أبو الحسين بن المغربي ــ الكاتب (٢): ٣١ الحسين بن مفلح بن أبي صالح القلعي (٢): ١٧٣

الحسين بن موسى بن محمد بن ابارهيم بن موسى ابن جعفر الصادق (۱) : ۳۲ ، ۳۳ الحسين ( ابو عبد الله ) بن نزار بن المستنصر (۳) : ۱۱۵۰، ۱۲۷۲

أبو الحسين بن يزيد (٣) : ٦٦ ابن جطية (٣) : ٢٧٢ حظى الصقلبي (٢) : ١٧٠

الحموى \_ معلم الكيمخت (٢): ٢٨٦ حمید بن تموصلت بن بکار (۲) : ۱۰۱ ، ۱۱۱ حبيد بن محمود بن الجراح الطائي (٢) : ٢٧٤ حميد بن الملح (١): ٢٧٦ حميدان بن جواس العقيلي (١) : ٢٤٩ ، ٢٥٠ ابن حنزابة انظر : جعفر بن الغضلل بن الغرات أبو حنيفة (٣) : ٨٩ ، ١١٢ حواء (۱) : ۱۹۱ ابن حوشب انظر : رستم ( أبو القاسم ) بن الحسين ابن غرج بن حوشب بن زادان النجار حيدرة بن الحافظ (٣) : ١٥٠ ، ١٥٠ حيدرة السياف (٢): ٢٤٣ ابع حيدرة (أبو طاهر) بن ابراهيم (أبي طاهر) بن أبي الجن ــ الشريف (٢) : ٢٩٦ حيدرة بن حسين بن مفلح (٢) : ٢٠٩ حيدرة بن العاضد (٣): ٣٤٧ ، ٣٤٧ حيدرة (أبو تراب) بن ماتك ــ المؤتمن البطائحي ، نظام الدين ، سلطان الملوك (٣) : ٣٩ ، ٦١ ، 6 117 6 11. 6 33 6 34 6 37 6 37 177 ( 171 ( 119 ( 110 ( 118 ( 119 حيدرة ( أبو الطاهر ) بن مختص الدولة أبي الحسين (٢): ٢٧٧ حيدرة (أبو تراب) بن المستنصر بالله (٣) : ١٥٢ حيدرة بن معروف (۲) ۲۱۰: حيدرة بن المنصور الفاطمي (١) : ٩١ ، ٢٣٧ ، 337 حيدرة بن ميرزا الكتامي (٢): ٣١٥ حيدرة بن نقيابان (۲) : ۱۳۷ ، ۱٤٠ حيص بيص انظر: سعد ( أبو الفوارس ) بن محمد الصفى ابن حيوس ، أبو الفتيان ، الشماعر (٢) : ٣١٥

### حسرق الخساء

خاتون — زوج طغرلبك السلجوتنى (٢) : ٢٣٧ خارجة بن حنيقة (٣) : ١٥٩ خالد بن الوليد (١) : ٦ ، ٧ ابن خالد الغرابيلي (٢) : ١٤١

حفاظ بن فاتك ــ موفق الدولة (٢) : ٢٢٨ حفص بن سلیمان (۱) ۲۲۰ حكل الاخشيذي (١) : ١١٨ ، ١٢٢ حكيم بن الطفيل الطائي (١) ٦: ابن حكيم اللغوى انظر : الحسن ( ابو احمد ) بن عبد الله بن سعيد بن اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى الحلواني (١) : ٤١ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٧٥ ، ٨٥ حلیمة بنت أبی ذؤیب (۳) : ۲۰۲ ابن حماد الغرابيلي (٢): ١٦٩ الحمادي اليماني (١) ٢٤ حمد ــ سنى الدولة (٢) : ١٥٣ حمدان بن الأشعث ـ قرمط (۱) : ۲۹ ، ۲۹ ، (100 (107 (107 (101 (177 (177 174 ( 17. ( 107 حمدان بن سنبر (۱) : ۱٦٠ حمزة (١) : ١٤٧ حمزة بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق حمزة بن أحمد اللباد ـ الزوزني (٢) : ١١٣ حمزة بن اسماعيل بن احمد بن آسماعيل بن محمد ابن أسماعيل بن جعنر الصادق (١) : ١٩ حمزة بن ثعلة الكتامي (١) : ٢٤٥ حمزة ( أبو يعلى ) بن الحسن بن العباس بن الحسن بن الحسين ( أبي الحسين ) بن على ابن محمد بن على بن اسماعيل بن جعفر الصادق ــ الشريف غذر الدولة (٢) : ١٥٦ ك حمزة بن الحسين بن على بن اسماعيل بن احمد ابن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (۱) : ۲۰ حمزة (أبو يعلى) بن الحسين بن الفارقي (٢) : 414 حمزة بن عبد المطلب (٢): ٢٨٢ حمزة بن على الدرزي (٢) : ١٨١ حمزة بن القائم الفاطمي (١) : ٨٦

حمزة بن وحاش بن داود ( أبي الطيب ) (٢) :

ابن حمود الكتامي (٢) : ٧}

خمارتاش الحافظي (٣) : ١٧٩ أبو خبزة الخسساء (٢) : ٣٣٤ انظر: أحمد بن كشمرد خود الصيقلبي (۲): ۱۷، ۲۰، ۳۲، ۷۳، ختكين ( أبو منصور ) الضيف العضدى (٢) : 7.461.8 119 ( 40 ( 7. ( 27 پخولة بنت قيس بن سلمة بن عبد الله بن ابن خداع (۱) ۱۷: ثعلبة الوانلي ( زوج على بن أبي طالع ) (١) : خديجة: أم المؤمنين (٣) : ١٣٣ خديجة بنت زيد بن الحسين بن احمد بن اسماعيل خولی بن یزید (۱) ۲۰ ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق **Y1:(1)** الخيال (٣): ٢٣٧ خدیجة بنت علی بن ابی طالب (۱) : ۸ خير بن القاسم (١) : ١٤٤٤ ، ١٥٠٧ م ابن خريطة (٢) : ٧٤ ابن خيران ( ابو القاسم ، ابو على ) ، ولى الدولة خسرو بن تليل الهدباني ــ قطب الدين (٣) : 117 · 184 · 187 · 179 · 17 : (Y) T10 ( T. 9 ( T. ) حسرف السدال خسرو فيروز بن المرزبان ( أبي كاليجار ) (٢): الدارقطني (۱) : ۱۰۲ داود ( عليه السلام ) (٣) : ٢٣ خسروان ( النائحة ) (۳) : ۲۰۵ داود بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب خشترین الکردی (۳): ۲۷۹ 11 (1:(1) الخصيب بن عبد الحميد (٣) : ٢١٦ داود ( أبو سليمان ) بن العاضد (٣) : ٣٢٧ ، أبو الخطاب انظر : محمد بن أبى زينب \_ مولى بنى أسيد 787 6 779 أبو داود بن المطيع (٢) : ٨٤ خطاب بن موسى \_ صارم الدين (٣) : ٣١٣ أبو الداود المغربي (٢) : ١١٤ خطلخ \_ الحاجب (١): ٢٥٧ خطلخ \_ مؤيد الملك داود بن يعقوب الكتامي (٢): ١٣٥ انظر ایضا: رزیق (۳): ۵۱ دىيس بن صدقة (٣) ٢٠٦٠ خطير الملك أبو الحسين عمار السدى بن بدران بن على بن مزيد الاسدى انظر: عمار بن محمد **707 ( 707 ( 778 ( 777 : (7)** درزان (أم العزيز بالله) (١): ٢٣٦ خنيف الصقلبي (١) : ٩٨ ، ٩٨ درى الحرون (٣) : ١١٢ ، ٢١٣ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ابن خلدون (۱) : ٥٠ ، ٢٥ درى الصقلي ــ الخازن (١) : ١١٨ ، ١٢١ ځلف بن جبر (۱) : ۲۱۸ ، ۲۲۳ ابن درید (۱) : ۲۷۸ ، ۲۷۸ خلف الحلاج (١) : ١٨٦ خلف بن ملاعب (۲): ۳۲٦ الدزبري انظر: انوشتكين الدزبري **77 : 11 : (4)** دغفل بن مفرج بن الجراح الطائي (١) : ٢٢٤ ، ابن خلكان ــ شمس الدين (٣) : ٢٤٨ ، ٣٢٩ ابن الخليج (١): ١٧٥ خليفة بن جابر الكعبي (٢): ١٨٧ 779 · 77. · 709 · 708 · 707 دقاق بن تتش \_ شمس الملوك (٣) : ١٩ ، ٣٢ ، خلیل (عامل رقادة) (۱): ۷۷ الخليل بن أحمد (١): ٢٧٨ 40 6 48

دلف العجلي \_ أبو القاسم (٢): ٣٢٣

ابن دمنة (۱) : ۲۷۰

الخليل بن احمد بن خليل (٢): ١٤٥

خلیل بن اسحاق (۱) : ۸۷

دندان (۱) : ۳۹ ، ۶۰ رخا الصقلي (١): ٢٥٥ ابن الدهان النحوي رديني ( مقدم العربان الجذاميين ) (٣) : ٨٣ انظر: سبعيد (أبو محمد) بن المبارك بن على بن ابن رزام (۱): ۲۵ عبد الله بن سعيد رزيق: خطلخ البغل (٣) : ٣٩ ، ٤٦ ، ٥١ دواس بن يعقوب الكتامي (٢) : ١٥١ ، ١٦٥ رزيك بن طلائع بن رزيك \_ الملك العادل (٣): ( 707 6 701 6 787 6 787 6 707 6 707 6 انظر: حسين بن دواس 6 77. 6 709 6 70X 6 70Y 6 707 6 708 دومس انطاكية (٢): ٢٣١ TA. ( TYT ( TIT ( TIT ( TI ابن الدوقس (٢) : ١٧٩ رستم (أبو القاسم) بن الحسين بن فرج بن ديصان ( الثنوى ) بن سعيد (١) : ٢٣ ، ٤ } حوشب بن زادان النجار (١) : ١٠ ، ١٥ ، ٥٥ رسلان دعمش (۳): ۳۱۷ رشا (غلام الحسن بن عمار) (٢) ١٣ أنظر: يحيى أبو محمد بن خير الرشيد ابن الزبير انظر: أحمد (أبو الحسين) بن على (أبي الحسن) حسرف السذال ذخيرة الملك ، ابن علوان (٣): ٢١ ابن ابراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير ابن ذكا النابلسي (٣) : ١٣٢ الأسواني ذو القرنين ( أبو المطاع ) بن الحسن بن حمدان رشيدة بنت المعز (٢) : . } 107 (181 (170: (7) رشيق ـ صاحب الشرطة (١) ٢٦٦ ذوالنون بن ابراهيم الاخميمي المصري (٣): ٢٢٢ رشیق ـ غلام میمون دبه (۱) : ۲٦٤ ، ۲٦٥ الذئب بن القائم ــ القرمطي (١): ١٧٦ رشيق ـ نائب أفتكين بدمشق (١) ٢٥٦: رشيق الحمداني (١): ٢٩٦ حسرف السراء **EV**: (Y) راشد بن سنان بن علیان (۲) : ۲۰۲ ، ۲۱۱ ، رشيق المصطنع (١): ٥٥٨ رصد أم المستنصر (٢): ١٨٤ راشدة بن أدب بن جديلة (٢) : }} رضوان الافضلى ـ تاج الملك (٣): ٣٣ الراضي بالله ـ العباسي (١) ١٢٢ ، ١٣٧ رضوان بن تتش \_ فخر الدولة (٢) : ١٣١ ابن الراعي (٣): ٢٤٦ ، ٢٤٧ TV ( TT ( 19: (T) راغع بن أبى الليل (٢) : ١٧٦ رضوان بن جلب راغب (۳): ۲۲۷ رضوان بن ولخشى ــ أبو الغتج (٣) : ١٣٧ ، انظر ٠٠٠ كيداد الخارحي ( 107 ( 10A ( 10Y ( 18. ( 189 ( 18A ( 177 ( 177 ( 170 ( 178 ( 171 ( 17. انظر: أبو تجاح بن منا رحاء بن أبي الحسين (٢) : ٨٠ 4 101 4 11 4 1A1 4 1A2 4 1AT 4 1A7 رجاء بن صولان (١) ١١٩٠ 778 6 771 رجاء بن على بن ابراهيم الرسى (٢): ٣١ الرضى ــ الشريف (٢): ١٧٥ رجاء النصراني (٢): ١٦٣ رضى الدولة بن رضى الدولة (٢) : ٢٨١ ، ٢٨٢ ابن الرفعة \_ نصير الدين ، شبيخ الدولة (٣) : 108 \* رجار بن تنکرد ــ تنقرد (۳): ۲٦ رفق الخادم - عدة الدولة وعمادها (٢): ١٣٣،

ابن دو اس

**۲۲۳: (۲)** 

74. 6 773

راكب الحمار

الراهب

رجار الأول

أنظر روجر الأول

ديك الكرم

# حسرق السزاي

أبوزاكي

انظر: تمام بن معارك

ابن الزيد

انظر: على ( أبو الحسن ) بن الزبد

زرادشت (۱) : ۲۳

زرعة بن عيسى بن نسطورس (٢) : ٨٥ ، ٨٦ ،

زروال بن نصر (۱): ۲٤٧

ابن الزعفراني (٣) : ١٦٣

زعيم الخلافة \_ الأستاذ (٣) : ٣١٣

زکرویه بن مهرویه (۱) : ۱۵۹ ، ۱۲۸ ، ۱۷۵ ، 171 ( 174 ( 177 ( 177

أبو زكريا \_ الداعى القرمطى (١): ١٦٠

أبو زكريا ( نصراني أسلم ثم ارتد ) (٢) : ١٣٦

زنكى بن آق سنقر ( آتسنقر ) ــ عماد الدين

4.7

ر ابن زولاق این زولاق

انظر: الحسن ( أبو محمد ) بن أبراهيم بن زولاق المصري

> زیاد بن ابیه \_ ابن ابی سفیان (۲): ۷۷ زيادة الله بن الأديم (١) ٢٣٣٠

زيادة الله ( أبو مضر ) بن أبراهيم بن الأغلب

77 6 78

117: (4)

زيادة الله الثالث (٣): ١٧

زيد بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق (١) ١٩٠

زيد ( أبو طاهر ) بن أحمد بن السندى (٢) : ٢٣

زيد (أبو الحسن ) بن الحسن بن حديد (٣) : ١٥ زید بن الحسن بن زید بن علی بن ابی طاب

زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب (١) ١٠ ٠

زيد بن الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ٢١

< 174 < 178 < 109 < 108 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 189 < 111 < 11. < 1.9 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7 < 1.7

**X37** 

رقية (أم الظاهر الفاطمي) (٢) : ١٢٤

رقية بنت على بن أبي طالب (١) ٧٠

ابن الرقيق (٢) : ١٧١

ركن الخلافة أبو الفضل

انظر : جعفر بن ماتك بن مختار بن حسن بن تمام البطائحي

أبوركوة

انظر : الويلد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحين الأموى

, ملة ( الصغرى ) بنت على بن أبي طالب (١) : ٨

رملة ( الكبرى ) بنت على بن أبى طالب (١) : ٨

پو روجر الأول (٢) : ٣٠٨ ، ٣٢٥ \*

**77 : 7. : (4)** 

روجر الثاني ــ روجر العظيم ــ رجار بن رجار 

1.Y 4 1.7 4 1AA 4 1AV

روجر بن ریتشارد (۳) : ۳۳

الروحي (٢) : ١١٩

روق

انظر: اسماعيل بن سليط بن طريف

رومانوس الثالث (٢) : ١٧٩

رومانوس الرابع (٢) : ٣٠٢

الرياشي \_ نائب المتكين (١) : ٢٥٠

ريحان \_ متولى بيت المال (٣): ٥٥

ريحان الخادم \_ عزيز الدولة ، القائد (٢) :

110 6 181

ريحان اللحياني (٢): ٩٩

ريدان \_ أبو الفضل ( صاحب المظلة ) (١) :

771 6 180

ريدان الصقلى ـ الأستاذ (٣) : ١٢٢

ريبوند الأول (٣) : ٢٤

ريموند الثالث (٣): ٢٧٧

ريموند بن صنجيل (٣) : ٣٤ ، ٤٤

ريان الصقلبي الخادم (۱) : ۲۰۲ ، ۲۱۶ ، 44. 6 444 6 44.

زيد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن احمد ست القضور (٣): ٢٤٦ ، ٢٤٦ ابن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعفر ست الكمال الصادق (۱) ۲۰: أنظر: احسان ست الكل (٢) : ١١٥ زيد بن داود الجنبي (١) : ٦ زيد بن رقاد الجهني (١) : ٦ ست الملك \_ سيدة الملك (٢) : ١٠١ ، ٣٣ ، ١٠١ زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب - 1.1 > 1.1 > 1.1 > 111 > 371 > 371 > 18:17:(1) 6 187 6 18. 6 189 6 188 6 188 6 187 زید بن محمد بن علی بن اسماعیل بن احمد بن 17. 4 144 4 144 4 148 4 184 4 187 اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعفر ست الملك بنت بدر الجمالي (٣): ٢٨ الصادق (١) ٢٠: (١ ست الملك بنت العزيز بالله (٣): ٥٣ زيدان الخادم الصقلبي (خادم الحاكم) (٢) : ٩ ، ست المني ـ ست الوفاء (٣): ١٩٣ 07 ) 77 ) 77 ) 77 ) 77 ) 77 ) 77 ) سجاج (۱) : ۲۳ 13 شحنون (١): ١٧ ابن السديد الطبيب زيري بن مناد الصنهاجي (۱) : ۸۸ ، ۸۶ ، ۸۵ ، انظر : عبد الله ( ابو المنصور ) بن على ( ابي 704 6 14 الحسن ) ابن زیری سرجار أنظر: باديس انظر: روجر بن ريتشارد زين الحجاج (٣): ٢٣٠ سروة (۱) : ۲۷۰ \* زين الدين ، ابن نجا سرور أ النصراني (٢): ٢٦٣ انظر : على ( أبو الحسن ) بن نجا الحنبلي السرى ألساعر (١) : ١٥٤ زينب بنت جعفر بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق سعادة ( ناظر ديوان الكتاميين ) (٢) : ١٤١ سعادة الأسود (غلام طلائع بن رزيك ) (٣) : Y.: (1) زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 404 سعادة بن حيان (۱) : ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ،  $\mathbf{v}:(1)$ زينب ( الصغرى ) بنت على بن أبى طالب (١) : ٨ 199 4 194 4 144 4 194 زينب ( الكبرى ) بنت على بن أبى طالب (١) : ه (7): 177 سعد (أبو الرضا) - الخادم الأسود (٢): حسرف السسين ابن الساعاتي منعد أبو المكارم (٢): ٣٣٣ انظر: على (أبو الحسن) بن محمد بن الساعاتي ابن سعد الاطفيحي (٣): ١٥ سالم (أبو الرضا) بن أبى الحسن بن أبى أسامة أبو سعد بن المجلبان (٢) : ٢٣٢ أبو سعد النهاوندي \_ المعتمد (٢) : ٢٨٣ **Vo**: (٣) سمعد الدولة ــ الأحدب (٣) : ١١٩ ، ١١٩ سالم بن المحجل (٣): ١٧١ سبط ابن الجوزي (١): ٣١ سعد الدولة بن حمدان أنظر : شريف ( سعد الدولة ) بن غلى ( سيف السبع الأحمر الأرمني (٣) : ١٥٦ سبكتكين التركى \_ الخادم (١) : ٢١٩ ، ٢٨٣ الدولة ) بن حمدان  $\lambda:(1)$ سعد الدولة الخادم (٣) : ٢٠٨ سبكتكين ــ غلام الدزبرى (٢) : ١٨٧ سعد الدولة الطواشي (٣) : ٢٦ ، ٣٢

سكين (شبيه الحاكم) (٢): ١٨٩ ابن السلار انظر: على بن اسحاق بن السلار سلافة بنت يزدجرد (١) : ١٣ سلام عليك \_ سعد الدولة (٢) : ٢٨٠ ، ٢٨١ ابن سلامة (٣) : ١٦٦ سلطان القرمطي (٢): ٢١١ ر ابو الفتح ) بن ابراهيم بن المسلم بن رشا (۳) : ۱۷۰ ، ۱۶۲ ، ۱۷۰ سلمان بن جعفر بن فلاح ــ أبو تميم (١) : ٢٥٣٠ (10 ( 17 ( 17 ( 1. ( 1 ( A ( V : (Y) KY 6 1A سلمان مؤنس اللواتي (٣) : ١٨١ أبو سلمة الخلال أنظر حفص بن سئليمان سليم اللواتي (٢) : ٣١٤ \* سليم بن محمد بن مصال المالكي \_ أبو الفتح نجــم الــدين (٣) : ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٨٢ ، سلیمان (رجل کتامی) (۲): ۱۷۰ سليمان (شبيه الحاكم) (٢): ١٨٩ سليمان ( أبو طاهر ) بن أبي سعيد الجنابي 170: (1) سليمان بن أبى الطاهر بن جبريل (٣) : ٣٤٨ سليمان ( بدر الدولة ) بن ارتق (٣) : ٩٩ سليمان الخادم (١): ٧١ سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن على بن أبي طالب (١) : ١١ سلیمان بن داود بن العاضد (۳) : ۳٤٧ سليمان (أبو الحسن) بن رستم (٢) : ١٤٥ سلیمان ( الطاری ) بن شاور (۳) : ۲۲۱ ، ۲۷۰ 4.8 . 194 . 140 سليمان ( أبو منصور ) بن طوق (٢) : ١٤٧ ، سليمان بن الماضد (٣) : ٣٢٩ سليمان بن عبد الصمد بن أبي عبد الله بن

عبد الكريم بن أبي اليسر بن جعفر بن المستنصر

سعد بن عمرو بن نفيل الأزدى (١) ١٠ سعد ( أبو الفوارس ) بن محمد الصفى - حيص بیص (۳) : ۳۰۳ سعد بن نجاح الأحول (٣) : ٢٥ سعدون الورجيلي (١): ٧٣ سعيد ( أبو القاسم ) بن أبي سعيد الجنابي 170: (1) سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون التداح (۱) : ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۶ سعيد السعداء (٢) : ٢٤٢ ۲..: (۳) سعيد بن العاص (١) : ١٣ سعيد بن عمار الضيف \_ غدى الملك (٣): V٥ سعيد (أبو محمد) بن المبارك بن على بن عبد الله ابن سعید ت ابن الدهان النحوی (۳) : ۲٤۸ ابن سعيد ــ المؤرخ (١) : ١٠٢ ، ٢٢٧ ، ٢٣٢، 171 ( 17. ( 119 : (7) **TTT** : (T) ابو سعيد ( المحتسب ) (٢): ١٧ أبو سعيد التسترى انظر : سهل بن هارون التسترى م أبو سعيد الجنابي انظر : الحسن بن على بن محمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب سمعيد (أبو القاسم) بن سمعيد الفارقي (٢): 13 أبو سعيد الشعراني (الداعية القرمطي )(١): 117 السفاح (۱): ۲۲ 177 : (7) سغیان بن عیینة (۳) : ۲۲۲ السفياني (۱) : ۲۸۵ ، ۲۸۷ ابن سقلاروس (۲): ۲۲۷ ابن سكرة الهاشمي (٢) : ٢٣٣ سكمان بن أرتق (سقمان ) (۳) : ۱۹ ، ۲۲ ،

179

السيدة زوجة العزيز ـ السيدة العزيزية (۱):

۲۸۸ ، ۲۷۱

السيدة زوجة المعز (۱): ۲۲۹

سيدة بنت احمد بن جعفر بن موسى الصليحى ـ

الملكة الحرة (۳): ۲۵ ، ۱۰۳ ، ۱۱۰ ، ۱۱۳ ،

السيدة الشريفة بنت الحافظ (۳): ۲۲۲ ،

سيدة القصور (۳): ۲۶۸ ، ۲۵۳

سيدة الملك بنت العزيز بالله (۱): ۲۹۱ ، ۲۹۲ ،

ابن سيدة (۱): ۱۱۱

سيف الملكة (۳): ۱۱۱ ، ۲۲۹

سف المملكة (۳): ۲۰۱ ، ۲۰۹

حرف الثسن شادى تاج الملوك (٢) : ٢٧٩ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ، TTT ( T.7 ( T.0 ( T97 ( T91 ( T9. ابن شاس (٣) : ٧٤ الشاعر الخفاجي انظر: أبو محمد بن سعد الشامعي (٢) : ٣٢٤ **TT. ( TVT ( T. : (T)** أبو شباكر انظر : ميمون القداح (١) : ٣٨ الشباكر لله أنظر محمد بن واسول شاورین حسین (۲): ۲۸۱: ۳۹۳ شاور بن مجیر بن سوار بن عشائر بن شاس السعدى (١) : ١١٨ Y77 3 037 3 307 3 707 3 V07 3 A07 3

177 . 777 . 377 . 377 . 677 . 777 .

( 140 ( 148 ( 148 ( 141 ( 141 ( 14.

سليمان بن على بن الحسين بن على بن ابىطالب 17: (1) سليمان بن الفيض (٣) : ٢٥٨ سليمان بن قطامش بن اسرائيسل بن سلجوق **\*\*\*** ( **\*\*** ( **\*\*** ( **\*\*** ) سليمان اللواتي (١) : ٣١٢ سلیمان بن وهب (۱): ۲۱۵ سلیمان بن یحیی بن جبریل بن الحافظ (۳) **M8A** ابن السميق (١) : ٢٣٠ سناء الملك ( أبو محمد ) بن محمد الزيدى الحسنى 140 ( 177 : (7) ابن سنان \_ الأعز (٢) : ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ سنان بن عليان بن البنا \_ صمصام الدولة (٢): 17. ( 107 ( 107 ( 100 ( 107 ( 18Y سنبر بن الحسن بن سنبر (۱) : ۱۸۶ ، ۱۸۵ سنجر ـ معز الدين أبو الحارث (٣) : ٣٠٦. سندی بن شاهك (۱) : ۱۱، ۱۱، سهل ( أبو طاهر ) بن قمامة (١) : ٢١٧ سمهل بن هارون التسترى ــ أبو سعيد (١) : 6 197 6 197 6 190 6 191 6 19. : (Y) ٠ ٢ . ٤ ٠ ٢ . ٣ ٠ ٢ . ١ ٠ ٢ . ٠ ١٩٩ ٠ ١٩٨ 777 · 7.7 · 7.7 · 7.7 · 7.7 · 7.7 · 7.7 سمهل (أبو أبراهيم) بن يوسف بن كلس (٢): 01684 سهم الدولة (٣) : ٢٣٥ ابن السوادكي (١): ٢٢٧ سوار ــ هلال الدولة (٣) : ١٠٣ سيار الضيف (٢) : ١٤٩

**٣**{\\ (٣) ላኒ

144

سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن

سليمان بن عزة المغربي (١) : ١٢٠ ، ١٢٢ ،

على بن ابي طالب (۱) : ۱۰ ، ۱۱

سليمان بن عبد المجيد (٣) : ١٤٩ ، ١٩٠،

سليمان بن عبد الله بن طاهر (١): ١٣:

سليمان بن عبد الملك (٢): ٢٧

الشريف العابد - أخو مَحسن (١) : ٢٩ 6 4.4 6 4.4 6 4.1 6 444 6 444 6 444 الشريف ابن العابد (١) : ١٧ **46. 6 414** الشريف العباسي (٢): ١٧٣ شبل بن تكين (۱) : ۱۷ الشريف ابن العباس (٣) : ١٥١ شيل الديلمي (١) : ١٦٩ الشريف ابن عقيل (٣) : ٨٤ شبل المعرضي (١) : ١١٧ ، ١٤٤ الشريف غخر الدولة ومجدها ... نقيب الطالبيين شبل بن معروف العقيلي (١) : ٢٢١ ، ٢٢٢ ، 781: (7) 107 6 701 الشريف محمد بن العجمى الحسنى التزويني -ابو شجاع ـ عضد الدولة البويهي ابو طالب (۲) : ۱۲۲ ، ۱۲۶ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، انظر : مناخسرو بن الحسن بن بويه شبجاع بن شباور \_ الكامل (٣) : ٢٥٨ ، ٢٨٧ ، 179 (10) (10) (10) الشريف أخو مسلم (١) : ٢٠٩ TE. ( T.E ( T.1 ( T.. الشريف معتمد الدولة ابن العناف شجاع الدولة بن صارم الدولة ـ الشريف (٣): انظر: على بن جعفر بن غسان شريف ( سحد الدولة أبو المعالى ) بن على ابن شداد (۳) : ۲۶٦ این شیرارهٔ (۱) : ۲۱۲ ، ۲۱۳ ( سيف الدولة ) (۱) : ۱۲۷ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، شرف الدولة بن ابى الطيب ٥٧٢ ، ٢٧٦ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ، ٥٨٢ ، ٢٨٢ ، انظر : بدر شرف الدولة الباهلي (٣) : ١٩ **YAA** شرف الدين ابن ابى عصرون الشريف سناء الملك - ابو محمد الزيدى الحسنى انظر: عبد الله (أبو سعد) بن محمد بن هبسة 178: (1) الشريف عبد الله بن عبيد الله \_ أخو الشريف مسلم (۱) : ۱۵۰ ابن على بن المطهر أبى عصرون ابن الشريف على بن أحمد العقيقي (١) ٢٠٩: شرف المعالى الشريف عيسى \_ اخو الشريف مسلم (١) : انظر: حسين بن الافضل الجمالي 10.6189 الشريف الجليس (٣) : ٣٣٠ الشريف محمد بن أسعد الحسيني الجواني الشريف الجواني انظر : محمد بن اسعد بن على بن معمر أبو على أنظر: محمد بن أسعد الجواني الحسيني الجواني النقيب الشريف الحسني ، ابن موسى (٢) : ١٤٤ (\*) الشريف المرتضى الشريف الداعي انظر: على ( أبو القاسم ) بن الحسين بن موسى انظر: على بن عبد الله ابن محمد بن ابراهیم بن موسی بن جعفسر الشريف الرضى الصادق انظر: محمد ( أبو الحسن ) بن حسين ( أبي الشريف مسلم (أبو جعفر) الحسنى (١) : ١٠٨ ، احب 6 177 6 177 6 11A 6 111 6 11. 6 1.9 ابن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن ( T. T ( 10. ( 189 ( 18) ( 18) ( 17) موسى بن جعفر الصادق الشريف أبو طاهر الشريف النسابة - جمال الدين أبو جعفر انظر: حيدرة ( أبو طاهر ) بن أبراهيم ( أبي انظر : محمد بن عبد العزيز بن ابى القاسسم طاهــر ) الادريسي ابن ابى الجن

#### الحسئي

الشريفان العجميان (۱) : ۱۳۱ ، ۱۶۱ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۳۳۲ ، ۲۹۸ ، ۳۳۲ شريف بن سمى بن عبد يغوث الغطفى المرادى (۲) : ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۱ ، ۲۱۹

شنيع \_ صاحب المظلة (١): ١٣٨

شنفيع الصقلي (١) : ١ ١ ١

شفيع الصقلبي الخادم (١) : ٢١٦

شفيع اللؤلؤى (١) : ١٨٤

شکر ( العضدی ) ــ الخادم (۲) : ۱۳ ، ۸۰ ابن شکر

انظر : عبد الله بن على بن شكر ــ الصاحب صفى الدين

شبكل التركي (٢) : ٣١٤ ، ٣١٧

أبو الشلعلع (١) : ٢٦ ، ٢٩ ، ١١ ، ٣٤

شبهس الخلافة

انظر: است

شمس الخواص (٣) : }ه

شمس الدولة \_ زمام الأتراك (٢) : ٢٢٠

شمس الملك (٢): ١٦٧

شمول الاخشيذي (۱) : ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸

شبهاب الدولة (٢) : ٢٧٥

شومان (۲) : ۱۲۹

ابن شيبان المنجم (٣) : ١٦٨

الشيخ

انظر : يحيى بن زكرويه بن مهرويه

ابن الشيخ (١) : ٢٣٨

شيخ الشرف العبيدلي (١) : ١٧

شیرکوه بن شاذی ــ اسد الدین (۳) : ۱.۷ ،

171 ) 111 ) 117 ) 677 ) 777 ) 777 )

٨٢٦ ، ١٢٦ ، ١٧٢ ، ١٧٢ ، ١٧٢ ، ١٨٢

( W. ) ( W. . ( Y99 ( Y90 ( Y98 ( Y97

7.7 > 3.7 > 0.7 > 7.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 > 0.7 >

شیرماه الدیلمی (۳) : ۱۹۰

الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رماعة \_ بنت حليمة السعدية (٣) : ٢٥٦

#### حسرف الصساد

صاحب الجبل
انظر: يحيى بن زكرويه بن مهرويه
صاحب الحمار
انظر: أبو يزيد الخارجي
صاحب الخال
انظر: الحسن بن زكرويه
صاحب الزنج (۱): ۱۵۹

أنظر : يحيى بن زكرويه بن مهرويه صارم بن أبي الخليل (٣) : ٢٦٩

صاعد بن عيسى بن نسطورس ــ الظهير (٢) :

صاعد ( أبو الفضل ) بن مسعود (۲) : ۱۵٦ ، ۳۳۲ ، ۲۰۳

صاعد بن مغرج \_ ثقة الملك ، أبو العلاء (١) : ٢٦٤

صافى ، أمين الدولة ، الخادم (٢) : ٣٣١

171: (4)

أبو صالح الأرمني (١) : ١٣٩.

صالح بن ثمال (۲) : ۲۱۰

صالح ( أبو التقى ) بن حسن بن عبد المجيد بن محمد بن المستنصر (٣) : ٢١٣

صالح ( السديد أبو النقباء ) (٣) : ٢٣٢ صالح بن الضيف (٣) : ١٢٢

الصالح طلائع بن رزيك

انظر: طلائع بن رزيك

صالح ( أبو الفخر ) بن عبد الله بن رجاء (٣) : ١٠٦

صالح بن علاق الطائر (٣) : ٢٦ ، ٣٤

صالح ( أبو الفضل ) بن على الروزبارى - القائد (۲) : ۷۲ ، ۷۲ ، ۸۲ ، ۸۱ ، ۸۲

صالح بن الفضل (١) : ١٧٥

(\*) صالح ( أبو على ) أبن مرداس الكلابي ــ أسد الدولة (٢) : ٨٠ ، ١٣٨ ، ١٤٧ ، ١٥٥ ، ١٧٦ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١

الصهباء أم حبيب بنت عباد بن ربيعة العلقمى التغلبي (۱) ۷: ۷ ابن الصيرفي انظر : على بن منجب بن سليمان الصيمرى أنظر: الحسين بن على بن محمد بن جعفر (أبو عبد الله الحنفي)

#### حسرف الضساد

ضرغام بن عامر بن سوار ، أبو الأشبال (١) : ضياء الدين ، ابن الصوري انظر: هبة الله (أبو القاسم) بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبى كامل الصورى

#### حسرف الطساء

طارق الصقلبي المستنصري ـ بهاء الدولة (١) : 277 Y.V: (Y) الطاري بن شاور (٣) : ٢٥٨ ، ٢٩٣

أبو طالب التنوخي (١) : ١٨٧ أبو طالب بن السندي (٢) : ٥٠ أبو طالب الغرابيلي (٢): ١٦٠

ابن طالوت (۱) : ۷٤.

الطاهر أبو أحمد

انظر : الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم ابن موسى بن جعفر الصادق

( ابو الحسن ) بن احمد بن بابشاذ النحوى (٢): ٣١٨

طاهر بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد بن اسماعیل بن محمد بن اساعیل بن جعفر الصادق (١) : ٢١

> أبو طاهر الاطفيحي (٣): ١٧ أبو الطاهر الأنصاري

انظر: اسماعیل بن سلامة الانصاری،

ابو الطاهر الذهلي (۱) : ۳۱ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ،

الصالح نجم الدين أيوب (٣) : ٢٨٧ ، ٣٤٧ الصعاحي (١) : ١٢٣ صبح \_ جمال الدولة (٢) : ٢٤٢ صبح بن شاهنشاه \_ عين الزمان (٣) : ١٣٨ ، 178 · 17. · 107 · 149

> صبح بن مجير السعدى (٣) : ٢٧٤ ، ٢٧٥ صدر الباز

> > انظر: فضل

صدقة الشوا (١) : ١٢٤

صدقة بن يوسف الفلاحي ــ أبو نصير اليهودي

( 190 ( 191 ( 107 ( 107 ( 181 : (Y) 

ابن الصعيدي (٣): ١٢٣

صفى الدين الجرجراني (٢) : ١٩٧ ، ٢٦٦ ضفى الدين بن شكر

انظر: عبد الله بن على بن شكر

صغى الملك ( ابن اليازورى ) (٢) : ٢٣٨ ، ٢٣٩ صفية بنت محمد بن الحسين (١) ٤ ٢٢٥

صقر اليهودي \_ الطبيب (٢): ٧٣ ، ٨٣

صلاح الدين الأيوبي (٢) : ١٥٠ / ١٤٣ ، ١٥٠ ، 771 6 71. 6 707

6 189 6 181 6 117 6 1.V 6 8. 1 (M)

117 3 377 3 777 3 387 3 687 3 787 3

< \*\*. 1 < \*\*. . < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. < \*\*. <

< 711 6 71. 6 7.9 6 7. X 6 7. Y 6 7. E

757 . 450 . 444

( د الصليحي الصليحي

أنظر: على (أبو كامل) بن محمد بن على الصليحي مسمسام الدولة بن عضد الدولة (١) ٢٠٧٠ ، ٢٠٧ الصناريفي الصناديقي

انظر: الحسن بن مرج الصناديقي

منجيل (۲): ۲۰، ۲۸

صندل الحاكم (٢): ٦١

طلحة بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب 11 : (1). طاوس (۱) : ۱۲۰ ابن الطوير (١) : ١١٣ ، ٢٣٥ 117: (4) طی بن شیاور (۳) : ۲۵۸ ، ۲۵۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، طيب \_ الخازن (۲) : ۱۵۹ الطيب (أبو القاسم) بن الآمر (٣) : ١٢٨ أبو الطيب الهاشمي (١) : ١٠٣ حسرف الظاء الظامر بأمر الله (٣) : ٥٥ ، ١٦٩ ، ١٧٤ ، ١٩٣ ، 477 > 177 > 777 > 337 > 737 > 107 > 277 ظافر (أبو نصر) بن القاسم بن منصور بن عبد الله الجروى الجسذامي الاسكندراني ـ الحداد 107: (4) ظالم بن موهوب العقيلي (۱) : ۹۷ ، ۱۲۳ ، 711 3 TAL 3 AAL 3 T. 7 3 - 17 3 117 3 Yo. ( YE. ( YM) ( YM) ( YY) ( Y1) الظاهر لاعزاز دين الله (٢) : ٥٨ ، ١١٦ ، ١١٧ ، 6 178 6 177 6 170 6 178 6 171 6 17. ( 18. ( 179 ( 17) ( 177 ( 177 ( 170) ))) 731 3 731 3 331 3 031 3 731 3 731 3 (108 (107 (101 (10. (189 (18A ( 171 ( 17. ( 109 ( 10X ( 10Y ( 100 6 174 6 177 6 177 6 170 6 178 6 178

( 1YA ( 1YY ( 1Y7 ( 1Y0 ( 1YT ( 1YT

6 1A7 6 1A8 6 1A7 6 1A1 6 1A. 6 1Y9

-6 717 6 718 6 190 6 198 6 191 6 19.

107 > 117 > AAY.

711 > 771 > 771 > 017 > 377 > 777 طاهر بن سعد المزدقاني (٣) : ١٢١ طاهر ( أبو الطيب ) ابن عبد الله (٢) : ٣٢٤ أبو الطاهر بن عوف (٣) : ١٦٦ ، ١٦٧ طاهر بن غلام (٢) : ٢٤٢ ، ٣٤٣ أبو طاهر القرمطي انظر: الحسن بن ابي سعيد الجنابي أبو طِاهر بن كاني ( شاني الدولة ) (٢) : ١٤٤ \_ 174 ( 187 ( 189 طاهر بن محمد عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب (١) : ١٠ طاهر بن المستنصر الفاطمي (٣) : ١٥ طاهر بن المنصور الفاطمي (١) : ٩١ ابن طاهر الوزان (٢): ٣١ طاهر ( أبو الحسن ) بن وزير الطرابلسي (٢) : الطائع العباسي (۱) : ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۰ ، 177 طرخان بن سليط بن طريف (٣) : ٢٣٦ ، ٢٣٨ طریف بن مکنون (۳) : ۲۵۸ طغتكين ــ ظهير الدين ، أتابك (٣) : ٣٥ ، ٣٥ ، V7 : A7 : P3 : 10 : 70 : 70 : 30 : F9: (187 (171 (117 (1.7 (1.1 (99 181 طغج ، نائب الباب (٣) : ١٣٨ طغج بن جف (۱) : ۱۲۹ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۲۹۷ طغرل بك (طغرليك) ــ أبو طالب ــ محمد بن ميكائيل بن سلجوق (١) : ٢٦ 377 > 777 > 777 > 777 > 777 > 707 > 707 > TOY & TOT & TOO 117:(1) طلائع بن رزيك \_ الملك الصالح (٣) : ١٧١ ، ( 110 ( 118 ( 1.. ( 11V ( 1V1 ( 1VX 777 3 777 3 377 3 077 3 777 3 777 3 2 777 · 770 · 778 · 777 · 771 · 77. VYY > ATY > T3Y > 33Y > 63Y > F3Y >

المهدى (٢): ١٨٢ A7 ( A0 ( YA ( 11 ( 1 : (Y) عباس بن زبیری الکتامی (۲) : ۲۹ الظاهر برقوق (٣) : ١٨٣ أبو العباس بن سبك (١) ٢٦٢: الظاهر بيبرس (۱) : ۱۱۳ عباس بن شاذی (۳) : ۳۱۷ **YAY** : (٣) ابو المباس الشاشي (٢) : ٢٤٩ حسرف المن العياس (أبو هاشم) بن شعيب بن داود ابن عبيد الله المهدى (٢): ١٧٣ عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سنفيان (١): عباس ( الأصفر ) بن على بن أبي طالب (١) : ٧ 148 العباس ( الأكبر ) بن على بن أبي طالب (١) . ٦ العادل رزيك انظر: رزيك بن طلائع العماس بن على أبي طالب (١) : ٨ العادل ابن السدر العباس بن عمرو الغنوى (١) : ١٦٢ ، ١٦٤ عباس (أبو الفضل) بن يحيى أبى المتوح بن تميم انظر: على بن اسحاق بن السلار . ابن المعز بن باديس (٣) : ٥٥ ، ١٤٥ ، ١٩٦ ، العاص بن منبه (۲) : ۲۸۱ · ٢٠٦ · ٢٠٨ · ٢٠٥ · ٢٠٤ · ١٩٨ · ١٩٧ العاضد لدين الله (٣): ١٧١ ، ٢٤١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥٠ · 117 · 117 · 110 · 118 · 117 · 1.1 737 · 737 · 737 · 707 · 307 · .77 · < TET < TT7 < TT1 < TT1 < TT. < T1A 701 6 788 6 788 عبد الأعلى بن هاشهم بن المنصور ــ الأمير (٢) : 09 6 84 6 41 4 TT1 4 TIX 4 TIT 4 TIE 4 TIE 4 TIE عبد الباقي ( ابو آلمناتب ) بن على التنوخي \_ 777 · 377 · 077 · 777 · 777 · 777 · حظى الدولة (٢) : ٣٣٤ عبد البر ــ شيخ آمد (١) : ٢٧٠ **Y** { A عبد الجبار: ( ابن الخليفة القائم الفاطمي ) عامر بن عبد الله الرماحي (٢) : ٢٢٢ (1): 7% عائشة : جارية الأمير عبد الله بن المعز لدين الله عبد الجبار ( ابسو المنتح ) بن اسسماعيل بن 177 : (1) عبد القوى ــ جليس الآمر بأحكام الله (٣) : ٤٧ : ٢٩٨ ، عائشة بنت أبي بكر (٢) : ٥٣ ، ٦٧ العباس ( عم النبي صلى الله عليه وسلم ) 4.9 6 4.8 6 4.4 عبد الحاكم بن سعيد الفارقي (٢) : ٣٣٤ **TTT ( 17 : (T)** ابن عبد الحاكم المليجي (٣) : ٢٨ أبو العباس انظر : محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا عبد الحاكم (أبو القاسم) بن وهيب بن عبد الرحمن أبو العباس بن ابراهيم بن الأغلب (١) : ٥٩ المليحي (٢) : ١٥١ ، ١٣١ ، ٢٣٢ ، ١٣٢ ، العباس أبو الطيب بن أحمد الهاشمي (١) : 777 · 778 · 771 · 77. · 77.

ابن عبد الحقيق \_ ولمى الدولة (٣) : ٦٥ 1.7 العباس بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب (١) : ١٥ العباس بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب (١) : ١١ العباس ( أبو هاشم ) بن داود بن عبيد الله

عبد الرحمن بن حجدم (٣) : ٢٦٨

المباب السعدى (٣): ٢٤٥

عبد الرحمن بن الحسن بن على بن أبى طالب

عبد الرحمن ( أبو القاسسم ) بن الحسين بن

ابن أبي الفتوح بن جبريل (٣) : ٣٤٨ عبد الرحمن (أبو زيد) بن خلدون (١) : ٤٤ عبد العزيز بن أبي كرينة (٢) : ٩٩ ، ١١١ عبد الرحمن بن عبد الله العمري (١) : ١٤٨ عبد المعزيز بن ابراهيم الكلابي (١) : ١٣١ عبد الرحمن (أبو بكر) بن على بن أبي طالب عبد العزيز ( أبو المعالى ) بن الحسن بن الحباب **V**:(1) الأغلبي السعدي النميمي المصرى ـ الجليس مبد الرحمن بن على بن الحسين بن على بن (T): 117 : 717 : 637 : 647 أبي طالب (١) : ١٣ عبد الرحمن ( أبو القاسم ) بن محد بن الفضل عبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز بن باديس ابن منصور بن أحمد . . بن العلاء بن الحضرمي {Y & TY : (1) عبد العزيز (بن العلاء) بن عبد الرحمن بن حسن TT7 : (T) ابن مهذب (۱) : ۲۳۵ عبد الرحمن بن ملجم (٢) : ٣١٣ عبد الرحمن ( أبو القاسم ) بن منصور بن نجا عبد العزيز العكيك الحلبي (٢): ٢٦٠ \_ القاضي الأشرف (٣) : ٢٨٦ عبد العزيز عمر العباسي (١) : ٢٢٨ عبد الرحمن بن أبي السيد الكاتب (٢) : ١٠٨ ، عبد العزيز (أبو القاسم) بن محمد بن النعمان ( {. ( TV ( TT ( TO ( TI ( TT : (Y) 1.1 · AT · A1 · YA · YY · YE · YT · o. عبد الرحيم (أبو القاسم) بن الياس بن أحمد بن 74 34 36 74 عبد الله المهدى (٢) : ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، عبد العزيز بن مروأن (١) : ٢٩٥ · 118 · 1.7 · 1.8 · 1.7 · 1.1 — 1.. 111 > 711 عبد الرحيم البيساني عبد العزيز بن هيج (١) : ١٣٣ انظر: القاضى الفاضل عبد العزيز بن يوسف (١) : ١٢٩ عبد الرازق بن بهرام ــ الرئيس (٢) : ٣٢٣ عبد على (٣) : ١٦ عبد السلام ( أبو القاسم ) بن مختار اللغوى عبد الفتى بن ابى الرضا بن ابى الحسن بن عبدالله **۲۳V**: (٣) ابن المستنصر (٣) : ٣٤٨ عدد العزيز ( أبو محمد ) بن سعيد المرى \_ عبد السميع بن عمر العباسي (١) : ١١٤ ، ١٢٠ ، الحافظ (۲) : ٥٥ ، ٨٠ ، ١٠١ ، ١٠٨ 171 4 188 4 174 4 171 عبد الغنى (أبو العلاء) بن نصر بن سعيد بن **TTV** : (T) الضيف (۲): ۱۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۲ ، ۳۱۳ ، عبد الصهد بن حسن بن أبي الحسن (٣) . ٣٤٨ عبد الصمد بن سليمان بن محمد بن حيدرة بن 377 عقيل بن المستنصر (٣) : ٣٤٨ عبد القاهر بن حيدرة بن العاضد (٣) ٢٤٨: عبد الصمد بن العاضد (٣) : ٣٢٨ ، ٣٢٩ عبد القوى بن الماضد (٣) : ٣٢٨ ، ٣٢٩ عبد الصمد ( أبو القاسم ) بن المستعلى (٣) : ابن عبد القوى 77 6 YA انظر : عبد الجبار ( أبو الفتح ) بن اسماعيل عبد الطاهر ( أبو غالب ) بن الفضل بن المونق عبد الكريم الآمرى (٣): ١٦ في الدين عبد الكريم بن ابراهيم بن أبي الحسن بن عبدالله - أبن العجمى (٢) : ٢٦٨ ، ٢٧٠ ، ٣١٠ ، ابن المستصر (٣) : ٣٤٨ 227 عبد الكريم بن العاضد (٣) : ٣٢٨ ، ٣٢٩

ابن حالك

عبد الكريم (أبو محمد) بن عبد الحاكم بن سعد

ابن عبد الظاهر

انظر عبد الله ( أبو الفضل ) بن عبد الظاهر

عبد الله بن داود بن الحسن بن الحسن بن على آبن سعيد الفارقي (٢) : ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، ٣٣٣ ابن أبي طالب (١) : ١١ عبد الله ابراهيم بن جعفر بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب (١) : ١١ عبد الله بن داود بن يحيى بن أبى على بن جعفر عبد الله ( أبو سميد ) بن أبي ثوبان (١) ٠ ٢٣٨ ، ابن المستنصر (٣) : ٣٤٨ عبد الله بن الزبير (١) : ٦ **۲۳0** : (٣) عبد الله بن أبي الطاهر بن جبريل (٣) : ٣٤٨ عبد الله بن سعد بن أبي السرح (١) : ٢٧٩ عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر **۲۲۲** : (۲) الصادق (۱) : ۱۲۹ عبد الله بن الشويخ (١) : ٢٠٤ عبد الله بن ادريس الجعفري (٢) : ١٤٣ أبو عبد الله الشيعى: انظر: الحسين بن أحمد عبد الله بن اسماعیل بن علی بن اسماعیل بن ابن محمد بن زکریا احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل عبد الله بن طاهر الحسيني (١) : ١٣٢ ابن جعفر الصادق (١) ٢٠٠ عبد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد (١) : أبو عبد الله البخاري (١): ١٧ 1106111 عبد الله بن جعفر الصادق (١) : ١٤ عبد الله بن عبد الظاهر ــ القاضى أبو الفضل أبو عبد الله بن جيش بن الصمصامة (٢) : ٣٣ 117: (1) عبد الله بن الحاجب (٢) : ١٦١ ، ١٦٧ عبد الله بن الحافظ (٣) : ١٩٠ عبد الله بن عبيد الله ( أخو الشريف مسلم ) (١) : < 1. A < 1.0 < 1.8 < 1.7 < 1.7 < 18V عبدالله بن حسن بن ابراهيم بن عبدالله بن الحسن 7.70 · 711 · 717 ابن الحسن بن على بن أبي طالب (١): ١٠ عبد الله بن عطاء الله (١) : ١٤٤ عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن • عبد الله بن على بن الحسين بن شكر \_ الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ١١ الصاحب صفى الدين (٣): ٢٨٦ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي عبد الله (أبو المنصور) بن على (أبي الحسن) طالب \_ عبد الله المحضى (١) : ٩ ابن السديد \_ الطبيب (٣) : ٣٢٥ عبد الله (أبو جعفر) بن الحسن بن الحسن بن عبد الله بن على بن أبى طالب (١) : ٦ المسن ابن على بن أبي طالب (١) : ١١ عبد الله بن على بن الحسين بن على بن أبي عبد الله بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على طالب (۱) : ۱۲ ، ۱۶ ابن أبي طالب (١) : ١١ عبد الله (أبو الهيجاء) بن على بن منجا ــ عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ٨ القرمطي (١) : ١٨٨ عبد الله ( أبو الفضل ) بن حسين بن شورى T.V ( {Y : (Y) ابن بشرى \_ الجوهرى الواعظ (٢) : ٢٩٨ ، عبد الله بن عمار ــ أبو طالب ، أمين الدولة **V**A : (٣) عبد الله بن الحسين بن على بن أبي طالب (١): عبد الله بن عمر بن الخطاب (١) : ١٠ 14 عبد الله بن قاسم ـ القاضي (١) : ٩٢ عبد الله ( أبو نصر ) بن الحسين القيرواني (١) : ابو عبد الله القرمطي ۲۹۸ انظر: الحسن (أبو عبد الله ) ، بن أحمد عبد الله (أبو الهيجاء) بن حمدان (١): ١٨٠ القرمطي أبو عبد الله الخادم (١) : ١٨٦ أبو عبد الله المقضاعي ــ القاضي (٢): ٢٣٠

عبد الله بن خلف المرصدي (١) : ١٤٧ ، ٢٤٧

عبد الله بن لهيعة (٣) : ٢٢٢ أبو عبد الله المحتسب

انظر: الحسين بن احمد بن محمد بن زكريا عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): ۱۵۹:

عبد الله ( أبو الفرج ) بن محمد البابلي (٢) : ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٧ ، ٢٦٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٣٣ ، ٣٣٣

عبد الله (أبو القاسم) بن محمد الرعباني (٢):

عبد الله بن محمد بن عبد الله ــ ابن الأكفائي (١) : ٩ }

عبد الله ( الأشتر ) بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (۱) : ۱۰

عبد الله بن محمد بن على بن اسماعيل بن احمد ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعنر الصادق (۱) : ۲۰ :

عبد الله بن محمد بن على الصليحى (٣): ٢٥ عبد الله بن محمد بن مسعدة (١): (١)

عبد الله بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب (١) : ١٤

عبد الله بن محمد الكاتب (۱): ۲۶۷ ، ۲۶۸ عبد الله ( أبو سعد ) بن محمد بن وهبة الله بن على بن المطهر أبى عصرون (۳): ۳۱۱: ۳۲۸ عبد الله المعثر (۱): ۱۳۹

عبد الله بن المستتصر الأمير (٢) : ٢٩٨ (٣) : ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٨٤ ، ٨٦ ، ٨٧ أبو عبد الله المشرقي

انظر : الحسين بن-احمد بن محمد بن زكريا عبد الله بن المعز لدين الله ـــ الأمير (۱) : ٩٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٨ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢٣٥ ،

> (٢) : ١٧٤ ، ١٧٣ أبو عبد الله المعلم

انظر : محمد بن احمد بن محمد بن زكريا

عبد الله بن موسى — المؤيد في آلله (٢) : ٢٣٢ عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد (١) : ١٥٠ أبو عبد الله الموصلى — الكاتب (٢) : ٢ ، ٢٧ عبد الله بن ميمون القداح (١) : ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٣٩ ، ١٤ ، ٢٤ المو عبد الله ، ابن النعمان انظر : محمد بن النعمان عبد الله بن وهب الراسبى (٢) : ١٨١ عبد الله بن يحيى بن طاهر بن المسويح (١) : ١٣٣ عبد الله (أبو المفضل) بن يحيى بن المدبر (٢) : عبد الله (أبو المفضل) بن يحيى بن المدبر (٢) :

أبو عبد الله اليمنى (٢) : ٨٣ عبد المحسن بن محمد بن مكرم (٣) : ٢٠٣ ابن عبد المسيح (٣) : ١٣٦ عبد الملك بن درباس الهدبالى (٣) : ٣١٩ عبد الملك بن محمد البلخى (٢) : ١٩٢ ، ١٩٣ عبد الملك بن مروان (١) : ١٢٤

عبد المؤمن بن على (٣) ٠ ٥٦ ، ١٨٨ عبد الوهاب بن ابراهيم بن العاضد (٣) : ٣٤٨ عبدان ــ الداعية القرمطي (١) : ١٥٥ ، ١٦٠ ،

140 ( 174 ( 177 ( 177

عبدة بنت المعز لدين الله (٢) : ٢٩٤ ابن عبدون ــ الشاهد (٢) : ٢٠٤ ابن عبدون ( أبو نصر ) الكاتب النصراني (٢) : ٢٦ ، ٢٦ ، ٨١ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٨

عبد الله بن الحسن بن الحبيب (۱) : ۱۸ عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) : ۲۱

عبيدالله بن عبدلله بن الحسن بن جعفر بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبى طالب (١) : ١١ عبيد الله بن على بن أبى طالب (١) : ٧ عبيد الله بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم (١) : ١٦

( 187 ( 187 ( 177 ( 170 ( 177 ( 171 YYY 4 YY. 4 18A 4 18A 4 18Y ( 171 ( 97 ( V9 ( VX ( 07 ( 79 : (Y) **777 ) 777 ) 177 ) 017** ( ) TY ( ) TY ( ) Y ( ) TY ( ) TY ( ) (T) **737 ) 107 ) 717 ) 777 ) 037** على ( أبو الحسن ) بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصائق (١): ١٩ على بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق (١) : ١٩ على-( أبو القاسم ) بن أحمد الجرجرائي (٢).: 6 17. 6 10A 6 108 6 107 6 18A 6 18Y 6 19. 6 1AE 6 1AT 6 1Y7 6 179 6 177 TTT ' TTT ' 197 على ( أبو القاسم ) بن أحمد الزيدى ــ النقيب  $(7): 7\lambda > 1.1$ على ( مصطنع الدولة ) بن احمد بن زين الخد 1.0: (4) على بن أحمد الضيف ـ سديد الدولة (٢) : 184 . 144 . 141 على بن أحمد العقيقي (١) : ٢٠٩ على ( أبو القاسم ) بن أحمد بن عمار \_ القاضي **TTE** : (7) 14: (4) على بن أحمد الهكارى المشطوب ، سيف الدين **7.** \( \) (\) على بن اسحاق بن السلار ــ العادل (٣): ٥٥ ، 6 197 6 198 6 179 6 171 6 118 6 118 3.7 · 0.7 · 7.7 · A.7 · P.7 على (أبو الحسن) بن اسماعيل (مدرس دار العلم ) (۳) : ۱۷۳ على ( أبو الحسن ) بن اسماعيل بن احمد بن

اسماعیل بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن

اسماعيل بن جعفر الصادق (١): ١٩

على ( أبو الحسن ) بن اسماعيل بن أحمد بن

العقبى (٣) : ٢٣٧ عقيق الخادم (٢): ٢٥ العقيقي العلوى انظر: احمد بن الحسن ( الأشل ) بن احمد ابن على بن محمد العقيقي عقيل (صاحب الخير) (٢): ١٠٢ عقيل بن أبي طالب (١) : ٢٥ ، ٢٦ ، ١٤ عقيل بن الحسن بنالحسين بن أحمد بناسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١): عقيل بن المعز لدين الله (١) : ١٤ ، ٢٣٦ عكرمة البابلي (١) : ١٥٥ ابن العلاء بن الحضرمي انظر : عبد الرحمن ( أبو القاسم ) بن محمد ابن الفضل بن منصور ٠٠٠ بن الحضرمي علاء بن الماورد (١) : ٢٢١ أبو العلاء بن مفرج انظر : صاعد بن مفرج الملافة (٢) : ١٨ ، ١٩ علقمة بن عبد الرزاق العليمي (٢) : ٣٣٠ علم الملك بن النحاس انظر : يحيى بن علم الملك بن النحاس أبو على (٢) : ٨٦ على بن ابراهيم \_ عز الخلافة (٣) : ١١٠ على بن ابراهيم بن الحسين بن على بن أبي طالب (۱) : ۱۱ على بن ابراهيم الدسى (١) : ٢٠٩ على (أبو الحسن ) بن ابراهيم بن نجا الحنبلي نین الدین ابن نجا (۳) : ۲٦٥ ، ۲٦٦ ، على بن ابراهيم بن نجيب الدولة (٣) : ١١٣ ، ` 177 6 119 على ( أبو الحسن ) بن ابراهيم النرسى (٢) : AA ( YY ( YY (0 A ( E. ( T) - T. على (أبو الحسن) بن أبى بكر الاخشيد (١): 1.1 على بن أبى سفيان ـ القاضى (١) : ٩٢

على بن أبي طالب (۱) : ٥ ، ٧ ، ٢٣ ، ٢٩ ،

على (أبو الحسن) بن الحسن بن الحسين بن محمد الموصلي الخلعي الحنفي (٣) : ٢٤ على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ١١ على بن الحسين القاضي (١) : ٢٠٨ على بن الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ٢١ على (أبو الحسين) بن الحسين بن حيدرة العقيلي (٢): ٢٦٥ على ( الأصغر )؛ بن الحسين بن على بن أبي طالب (۱) : ۱۳ على ( الأكبر ) بن الحسين بن على بن ابي طالب (۱) : ۱۳ على بن الحسن بن على بن أبى الحسين (حاكم صقلية ) (۱) : ۱۰۱ على بن الحسين بن لؤلؤ (١) : ١٠٩ -- ١١٠ على ( أبو القاسم ) بن الحسين بن موسى بن محمد بن آبراهيم بن موسى بن جعفر ألصادق (1) 77 3 37 3 43 3 23 على بن الخواص (٣) : ٢٦٢ على الرضا (١) : . ؟ على بن الزبد ــ أبو الحسن (٣) : ٢٢٧ ، ٢٤٧ ، Y78 6 Y7. على زين العابدين أنظر: على ( الأصغر ) بن الحسين بن على ابن ابی طالب على ( أبو الحسن ) بن رضوان بن على بن جنعفر (۲): ۲۹۷ على بن سلمان الكتامي (٢) : ٧٤ على ( أبو الحسن ) بن سليم بن البواب (٣) : 177 على بن سليمان بن ابى عبد الله بن داود بن المستنصر (٣) : ٣٤٨

اسِماعیلِ بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (١) : ١٩ على بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ١١٧ على بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصائق (۱) : ۱ ۸ على (أبو المحسن) بن الأنبارى ــ الأثير (٢): 177 ابو على الاتصارى انظر: حسن بن زيد الانصاري على بن البدول (٢) : ٤٧ على بن بويه \_ معز الدولة (٢) : ٧٩ 97: (4) على (زين الدولة) بن تراب (٣): ٩٧ على بن جراح (٢): ١٧١ على بن جعفر بن غسان ــ ابن العساف (٣) : 189 6 181 على بن جعفر بن فلاح \_ قطب الدولة أبو الحسن (1.0 (1.. ( 1) ( 1) ( AY ( AY ( V) ( T) 119 4 118 4 11. على ( العريضي ) بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (١) : ١٥ على بن حاتم الهمداني (٣) : ٢٨٨ عِلَى بن حامد \_ الماجب (٣) : ٩٩ على بن الحرسي (١): ٢٢٤ على ( أبو القاسم ) بن الحسن بن أحمد بن محمد ابن عمر بن المسلمة المعزبي ـ رئيس الرؤساء (1): 73 708 ( 707 ( 707 ( 707 ( 90 : (Y) على (أبو الحسن) بن الحسن (أبي على) بن بویه (۲) : ۲۹۱ على (أبو الحسن) بن الحسن البيساني (٣): ۲.. على بن الحسن الحبيب (١) : ١٨ على بن الحبسن بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبي طالب (١) : ١١ على بن الحسن ( أبي على ) بن الحسين ( أبي عبد الله ) بن الحسن ( أبي محمد ) بن حمدان TI. ( TTT ( TTT ( TT)

على بن سنبر (۱) ١٦٠

على بن ظاهر الأزدى (١) ٢٠٢٠

, 11 : (L)

على بن صفوح بن دغفل بن الجراح \_ الطائى

على بن العاضد (٣) : ٣٢٩ ، ٣٤٧ – ٣٤٨

على بن محمد الخازن (١) : ٢٠٢ على (أبو الحسن) بن محمد بن الساعاتي (٣): على ( أبو الحسن ) بن محمد بن سعدون \_ البغدادي (۳) : ۱۱۸ على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن ظاهر الاندلسي (١) : ١٥ ، ١٦ ، على بن محمد بن على بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) :. ۲ على ( أبو كامل ) بن محمد بن على الصليحي (Y) : YAI : 177 : 177 : 377 : 147 > 747 > 3.7 Yo: (T) على بن محمد بن طباطبا (١) : ١٤٤ على (أبو الحسن) بن محمد الطريقي (٢): ١٦٧ على ( أبو الحسن ) بن محمد بن محمد بن عبدالله ابن نفطویه الأرتاحي (٣) : ٢٥٧ على بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزرى To: (1) على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بنابي طالب (١) : ١٠ هلى بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب (١) : ١٤ على بن محمد بن على بن موسى ( الكاظ م) بن جعفر ( الصادق ) (۱) : } ه على (أبو الحسن) بن محمد بن موسى بن الغرات  $\pi_1:(1)$ آبو علی بن سروان (۱) : ۲۷۰ على بن مزيد (٣) : ٣٤ ٢ أبو على بن المستنصر ــ الأمير (٢) : ٢٩٨ على بن مسعود بن أبى الحسين \_ زين الملك 177 : 171 : (7) على (أبو الحسن سديد الملك) بن مقلد بن نصر

على بن عباد الاسكندري (٣): ١٦٣ على (أبو الحسن ) بن عبد الحاكم (٢) : ٢٧٠ على ( أبو القاسم ) بن عبد الرزاق (٢) : ٢٣ على ( أبو الحسن بن عبد الرحمن ) بن أحمد بن يونس الصدق المصرى - المنجم (٢): ٧٩ على ( أبو الحسن ) بن عبد الرحمن بن عمر بن قاسم \_ نفطویه الحضرمی (۳) : ۲۶۵ على ( أبو طالب ) بن عبد السميع العباسي (٢) : 148 . 144 على ( أبو الحسن ) بن عبد الكريم بن عبد الحاكم ابن سعید (۲) : ۲۸۸ على بن عبد الله \_ الشريف الداعى (٢) : ١٦ على ( أبو الحسن ) بن عبد الله بن على بن عياض بن أحمد بن عقيل ـ عين الدولة (٢) ، T.T . 707 . TIT . 1TA على بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ـ ابن الحجة (١) : ١٦٩ على ( أبو الحسن ) بن عبد الله الينبعي (٣) : 240 على بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب 18 6 17 : (1) على ( أبو الحسن ) بن عمر بن العداس \_ خليل الدوّلة (١) : ١٤٧ ، ٢١٧ ، ٢٧٣ ، ٢٩٣ 19. 40 6 87 6 88 : (4) على (أبو القاسم) بن عمر الوراق (٢) : ٥٠ على بن الفضل بن صالح \_ أبو القاسم (١) : 741 6 01 6 8. 177 (171 : (1) أبو على الفكيك (٢) : ٣١٠. أبو على بن كبير (٢) : ٢٢٣ ، ٢٢٤ على بن لؤلؤ (١) : ١١٧ على ( باشا ) مبارك (٣) : ٢١٠ ، ٢٦٨ على بن محمد بن اسمآعيل بن احمد بن اسماعيل ابن محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق 19: (1) على بن محمد بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق

1 A: (1)

ابن منقذ (٣) : ١٩

177: (7)

(\*) على بن منجب بن سليمان ـ أبو القاسم

بن الصيرفي (١) : ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٢

101 ( 14 ( 41 ( 74 ( 74 : (٢) TIV ( T. 0 ( TO. ( 177: (T) 110 ( ﴿ عمر بن شاهنشاه ( الأيوبي ) ـ تقى الدين على بن موسى بن محمد بن اسماعيل بن أحمد بن **71.:** (7). اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر TT. (T10: (T) الصادق (۱) ۲۰: على بن نافغ بن الكحال (٣) : ١٢ ، ١٣ ، ٢٨ عمر بن عبد السميع العباسي (٣) : ٣٢٧ عمر بن عبد العزيز (١) : ١٢٠ ، ٢٦٩ على ( أبو الحسن ) بن نصر الأرتاحي - العابد عمر ( الأصغر ) بن على بن أبي طالب - الأطرف T-1: (T) **V**:(1) على ( أبو الحسن ) بن النعمان ــ القاضى (١) : عمر بن على بن ابى طالب (١) : ٧ ، ٨ 777 6 777 6770 6 777 عمر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب على بن النعمان بن حيون القاضى (١) : ٣١ 18 6 17: (1) على الهادي (١) : ٤٠ عمران ( المكرم ) بن محمد ( المعظم ) (٣) : ٢٢٨ (\*) على بن هلال \_ ابن البواب \_ ابن السترى عمرو بن الحارث بن محمد (١) ١٠٧٠ عمرو بن الحسين بن على بن ابى طالب (١) ٨ : ١ على هوشيات (٣): ٢٢٧ عهرو بن سعد بن نغيل (١) ٨ على بن الوليد الاشمسبيلي ما القاضي ، قاضي عمرو بن العاص (١) ٢٧٩٠ ، ١٤٨ العسكر (١) : ١١٦ ، ١١٦ ، ١٢١ 177 · 117 · 1.7 · 1.7 · 177 على بن وهسودان (١): ٢٧ 177 : 109 : (4) على بن يحيى بن العرمرم (١) ١١٩: عمرو بن معد يكرب (٢): ١٨١ على ( أبو الحسن ) بن يوسف بن الكحال (٢) : عميد الدولة (٢): ٢٤٣ 377 عميد الملك (٢) : ٢١١ ابن عليان العدوى (١) : ١٢٦ عميرة بن تميم التجيبي (٢) : ١٠٦ ، ٢٦٥ علية بنت وثاب بن جعفر النميري (٢) : ٢١٣ عنبر ــ الخادم الأسود (٢) : ١٤٨ ، ١٥٧ العماد الأصفهاني الكاتب (٣) : ٢٧٣ ، ٣٠١ ، عنبر \_ الأستاذ (٣) : ٢٠٠ 787 6 7.7 انظر ايضا: بيان ، تنبر هماد الدولة بن الفضل (٢) : ٢٨٣ عنبر الريمي ــ الأستاذ (٣): ٢٤٧ هماد الدولة المخنوق (٢) : ٢٩٠ منبر الكبير (٣) : ٢١٥ ، ٢١٧ مهار بن جعفر (۱) : ۱۲۸ العوريس همار ( أبو الحسن ) بن محمد - خطير الملك ، انظر : الحسن ( ابو محمد ) بن على بن سلامة رئيس الرؤساء (٢) : ١٢٥ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ابن عوف (٣) : ٢٨٣ 144 . 144 عون بن على بن ابى طالب (١) ٤٧ VX : { Y : YX : (Y) عيسى \_ اخو الشريف مسلم (١) : ١٣٣ ( الله عمارة اليمنى (٣) ١٠٣ ، ٢٢٠ ، ٢٢٤ ، عيسى بن جعفر الحسنى (١) : ٢٨١ ، ٢٨٢ • 719 • 717 • 777 • 737 • 737 • 737 • عيسى بن خلف المرصدى (١) : ٢٤٧ عيسى ( أبو القاسم ) بن العاضد (٣) : ٣٢٨ ، TTE . TTT . TIV . TTT . TAY . TYT عمدة الدولة عيسى بن محمد الهكارى ــ ضياء الدين أبو محمد انظر: اسحاق بن أحمد بن بويه TIA ( T.9 ( T.1 ( T90 ( T97 : (T) عهر بن الخطاب (۱) : ٦ ، ٢٥ ، ٣٨ ، ٧٩

أبو الغنائم عبد الله الزيدى الحسيني (١) : ١٨ أبو الغنائم بن المحلبان (٢) : ٢٣٢ أبو الغول (٢) : ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٦٦ ، 171 غنى بن أعصر أنظر : منبه بن سعد بن قيس عيلان غين الخادم الأسود \_ قائد القواد (٢) : ٨٩ ، 1.7 6 1 . . 6 98 6 91

#### حسرف الفساء

فاتك \_ أبو شجاع ( نور الدولة ) (٣) : ٧٥ فاتك ــ غلام الدزبري (٢): ١٨٧ فاتك ــ غلام ملهم (۱): ۱۲۳ ماتك النصراني (٢): ١٦٣ ماتك الهنكري (۱): ۱۲۱ ماتك الهيكلي (١) : ١١٨

الماتك الوحيدي ـ عزيز الدولة (٢) : ١٢٩ ، ١٣٠، 184 6 141

> الفار الصير في (٣): ١٦: ٥٣ ، ٥٣ ابن الفارض (٣): ٢٧٢

فاضل بن ذى القرنين بن الحسن بن حمدان 140: (1)

فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 77. (117 ( { Y ( 77 ( 0 : (1)

**707: (7)** 

**" 777 : (7)** 

(1):17

فاطهة بنت اسماعيل بن جعفر بن محمد بن على ابن الحسين بن على بن ابى طالب (١) : ١٥ فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالب (۱) : ۱۶

ماطمة بنت على بن أبي طالب (١) ٨ . فاطمة بنت على بن احمد بن اسماعيل بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ٢٠ فاطهة بنت على بن جعفر بن عمر بن على بن الحسين ابن على بن ابي طالب (١) : ١٨ غاطمة بنت محمد بن الحسين بن احمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعنر الصادق

فاطهة بنت يحيى بن اسماعيل بن محمد بن

أبو عيسى مرشد (١) : ١١٧ عيسى بن مريم \_ المسيح (٣) : ١٣٢ عيسي بن موسى ــ العباسي (١) : ٩ . عيسى بن موسى ــ القرمطي (١) : ١٨٥ عیسی بن مهدی (۱): ۱۲۹ عیسی بن نسطورس (۱) : ۲۲۸ ، ۲۸۳ ، ۲۹۰ ، 117 : 117

17:33 F A

عيسى المدثر (١) : ١٧٢ ، ١٧٣

٧٨ : (٣)

عيسى النوشري (١) : ٢٧ ، ٥٥ ، ٥٢ ، ٦٠ ، ٦١ عين الدولة الناصح

أنظر: على (أبو الحسن) بن عبد الله بن على بن عياض بن أحمد بن عقيل \_ عين الدولة عين الزمان

انظر: صبح بن شاهنشاه

### حسرف الغسن

غادي الصقلبي (٢): ١٠٦: غازی بن زنکی ــ سیف الدین (۳) : ۳۰۹ غليب \_ مولى عبيد الله المهدى (١): ٦٩ ابن غالب (٣): ٢٢١ أبو غالب (٢): ٢٢٣ ، ٢٢٤ أبو غالب ـ وزير بهاء الدولة البويهي (٢) :

أبو غالب بن ابراهيم (٢) : ١٤ ، ٧٧ أبو غالب الشيزري (٢): ٢١٤ غالب بن صالح (٢): ٢٢٩ أبو غالب الصيغى النصراني (٢): ١٦١ غالب بن مالك (٢): ٧٣ غالب بن هلال (٢) : ٨٣ ابن غرة الكتامي (٢): ٧٤ ، ١٣٥ غرس النعمة (غرس الدولة)

أنظر : محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم ابن هلال الصابي

غزال الوكيل (٣): ١٢٣ ابن غزوان (۱) : ۱۲۱

غسان بن محمد بن جلب راغب ــ أبو الفضل 777: (4)

ابو الفرات (١): ٢٣٧ اسماعيل ابن جعفر (١) ٢١٠ غرج ـ غلام الحافظ (٣) : ١٧٣ الفائز بنصر الله (٣) : ٢١١ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، أبو الفرج البابلي (٢) : ٢٤١ ، ٢٤١ الفرج بن عثمان (١) : ١٥٣ XYY > PYY > Y3Y > 33Y > 73Y > 10Y ابن فرج الله (٣) : ٢٦٩ فائق الصقلبي ــ الخادم (٢) : ١٨ أبو الفرج بن مالك بن سميد الفارقي (٢) : ١٠٧ ، فتاح بن بویه الکتامی ... مجد الدولة (۲) : ۱۵۲ ، فتح ن غلام بن فلاح (٢) : ٣٩ أبو الفرج بن المغربي (٢) : ٢٦١ ، ٢٦٦ فتح ــ مبارك الدولة (٢) : ١٥٤ ، ١٧١ غرج البجكمي (۱) : ۱۰۸ ، ۱۱۸ ، ۱۲۲ ابو الفتح ابن قادوس-ابن الفرس (٣) : ١٢٥ انظر: محمود بن اسماعیل بن حمید الفهری غرعون (١) : ١٧٧ ابو الفتح بن مصال فرقيك (١) : ١٢١ انظر: سليم بن مصال أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ابو الفتح بن ولخشى ــ انظر : رضوان بن ولخشى 18:(1) فتوح ـ غلام جعفر بن فلاح (١) : ١٢٦ ابو الفضائل بن ابي الليث (٣): ٧٥ متوح الأخرسُ (٣) : ٢٢١ ابو الفضل (٢) : ٢٠٨ ، ٢١١ ابو الفتح الحسنى - الراشد بالله ، امير مكة غضل (أبو العباس) بن جعفر بن الفرات (٢): 179 6 90 : (4) ابو الفتوح بن زيرى ( ر الفضل بن عبد الله بن صالح ــ أبو الفتوح انظر: یوسف بن زیری بن مناد (1): F37 > P37 > 107 > 707 > 307 > فتوح الشامي ـ الخادم (٢) : ٢٧٤ فتوح بن على بن عقيان (٢) : ٣٤ ، ٥٢ ابن فتوح الكتامي (٢) : ١٥٩ YY. ( YY ( 7Y ( 77 ابن محل (٣) : ٢٧٩ غضل (مغضل ) صدر الباز (۳) : ۱۹۱ ، ۱۹۲ محل ( أبو الحارث ) بن اسماعيل بن تميم بن محل أبو الفضل بن عبد الواحد التميمي (٢) : ٢١٦ الكتامي (٢) : ١٧ ، ٥٤ أبو الفضل بن عتيق (٢) : ٣٣٤ أبو الفخر (٣) : ٨٤ أبو الفضل القضاعي (٢): ٣٣٤ أبو الفخر ــ القاضي (٣): ١٥١ أبو الفضل بن المحترف عماد الدولة (٢) : ٢٩٥ فخر العرب بن حمدان الفضل بن نباتة (٢) : ٣٣٤ انظر: غلى بن الحسن ( ابى على ) بن الحسن الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي (١) : ٩ ( أبى عيد الله ) بن الحسن ( أبى محمد ) — فضلُ الله ( أبو تغلبُ ) بن ناصر الدولة بن حمدان ناصر الدولة مخر الملك أبو على عمار 701670.678967876781 انظر : عمار ( فخر الملك أبو على ) بن محمد بن أبو الفضل بن أبي المعالى بن حمدان (١) : ٢٧٠ عہار فلفول بن سعيد بن خزرون (٢) : ٥١ - ٥٦ ، ٦٠ ابن الفرات مناخسرو بن الحسن الديلمي ـ عضد الدولة انظر (١) جعفر ( أبو الفضل ) بن الفضل 

770 · 771 · 700 · 708

777: (7)

بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات

(٢) على بن محمد بن موسى بن الفرات

فنك الخادم الأسود \_ الطويل (١) : ١١٨ ، ١٢٢ أبو القاسم بن رزق البغدادي (٢) : ١٣٥ ، ١٣٦ فهد (أبو العلا) بن ابراهيم النصراني ــ الرئيس أبو القاسم بن عبد الرحمن (٢) : ٢٢٣ (Y) : 31 · VI · IA · IV · 1E : (Y) أبو القاسم بن الصرفي أنظر : على بن منجب بن سليمان A0 6 { Y 6 { 7 6 6 0 6 { { { } القاسم بن عبد العزيز بن النعمان (٢): ١٦٧ ، أبو الفهم أنظر أيضا: حسن أبو الفهم أبو القاسم عبد الغفار (٢): ٦١ أبو الفوارس ( الداعية القرمطي ) (١) : ١٥٥ القاسم بن عبيد الله ـ وزير المكتفى (١) : ١٧٣ أبو الغوارس ( من أصحاب رضوان بن ولخشي ) القاسم بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب 171: (٣) الغوطي (٢) : ١٢٢ القاسم بن على الرسى ــ ترجمان الدين (١) : (\*) غيروز ( أبو نصر ) بن خسرو بن حسن بن بويه 7A7 6 7A1 6 7YA 6 17 أبو القاسم الفارقي (٢): ٢٧ **\*\*\*** ( **\*\*\*** ( **\*\*\*** ( **\*\*** ( **\*\*** ( **\*\*** ) ابو القاسم اللغوى انظر : عبد السلام ( أبو القاسم ) بن مختار حسرف القساف أبو القاسم بن المستنصر القادر بالله العباسي (۱) : ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۶ ، ۳۹ ، انظر: احمد بن المستنصر **٤9 6 8** X أبو القاسم بن المسلمة (1): 14 , 15 , 411 , 421 , 041 , 317 , انظر : على ( أبو القاسم ) بن الحسن بن أحمد 774 4 717 ابن محمد ابن قادوس ابن عمر بن المسلمة ــ رئيس الرؤساء أنظر : محمود بن اسماعيل بن حميد الفهرى أبو القاسم النجار الصناديقي ابن القارح المفربي (٣): ٦٧ انظر: الحسن بن فرج الصناديقي قاسم بن أبي هاشم بن فليتة (٣) : ٨٠ ، ٨٠ ، أبو القاسم بن اليزيد (٢): ١١٥ 704 6 440 6 448 القاضى الأجل أمين الدولة ابن عمار القاسم ( أبو الحسين ) بن أحمد بن الحسين \_ انظر : عبد الله بن عمار القرمطي (١) : ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٧٥ القاضي الأسعد أبو القاسم أحمد العقيقي العلوى انظر: القاضى الفاضل انظر: أحمد بن الحسن ( الأشل ) بن أحمد القاضى أبو الحجاج ابن على بن محمد العقيقي انظر : يوسف (أبو الحجاج) بن ايوب المغربي القاسم بن أحمد الهادي القاضى ابن حديد أنظر : محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم انظر: احمد بن الحسين بن حديد بن احمد ابن ابراهيم الحسنى الهادي القاضى السعيد جلال الملك أبو القاسم بن الاخوة (٢) : ٢١٢ ، ٢١٣ · أنظر : الحسن بن محمد بن محمد بن اسماعيل قاسم بن تامیلا (۲) : ۱۹۸ ابن كاسيبويه أبو القاسم الجرجراني القاضي ابو طاهر (۱) : ۲۰۸ انظر : على ( أبو القاسم ) بن أحمد الجرجراني القاضى عبد الجبار البصرى (١) : ٢٣ ، ٢٣١ أبو القاسم بن حسن (٢) : ١١١ (\*) القاضى الفاضل (٢) : ٣٢٨ القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن < TTE < TIR < T.. ( IAT ( YO : (T) أبي طالب (۱) : ۱۱ · T.T · T.T · T9A · TYT · TOO · TOE القاسم بن الحسنبن على بن ابى طالب (١) : ٨ 7-7 : 777 : 778 : 777 : 777

قرة بن شريك (٢): ٦٥ القاضي المرتضى أبو عبد الطرابلسي ابن قرجلة (٣) : ٢٩٣ انظر: محمد بن الحسين الطرابلسي القرطى (١): ٢٩٧ القاضى المفضل أبو القاسم انظر: هبة الله (المنضل أبو القاسم) غرعوية (١) : ١٢٧ ابن قرقة \_ الطبيب (٣) : ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ابن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم القاضى المفضل بن كامل الصورى انظر : هبة الله ( ابو القاسم ) بن عبد الله انظر: حمدان بن الأشعث ( ﴿ مَرواش بن المقلد بن المسيب العقيلي -ابن الحسن بن محمد بن أبي كامل الصورى أبو المنيع (٢) : ٨٨ ، ١٢٣ ، ١٩٣ القاضى مكين الدولة بن حديد انظر : أحمد بن الحسن بن حديد بن أحمد ( ابو المعالى ) بن بدران بن المسيب ( ابو المعالى ) العقيلي (٢) : ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، القاهر (۱): ۱۳۷ القائد بن القائد ــ قائد القواد 707 : 707 : 707 أنظر : حسين بن جوهر قسام \_ القرمطي ، رئيس الزعار بدمشق (١) : القائم ( الامام الشيعي ــ الرمز ) (١) : ٤٥ < 701 < 70. < 789 < 781 < 78. < 779 القائم العباسي (١) : ٦٦ 407 307 307 700 707 YOY XOY قسطنطين \_ الاميراطور (٢): ٨٩ 607 ) F67 ) Y67 \ A67 \ 7.7 \ 7.8 قسطنطين الثامن (۲): ۱۷۸، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۲ 418 . 4.4 . 4.7 قسطنطين التاسع (٢): ٢٢١ ، ٢٢٣ ، ٢٢٧ القائم الفاطمي (١) : ٣١ ، ٢٥ ، ٥٢ ، ٦٠ ، ٦٠ ، القسيم الحموى \_ أبو المجد (٣) : ٣٠٦ القضاعي (١) ١١٢: · AT · A. · Y1 · YA · YY · Yo · Y8 القضاعي ( خليفة الحكم ) (٢) : ١٩٨ ، ٢٠٤ ، TT. ( 170 ( 178 ( 37 ( AA ( A7 T.7 6 T.0 **790: (7)** قضيب \_ حظية المنصور الفاطمي (١) : ٩٠ **\*\*\*** (**\***) قطلمش بن اسرائيل بن سلجوق (٢) : ٢٣٤ ، قايماز ـ تاج الملوك (٣) : ١١٢ ، ١١٣ ، ١٧٣ ، ۲۷. 177 القطوري (٣) : ٢٦٢ قتلبش تنيفة (٣) : ١٤٦ انظر: قطلمش بن اسرائيل بن سلجومة قدارة بن أبي عزة (٣): ١٧١ أنظر : نصر الله بن عبد الله بن على الأزهري ( المتدوري المقدوري انظر أحمد - بن محمد بن أحمد بن جعفر بن قلاون (۱) : ۱۱۳ 1.7: (7) حبدان ابن قدید (۲): ۲۲ 140: (4) قلج ــ غرس الدين ، النوري (٣) : ٢٩٤ قراجا الساقي (٣): ٣٠٦ قراغة ــ بنت بني وائل (٢): ٨٩ قراقوش ـ بهاء الدين ، الأسدى (٢) : ١٥ ، اسرائيل بن سلجوق (٢) : ٣٢٢ **TV ( 7. : (T)** · TTT · TTT · T.A · T.V · 189 : (T) قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان (٣) :

44. 6410

قمر بن على بن العاضد (٣) : ٣٤٨ كرزويل (١) : ١١١ القمص (٣) : ٢٠ إبو الكرمالتنيسي قنبر الأستاذ (٣) : ٢٠٠٠ انظر : محمد بن معصوم التنيسي قنبر سعيد السعداء (٣): ١٧١ کسری بن سلیمان ( ابی طاهر ) بن ابی سعید ابن قنطرية الكتامي (٢) : ٧} الجنابي القرمطي (١) : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ابن قوام الدولة \_ صاحب الباب (٣) : ٢٤٦ ، كشاجم ـ الشاعر (١) : ١٤ 704 كمشتكين ــ أبو منصور ( غلام الدكز ) (٢) : ٢١٠ قيد الخادم (٢): ١٧ كمشتكين \_ أمين الدولة ، سعد الملك (٣): ٣٨ ، قیس بن سعد بن عبادة (۳): ۱٤۱ 171 6 117 قیس بن طی بن شاور (۳) : ۲۹۱ ، ۲۹۳ ، ۲۹۵ الكندر ي قيس بن مالك بن حنظلة (٣) : ١٦٩ انظر: محمد ( أبو نصر ) بن منصور الكندري ـــ قيصر الصقلبي (۱): ۱۰۱ عميد الملك قيلق (قيلغ) التركي (١) : ١١٨ ، ١٢١ كندنري انظر: جودفري حرف السكاف الكندى ـــ أبو عمرو (۱) : ۱۰۲ ، ۱۱۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ابن كاسيبويه كنز الدولة (٢): ٣١٦ ٠ انظر : الحسن بن محمد بن محمد بن اسماعيل 171: (4) ابن كاسيبيويه كنز الدولة : نمتوح أبو العز (٣) : ٢٥٥ كانور الاخشيدي (۱) : ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲ ، كنز الدولة: محمد (٣) : ٣٥٠ 77A ( 187 ( 187 ( 18. ( 177 ( 117 كنز الدولة هبة الله : فخر العرب (٣) : ٣٥ (Y): A > FY > 711 > 7A7 كنز الدولة هبة الله ( ابو المكارم ) (٣) : ٣٥ **TVI** : (T) كنز الدولة : يوسف أبو الطليق (٣) : ٥٥٥ كانور الشرابي ــ ليث الدولة (٢) : ٢١٩ كوكب الدولة (٢) : ٣١٠ الكامل بن شاور (٣) : ١٧١ ، ٢٦١ ، ٢٧٢ ، الكيزاني 747 · 747 · 747 · 747 · 747 انظر : محمد ( أبو عبد الله ) بن ابراهيم بن الكامل محمد الأيوبي (١) : ١٠٩ ثابت بن فرج الانصاري المصرى الشافعي **TTV**: (**T**) ابن كيغلغ ــ أمير العرب (٢) : ٢٨١ ، ٢٨٢ ( 171 ( 177 ( E. ( TT + TY : (T) V.7 , LA7 , Y37 حرف اللام كان شاه بن يلدكوز (٢) : ٣١٢ ، ٣١٧ لامع ـ الأستاذ (٣): ١٢٥ کتاب بن زیری بن مناد (۱) : ۲۵۳ لاون - غلام بدر الجمالي ( انظر ايضا : صافي ) كتيفات \_ أحمد (أبو على )بن شاهنشاه بن **777 ( 771 : (7)** بدر الجمالي (۱) : ۲٦٤ ابن لاون < 187 < 18. < 189 < 188 < 117 : (T) انظر: توروس بن ليو الأرمني 144 4 174 4 101 4 184 4 188 4 184 اللباد الزوزني (۳) : ۲۹۵ کتیلة (۳) ۲۰۰۱ ابن اللبني ابن کثیر (۳) : ۳٤٦ انظر : محمد ( أبو عبد الله ) بن عبد المولى بن ابن الكحال عبد الله بن محمد بن عقبة اللخمي

ابن لفتة (٢) : ٣١٨

أنظر : على بن نافع

ابن لؤلؤ \_ صمصام الدولة (٢) : ٢٢٢ لؤلؤ الطويل (١) : ١١٨ ، ١٢٢ ابو لؤلؤة (١) : ٣٨ ليث الدولة \_ الأمير السعيد (٢) : ٢٨٨ الليث بن سعد (٣) : ٢٢٢ ليلى بنت مسعود بن خالد التميمي (١) : ٧

### حرف الميم

المأمون البطاقي الوزير ( محمد بن فاتك ) 110:(1) 07: (1) ( T. ( OY ( O. ( E. ( TT ( TA : (T) 

( 1.7 ( 1.1 ( 1.. ( 9A ( 97 ( 90 · 11. · 1. A · 1. Y · 1. 7 · 1. 0 ( 110 ( 118 ( 114 ( 114 ( 111 

\[
 \left( \) \\
 \]
 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\
 \]

 \[
 \left( \) \\

114 6 7.9

المأمون العباسي (١) : ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، 181 3 077

YX7 ( 11V : (Y)

مالك بن أنس (١) : ٢٧٣

**۲۲7** : (٣)

مالك بن سعيد الفارقي ـ القاضي ابو الحسن

**YVo**: (1)

6 11 6 1. 6 A1 6 AA 6 AY 6 A0 6 AY 1.9 ( 1.7 ( 9) ( 90

مالك بن على العقيلي ــ شهاب الدين (٣) : ٢٩١ مانيويل ــ الامبراطور (٣) : ٢٩١ ، ٢٣٣ مانی (۱) : ۲۳

ابن الماورد الشياطر (۱) : ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ،

الماوردي (۱) : ۱۰٤

مبشر الأخشيذي (۱) : ۱۰۹ ، ۱۱۷ المتقى العباسي (١) : ١٣٧ 111: (4) المتنبي (۱) : ۳۰ ، ۱۲۹ المتوكل -على الله العباسي (١) : ١١٩ ، ١٤٠ ، Y10 6 181 (7): 70 · 77 · 7P7

> : متولى ــ الأسود (٢) : ٨٤ مجد الخلافة \_ أسد الدين (٣) : ٢٣٨

مجلى ( أبو المعالى ) بن جميع بن نجا المخزومي القرشى الأرسوفي ـ الشامعي (٣) : ١٢٧ ، 77X 6 77W

محلى بن نسطورس \_ نجيب الدولة (٢) : ١٦١ مجير ( أخو شاور السعدى ) (٣) : ٨٣

محسن \_ نظام الدين ، أبو الكرام (٣) : ١٧٩ محسن بن بدواس ــ العميد (۲) : ۱٤۱ ، 4 177 4 104 4 108 4 107 4 184 4 187 174

محسن بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (١) : ٢١

محسن بن الحسين بن على بن أبي طالب (٢):

همسن بن على بن ابى طالب (١): ٥ المحسن بن على بن الحسين بن احمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق Y1: (1)

محسن بن محمد بن على بن اسماعيل بن احمد ابن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (١) ٢٠:

ابن محفوظ (۳) : ۱۹۲

المحفوف \_ المنجم (٣) : ١٨٩

محمد ( الديباج الأصفر ) بن ابراهيم بن الحسن ابن الحسن بن على بن ابى طالب (١) : ١١ محمد (أبو عبد الله ) بن ابراهيم بن ثابت بن فرج الانصاري المصرى الشافعي الكيزاني (٣): ٢٧٢ محمد (أبوالفرج) بنابراهيم بن سكرة (١) : ٢٢٤ محمد بن أبي بكر (۱) : ۱٤٨

محمد ( أبو عبد الله ) بن أبى حامد التنيسى (٢) : ٣٣٣

محمد بن أبى زينب — أبو الخطاب (۱) : ٣٨ ، ٣٩

محمد ( أبو العباس ) بن أبى سعيد الجنابي (١) : ١٦٥

محمد بن أبى طاهر ــ القاضى (۱): ۲۰۸ محمد بن أبى عامر ــ المنصورىالحاجب (۱): ۱۵ محمد بن أبى القاسم الحسنى

أنظر : محمد بن جعفر ( أبى القاسم ) بن محمد ( أبى هاشم ) بن جعفر بن محمد . . على بن أبى طالب

محمد بن أبى المنصور ــ القاضى (١) : ٩٢ محمد بن أبى هاشم (٢) : ٣١٤

محمد ( أبو طاهر ) بن أحمد ــ القاضى (۱) : ٢٩٣ ، ٢٢٥ ، ٢١٨ ، ٢٠٥ ، ٣٩٣ محمد ( أبو الحسن ) بن أحمد بن الأدرع الحسينى (۱) : ١٣٣ ، ١٣٧

محمد ( أبو جعفر ) بن أحمد بن البخارى (٢) : ٣٠٢

محمد ( أبو طاهر ) بن أحمد بن بويه (١) : ٢٤٣، ٢٤٣

محمد (أبو عبد الله ) بن أحمد الجرجراني (٢) : ١٦١ ، ١٤٢ ، ١٣١

محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن أسهاعيل أبن محمد بن أسهاعيل بن جعفر الصادق (١): (١)

محمد ( أبو بكر ) بن أحمد بن الحسين بن عمر الشياشي (٢) : ٣٢٤

محمد ( أبو بكر ) بن أحمد بن سبهل النابلسي (۱) : ۲۱۱ ، ۲۱۱

محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح (۱) : ۲۹ ، ۱۹

محمد ( أبو العباس ) بن احمد بن محمد بن زكريا (۱) : ۲۲ ، ۵۱ ، ۲۱ ، ۳۶ ، ۳۵ ، ۲۷ ، ۳۸

محمد بن اسحاق بن كنداج (۱) : ۱۷۸ ، ۱۷۸ محمد بن اسحاق الكوفي (۱) : ۲۶۷

محمد بن اسحاق النديم (۱): ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۵ ،

محمد بن اسعد بن على بن معمر ــ ابو على الحسينى الجوانى النقيب ــ الشريف (۱) : ١٧

(7) :  $\Gamma \Gamma \Upsilon$ 

187: (4)

محمد ( أبو جعفر ) بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ١٩

محمد (المكتوم) بن اسماعيل بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر (۱) : ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۷۶ ، ۰۰ ، ۱۰۵ ، ۱۰۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ،

محمد بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق.(١) : ٢١

محمد بن اسماعیل الدرزی ــ الداعی (۲) : ۱۱۳ محمد بن اسماعیل بن علی بن اسماعیل بن احمد ابن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جمغر الصادق (۱) : ۲۰

محمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (۱) : ۱۸

محمد ( أبو شنجاع ) بن الأشرف بن محمد ( أبى غالب ) ابن على بن خلف (٢) : ٢٧١

محمد بن اقریطش (۱) ۲۰۸۰

محمد (أبو عبد الله) بن الأنصارى (٣) : ١٨٩ محمد الأنور الفاكهانى (٣) : ٢٠٩ محمد الباقر

انظر: محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب

محمد بن برجوان برسيف الدين (٣) : ٢٧٨ محمد بن بورى برجال الدين (٣) : ٣٠٦ محمد بن تومرت (٣) : ٥٦

محمد بن الثمنة ـ القادر بالله (۲): ۲۲۱ محمد ( أبو جعفر ) أبو الحسين ) بن جعفر بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱): ۱۹

محمد (أبو جعفر) بن جعفر بن الحسن بن محمد ابن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (۱) : ۱۸ محمد أبو هاشم بن جعفر بن محمد تاج المعالى محمد ( الحبيب ) بن جعفر بن محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق (۱) : ۱۸ ، ۱۲ ، ۱۸ ، 07 6 01 6 0. محمد بن جعفر (أبي القاسم) بن محمد (أبي هاشم ) بن جعفر بن محمد عبد الله (٢) : T. 8 6 779 ( اله الفرج) بنجعفر بن محمد بن الحسين ابن المفربي \_ الوزير (٢) : ٢٥١ ، ٢٥٥ ، TTT - TTT : TTT : 197 محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (١) : ١٤ محمد (أبو الفرج) بن جعفر بن المعز (٢) : محمد (أبو الفتوح) بن جعفر بن عباس بن أبى الفتوح بن يحيى بن تميم المعرز بن باديس محمد بن جلب راغب الآمرى (٣) : ١٥٤ محمد ( أبو المعالى ) بن جميع بن نجا الدسوقى الشافعي (٣) : ٢٠٣ محمد الجواد (١) : ٤٠ محمد ( أبو الفرج ) بن جوهر بن ذكا النابلسي TA ( To : (T) محمد (أبو عبد الله ) بن جيش بن الصمصامة 170 ( 178 : (٢) محمد (أبو عبدالله ) بن حامد التنيسي (٢) : ٢٧٢ محمد الحبيب انظر : محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعیل ابن جعفر الصادق

محمد بن حسن بن ابراهيم بن عبد لله بن الحسن

محمد بن الحسن بن أبى الحسين (١) : ١٤٩

محمد ( أبو الحسن ) بن الحسن الأقساسي

محمد بن الحسن بن أبي الربس (١) : ٢٦٢

العلوي (٢) : ١٣٨

ابن الحسن بن على بن أبى اطلب (١) : ١٠

**۲79: (Y)** 

محمد (أبو عبد الله ) بن الحسن بن الحسين محمد بن الحسن بن أبى الريس (١) : ٢٦٢ محمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق  $\Upsilon I : (I)$ محمد بن الحسن بن على بن ابراهيم بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ١١ محمد بن الحسن بن على بن أبي طالب (١) : ٩٠٨ محمد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ٢١ محمد (أبو عبد الله ) أبو الحسين ) بن الحسين أبن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق (١) : ٢٠ محمد ( أبو عبد الله ) بن الحسين الطرابلسي -القاضى المرتضى المحنك (٣) : ١٦٥ ، ١٨٢ ، 774 6 198 محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن أحمد ابن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (۱) ۲۰: محمد ( أبو عبد الله ) بن الحسين بن محمد الحنفى T19: (T) محمد (أبو جعفر) بن الحسين بن مهذب (١): 717 ( 188 ( 177 ( 170 ٣٠: (٢)

محمد (أبو الحسن) بن حسين (أبي أحمد) ابن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم ابن موسى بن جعفر الضادق ـ الشريف الرضى (۱): ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۵ ، ۳۲ ، ۳۷ ،

**٤9 6 8**A

197: (1)

**17.7** : (T)

محمد بن حسين بن نزار بن المستنصر (٣) : ٢٤٦ محمد الحسيني العجمي (٢) : ١٤٦

محمد بن الحنفية (١) : ٨

محمد ( أبو الفتيان ) بن سلطان بن محمد ابن حيوس (١) : ٢٩٩ TTE: (7)

محمد بن عبد العزيز بن أبي كدينة (٢): ١٥ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبي طالب ــ النفس الذكية (١): ٩ ، ١٠ محمد بن عبد الله بن سعيد ــ أبو غانم المعلم محمد (١): ١٧٥ ، ١٧١ محمد (أبو عمرو) بن عبد الله السهمي (١): ٣٤ محمد بن عبد الله بن على بن عياض ــ عين الدولة أبو الحسن (٢): ٧٤ محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ــ بن الحجة ، صاحب الناقة (١): ١٧٠

محمد بن عبد الله بن مدبر (۲) : ۱۳۳ ، ۱۳۵ محمد ( أبو عبد الله ) بن عبد المولى بن عبد الله ابن محمد بن عقبــة اللخمى ــ ابن اللبنى المغربى (۳) : ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ محمد بن عصودا (۱) : ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ،

محمد على \_ باشا (۱) : ٧٠ محمد ( أبو عبد الله ) بن على بن ابراهيم النرسى (۲) : ١٣٣

محمد ( الأصغر ) بن على بن أبى طالب (١) : ٧ محمد ( الأكبر ) بن على بن أبى طبالب أبو القاسم ، أبن الحنفية (١) : ٢

محمد ( الأوسط ) بن على بن أبى طالب (۱) : ٧

\* محمد ( أبو جعفر ) بن على بن أبى منصور \_ جمال ألدين الأصفهاني ، وزير الموصل (٣) : ٣٠٧ ، ٣٠٦ ، ١٨١

محمد بن على بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (۱) . . . (۱)

محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق \_

ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق \_ الشريف العابد ، أخو محسن (١): ٢١ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٥

« محمد ( أبو جعفر ) بن على بن الحسين بن على

محمد بن خزر (۱) : ۱۲۸ محمد بن رافع اللواتی (۳) : ۱۷۸ محمد ( أبو الطاهر ) بن رجاء (۳) : ۲۵ ، ۲۸ محمد الرسی (۱) : ۱۳۹ محمد رمزی (۱) : ۱۰۳ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۰ ،

محمد بن زيد بن محمد اسماعيل بن حسن بن زيد ابن الحسن بن على بن أبى طالب (۱) : ١٣ أبو محمد بن سعد الخفاجى — الشاعر (۲) : ٢٦٣

محمد (أبو البركات ، الموفق) بن سعيد بنعلى ابن الحسن بن عبد الله الشافعي ـ نجم الدين الخبوشاني (٣) : ٣٣٠

محمد ( أبو عبد الله ) بن سلامة بن جعفر بن على ابن حكمول بن ابراهيم بن محمد بن مسلم القضاعي (٢) : ٢٦٧

محمد بن سلیمان (۱) : ۱۰

محمد بن سليمان ــ قائد المكتفى (۱) : ۱۷۱ ، ۱۷۳

محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (١) : ١١ محمد ــ الشاكر لله (١) : ٥٤

محمد شبهس الدين السخاوى (٣) : ١٥٩ محمد بن صالح (١) : ٢٤٧

محمد بن طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم ابن الحسن المثنى (۱) : ۱۲

محمد بن طفح بن جف الاخشيد (۱) : ۱،۲، ۷۶ ۱۲۹، ۱۱۵

148 ( 51 ( 7 : (4)

**770** : (٣)

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني البصري ـ ابو بكر الباقلاني (۱) : ٣٦ ، ٣٧

محمد بن عاتى الكتامى (٢) : ١٨٩

محمد ( أبو الفضــل ) بن عبد الحاكم ــ فخـر الاحكام (٢) : ٣٣٤

محمد بن عبد السميع (۱) : ۱٤٣

محمد بن عبد العزيز بن ابى القاسم الادريسى الحسنى (۱) : ۱۷ محمد بن مختار ــ شمس الخلافة بن شمس ابن ابي طالب (۱) : ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۸۶ الخلافة (٣) : ٢٢٧ ، ٣٥٢ ، ٢٦٩ ، ٧٧٢ ، « محمد بن على بن رزام الطائي الكوفي (١) : 77 = 77 417 . 133 محمد بن على بن عبد الرحمن - خطير الملك ، محمد بن المستنصر \_ أبو عبد الله (٣) : ١٥ ، ابن المياروزي (٢) : ۲۰۸ ، ۲۳۳ ، ۲٤٧ ، 1.7 ٣.. محمد مصطفى زيادة ـ الدكتور (١) : } محمد بن على بن عمر بن العداس - خليل الدولة محمد ( أبو الكرم ) بن معصوم التنيسي ــ الموفق 101 : 33 3 101 139 ( 138 ( 189 ( 187 ( 18. : (8) مَحمد بن على بن فلاح (٢) : ٧٧ ( ﴿ ابو على ) بن مقلة بن الحسن بن محمد بن على المادرائي - أبو بكر (٣) : ١٦٢٠ عبد الله (۲): ۲۸۵ TT1 ( TV1 : (T) محمد بن على بن يوسف ــ ابن جلب راغب (٣) : محمد المكتوم 111 انظر : محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق محمد (أبو عبد الله) بن عمار (٣) ١٣ ، ١٥ محمد بن مكلشاه ـ السلطان غياث الدين (٣): محمد ( أبو عبد الله ) بن عمر بن شهاب العدوى 3 104: (1) محمد ( ابو نصر ) بن منصور الكندرى - عميد محمد بن عمر النهر سابسي (١) : ٣٤ १५८ : (४) ना محمد بن عمران (۳): ۲۲۸ محمد (أبو عبد الله) بن منقذ ـ نجم الدولة (٣): محمد بن قاسم بن زید الصقلی \_ الرشسید ، أبو عبد الله (٣) : ١٣٢ محمد بن مهلب بن محمد (۱) ۲۰۷: محمد بن قسام (۱) ۲۵۸: محمد بن موسى ــ الشريف (١) ١٧٠ محمد بن قطبة ، القرمطي (١) : ١٨٠ محمد بن ميمون الوزان (١) : ٢٧٣ محبد بن قلاون (٣) : ٦٢ ، ١٦١ ابو محمد الناصحي (٢): ١٣٧ ابو محمد بن القلعي - المنجم (٣) : ١٨٩ محمد بن نزال (۲) : ۸۹ ، ۸۹ محمد كامل حسين (١): ٢١٥ محمد بن النعمان القاضي (۱) : ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، محمد المبرقع الزيدى (١) : ١٧ 777 ( 777 ( 771 ( 770 ( 777 ) 777 محمد ( أبو يعلى ) بن محمد بن أحمد (١) : ١٠٧ 71 ( V ( o : (Y) محمد بن محمد بن جهير (٢) : ٣١٩ 171 6 111: (4) محمد بن محمد الحسيني ــ سناء الملك (٣) : ١٣ محمد (الأمين) بن هارون الرشيد (١): ١٠٠ محمد ( أبو الحسن ) بن محمد بن عبيد الله بن محمد ( أبو عبد الله ) بن هبة الله الطرابلسي الحسن الحسيني الكوفي (١): ٢١٧ ٧٣ : (٣) محمد ( أبو عبيد الله ) بن هبة الله بن ميسر محمد ( ابو شجاع ) بن محمد ( ابى غالب ) بن القيسراني (٣) : ١١٩ ، ١٢١ ، ١٣٣ ، ١٤٦ ، على (٢): ٣١٣ ، ٣٣٣ ( ابن بكر ) بن محمد الفهرى الطرطوشي ( بهد ) 177 محمد بن هلال بن الحسن بن ابراهيم بن هلال **TTV : 177 : 17 : 17 : 17 : 17 : (Y)** - الصابى ـ غرس الدولة ، غرس النعمة (١) : ( ر ابو عبد الله ) بن محمد بن النعمان 47 6 41 140:(1) محمد بن واسول ـ الشاكر لله (١) : ٩٤

محمد بن محمد اليماني (١) : ٦١

ابو محمد اليازوري

انظر: الحسن ( أبو محمد ) بن على بن عبد الرحمن اليازورى .

محمد ( أبو القاسم ) بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم الحسنى الهادى (۱) : 177 — ١٦٧

أبو محمد بن يحيى الدقاق (٢) : ١٧٢

محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبى طالب (١): ١٠

محمد (أبو بكر) بن يحيى بن عبد الله بن العباس ابن محمد بن صول بن تكين الصولى الشطرنجى \_ أبو بكر الصولى (١) : ١٦٩ محمد بن يعفر (١) : ١٥٥

محمد ( أبو بكر ) بن يعقسوب بن اسحاق بن ماسك الواسطى (٢) : ٢٠٩

محمود أحمد - باشيا (۱) : ۱۱۶ ، ۲۹۶ محمود بن اسماعيل بن حميد الفهرى - أبو الفتح ابن قادوس (۳) : ۳۳ ، ۲۰ ، ۷۰ ، ۱۹۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۳۰

محمود بن بوری — شهاب الدین (۳) : ۳۰۹ محمود بن ثمال بن صالح بن مرداس (۲) : ۲۲۱ ، ۳۲۲ ، ۲۲۳

محمود الحارمي -- شبهاب الدين (۳) : ۲۸۹ ، . ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۱۶ ، ۳۱۰

محمود بن سبكتكين الغزنوى ــ ابو القاسم يمين الدولة (١) : ٨٤

718 ( 177 : (T) -

محمود بن ظفر \_ الأمير السعيد (٣) : ٩٣ محمود ( أبو طاهر ) بن محمد النحوى (٢) : ٥٠ ٢ ٥ ٨

محمود المسترشدى ــ الحاجب (٣) : ٢٣٦ محمود بن مصال اللكى (٣) : ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥

مجمود بن ملكشاه بن إلب أرسلان ــ تصبيرالدين (٢) : ٣٢٠

٣.٦: (٣)

محمود المولد \_ الحاجب (٣) : ٢٣٤ محمود بن نصر بن صالح بن مرداس \_ عزالدولة

**77.** : (7)

محمود بن يوسف قدرخان ــ بغراخان (۲) : ۱۹۳ ، ۱۹۲

المحنك (٣) : ٢٨٠

محيى الدين بن عبد الظاهر

انظر : عبد الله ( أبو الفضل ) بن عبد الظاهر مخبئة بنت امرىء القيس بن عدى الكلبية (١) :

مختار بن القاسم (۲) : ۲۰ ، ۱۸ ، ۱۱۱ مختار ــ شنبس الخلافة بن شنبس الخلافة (۳) : ۳۹ ، ۱۱ ، ۱۲۰

مختار – المستنصری – ابو الحسن (۳) : ۷۰ المخزومی – صاحب صحاح الأخبار (۱) : ۵ ، ۲ مخلف بن عبد الله بن الكتامی (۲) : ۷۶ مخلوف ( ابو القاسم ) بن علی المالکی – شمس الاسلام ابن جاره (۳) : ۲۸۵ – ۲۸۲ ابن المدبر

انظر: أحمد بن محمد بن المدبر ابن مدبر ـ كاتب بدر غلام فاتك الوحيدى (٢): ١٣١

مراد ــ الأمير (٢) : ٢١٠ المرتضى بن الأنضل الجمالي (٣) : ٣٣ ، ٣٣ ، ٧٧

المرتضى المحنك

انظر : محمد بن الحسين الطرابلسي مرتفع بن محل (٣) : ٢٠٦

مرتفع بن مجلى الخلواص ــ الظهير عر الدين (٣) : ٢٥٦ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٤

> مرداس بن ریاح (۲) : ۲۱۷ مرداویج (۱) : ۱۸۲

المرزبان بن بختيسار البويهي ــ اعزاز الدولة (١) : ٢٤٣ ، ٣٤٣

> مروان بن الحكم (٣) : ٢٣٥ ، ٢٦٨ مروان بن محمد (٢) : ١٩ : ١٢٣

مرى \_ ملك بيت المقدس (٣) : ١٠٧ ، ٢٧٦ ،

< 117 < 117 < 110 < 117 < 117 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111 < 111

T. . . 199 . 19A

مسرة الرومى ــ أمين الدولة (٢) : ١٩٠ مسرور (١) : ١٤٨

مسعود ـ صاحب الستر (۲) : ۷۲ ، ۷۲ ، ۱۰۱ مسعود بن سلار (۳) : ۱۰۱ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰۱ مسعود الصقلبی ـ آبو الفتوح (۲) : ۳۰ ، ۳۰ مسعود ( آبو الفتح ) بن طاهر الوزان ـ شمس الملك (۲) : ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۳۲ ، ۱۲۱ ، ۱۶۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ،

مسعود بن على بن ابراهيم الرسى (٢) : ٣١ مسعود بن تليج أرسلان بن سليمان (٣) : ٣٧ ،

مسعود بن محمد بن ملكشاه ـ غياث الدين ابو الفتح (٣) : ٣٠٦ ، ٣٠٥

ابن مسكين \_ القاضى المؤتبن (٣) : ٢٠٧ مسلم بن أبى الحسين بن جعفر بن محمد الموسوى (١) : ١٤٢

مسلم بن العباس بن شعیب بن داود بن عبد الله المدی (۲) : ۱۷۳

مسلم (أبو طاهر) بن على بن ثعلب ــ مؤتمن الدولة (٢) : ٢٦٣

مسلم (أبو جعفر) بن محمد بن عبيد الحسيني ــ الشريف (١) : ١٠٧ ، ١٠٧

ابن مسلمة

انظر : على ( أبو القاسم ) بن الحسن بن احمد بن محمد بن عمر بن المسلمة المغربي \_ رئيس الرؤساء

مسلمة بن مخلد الأنصارى (٣) : ٣٣٦ مسمار بن عليان بن سنان (٢) : ٢٢٩ مریم العذراء (۲) : ۹۶ مزاحم بن محمد بن رأئق (۱) : ۱۰۹ ، ۱۱۲ ، ۱۱۸ المزدرتانی

انظر: طاهر بن سعد

مزدك (۱) : ۲۳.

مزنيور (من المتنبئة) (١) : ٢٣

السيحى (١) : ٢٤٤.

VY ( 77 ( 7. : (Y)

مستخلص الدولة ( من حكام صقلية ) ٢٢١، ٢٢٠ المسترشد بالله العباسي (٣) : ٣٠٦

المستضىء بالله العباسى (٢) : ٢٥٣

(T): 777 · 777 · 077 · 777 · 777

المستظهر بالله العباسي (٣) : ٣٢٥

المستعلى بالله (٢) : ٣٣٤

المستكفى (١) : ١٣٧

الستنجد بالله (٣) : ٢١٦ ، ١٢٧ ، ٥٢٣

المستنصر بالله الفاطمي (۱) : ۲۲ ، ۲۹ ، ۵۹ ، ۲۹ ، ۲۹۶

معز الدولة المرداسي (٢): ٢٦٢ ، ٢٦٣ المسيح عيسى ( عليه المسلام ) (١) : ١٥٣ 177 6 171 6 78 6 71 3 (7) المعز لدين الله (١) : ٤ ، ٣١ ، ٣١ ، ٤٤ ، 17 ( 17 : (4) < 17 < 10 < 17 < 11 < 1. < AT < T1 مسيلمة (١) : ٢٣ ، ٨٨ (1.Y (1.1 (1., (14 (1X (1X المشرف ( أبو الكارم ) بن أسعد بن مقبل \_ < 117 < 111 < 11. < 1.4 < 1.7 < 1.7 رئيس الرؤساء (٢) ٢٧٠ ، ٢٧١ 311 > 711 > 711 > 711 > 711 > 711 > المشطوب (٣) ٣٠٩ · 170 · 178 · 177 · 17A · 17V · 17T مشير الدولة بن أبي الطيب (٣) : ٣٨ . . 184 . 181 . 18. . 144 . 147 . 147 مصلح اللحيالي (٢): ٩٤ 431 331 3 031 3 731 3 V31 3 V31 3 المطوق ( القرمطي ) (١) : ١٦٩ ، ١٧٧ - 6 194 6 184 6 184 6 108 6 108 6 189 المطيع العباسي (۲) : ۱۳۷ ، ۱۸۸ ، ۱۹۷ ، . 777 6 717 6 717 6 749 المظفر الجمالي انظر : بجعفر (أبو سحمد) المظفر بن بدر الجمالي مظفر الصقلبي الخادم - بهاء الدولة وجمالها · 777 · 777 · 377 · 677 · 777 · 777 1.1:(1) XYY > XEY > 7PY > 3PY (1): A3 ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1.. ( 1. : 110 : 1.7 : 73 : F3 : Y. I : (Y) 7:4 6-124 6 124 6 128 371 > 071 > 741 > 341 > 717 > 717 > . أبو المعالى ابن حبدان 797 3 27 3 27 انظر : شريف ( سسعد الدولسة ) بن على ( Y. 4 ( 148 ( YA ( OY ( 17 : (T)) (سيف ألدولة) **TY. ( TY7 ( TIT ( TXY ( TY7** ابن حمدان ابن معشر \_ أبو الفتح \_ الطبيب (١) : ٢٨١ معاویة بن ابی سنیان (۱) : ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، (Y): (Y) A3 731 > 431 1.4: (4) or: (Y) معضاد الخادم الأسود ـ القاعد ، أبو القوارس **\*\*\*** (**\***) . 17. : (1) معاوية بن مالك بن حنظلة (٣) : ١٦٩ (Y) : FII > VYI>FYI>IFICYFICYFICE 6 177 6 7. 6 89 6 80 6 79 6 7A : (1) 731 > A31 > 701 > A01 > 771 > 371 > 174 4 177 4 177 4 177 194 ( 17. ( 131 **۲۲۳** : (۳) المعلم \_ القرمطي انظر : محمد بن عبد الله بن سعيد المعتمد بن الأنصاري (٣): ١٥٥ المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بن بلكين معلى (أبو الحسن) بن حيدرة بن منزو بن النعمان الكتامي \_ الأمير حصن الدولة (٢) : ٢٧٠ ، ابن زیری بن مناد الصنهاجی (۲) : ۱۱۵ ، 6. 418 6 414 6 14. 6 1X1 6 1XY 6 1TY المفازلي المنجم (٢): ٧٤ 017 > 717 > 717 > 717 > 717 > ابن المغربي الوزير **177 ' 177 ' 777 ' 778** معز الدولة البويهي (۱) : ۱۶۲ ، ۲۱۹ ، ۲۶۲ ، انظر : محمد ( أبو النيرج ) بن جعنر بن محمد 777 ابن الحسين بن المغنية (١) : ٢١٢

ابن ملقطة العمري (١): ١٧ سفنین (۱) بن زیری بن مناد (۱) ۲۵۳: ملك الروم (!) (١) : ٣٦ ، ٢٠٨ ، ٢١٤ ، المغيرة بن عبد الرحبن (٢) : ٦٠ 077 > 777 > 707 > 7A7 المغيرة بن شبعبة (١): ٢٥ الملك المعادل الأيوبي \_ سيف الدين أبو بكر منرج بن دغفل الجراح (١) : ٢٤٩ ، ٢٦٨ ، **TTV**: (7) 147 , 444 , 441 ملكشاه ( أبو الفتح ) بن إلب أرسلان السلجوقي 11.6 11 : (٢) TTE ( TTT ( TT. ( TTO : (T) مفرج المغربي الخادم (٢) : ٢٣٨ Y91 ( 1A : (T) مغضّل بن أبي أحمد المهلبي (٢): ١٧٢ ملكشاه بن قليج ارسلان بن سليمان بن قطلمش مغلح \_ زمام القصر (٣): ٢١٣ 81 6 TV : (T) مفلح ـ غلام ابن أبي الساج (١) : ١٨٦ ملهم (۱) : ۱۲۳ مفلح \_ غلام آلحاكم (٢) : ١١٧ ملهم بن سوار ــ الأمير (٣) : ٢٠٤ ، ٢٥٨ مفلح اللحياني الخادم ـ القائد ، أبو صالح ملهم ( أخو ) ضرغام (٣) : ٢٦١ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ (1): 13 > 13 > 14 ابن ملهم (٣) : ٢٦٩ مغلح المنجمي \_ القرمطي (١) : ٢٠٩ ابن مليح ( الداعية القرمطي ) (١) : ١٦٧ مغلح الوهباني (۱) : ۱۱۸ ، ۱۲۱ ابن مماتی (۳) : ۳۰۰ المقتدر بالله العباسي (١) : ٢٧ ، ٢٨ ، ٦٩ ، ممهد الدولة (١) : ٢٧٠ 140 ( 141 ( 147 ( 1.7 ( 41 مناد (۲) : ۱۲۳ المقتدى العباسي (٢) : ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٩ ، أبو المناتب بن عمار (٣) : ٣٨ **418 6 411** منال \_ أبو يوسف (٢) : ٥٠ المقتفى لأمر الله العباسي (٣) : ٢٢٣ ، ٣١٧ ، منبه بن سعد بن قيس عيلان ( عنى بن أعصر ) 440 177: (1) مقداد بـ والى مصر ( الفسطاط ) (٣) : ١١٩ المنتصر العباسي (٣) : ٢٢٤ المقداد بن جعفر إلكتامي (٢): ٧٤ المنتضى أبو الفوارس انظر : وثاب بن مسافر الغنوى اس مقلة انظر : محمد ( أبو على ) بن مقلة بن الحسن أأبو المنجا اليهودي (٣) : ٥٠ ابن عبد الله مقلد بن كامل بن مرداس (٢): ابن منجب الصيرفي 117 ( 11. ( 1.1 ( 1A) ( 1AA ( 1AY انظر : على بن منجب بن سليمان مقلد بن منقذ (۲) : ۱۸۸ منجد الدولة ابو الحسن الستنصرى المتوقس (٢): ٨٩ انظر : مختار المستنصرى أبو الحسن أبو المكارم بن أبي الحسن أبي أسامة (٣): ٧٥ منجوتكين \_ رضى الدولة (١) : ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، المكتفى العباسي (١): ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٣ ، ٥٢ ، مهر ، ۲۸۷ ، ۷۸۲ 174 ( 174 ( 177 ( 170 709 6 179 مكحول (۱) : ۱۲۰ أبو منحل (١) : ١٢١ مكرم بن معزاء الحارث (١) : ٢٥ ابو منذر (۲) : ۱۹۸ مكنون الخادم (٣) : ٢٠٧ المنذر ( أبو النعمان ) بن على (٢) : ٢٣ ابن الملاح المنجم (٣) : ١٨٩ منشا اليهودي \_ ابراهيم بن الفرار (١) : ٢٥٦ ، ملامان ( أبو عيسى ) بن محسساس بن بيوط

الكتامي (٢): ١٧٣

YAY & YOA

منصور ـ أبو الغتج الثيني الشاعر (٢) ١٧٣٠ المنصور بنصر الله الفاطمي (١) : ٣٩ ، ٦٩ ، 14 , 14 , 14 , 34 , 64 , 14 , 74 , 74 , 74 < 170 < 178 < 1.1 < 97 < 9. < A9 74. ( 171 ( 184 110: (1) أبو المنصور بن أبي أسامة (٣) : ١٩٥ منصور بن باديس \_ عزيز الدولة (٢) ١١١: منصور البكجورى - مخلص التولة (٢) : ١٧٣ المنصور بن بلكين (١) : ١٠٠٠ **TV**: (7) أبو المنصور الزيات ــ الكاتب (٢) : ٤٤ أبو منصور سديد الدولة (٢) : ١١٤ منصور ( أبو سعد ) سويرس ( أبى اليمن ) ابن مکرواه بن زنبور (۲) : ۲۷۲ ، ۳۳۶ أبو منصور الطبيب (٣) : ١٥٥ المنصور بن طلائع بن رزيك (٣) : ٢٥٣ منصور بن عبدون ـ النصراني (٢) : ٧١ منصور (أبو نصر ) بن لؤلؤ ــ مرتضى الدولة 171: (1) منصور بن محمد بن نصر ـ ابو نصر الكندرى (Y): 107 منصور ( أبو كامل ) بن مزيد الأسدى (٢) : ٢٥٢

المنصور (أبو على ) بن المستعلى (٣) : ٢٨ منصور اليمن (١) : . ؟

أبو منصور الميهودي ــ طبيب الحافظ (٣) : ١٥٣ منصور ( أبو الفتح ) بن يوسف بن زيرى (١) : 777 3 777 3 777 3 777

منصورة بنت المنصور الفاطمي (١) : ١٩ منكبرتي ( جلال الدين ) بن خوارزم شاه (٣) : 4.0

منير الخادم (۱) : ۲۰۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، 277

منير الدولة الجيوشي (٢) : ٣٢٨ منيع بن سيف الدولة (٢) : ٢٦١ مهارش بن المجلى (٢) : ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٦ المهدى ــ الرمز الفاطمي (١) : ١١ ، ٥٧ ، 111 4 101 4 107 4 107 4 08

المهدى العباسي (١) م ١٤ ٥ ١٤ ٥ ١٤ ٥ ١٤٥ المهذب ابن الزبير

انظر : الحسن ( أبو محمد ) بن الزبير مهران بن عبد الرحيم (٣): ١١٧

مهرویه بن زکرویه السلمانی (۱) : ۱۵۵ ، ۱۵۹ موسى ( عليه السلام ) (١) : ٢٤ ، ٨٩ ، ١٤٢ ، TYT ( 177 ( 10T

1.7: (7)

موسى بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 11: (1)

موسى بن اسماعيل بن الحسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصائق (١) : ٢١

أبو موسى الأشعري (١) : ٢٥

موسى ( الكاظم ) بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب (١) : ١٤ ،

موسى ( أبو الفتوح ) بن الحسن - بدر الدولة 144 . 14Y : (A)

موسى بن زيد بن الحسين بن احمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعنر الصادق Y1 6 Y. : (1)

موسى بن العازار الطبيب (١) : ١٤٤ : ٢١٦ ،

موسى (أبو داود) بن الماضد (٣) : ٣٢٨ ، ٣٢٩ موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (١) : ٩

موسی بن عقبة (۱): ۵۳

موسى ( جمال الملك ) بن المأمسون البطائحي 79: (4) -

موسى بن محمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 19: (1)

موسى النصراني (٣) : ١٨٩ ، ١٩٠

موصوف الخادم الصتلبي (٢) : ١٣١ ، ١٤٧ ،

ابن الموفق في الدارين \_ الخطيم (٢) : ٢٩٤

أنظر: الحسن ( أبو محمد ) بن الحسين بن الحسن بن حبدان بن ناصر الدولة (٣) : ٢٦٩ الناصر بن شاور (۳) : ۲۹۳ ناصر الدين ــ أخو ضرغام (٣) : ٢٧١ نافذ ، الخادم الأسود ـ بدر الدولة (٢) : ١٥٠ ك. 14. ( 179 ( 178 نامق (۲) : ۱۹۳ نبهان القريطي (٢): ٢٢٩ ، ٢٣٠ نجاح الطولوني (٢) : ١٣٩ أبو نجاح بن منا ــ الراهب (٣) : ١١٨ ، ١١٨ ، 18. 6 17. 6 177 6 177 6 170 6 119 نجم (أبو الثريا) بن جعفر ــ سراج الدين (٣): 101 6 187 نجم الدولة ابن منتذ انظر : محمد ( نجم الدولة أبو عبد الله ) بن منقذ نجم الدين أبو الفتح أنظر: سليم بن محمد بن مصال نجم الدين أيوب ( والد صلاح الدين ) (٣) : ٥٠٠٥ م نجم الدين الخبوشاني انظر : محمد ( أبو البركات ) بن المومق بن سعيد ابن على ابن الحسن بن عبد الله الشافعي نجم بن مجير السعدى ــ ركن الاســـلام (٣) : 4.8 نجم الدين ابن مصال أنظر : سليم بن محمد بن مصال نجيب الدولة ( صاحب ديوان تنيس ودمياط) 177: (7) نجيب الدولة أبو الحسن أنظر : على بن ابراهيم \_ عز الخلانة نجيب الدولة الجرجراني انظر: على (أبو القاسم) بن أحمد ابن نجيــة انظر : على ( أبو الحسن ) بن أبراهيم بن نجا . زين الدين النحاس ــ الفقيه (٣) : ١٦٦

الموفق كمال الدين ــ الدامي (٣) : ١٨٦ المونق نجيب الدولة انظر : على بن ابراهيم ... عز الخلافة ابن مؤمن ـ الشاعر (٣) : ٣١ مؤنس الخادم المظفر - ألعباسي (١) : ٦٩ ، 14 > 74 > 741 > 141 > 741 مؤنس بن يحيي المرداسي ـ العنــزي (٢) : **TIA 6 TIV** مؤيد الدولة بن ركن الدولة البويهي (٢) : ٢٩١ مؤيد الدين \_ الأمير الرئيس (٣) : ١٧٩ مؤيد الملك (٣) : ٩٣ ابن میاح (۳) : ۱۳۱ کا ۱۳۱ ميخائيل ( متحمل هدية الروم ) (٢) : ٢٢٧ ، ٢٣١ ميخائيل الرابع الامبراطور (٢) : ١٨٢ ، ١٨٦ ابن ميسر \_ ثقة الدولة ، سناء ألملك (٢) : ٢٩٦ (T) : PF > 14 > FY > 771 > A71 > 174 6 144 ميسرة \_ الخازن (٢): ١٥٩ ميسور ـ الصقلبي ، الخادم (۱) : ۲۲ ، ۷۷ (Y) : AL ميمون دبة \_ أبو سعيد (١) : ٢٦٥ ، ٢٩١ 7.: (٣) ميمون ، الخادم (٢): ١٦٣ ميمون ، شبهم الدولة \_ صاحب السيارة (٢) : ميمون ( القداح ) بن غيلان بن بيدر بن مهران ابن سليمان الفارسي (١) : ١٦ ، ٢٢ ، 87 6 8. 6 89 6 77 6 78 6 7F ميمونه بنت على بن أبى طالب (١) : ٨

# حرف النسون

ناصح الركابى (٢) : ١٢١ الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى بن محمد ابن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن الحسن ابن زيد ــ الامام أبو الفتح (١) : ١٣٦ ناصر الدولة الجيوشى (٢) : ٣١٢ ، ٣١٩ ، ٣٢٦ ناصر الدولة أبن حمدان

نحرير الأرغلي (١) : ١٠٩

نحرير شويزان (۱) : ۱۰۹ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱

الهادى الحسنى انظر : محمد بن يحيى بن الحسين بن قاسم بن ابراهيم الحسنى الهادى المادى العباسى (۱) : ۱۰ هاروق (۱) : ۲۰۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۳ هارون (عليه السلام) (۱) : ۲۶۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۳

انظر ': منصور بن محمد بن نصر بن منصور

الكندرى ـ عميد الملك

نصر المقدسي (٣) : ١٤٢

1.4 : (4)

هارون بن خمارویه بن احمد بن طولون (۱) : ۱۲۹

هارون الرشيد (۱) : ۹ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۲۸

7A0 ( A. ( 19: (Y)

T17: (T)

هارون الطيبي (١) : ٦٢٪

هاشيم بن المنصور الفاطمي (۱) : ۹۱ ، ۲۳۷ ابن هانيء (۱) : ۹۷

هبة بن المنصور الفاطمي (١) : ٩١

هبة الله أبو المكارم ــ كنز الدولة (٢) : ٦٤ ، ٣١٦

171: (1)

هبة الله بن أحمد (١) : ١١٤

**TTV**: (T)

هبة الله بن حسين الأنصاري (٣) : ١٧٣

هبة الله ( أبو القاسم ) بن عبد الله بن الحسن ابن محمد بن أبى كامل الصورى (٣) : ٢٧٨ هبة الله ( أبو الفضائل ) بن عبد الله بن حسين ابن محمد غفر الأمناء الأنصارى ــ ابنالأزرق (٣) : ١٤٢ ، ١٤٢

هبة الله (أبو القاسم ، المفضل ) بن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم — القاضى المفضل (٣) : ٣١٨ ، ٢٢٣

هبة الله بن عبد المحسن – الشاعر (٣) : ١٦٤ هبة الله ( أبو القاسم ) بن محمد الرعباني الرحبي ب سديد الدولة (٢) : ٢٧١ ، ٢٧٢

هبة الله (أبو نصر) بن موسى ــ المؤيد في الدين (٢): ٢٣٣ ، ٢٥١

هية الله بن ميسر (٣) : ١٥١

هرمل (۱) : ۵، ، ۶، ه

هزار الملك \_ هزبر الملك

انظر : جوامرد

هفتكين

انظر: افتكين

أبو. هلال العسكرى

انظر: الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكرى هلال ( أبو الحسين ) بن المحسن بن ابراهيم بن هلال الصابي (۱): ۳۱

171: (7)

همام بن سبوار ــ ناصر الدين (۳) : ۲۵۸ ،۲۲۱، ۲۸۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

هوشمات ــ الأمير (٣) : ٢٨١

أبو الهيجاء بن منجا القرمطى (۱) : ٢٠٦ ، ٢١٠٠

هيلانة \_ الامبراطورة (٢) : ٨٩

# حرف السماو

الواساني ( الشاعر )

انظر: الحسين (أبو القاسم) بن الحسين بن واسانة بن محمد

ابن واصل الحموى (٣) : ٣٤٦

الوبرة النصراني (١) ٢٧٧٠

وثاب بن ثمال بن صالح بن مرداس (۲): ۲۱۳ وثاب بن مسافر الفنوى ــ المنتضى أبو الفوارس (۳): ۱۱۷ ، ۱۲۲

وحشى بن طلائع (٣) : ٩٦

وحشى ( أبو الحسن ) بن عبد الغالب العسادلي السغدي (٣) : ٢٣٧

ورد \_ غلام طلائع بن رزیك (٣) : ٢٥٧ وشـاح (١) : ٢٥٠

وصيف ( غلام أبى الساج ) (١) : ١٦٣ وصيف ( غلام بكجور ) (١) : ٢٥٩

ابن وكيع (١) : ١٧

وليام الأول ــ وليام الردىء (٣) : ٢٠٧ ، ٢٣٣ وليام الثانى ــ وليام الجسور (٣) : ٢٣٣ وليالم بن رجار بن رجار (٣) : ٢٠٧ .

الوليد بن عبد الملك (٢) : ٣٠١١ ٢٠١٠

الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الأموى \_ أبو ركوة (٢) : ٣٥ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٢ ، ٣١٦ ، ٣١٦ ، ٣١٦ ، ٣١٦ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٠ ،

## حرف اليساء

ياروخ (۲) : ۶۶ ، ۷۷ ، ۸۷ ياروق الياروقي ــ عــين الدولة (۳) : ۲۹۶ ، ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۱۰ اليازوري يحيى بن عبدالله بن الحسن بن على بن ابىطالب 1. (1:(1) يحيى بن العزيز (٣): ١٨٨ يحيى بن علم الملك بن النحاس المصرى (٣) : 797 6 774 یحیی بن علی بن ابی طالب (۱): ۷ يحيى بن على بن حمدون الأندلسي (٢) : ٣٤٠ 7. 6 04 يحيى اللباد \_ الزوزني 4 الأخرم (٢) : ١١٨ يحيى بن محمد بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 14: (1) یحیی بن مکی بن رجاء (۱) : ۱۱۸ یحیی بن موسی بن محمد بن اسماعیل بن احمد ابن اسماعیل ابن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (١) ٢٠٠ يحيى بن النعمان (١) : ٢٨٣ یزید بن عمر بن هبیرة (۲) : ۱۲۳ أبو يزيد مخلد بن كيداد الخارجي النكاري \_ صاحب ألحمار (۱) : ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ( AT ( A) ( A. ( V) ( VA ( VV ( V) 74 · 34 · 64 · 74 · 44 · 45 · 47 يزيد النقاش (۱) : ۱۸٥ يعقوب بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على ابن ابي طالب (١) : ١١ أبو يعقوب بن أبي سعيد الجنابي (١) ٢٠٦٠ يعقوب بن الحسن بن على بن ابى طالب (١) : \* يعقوب ( أبو يوسف ) بن سليمان بن داود \_\_ الخازن الأسفراييني (٢): ٣٢٤ يعقوب بن صالح بن المنصور (١) : ١٤٩ يعقوب الكتامي (١): ٧١ أبو يعتوب بن نسطاس المتطبب ـ النصراني

V. 6 (X) (Y) \* يعتوب ( أبو النسرج ) بن يوسف بن كلس · 770 · 717 · 187 · 187 · 188 : (1) 6 77. 6 709 6 707 6 78A 6 78Y 6 779 111 ٤٥ ــ اتماظ المنها

انظر : الحسن ( ابو محمد ) بن على عبد الرحين اليازوري یاغی سیان ـ یاغیسیان (۳) : ۲۰ ، ۲۰ ياتيوت الخادم (٢): ١٩ ياقوت ـ صاحب الباب (٣) : ٢٢١ يلقوت ــ والمي توص (٣) : ٢٢٨ ، ٢٣١ یانس ـ غلام طلائع (۳): ۲۵۷ يانس ( أبو سعيد ) الاخشيذي (١) : ١٢٩ \* يانس الأرمني الحافظي ــ السعيد أبو الفتح 6 180 6 188 6 188 6 181 6 18Y, = (T) 101 6 187. يإنس الصقلى ـ الصقلبي ، العرزيزي (١) : 79. 6 779 6 77Y -07 (01 (77 (70 (78 (17 (0 : (7) 177 : (4) يانس الناسخ (٣) : ١٥ یحیی بن أبی بكیر (۱) : ۱۲۰ يحيى بن أحمد بن المدبر (٢) : ٧٤ يحيى بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بنجعفر Y1 6 1A : (1) يُحيى بن جبريل بن الحافظ (٣) : ٣٤٨ يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى ـ الهادى الى الحق (١): ١٢. یحیی بن خالد بن برمك (۱) : ۹ ، ۱٤۸ يحيى بن الخياط (٣) : ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، 797 - 797 · 79. · 779 يحيى ( أبو محمد ) بن خير ــ ديك الكرم (٣) : يحيى ( أبو القاسم ) بن زكرويه بن مهرويه ـــ صاحب الناتة (١): ١٦٩، ١٧٠، يحيى بن زكريا ( عليه الستلام ) (١) : ١٥٣ يحيى ( أبو الحسن ) بن زيد الحسنى الزيدى \_ الشريف (٢) : ٢٦٨ يحيى ( أبو الغضل ) بن سعيد الميسدي (٣) : يحيى بن سليمان الكتامي (٢): ٧٤ يحيى بن صدقة بن شبل بن عبد المجيد بن أبي الحسن بن جعفر بن المستنصر (٣) : ٣٤٨

يحيى (أبو زكريا) بن الماضد (٣): ٣٢٨ ، ٣٢٩

(y): 3 > 63 > 73 > 73 > 16 > 6VI

يلبغا السالي (٣) : ١٨٣

یلدکوز ــ یلدکوشن (۲) : ۲۸۱ ، ۳۰۹ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲

يبن الطويل (١) : ١٠٩ ، ١١٧

ينال الطويل التركى (٢): ٦١

ينال المنبجى ــ قطب الدين (٣) : ٢٩٤ اليهودى الحداد (١) : ٢٤

يوحنا ( ابو البركات ) بن ابى الليث النصراني (٣) : ٣٩ ، ٢٦ ، ٧٥ ، ٦٧ ، ١٢٦ ،

يوداسف (من المتنبئة) (١) : ٢٣

يوسف ( أبو يعقوب ) بن أبى سعيد الجنسابى (١) : ١٦٥

يوسف ( أبو جهفر ) بن أحمد بن حسسديه بن يوسف (۳) : ۹۶

\* يوسف ( أبو الحجاج ) بن أيوب بن اسماعيل المغربى الأندلسى (٣) : ٩٣ ، ١١٩ ، ١٣٣ العفربى الأندلسى (٣) : ٩٠ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ،

يوسف (أبو الحجاج) ابن الحافظ (٣) : ١٩٠ ، ٢٥٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ . ٢٤١ .

يوسف ( أبو الحجاج ) بن العاضد (٣) : ٣٢٧ .٠

يوسف ( أبو الحجاج ) بن عبد الجبار بن شبل ابن على الصويبي (٣) : ٢٥٥

يوسف ( أبو الفتوح ) بن عبد الله بن محمد بن الحمد بن الحسن بن أبى الحسين (٢) : ٩٩ . 

هج يوسف بن على بن الخلال ـــ المونق (٣) : 
١٧٩ ، ١٧٩ ، ٢١٦ ، ٢١٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٢ ، ٢٧٨ ،

يوسف ( أبو الفضل ) بن على الفـــلاحى (٢) :

يوسف بن القائم الفاطمى (۱) : ۸٦ يوسف بن يعقوب القاضى (۱) : ۱۷۱ يوشع بن النون (۱) : ۲٤

يونس بن سليمان بن عبد الخالق بن أبى الحسن ابن أبى القاسم (٣) : ٣٤٨

یونس ( آبو الفضائل ) بن محمد بن الحسن المتدسى القرشى ــ جوامزد (۳) : ۱۸۲ ۲۰۳۴

(ب) الأماكن والبلدان

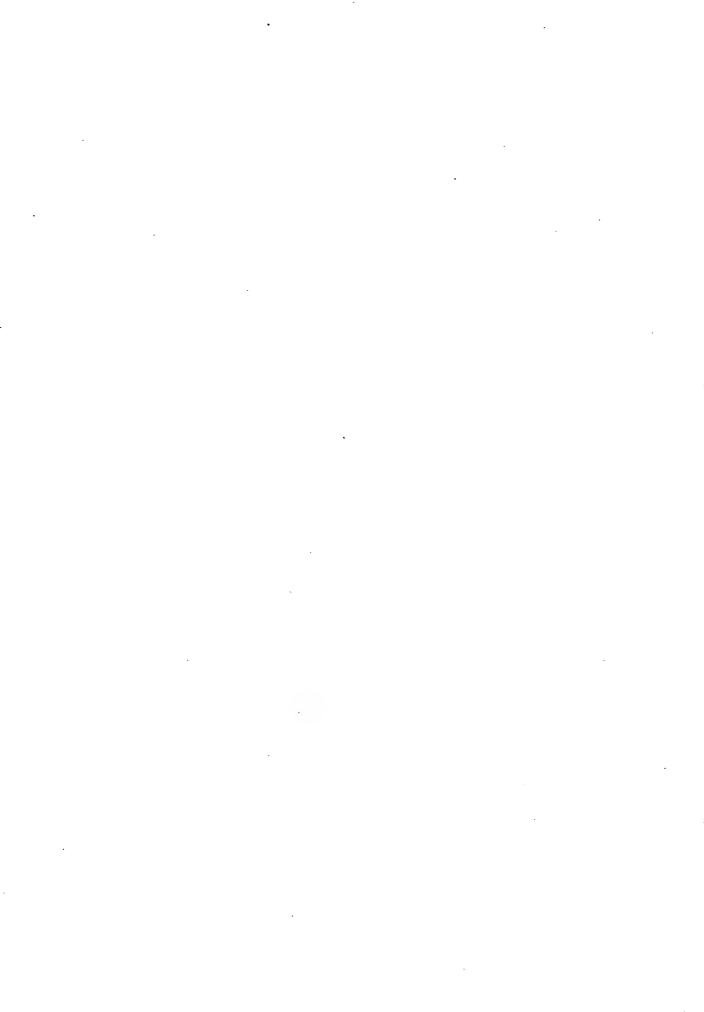

حرف الألف افرعات (۱) : ۱۷۵ ، ۲۰۳ ، ۲۱۰ اننة (۱) ۲۰۸۰ آذربیجان (۲) : ۲۳۵ اران (۳) : ۳۰۰ T.0 ( 1.7 ( Yo : (T) الأربس (۱) : ۲۲ ، ۲۷ آسيا الصغرى (٢) : ۲۲۰ ، ۲۷۰ ، ۳۲۲ اربل (۳) : ۱۳۱ ٢٧. ، ٢٥. : (١) عمر الأردن (١) : ١٧٥ 44: (1) **١٣ : (١) لم**ر أرسوف (۳) : ۲۸ ، ۲۸ ابشِباية (٣): ٢٢٢ أرض الجزيرة ( العراقية ) (٣): ٢٤٥. ابکچان (۱) : ۷ه ، ۸ه أرض الروم (٣) : ١٠.٢ ابنوب (۲) : ۲۲ ارض السواد (۱) ۱۹۲۰ ابنوب الحمام (٢): ٦٢ **VT**: (T) أبهر (۱) : ٤٠٠ أرض الطبالة (٢): ٨٩، ١٥٤، ٢٨٦. أبو ټيج (بوتيج) (٢) : ٣٣ ارض عاتكة (١) : ١٢٤ ابو قبیس (۳) : ۳۱۸ ارض كتامة (١): ٥٥ ، ٥٩ ابو المطامير (١) : ١٠٣١ ارض اللوق (٢) : ٨٩ ، ١٢٤ أنظر أيضا: اللوق أبواب القاهرة (٢) : ١١٣ ابوان (۳) : ۱۹۲ ارمناز (۲) : ۱۸۸ ابوان البهنسا (٣) : ١٦٢ ارمينية (۱) : ۹۵ ابوان دمياط (٣) : ١٦٢ #.Y ( TY : (Y) ابوان عطية T.0 ( TT7 : (T) انظر: ابوان ارياف مصر (۱) ١٥٠٠ أبويط (٣) : ٢١٦٠ الأزهر (٢) : ١٣ أبيار (۲): ۲۹۵ اسفل الأرض (۱) : ۱۰۹ ، ۱۱۸ ، ۲۰۲۴ ،۲۰۲ 117 : (4) 6 TTE 6 1A1:6 10T 6 1TV 6 TT : (T) اثر النبي (٢) : }} 411 اجا (۱) : ۱۲۲ 784.6 177: (T) 771: (4) اسکر (۳): ۲۸۲ اجدابية (١) : ٢٣٨ ، ٢٤٧ اسكندرونة (۱) : ۱۲٦ **YIV: (Y)** الاسكندرية (۱): ۲۷، ۵۶، ۲۵، ۸۸، ۲۹، الأحساء (۱) : ۲۷ ، ۲۲۱ ، ۱۹۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، 6 177 6 110 6 111 6 1.7 6 YE 6 YI 171 ) 071 ) 184 ) 184 ) 184 ) 3.7 ) 7.7 > 7.7 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 ( 71 ( 7. ( or ( o) ( TE ( TT : (T) اخمیم (۱) : ۱۹۰۰ ۲۰۲۸ 6 14. 6 124 6 1.E 6 1.1 6 1.. 6 TY **\*17: (1)** 111 > 071 > ARY > PIY >: FFY A 3YES (T) : 1,71 > 3,41 >, 777 > 377 > 707 الأخميمية (٣) : ٢٢٢ 777 4777 4771

6 V1 6 17 6 10 6 18 6 14.6 17 6 11 : (T)

6 117 6 117 6 1.7 6 9A 6 9Y 6 9E 6 AA

**ادغو (۲)** : ۲۲

الأديرة البيض (٣): ١٦١، ١٦٢،

الأعمال القوصية 6110 (10V (10E (101 (1EV (119 أنظر: قوص المامية (۲) : ۱۸۰ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ 141 , 441 , 241 , 441 , 441 , 301 > 414 ٥٥٧ ، ٢٥٦ ، ٢٥٢ ، ٢٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، انظر أيضًا: غامية (٣): ١٨: ٢٨ ، ٣٦ ، ٣٦١ ، 777 3 777 3 377 3 677 3 777 3 777 3 241 · TT. · TIV · TIT · TTO · TAT · TAA اغرنسة (٣) ٢٠٠٢ 227 انریتیة (۱) : ۱۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۵ ، ۶۵ ، اسنا (۲) : ۲۲ 6 75 6 77 6 6A 6 6V 6 60 6 67 6 6. استوان (۱) : ۲٤٥ 6 Y7 6 Y0 6 YY 6 Y1 6 7X 6 77 6 70 **TT. (TIV (TIT (178: (T)** < 1. ( A1 ( AY ( AT ( A. ( Y1 ( YY < TTO < TTI < TTT < 1TE < 1.. < 40 **TIV : YAA** 78X 6 77V اسيوط (۱) : ۱۵۰ ( 19 ( 17 ( A7 ( 77 ( 70 ( 78 : (Y) 780 4774 777 7 037 6 188 6 118 6 111 6 11. 6 1. 8 6 1. 1 الأسيوطية (٣): ٢٢٢ · 117 · 117 · 110 · 118 · 117 · 11. **أشبموم (٣): ٢٢١** 1.7 . 777 . 118 آشیمون طناح (۳) : ۱۲۹ ( 1AA ( 1AY ( 1A7 ( 18Y ( 180 : (Y) الأشبونين (١) : ٧١ ، ١٤٧ ، ٢١٧ 117 6 Y.Y **717 : 17** : (Y) الأقحوانة (٢): ١٧٦ ، ١٧٨ TAE . TAT . TTT . TTO : (T) اتصرا (اتصری ، اتصرای ) (۲) : ۲۷۰ ، ۳۲۲ اشنین ـــ اشنی (۳) : ۲۷۹ **E1 6 TV: (T)** أصبهان ( أصفهان ) (١) : ٣٩ القلوسنا (قلوصنا ــ أغلوصنا ) (٣) : ١٦٢ **TYE ( TYT ( Y11 : (Y)** اقليم الجيزية (٢) : ٧٧ 198 ( TX ( 1A: (T) اقليم السيوطية (٢) : ٣٣ اصطبل الطارمة (٢): ٢٨٢ اقليم العواصم (٢) ١٧٦٠ اصطبل عنتر (۱) : ۱۱۳ الموت (٣) : ٨٤ ، ٥٨ ، ١٠٨ ، ١٠٩ اصطبل قامش (۱) : ۱۳۹ ام دنین (۱) : ۱۱۲ اصطبل قرة (۱): ۱۳۹ 😮 أطرابلس الأنبار (۱) : ۱۸۱ TOE . TOT . TTT . 17T . AA : (Y) انظر: طرابلس انجلترا (٢): ٣٢٥ اطراف الحوف (١) : ١٥٠ الأندلس (۱) : ٥٠ ، ٧٥ ، ١٤ اطراف المحلة (١) : ١٥٠ 78067.: (Y) اطفیح (۲) : ۱۰۵ YEO : 18 : AA : 07 : Y. : (Y) TAT ( TOA ( TIT ( 109 : (4) انطاکیة (۱) : ۱۲۹ ، ۱۳۲ ، ۲۱۶ ، ۲۱۶ الأطفيحية (٢) : ١٠٥ ، ١٤٢ 7A7 · 7A1 · 7Y0 · 77. · 70A · 707 **17): 201 > 127 > 127** اعزاز (عزاز) (۱): ۲۸۹ ، ۲۸۹ ۳۲۲ ، ۲۷. الأعلام (ناحية بالفيوم) (٣) ٣١٩ · TT · TA · TV · TT · T. · 19 : (T) الأعنال الشرقية (٣) : ١٤٨

بات الخلق **\*11.4 \* \*\*\* ( 17.4** انظر: باب الخرق أنطرسوس (۱): ۲۸۷ ، ۲۸۷ انكلطرة ( انجلترا ) (٣) : ٢٠ باب الخوخة (٣) : ٦٠ باب الديلم (٢) : ٢٨٢ الأهرام (٢) : ٥٤ الأهواز (١) : ٢٣ ، ٢٥ ، ٤٠ باب الذهب (١) : ٢٩٤ 740 ( 747 : (1) 188 (18. (177: (7) اوراس (۱) ۲۹: ايطاليا (١): ٢٨ 440 باب الرحبة (٣): ٢٧٠ **470 6 4.4 : (1)** 777: (7) باب الريح (٢) : ٢٠٦ ایلة (۱) : ٦ 17. (17): (٣) 184: (4) باب الزنر (٣) : ٥٣ **47. ( 799 ( 777 ( 70% ( 77. : (4)** باب الزمرد (٢) : ٧٥ ـ 189 6 18. : (1) **M1: (T)** الايوان باب الزهومة (٢): ٧٥ (T) : 71 . Vo . TV . VV . 17 : (T) 77 604: (4) < 124 < 128 < 18. < 188 < 174 < 110 باب زویلة (۱) : ۱۱۱ **TTV ( TT1 ( 130 ( 1V. : (T)** الايوان الجديد (١) ، ١٣٦ ايوان القصر (٢) : . ٤ 6 708 6 701 6 7TA 6 7T1 6 7T. 6 T.. الايوان الكبير (٢): } 440 C 414 C 474 C 471 C 47. C 478 با بزويلة الكبير (٣): ١٣٧ حرف البساء باب الساحل (٣) : ٦٠ الباب (۳): ۲۹۱ باب سعادة (٣) : ٢٦٩ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ الباب الأخضر (٢): ٢٨٢ با بشرقی (بدمشق) (۱): ۲۱۳ باب البحر (۱): ۲۹۶ ، ۲۹۵ البا بالصغير (١): ٢١٣ YAA 6 144 6 14A 6 18. 601 : (Y) باب الصفاء (٣): ٢٩٦ 174 ( 11 ( 77 : (4) باب العيد (٢) : ٧ ، ١٤٤ ، ٢٠٦ باب البحر (بالاسكندرية) (٣): ٩٢ 6 1V1 6 187 6 18. 6 Vo 6 77 6 8. : (T) باب البرقية (٢) : ٢٩٨ **7.767..** 797 ( 1V. ( 17. : (T) باب الفتح (١) : ٧٨ باب البستان (۲): ۱۰۷ باب المتوح (١) : ١١١ ، ٢٦٧ باب البيمارستان العتيق (٣) : ١٤٠ < 1.9 < 1.7 < 97 < 8 9 < 80 < 89 : (Y) أنظر أيضا: باب العيد 6 179 6 17X 6 17Y 6 171 6 17. 6 181 باب التبانين (٣) : ١٤٤ ، ٢٨٧ 441 6 14. باب توما (۲) : ۲۱۰ (17) (184 (144 (144 (44 (A) (4))) باب الجابية (١) : ١٢٤ ، ٢١٣ 717 ( 770 ( 707 ( 1AT ( 1YT ( 1Y. الباب الجديد \_ الحاكمي (٣): ١٨٧ باب القاهرة (١): ١٣٠ باب الخرق (٣) : ٢٠١، ٢٥١

باب قصر بشتاك (٢): ٢٩٨

البحر الأبيض المتوسط (١) : ١١٨ ماب التنظرة (٢): ٨٩ ىحر ابي المنجا (٣) ٠٠٠ · 177 · 17. · 171 · 11 · 78 : (4) البحر الأحمر (١) : ١٠٢٩. 4.1 6 777 6 778 YEO : 140 : OA : (T) ماب القوس (٣) : ١٩٤ ، ٣١٣ البحر الأفضلي باب کیسان (۱) : ۲۱۳ انظر: بحر ابي المنجا **\*1.:(\*)** بحر الخزر (٢) : ١٢٨ باب اللوق (٣): ١٨٣ البحر الرومي (٣) : ٢٠ ماب المتولى (٣) : ١٩٤ بحر قزوین (۲): ۱۲۸ باب المخلق (٢): ٢٠٦ بحر القلزم (١) : ١٢٩ باب مشبهد على (بدمشيق) (٢) : ٢٥٥ Y (0: (4) با باللك (٣) : ١٩٣ البحر المتوسط (٢) : ٢١٧ باب النصر (۱): ۲۲۷ 744 ( DT : (4) (Y): 3 > V > 03 > 177 > 177 ألبحر المحيط الغربي الشمالي (٣) : ٢٠ · 18. · 1.0 · AT · TV · TT · @T : (T) بحر الملح (٢): ٣١١ 709 6 714 6 710 6 141 6 14. 6 188 177: (٣) باب النوبي الشريف (٢) : ٢٥٢ ، ٢٥٧ البحر الميت (٣) : ٢٣٠ بابا زویلهٔ (۲) : ۲۹۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ بحر الهند (۱) : ۱۲۰ .118: (4) بحر يوسف (٣) : ٩٢ ، ٢١٥ المانين (۳) : ۲۸۶ البحرين (١) : ٥١ ، ٥٢ ، ١٢٦ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، باتنورا (۱) : ۱۵۱ (170 (178 (174 بُاجِة (١) : ٧٦ ، ٨١ **17: (1)** YIX 4 YIV : (Y) البحيرة (٢): ٦٨ ، ١٠٩ ، ١١١ ، ١١١ ، ٢٦١ ، باخبری (۱) : ۹ باغابة T17 ( T. 7 ( T. 0 ( T. 7 ( TV) انظر: بجاية بالس (۲) : ۱۷۹ ، ۱۸۷ T1V 4 TAE 4 TVE 4 TOV 4 197 **TIX ( TI.: (T)** بحر البردويل (٣) : ٥٣ بانیاس (۱) : ۲۱۲ بحيرة تنيس (٣) : ١١٣ ، ٢٢١ T10: (Y) ىدە قىلىرية (٢) : ١٧٦ 6 171 6 1.4 6 1.9 6 84 6 77 6 7A; (T) **TT.** : (T) 177 ( 171 بحيرة المنزلة (١) : ١٠٩ البثنية (۱) : ۱۲۳ ، ۱۲۶ ، ۱۲۹ ، ۲۳۹ ، **77**: (7) YO1 6 YO. 44: (4) T.V ( DV : (T) بجاية (١): ٧٥ ، ٢٢ ، ٥٧ بخاری (۲) : ۱۹۲ ، ۲۳۵ بدر (۲) : ۲۸۱ بر الجيزة (٣) : ١٣١ ، ١٣١ ، ٢٦٨ 111: 10 : 111 البر الشرقي (٢): ٣١٤ بجيرم (٣) : ١٧٤ البر الغربي (٢) : ٣١٤ بحر أبيار (۳) : ۱۱۳

البساتين الجيوشية (٣) : ٧٤ البربا (٣): ٢٠٧ بساتين القاهرة (٣): ١٣١ برج ضرغام (٣): ٢٥٦ بستان الاخشيز (١): ١٢٩ ، ٢١٠ البرجين (٣) : ١٦٢ انظر أيضا: البستان الكانوري برقة (١) : ١٣٤ ، ١٣٤ ، ٩٧ ، ٩٤ ، ٨٦ ، ٦٨ : ١٣٤ ، بستان الأمير تميم بن المعز (٣) : ٧٤ : ٢٩٦ بستان البعل (٣) : ٦٦ ، ١٣٠ ، ٢٦٨ 11. الستان الخاص (بقليوب) (٣) : ٧٤ (7. ( or ( o) ( {A ( TO ( TE ( 1V : (T) بستان الدكة (٢) : ١٢٤ ، ١٨٢ (11. (1.9 (1.8 (99 (97 (7) (7) بستان ريدان الصقلى (٢) : ١٠٧ بستان الزهري (٣) : ١٧٥ YAA ( YEZ ( 13A ( 138 ( 18 ( 18 : (8) بستان سردوس (۱): ۲۹۶ بستان السيدة (ست الملك) (٢) : ١٤٦: البرك (خارج القاهرة) (١): ١٣٩ 118:(7) بستان سيف الاسلام (٣) : ٣١٣ البركة (شرقى طوان) (٢): ١٢٠ الستان العزيزي (٣) : ٩٦ بركة الأشراف (١): ١٣٩ البستان الكافوري (١): ١٢٩ 76: (1) A9 4 77 4 18 : (Y) بركة بطن البقرة (٣) : ٨١ 418 بركة الجب (٢) : ١٥ ، ٣١ ، ٩٨ ، ١٦٢ ، ١٦٥ البستان الكبير (٣) : ٧٤ ، ١٢٢ ، ١٤٣ ، ٢٧٥ **Y7V: (Y)** بستان اللؤلؤة (٢): ٢٦ بركة الحبش (١): ١٣٩ البستان المختار (٣): ١٢٩ 6 117 6 40 6 77 6 70 6 77 6 88 3 (Y) 11. شلا (۲) : ۳۳ البصرة (۱) : ۹ ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۸ ، ۸ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، 117 4 117 بركة الحجاج (٢): ١٠٦، ٥٢٥ T. V 6 T. 0 **۲77: (٣)** (Y): AFI > 077 > F07 > Y07 برکة حمير (۱) : ۱۳۹ (7): ٨٨ : ٨٨ : (٣) 70: (1) بصري (۱) : ۱۲۳ ، ۱۷۵ بركة الشعيبية (٣): ٢٩٦ 114 6 40: (4) بركة الشقاف (٣): ١٨٣ بطن البقرة (٣) : ٨١ ، ٢٧٦ بركة الفيل (٣) : ٢٧١ ، ٣١٣ ٠ بطن الريف (١) : ١١٨ بركة المغانر (١): ١٣٩ 177: (1) 70: (٢) البطيحة (٢): ٢٥٧ البركة النامرية (٣): ١٦١ البعل (٣) : ٢٧٤ برنشت (۲): ۷۷ بعلبك (۱) : ۲۱۱ ، ۲۰۲ ، ۲۸۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ بزاعة (بزاعا) (٣): ٥٦: ٢٩١، ٢٩١ **TYT ( TOT ( TOX ( TT) ( TT.** بسا (۱) : ۲۶ 777 6 1V1 6 100 6 1EV 6 1TT : (T) أنظر أيضا: نسا (٢): ٢٣٢ (T) : [7.7 · VIY · XIY · F77 · X77

البساتين (۲): ۱۲۰، ۱۶۶

بغداد (۱) ۱۶: (۱) مغداد (۱) معند

بلاد ما بين النهرين (٣) : ٧٢ ( 79 ( 07 ( 89 ( 8) ( 87 ( 80 بلاد المشرق ـ البلاد المشرقية (٢) : ١٦٨ ، ( 171 ( 177 ( 177 ( 1.7 ( A. ( Y) · 171 · 174 · 177 · 177 · 177 · 177 111 (1.4 ( 10: (4) ( T.7 ( 1AY ( 1A0 ( 1AT ( 1A1 ( 1A. بلاد المغرب (١) : ٢٤٧ 4 TOT 4 TET 4 TTT 4 TT. 4 TIQ 4 TIA بلاساغون (٢) : ١٩٢ 779 · 77A · 771 · 77. بلبيس (۱) : ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ( 179 ( 17A( 1.1 ( 97 ( Ao : (Y) 797 6 TIE 6 198 6 19. 6 1A1 6 140 6 17A 100 ( 108 ( 1 . . ( 7 . ( 7 : ( 7 ) 6 7.8 6 177 6 1.9 6 1.A 6 00 : (T) VYY > ATY > 707 + 707 > 007 + 707 > · ۲٦٧ · ٢٦٦ · ٢٦٢ · ٢٥٤ · ٢٣٦ · ٢.0 · ٣18 · ٣٠٦ · ٢٩٦ · ٢٨٥ · ٢٧١ · ٢٥٧ 347 047 047 047 047 047 047 0 414 > 374 (11V (1.7 ( AA ( ET ( TA ( 1V : (T) T17 6 T. . 6 799 < TEO < TI. < 171 < 111 < 171 < 177 بلخ (۱) : ٤٠ البلقاء (٢): ٢٩٦ 480 **TV9: (4)** البقاع (۱): ۲۲۱ بمبای (۱) : ۳۲ البقيع (۱): ٦، ١٣، ١٤، البندقية (٣) : ٢٩٤ ، ٢٩٤ YOX: (4) بنی سویف (۳) : ۳۲۲ بلاد الأتراك \_ الترك (١) : ٩٥ بنی مزار (۳): ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۸۳ TTO ( 197: (T) البهنسا (۱) : ۲۳۰ بلاد الأرمن (٣) : ١٥٩ · 110 · 118 · 197 · 178 · 97 : (T) بلاد البرير (۱) : ۹۶ أ 717 بلاد الجبل (٢) : ٢٥٢ البهنسانية (٣) : ١٩٦ بلاد الجزيرة (١) : ٣٠، ٢٣٩ بوابة المتولى (٣) : ١٩٤ 99: (4) بورسعید (۳) : ۵۳ ، ۲۰۷ البلاد الحجازية (٣) : ٨٥ بوش (۳) : ۳۲۲ بلاد الخزر (٢) : ١٢٨ بوصير (۱): ۲۱۷ بلاد الديلم (١) : ٩ 187: (4) بلاد الروم (۱) : ۷۶ ، ۸۰ ، ۲۱۶ بولاق (٢) : ٢٥٠ 6 TIE 6 177 6 ITA 6 I.. 6 19 : (T) بونة (٣) : ١٨٨ 477 6 709 6 779 6 777 البيت البراني (٣) ٢٠: بلاد الساحل الشامي (٣): ٢٧ بیت جبرین (۲) : ۱۵۰ بلاد السودان (۱) : ۷۵ ، ۸۲ **TTT: (T)** بلاد الثمام (۱): ۲۳۹ ، ۲۸۷ البيت الحرام (١) : ١٨٤ ، ١٨٥ **TTT ( TT. : (T)** بيت المقدس TT. ( 177 ( 177 ( 18. ( TF : (F) انظر: القدس البلاد القبلية (٣) : ١١ بيت النوبة (٣) : ١٧ بلاد الكرج (٣) : ٣٠٥

ترکستان (۲): ۲۳۵ ترنوطة (١) : ٧٨ تروجة (۱) : ۱۰۳ TOV: (T) تستر (۱) : ۱۵۵ تفلیس (۳) : ۳۰۵ تقيوس (١) : ٧٥ تکریت (۳) : ۳۰۹، ۳۰۹ تل بارین (۳) : ۳۱۸ تل باشر (۳): ۱۵۹ ، ۱۷۵ ، ۳۱۸ تل السلطان (٣) : ٢٨ تل العجول (٣): ٢٣٣ تل المعشوقة (٣) : ٣٨ تلبانة (٢) : ١١٠ تلبانة الأبراج (٢) : ١١٠ تليانة عدى (٢) : ١١٠ تلمسان (۱) : ۲۸ ، ۱۰۰ تنيس (۱) : ۱۲۹ ، ۱۲۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۷ ، \* TA. ( TT. ( 1AA ( 18V ( 18T ( 18T 791 6 79. 6 784 \* 188 ( 187 ( 117 ( 11 ( 71 : (Y) 4 198 ( 178 ( 177 ( 100 ( 100 ( 189 · 11. · 13. · 74. · 74. · 75. 779 ( 711 ( 791 · 118 · 77 · 7. · 77 · 67 · 57 · (4) · 171 · 7.7 · 177 · 177 · 108 · 177 تنيس (ببركة الحبش ) (٣) : ١٣١ تهامة (۲) : ۲۲۲ ، ۲۲۱ توزر (۱) : ۷۵ تونة (١) ، ١٣٧ نونس (۱) : ۷۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۸۹ 777: (7) 1 1 1 (4) تيفاش (۱) : ۲۲

# حرف الثساء

ثنية العقاب (١) ٢٢٠.:

البئر البيضاء (٣) : ٣١٢ بئر العظام (۱) : ۱۱۲ 140: (4) بئر العيد (٣) : ٥٣ بئر المفافر (٣): ٢٣٥ بيروت (۱): ۳۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ **477 : 118 : (7)** ( Y.Y ( 0. ( E0 ( EE ( TY ( YA : (T) **TIX ( TT.** سزنطة (٣) : ٢٤٥ ىيسامة (٣) ٢٠٠٠ البيمارستان (٣) : ٩٢ ، ١٠٤ ، ٢٥٥ بين القصرين (٢) : ٢١٤ ( 1V. ( 17X ( 171 ( 10T ( 10. ( 188 311 ) 157 ) 717 ( 717 ) 717 حرف التساء التاج (٣) : ٢٧٤ ، ١٣٠ ، ٨٢٢ ، ٤٧٢

تاج الجوامع ( جامع عمرو ) (١) : ١١٤ ، ٢٦٤ تاصروت (۱) : ۸۸ تانیس (۳): ۲۰۷ تاهرت (۱) : ۲۱ ، ۲۸ ، ۷۲ ، ۷۵ ، ۹۶ تبریز (۳) : ۲۰۸ ، ۳۰۵ تىسة (۱) : ۲۲ : ۷۵ تبنی ــ تبنا (۳) : ۲۲ ، ۱۰۰ تبنین (۳) : ۱۳۱ ، ۱۰۹ ، ۱۳۱ تدمر (۱) : ۱۲۹ **7.7**: (**7**) التربة الأغضلية: تربة الأغضل الجمالي (٣): ٧٧٠

تربة أمير الجيوش بدر الجمالي (٣) : ١٤٤ ، ١٧١ تربة العزيز بالله (٢): ٥٦ تربة عمرو بن العاص (٢): ٩٧ التربة الفاطمية (٣): ٣٣٠ تربة القصر (٢): ١٧٣

ترعة الاسماعيلية (٣): ٢٦٨ ترعة الخضراوية (٣): ٢٧٤

ترعة الساحل (٢): ٣٣

# حرف الجسيم

جامع ابن طولون ( الجامع الطولوني ) (١) : 1806617. 17 6 VY: (Y) الجامع الأزهر (١) : ١٣٧ ، ٢٢٧ ، ٢٦٧ ، ٢٧٢ ، 17. 6 109 6 11. 6 1.9 4 17 4 17 4 11 4 A7 4 A8 4 A1 : (Y) **787 6 77. 6 71. 6 1.7** جامع الاسكندرية (٢) : ١٠٠٠ جامع الأغذر (٣) : ٢٠٩ الجامع الأقمر (٣): ٧٧ ، ١٧٥ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، الجامع الأموى (٣): ٢٨٦ ، ٣١٨ الكامع الأنور انظر: جامع الحاكم جامع أولاد عنان (٢) : ٦ جامع الأولياء (بالقرافة) (٢) : ٩٠ TO1 ( A7: (Y) TIT : 1AT : A1 : (T) جامع بنی آمیة (۲): ۳۲۹ الجامع الجديد انظر: جامع الحاكم جامع الجيزة (٣): ٧٢ جامع الحاكم (١): ٢٦٧ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، ٢٩٤ TT1 ( 97 ( 80 ( T. : (T) T1. ( 1V. ( A1 : (T) جامع خرستان (بدمشق) (۳): ۲۸٦ جامع الخطبة انظر: جامع الحاكم جامع دمشق (۱): ۳۱ T.1 ( T.. ( TOO : (T) جامع راشدة (۲) : ۲۶ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۲۳ ، 148 6 1.4 **AE**: (٣)

> جامع الرصاغة (٢) : ٢٥٢ جامع الرصد (۳) : ۲۹۲

جامع الشميبية (٣) : ٢٩٦

جامع الصالح طلائع (٣): ٢٥١، ٢٥٤ جامع الظافر (٣) : ١٦ الجامع العتيق (١) : ١١٤ ، ١١٦ ، ١٢١ ، **۲98 : ۲۷0 : ۲٦٨ : ۲٦8** · 0 · ( {1 · 77 · 70 · 77 · 71 : (7) < 1. 7 < 97 < 91 < AY < YY < YY < 08 6 TIA 6 TAY 6 180 6 18T 6 17. 6 1.9 440 · 13 · 13 · 14 · 17 · 17 · 17 · 17 · 17 · 17 ( 177 ( 177 ( 170 ( 1.0 ( 1.7 ( 9) · TTV · TTT · TIR · TR. · TTV · 1V7 787 6 777 جامع العزيز انظر: جامع الحاكم جامع العطارين (بالاسكندرية) (٢) : ٣٢١ جامع عمرو انظر: الجامع العتيق جامع عمرو بن العاص بالاسكندرية (٢) : ٩٩ جامع الفاكهاني (٣): ١٦ جامع الفاكهيين (٣): ٢٠٩ جامع الفسطاط انظر: الجامع العتيق جامع الفكاهين (٣) : ١٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٩ جامع الفيلة (٣): ٧٢ جامع القاهرة انظر: الجامع الأزهر جامع القاهرة الجديد انظر: جامع الحاكم جامع القرافة (١) : ٢٩٤ ، ٢٩٤ **17** : [T] جامع القسطنطينية (٢) : ٢٣٠ جامع القيروان (٢): ١٠١، ١٣٢، ٢١٦، الجامع الكبير (بدمشق) (٣): ٢٣١ جامع الكيمختي (٢): ٢٨٦ جامع المزة (٣) : ٢٨٦

جامع مصر أنظر : الجامع العتيق

جامع المقس (٣) : ٨٤ جرجا (۳) : ۲۰۷ جامع المنصور (ببغداد) (١): ٩٤ جرجان (۱) : ۱۸۲ **707**: (7) 1.9:(4) الجب (٢): ١٠٦ جرجرایا (۲) : ۱۰۱ جب عميرة (١) : ٢٠٣ الجرف (١): ١٣٩ 770 (1.7 (09 (10: (1) أنظر أيضا: الرصد **۲77 : (٣)** جرف الرصد (۱) : ۱۱۳ جب القلعة (٢) : ١٠٦ الجزائر (٣) ٢٠٥٠ جبال بنی عامر (۳): ۳۷ الجزيرة ( جزيرة الروضة ، جزيرة الفسطاط ، جبال الشارات (٣) ٢٠٠٢ جزيرة مصر ، جزيرة المقياس ) (١) : ١٠٩ ، جبال كتامة (١) : ٨٤ 711 ° 117 الجبل (۱) . . } (1): F > Y7 > 13 > 13 > 17 > 371 > جبل ابکجان (۱) : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ 184 6 188 6 187 6 140 جبل اصبهان (۲) : ۲۲۴ جبل اصطبل عنتر (۱): ۱۱۳ **787 ( 171** جبل أوراس (١): ٧٥، ٩٣ الجزيرة (بين نمرعي النيل) (١) : ١١٨ جدلالبربر (۱) : ۱۸ 177: (7) جبل جوشن (۲): ۲۰۹، ۲۱۱ الجزيرة ( المراقية ) (٢) : ٣٢ ، ١٥٦ ، ١٧١ ، جبل الرصد (١): ١١٣ 108 جبل السماق (٢): ١٨١ TIA ( 1V7 ( 11V ( V7 ( TA : (T) جبل صبر (۱): ۱۲۲ جزيرة أوال (١) : ١٦٠ جبل عاملة (٣): ١٠٩ جزیرة بنی نصر (۳) : ۱۱۳ جبل غزوان (۲): ۲۱۲ جزيرة جربة (٣) : ١٥٨ جبل لاعة (١): ١٥ جزيرة الحصن (٢): ٢٧ جبل لبنان (٣): ٢٣ جزيرة خارك (١): ١٥٩ جبل المصامدة (١): ٧٥ جزيرة صقلية (١) : ٨٠ ، ٩٤ ، ١٠١ جبل المقطم (٢): ٨١، ٨٩ ، ١١٧ جزيرة العرب (١) : ٣٨ 777: (4) جزيرة تويسنا (٣): ٨٨ جبلة (۱) : ۲۸۱ الجسر ( جسر الروضة ، جسر النسطاط ، 144: (4) جسر الجيزة ) (۱) : ١٠٦ ، ١١١ ، ١٣٤ ، **TIX: (T)** جبيل (۲): ۳۲۳ 178: (7) 141 . 48 . 44 : (4) TAT : TT1 : 171 : (T) الجحفة (٣): ٩٦ الجسر الأعظم (٣): ٢٧٠ جدة (٣) : ٨٥ ، ٥٤٧ جسر الأغرم (٣): ٢٩٦ الجرابيع (٣): ٢٨٣ جسر الجديد (بالشام) (١): ٢٧٥ جربة (۱) : ۹۰ جسر الخشب (۳): ۲۰۲ **7.** \( \cdot \) جسر المختار (١): ١٣٤ 101: (4) الجعفرية (٣) : ٢٧٤

حارة زويلة (٢): ٢٢٦ حلولاء (بافريقية) (١) : ٩٠٠ **TV7: (4)** الجمالية (حي) (٢): ٥١، ١٤٠٠ حارة السودان (٣): ٢٧١ 17. : (٣) حارة طبق (٢) : ٢٩٧ حناية (١) : ١٥٩ حارة المطوف (٣): ٥٣ الحند (بلد باليمن) (۱): ٥١ / ١٦٦ حارة الكافوري (٣): ٢٧٥ حنوة (۱) : ۷۶ حارة كتامة (٢) : ١٠٨ ، ٢٢٦ حوسق البغدادي (٣): ١١٨ حارة المنتصية (٣): ١٨٧ ، ٣١٣ حوسیه (۱) : ۲۱۹ ، ۲۰۸ حارة المنطورية (المنصورة) (١) ١١١٠ TIT : 179: (T) أنظر : حوسيه حارة الهلالية (٣) : ١٨٧ ، ٢٦٩ ، ٣١٣ حم ون (٣) : ٣١٨ ، حارة اليانسية (٢) : ٣٤ الحيزة \_ الحيزية (١) : ٢٧ ، ١٠٣ ، ١١٠ ، **TVV : TV1 : T71 : 1TV : (T)** 777 371 371 3717 حارم (۳): ۱۱۸ (1.0 (1) ( 18 ( 18 ( 17 ( 17 ( 17) : (Y) حبس عمرو بن العاص (١) : ١٤٨ 4 188 6 188 6 189 6 180 6 188 6 1.A حبس المعونة (٣): ٣١٩ الحشية (١): ٥٥ T.7 6 TV9 الحجاز (۱) : ۳۳ ، ۶۵ ، ۶۷ ، ۵۳ ، ۱۰۱ ، · 178 · 177 · 171 · 177 · 77 : (T) 4 TYX 4 TTY 4 TTO 4 TTT 4 TTT 4 T. 8 4 TTA 4 T17 4 T10 4 13Y 4 1A9 4 1AT 107 · 177 · 177 · 777 · 777 · 777 · 777 · 6 177 6 187 6 170 6 1.0 6 90 : (Y) 7706710 · 180 · 171 · 18 · 0A : (T) حرف المساء **TEO 6 YOV** حارة الأتراك (٢): ٢٢٦ الحديثة (٢): ٢٥٣ حارة الأزهري (٢) : ١٠٨ حارة برجوان (٣) : ١٥٢ ، ٢٨٧ ، ٣٠٢ حديثة عانة (٢) : ٢٥٤ حديثة الفرات (٢) : ٢٥٤ حارة البرقية (٢) : ٢٩٨ حديثة النورة (٢) : ١٧١ ، ٢٥٤ حارة البندقدارية (٣) : ٣١٣ حديقة الأزبكية (٢): ٢٥ حارة بهاء الدين ( قراقوش ) (٢) : ٥٤ ، ٣٢١ حران (۲) : ۱۸۸ 171 6 189 : (4) **\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*** حارة بيت القاضي (٢): ٥١ حرستا (۲) : ۳۲ 99: (4) الحرمان (۲) : ۱۰۹ ، ۱۱۸ ، ۳۰۶ حارة المسينية (٢) : ٥٦ حزة (٣) : ١٣١ 171: (4) حارة خوش قدم (۳) : ۲۰۹۰ حصن الأثارب (٣) : ٢٨ ، ١٧٢ حارة الروم (٢): ٧٥، ٧٩ حصن الأكمه (٣) : ١٠٩ حصن الدميرة (٣): ٢٣٣ **۲۳۲ : 17. : (٣)** 

جوشيه

777

حارة الريحانية (٢) : ٤٥

**TY7 ( 171 ( 189 : (٣)** 

حصن الرسيين (١): ٢٩٥

حصن العليق (٣) : ١٠٩

حصن کینا (۱) : ۲۷۰ 377 > V.7 > 117 > X17 > X77 · **\*\*** (7) حمول (۳) : ۲۱٦ 780 6 19: (4) الحميمة (١) : ١٤ ، ٧٢ حصن المنيعة (٢): ٢١٣ الحنبوشية (٣): ٣١٩ حصون الباطنية (٣): ٣١٨ حوران (۱) : ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۳۹ ، حكر قبغا (٣: ١٦١ 709 6 701 6 70. حلب (۱) : ۱۲۷ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۲۳۹ ، ۲۳۰ م ( 1V1 ( 1.7 ( 1.. ( o7 ( TT : (T) 6 TV. 6 TT9 6 TT. 6 TOA 6 TOO 6 TOE 7.7 ٥٧٢ ، ٢٧٦ ، ١٨٢ ، ٢٨٢ ، ٥٨٢ ، ٢٨٢ حوش وكالة عبده (٣): ٦٦ ( ) \$ Y ( ) TA ( ) TY ( ) ( T) ( A. ( T : (T) حوض أم مودود (٣): ٢٧٢ (177 (177 (171 (17. (109 (100 حوض البيضاء (٣) : ٣١٢ < 1AA < 1AY < 1A1 < 1A. < 1Y9 < 1YA حوض تروجة (١) : ١٠٣ ( 711 ( 71. ( 7.7 ( 7.7 ( 7.1 ( 1A9 الحوف ( الحوف الشرقي ، والفربي ) (١) : ( 171 ( 77. ( 709 ( 700 ( 787 ( 78. 144 4 114 **TT. ' 1.8 ' T.7 ' 7.8 ' 7.7** 177 ( 71 : (7) < 99 < 07 < TY < TX < TT < 19 : (T)</p> (T): A07 > P07 > 757 > 347 6 71. 6 1A1 6 1VY 6 109 6 11V 6 1.7 حوف دمسيس (۲): ۱۱۰، ۲۹۲ ( T. V ( T. E ( T9 E ( T9 ) 6 T7 ) ( TT) حى الباطلية ( الباطنية ) (٢) : ١٣ 778 4718 4711 حيفا (۳) : ۲۸ ، ۲۸ الحلة (٣): ٣٠٧ حلة بدر بن مهلهل (٢) : ٢٥٦ حرف الخساء حلة ثابت (٢): ١٥٢ حلوان (۲) : ۳۱، ۱۲۰ ، ۱۲۲ الخابور (٣): ٧٧ ، ٧٧ خاص الخليفة (٣) : ١٢١ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ حماة (۱) : ۱۷۱ ، ۲۵۰ ، ۲۷۵ الخاتانية (٣) : ٩٦ ، ١٢١ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٣١٢ ( Y1. ( Y.) ( 1AA ( 1AY ( 19 : (Y) خان الرواسين (٣) : ٢٥٧ 111 خان العبيد (٢) : ١٩٥ ( TIA ( TTT ( TTT ( TT 6 17 : (T) خان مسرور (۳) ۲۲ **\*\*\*** • \*\*\* • خانقاه سعيد السعداء (٢): ٢٠٦ الحمام (٢): ٦٢ Y . . . ( 1 × 1 : ( T ) 184 ( 10 : (4) حمام نجاح الطولوني (٢): ١٣٩ الخانقاة السلاحية الحمامات (٣) : ١٨٦ أنظر خانقاه سعيد السعداء الحمراء (٢): ١٧٠ خانقین (۱) : ۹۰ د ۱۷. ، ۱۲۷ ، ۱۲٤ ، ۲۰ ، ٤٠ : (۱) حمص الخانكة (٣): ٣١٢ 6 708 6 70. 6 77. 6 719 6 1VE 6 1V1 خبوشان (۳): ۳۳۰ خرابات ابن طولون (۱) : ۱۱۶ (7): 11: 77: 741: 441: (7) خراسان (۱) : .۶ ، ۳۰ ، ۹۰ ، ۱۶۱ ، 777 677. 6711 671. 67.9 TA1 > 177 > 707

( 18. ( 144 ( 147 ( 117 ( T. : (T)

( TA9 ( T1. ( TT ( T. ( 19 ( 1A : (T)

# حرف الدال

دار الأرمن (٣) : ٣١٣ دار الاسماعلية (بانريقية) (٢) : ٢١٦ ١٤ ، ٢٠٣ دار الانضلية ( دار الإنضل الجمالى ) (٣) : دار الامارة (١) : ١٤٥ دار جبر بن القاسم (٣) : ٢٠٦ دار الحديث الكاملية (٣) : ١٦٨ دار الحكمة (٢) : ٢٥ دار الديباج (٣) : ١٥٤ : ١٥٥ دار الذهب (٣) : ١٥٠ : ٢٥٨ دار السعيد السعداء (٣) : ١٦٨ ، ١٧١ ، ٢٥١ ،

دار الصغوة (۱) : ۱۹۳۱ دار الصناعة (۳) : ۱۹۳۱ دار الضرب (۳) : ۹۲ ، ۱۹۲۱ ، ۳۳۳ دار الضرب (بقوض) (۳) : ۹۳ دار الطراز (۳) : ۱۵۶۱ دار العلم (۲) : ۵۱ ، ۲۹۵ دار العلم (بطرابلس) (۳) : ۶۶ دار العلم الجديدة (۳) : ۸۶ ، ۱۱۶۱ دار العيار (۳) : ۳۳۳

دار الفطرة (١): ٢٩٥ (7): 777 AT : (T) دار القباب (٣) : ٤٠ دار المامون البطائحي ( الدار المامونية ) (٣) : TIV 6 T. 9 6 197 6 90 دار المظفر ( بحارة برجوان ) (۳) : ۳.۲ ، ۳۶۷ دار ابن معشر (۳) : ۱۰۷ ، ۲۳۲ دار المعونة (٣) : ٣١٩ دار الملك (٣) : ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۸۷ ، 147 ( 14. ( 1.4 دار النحاس (۳) : ۲۹۲ دار الوزارة (٢) : ٣٣١ ، ٣٣١ · 188 · 18. · 189 · 79 · 8. : (T) 117 > 777 > 337 > 737 > 707 > 777 > : TIT . T. . . T. . T. . . . . TAY . TVE 787 دار الوزارة الكبرى (٣) ٤٠ دار الوكالة (٣): ٩٢ دار فور (۱) ۽ ۹٥ الداروم (۲) : ۲۲، ۲۲۰ TY. ( YTY: (T) الدارون انظر: الداروم داریا (۱): ۲۳۹ (7): \( \bar{\chi} \) 7.7:(7) الدالية (١) : ١٧٢ دبیق (۱) : ۲۱۶ (1): 17 ٥٧: (٣) دجلة (۱) : ۱۸۱ ، ۲۲۲ 1.1 ( 77 : (7) T.7 ( T.0 : (T) ىجوة (٣) : ١٦٠ الدراسة (٢): ٢٩٨ الدرب الأصفر (٢): ٥١ درب الانسية (٣) : ١٣٧ ، ٢٧١

درب السرية (٣): ٢٩٦ درب السلامی (٣): ٣٦ درب السيونيين (٣): ٣٦ ، ١٩٣٠ درب الفرنجية (٣): ١٠٠ درب الفرنجية (٣): ١٠٠ درباس (٢): ١٨٠ درن (جبل) (١): ٥٧ دسوق (٣): ٥٥٦ الدتهلية (٢): ٢٩ ، ٢٦٦ دكة المقس (٣): ٢٢١ ، ٢٢٢ دكرنس (٣): ١٢٦ ، ٢٢١

ىلجة (٢ٍ) : ٢٨٣

دير الجِميزة (٣) : ٢٨٣ 4 TV1 4 TVX 4 TVV: 4 TV0 4 T77 4 T70 دير الخندق (٣) : ١٧٥ دير الزجاج (٣): ١٥١ ، ١٤٧ TYA . TY7 . TIA . TIV . T.7 . 190 دير القصير (٢): ١٢٠ ، ١٢٠ دمنهور (۲): ۳۳، ۲٦٦ دير هرقل (۲) : ۸۱ (7): 277 > 277 دمنهور شبرا (۲) : ٥٤ حرف الذال (7): 177 ذات الحمام (٢): ٦٢ دمياط (۱) : ۱۰۹ ، ۱۳۷ ، ۱٤٧ ، ۲۳۰ 147: (4) (1): 17 ) 771 ) V31 ) 001 ) V01 ) حرف الراء 4 79 A 4 79 . 4 78 Y 4 78 1 4 198 4 19 A رأس الطابية (٣) : ١٤٣ ، ١٤٤ ، ٢١٧ TTT ( TT3 ( T18 ( T1T ( T11 ( T.T راس العوسج (٣): ١٤٧ رأس العين (٣) : ٧٢ ، ٣١٨ 6 X . Y . Y . 108 . 107 . 177 . 177 . Ao راشدة (۳): ۱۰۵ TIV ( TIT ( TIO ( TI. ( TT) انظر: رام هرمز دمياط (ببركة الحبش) (٣) : ١٣١ رام هرمز (۱): ۱ه الدميرة (٣) ٢٨٦ رام هرمز أردشير دنیسر (۳): ۲۱۸ ، ۳۱۸ انظر م رام هرمز دهشور (۳): ۲۱۲ ، ۳۲۲ رباط الأفرم (٣): ٢٩٦ الدهليز (الدهاليز) (٢): ١٤ الرحبة (١) : ١٢٧ ، ١٧٢ ، ١٨٢ ، ١٨٧ ، 779 6 70. 6 719 Y.Y : 737 : Y37 الدور (۱) : ۱۵۲ 177:177:(7) دوبرة التين والعناب (بستان) (٢): ٢٥ T.V ( To : (T) رحبة ابى تراب (٣): ١٥٢ دويرة سبعيد السبعداء (٣) : ٢٠٠٠ رحبة باب الميد (٢): ٢٠٦ دوين (٣) : ٣٠٥ دیار بکر (۱) : ۵۳ ، ۲۷۰ T. T . T . . . . 17 . . 18 . . 77 . E . : (T) رحبة الجامع الأزهر (٢): ١٤ 701 : 778 : 77 : (7) رحبة الصيارفة (١): ١٣٢ 780 ( 177 : (4) رحبة قصر الشوك (٢): ١٤ ديار مصر ( الديار المصرية ) (۱) : ۹۱ ، ۹۳ ، رحبة مالك بن طوق (١) : ١٧٦ 71 TYT ( 18. ( 08 ( TY ( 1Y : (T) **۲۳۳ ( ) ۳۸ ( ). : (۲)** الرس (۱) : ۱۲ ، ۱۲۷ دیار مضر (۲) : ۱۸۸ رستاق مهروسا (۱): ۱۵۲ T91: (T) رشید (۱) : ۷۱ الدير (٣) : ٢٢٢ دير ابي شنودة (٢) : ٦٤ (1) 437 TVE ( 101: (T) دير بخنس القصير (٢): ٨١ الرصافة (١) : ١٦٩ دير البغل (٢) : ٨١

دير البلح (٣) : ٢٩٢

الرصد (۱) : ۱۱۳ 177: (٣) (7):33 الريف (۲): ۲۷۵ ، ۳۱۷ 717 ( 771 ( 1VT ( 1.0 ( VT (T) حرف الزاي رضوی (جبل بالمدینة) (۱): ٦ رغح (۲) : ۱۰ : ۸۷ ، ۲۲۰ الزاب (۱) : ۷۹ زاوية صقر (۱): ۱۰۳ رقادة (۱) : ۲۲ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۸۲ ، ۷۳ ، الزبداني (۱): ۲۲۱ 78V 6 11T 6 VV زبید (۳) : ۱۱۳ TT1 ( 1V : (T) الزجاج (٣): ١٤٧ الرقة (۱) : ۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، زماق المتناديل (٢) ٢١ ، ٢٣ ، ٢٩٧ **۲۷7 ( ۲77 ( ۲7.** 119 (4) (7): 101 : 141 : 141 : 141 : 307 **TIX ( TI. : (T)** زمزم (۲): ۲۲۵ الرملة (۱) : ۲۱، ۲۷، ۲۰۹ ، ۱۱۷ ، ۱۲۰ ، زنزویر (۲): ۳۷ الزهرى (٣) : ٦٠ ، ١٦١ الزوامل (٣): ٣١٢ ( Y. A ( Y. T ( 199 ( 19A ( 1AA ( 1AY زويلة (٢) : ٢١٧ · 781 · 777 · 777 · 778 · 718 · 71. زيادة الجامع الحاكمي (٣): ١٧٠ 737 377 337 3 787 3 107 3 707 3 زيادة جامع عمرو بن العاص (٣): ٣٣٦ 194 ( 179 ( 17A ( 109 ( 107 ( 108 (AY (AO ( 1A ( 10 ( 11 ( 1. ( 1 : (T) حرف السيين (107 (10. (1TA (1TT 1.. (99 (90 ساباط أبي نوح (١): ٢٥ ( 1V1 ( 17A ( 10V ( 100 ( 108 ( 10T ساحل جزيرة الروضة (٢): ٣١، ٣٨ ساحل الشام ( الساحل الشامي ، ساحل **TIX ( TVV** البلاد الشامية ) (٣) : ١٨ ، ٢٠ ، ٢٣ ، TT. ( TT ( TV ( TT : (T) الرميلة (٢): ١٤٦ T10 4 TV7 4 TT7 4 TTF 4 TT ساحل مصر (۲) : ۲ ، ۳۱ ، ۳۸ ، ۱۹۹ ، الرها (٢): ١٨٨ 17. TIA : 1.7 : 07 : TY : TA : T7 : (T) 177 : 177 : 0 / : (٣) الروحاء (٢): ٢٦٥ الروضة ساحل المقس (٢): ٣١ انظر أيضا: الجزيرة (١): ١١٩ 177: (٣) 77. ( 1716 17. ( 177 ( 177 ( VE : (T) سبتة (٣) : ٣٠٩ الروضة (بستان) (٢): ٢٧ سبتيتة (۱) : ۲۷ ، ۸۲ روسة (۳) : ۲۰ سبخة بردويل (٣) : ٥٦ ، ٥٩ الري (۱) : ۱۸۹ السبع سقايات (٣): ١٦١ 77 · 77 · 71 · 77 · 77 : (7) انظر: سبتيتة الرياح المنوفي (٣): ٢٧٩ الرياحين (٢) : ١٥ سجستان (۲): ۲۰۹

سجلماسة (۱) : ۲۷ ، ۲۸ ، ۵۵ ، ۶۹ ، ۵۵ ،

1 .. ( 18 ( 40 ( 77 ( 70 ( 77 ( 71

ریحا (۲) : ۱۸۱

الريدانية (٢) : ١٠٧

السماوة (١) : ١٧٦ 177: (7) سجن يوسف (٢) : ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ سمنود (۳): ۳۲۲ سننجار (۲) : ۲۳۶ سخا (۳): ۱۵۹ سدرة العريان (٢): ٣١٦ **TTA ( TIA : (T)** السند (۱) : ۱۰ ، ۱۰ سدوم انظر: تل السلطان سهفنة السدير (٣): ٢٦٢ انظر: سفنة السراة (٢): ١٨٧ ، ٢٢٢ السواحل ( سواحل مصر (٣) : ١١٥ ، ١٢٦ سرت (۱) ۲۲۸۰ ، ۲۶۷ سواحل الشام (سواحل البلاد الشامية) (٣): **TIV: (T)** 748 . 1.7 . 14. السرداب (۲): ۱۰۷ سواد الأنبار (۱) : ۱۸۱ سردانية (قرية بالمغرب) (١) : ١٠٠٠ سواد الكوفة (١) : ١٥١، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٨ ، سردوس (۱) : ۲۹۶ 170 ( 41 : (1) 140 ( 144 ( 14. سردينيا (۱) : ۲۸ سواكن (٣) : ٥٤٨ سرمین (۳) : ۲۸ السور (٣) : ١٠٤ سروج (۲): ۲۸ ، ۲۹۱ سور الاسكندرية (٣) : ١٠٦ ، ٣٢٠ سفاقس (۱) : ۷۷ ، ۸۹ سور القاهرة (٢): ٣٢١ ، ٣٢٤ ، ٣٣١ انظر أيضا: صفاقس (٢): ٢١٧ 188 : (4) T.Y ' 17A ' 1AY : YE : (Y) سفال (۱) : ۱۲۲ سور القاهرة الجديد (٣): ٣٢١ سفط (۲): ۱۲۹ سور مصر (۳) : ۲۹۳ سفط ابی تراب (۲): ۱۲۹ سوريا (۱) : ۲۳۹ سفط الخمار (٢): ١٦٩ السوس (١): ٧٥ سفط رشید (۲): ۱۲۹ سوسة (۱): ۷۷ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۸ ، ۸۸ سفط العرفاء (٢): ١٦٩ ۸٩ سفط اللبن (٢) : ١٦٩ 1AA: (Y) سفنة (۱): ۱۲۲ سوق البزازين (٣) : ١٦ سقایة ریدان (۲): ۱۹۸، ۱۴۸ سوق الحلاويين (٣): ١٧٠ 177: (٣) سوق حماد (۱) : ۱ } سكة سوق وردان (٣) : ٢٩٦ سوق الرواسين (٢) : ١٣٣ سكة الفجالة (٢): ٢٥٤ YOV: (T) (7): 177 سوق السراجين (٣) ١٦: سلمية (۱) : ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۱۶ ، ۲۱ ، ۲۲ ، 17: (4) 4 17.4 ( 17.7 ( VE ( VT ( VT ( 7.1 ( 7. سوق السلاح (٢): ١٧٠ 171 سوق السيوفيين (٣) : ١١٢ السلوم (٣) : ١٤٧ سوق الشرايحيين (٣) ١٧٠ سماتة (۱) . . ه سوق الشوايين (٣) : ١٦ ، ١٧٠ ، ٢٠٩ سمالوط (٣) : ١٦٢

سوق الصنادةيين (٣) : ١٩٣ سوق الغزل (١) : ١٥ سوق القاهرة (١) : ١٣٩ (٣) : ٢٦ سوق وردان (٣) : ٢٣٢ ، ٢٩٦ السويس (١) : ٢٩٦ (٣) : ١١٥ ، ٢٦٦ السويقة (٣) : ١٠٠ (٣) : ٢٥٧ السيوفية (٣) : ٢١٦ السيوفية (٣) : ٣١٣ عرف الشيين

حرف الشمين

شارع الأزهر (۱) : ۱۱۵

شارع أمير الجيوش الجوانى (۳) : ۲۷۵

شارع بورسعيد (۲) : ۲۵۲

شارع بيت القاضى (۲) : ۱۵، ۲۹۸

شارع بين القصرين (۲) : ۱۵، ۲۹۸

شارع تحت الربع (۳) : ۲۰۰

شارع جوهر المقائد (۳) : ۲۷۰

شارع حوش الشرقاوى (۳) : ۲۰۰

شارع خان الخليلى (۳) : ۲۰۰

شارع الخردجية (۳) : ۲۰۰

شارع الخليج المصرى (۲) : ۲۰۲

شارع الخليج المصرى (۲) : ۲۰۲

شارع رمسيس (۳) : ۱۱۲ شارع سعيد السعداء (۳) : ۲۰۰ شارع الصناديقية (۱) : ۱۱۵ شارع الظاهر (۲) : ۲۵۶ (۳) : ۲۲۸

شارع خوش قدم (٣): ١٦

شارع العقادين (٣): ٢٠٩ شارع عماد الدين (١): ١١٢ شارع الغورى (١): ١١٥ شارع غيط العدة (٣): ٢٠٠ شارع الفجالة (٢)

(٣) : ٢٦٨ شارع قصر الشوك ( الشوق ) (٣) : ٢٦ شارع الكحكيين (٣) : ١٦ شارع مصر ( القديمة ) (٢) : ١٤٨ (٣) : ١٢٣ شارع المعز لدين الله (٣) : ١٦ ، ٧٧ ، ، ،

شارع المعز لدين الله (۳) : ۱۹ ، ۷۷ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۸۳

شارع الملكة نازلى (۱) : ۱۱۲ شارع النحاسين (۳) : ۷۷ ، ۱۸۳ ، ۲۷۰ الشاش (۲) : ۳۵ ، ۲۵ ، ۲۳ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۲ ،

الشامات (۱) : ۲۰۵ ، ۲۱۷ الشياك (٣) : ٥٥ / ١١٥ / ١٣٧ / ١٩٣ / ١٩٣ / T.T . 111 شمرا البلد (۳): ۲۲۸ شعرا الخيمة (٢) ٥٤ ، ٢٦٦ TVT ( 177 ( 80 : (T) شبرا بمنهور (۲) : ۲۵۹ ، ۲۲۲ ، ۲۷۳ (Y) : AFY شبرا ریس (۳): ۲۷۶ الشراة ( جبال ) (٢) : ١٥٢ الشرقية ( المحافظة \_ الاقليم ) (٢): ٣١، ٢٦٦ ا ( 10V ( 17Å ( 11T ( 0T ( 0. : (T) شرونة (۳) : ۲۸۳ الشريعة (نهر) (٣): ٢٣٠ شطنوف (٣): ٢٧٩ الشبقر (٣) : ١٤٧ شلقان (۱) : ۱۰۹ انظر: يضا منية شلقان الشماسية (١): ١٢٤ ، ٢٣٩ الشويك (٣) : ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٦٦ ، ٢٧٩ شیراز (۱) : ۳۰ شيزر (۱) : ۲۰۰ ، ۲۷۰ 711 ( 77 ( 19 : (7) **TIA ( TTI ( 13 : (4)** 

#### حرق الصساد

صحراء الاهليلج (۲): ۱۶۱ (۲): ۳۱۳ (۲): ۳۱۳ الصحراء الغربية (۳): ۱۸۱ صحراء المقابر (۱): ۱۶۸ الصخرة (بيت المقدس) (۳): ۳۳ صدر (۳): ۲۰۹ مرخد (۳): ۲۰۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ صعدة (۱): ۲۱ ، ۱۷۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

(Y): \(\pi\) \

(T): 171 ( 17. ( 10V ( 10. ( 178 : (٣) ) (٣) ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 178 ( 1

الصعيد الأدنى (٣) : ٩٢ ، ٩٧

الصعيد الأعلى (٣) : ١٦٤ الصف (٢) : ١٠٥

> (۳): ۲۸۲ ، ۲۸۲ مفاتص (۳) ۱۸۸ انظر أيضا سفاتس

> > صفر (۳) : ۱۰۹

صفین (۳) : ۳۳۲

صتلیة (۱) : ۲۸ ، ۲۸ ، ۹۰ ، ۲۸۳ (۲) : ۹۹ ، ۱.۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ،

۳۲۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ،

انظر: صرخد صناعة الجسر (۲): ۱۶۹ صناعة مصر (۲): ۱۳۶ (۳): ۳۶۲ صنعاء (۱): ۱۲، ۲۵، ۱۲۹

صنعاء (۱) : ۱۲ ، ۵۰ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، ۳ . (۲) : ۱۸۷ ، ۲۲۲

صهرجت (۱) : ۱۲۲

**TT**: (7)

صهرجت الصغرى (١): ١٢٢

۲۳: (۲)

صهرجت الكبرى (۱): ۱۲۲

۲۳ : ۲۳

صهرشت

انظر : صهرجت صهيون (۲) : ۷۱ 6 18V 6 188 6 8V 6 TT 6 1A 6 8 : (T) T.V . TAT . TTE . TTF . 100 4 1.9 < Y9 < YA < OY < E0 < EE < ET</p> **TIA ( TVV ( T... ( 1T1 ( 1T.** طرابلس الغرب (١) : ٦١ ، ٦٨ ، ٧٤ ، ٧٩ ، 787 677 61.1 6 89 6 8. ( 7. ( or ( o) ( TV ( TO ( TE : (T) 11X 6 71V 6 710 6 111 111 ( 101 ( 187 ( 17 : (4) طرسوس (۱): ۷۱ TIA: (T) طرطوشــة (٣) : ٨٨ طريق زين العابدين (٣) : ٢٩٦ طساسيج السواد (۱): ۹۰: ۲۵۲ طسوج تستر (۱): ۱۵۵ طسوج فرات بادفلی (۱): ۱۵۲ طسوج الفرات (۱) : ۱۵۸ الطف (۱) ، ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۱۳ طنبدة : طنبدي : طنبذة (٣) : ۲۷۹ طنجــة (۱) : ۷ه الطــور (٣) : ١١٥ طـوخ (۲): ۱۰۵، ۲۱۳ طــوخ الأقلام (٢): ١٠٥ طـوخ البتنـون (٢) ١٠٥ طوخ تنده (۲): ۱۰۵ ، ۲۱۲ طوخ الجبـل (٢) : ١٠٥، ٣١٦، طوخ الخيــل (٢) : ١٠٥ ، ٣١٦ . طوخ دمنسو (۲): ۱۰۵، ۳۱۲، حسرف العسين عـانة (٢) : ١٥٦ ، ١٧١ ، ٢٥٤ ، ٢٥٢ العباسـة (١): ٢٩٣ العباسية (٢): ١٠٧

صـور (۱): ۱۱۵ ، ۱۲۲ ، ۲۳۹ 6 100 6 87 6 19 6 18 6 19 6 8 5 (Y) ( 07 ( 01 ( 89 ( 8) ( 87 ( 80 ( 88 < 110 < 1.7 < 1.1 < 97 < 98 < 07 TIA : 171 : 177 : 171 : AIT مسيدا (۱) : ۲۳۸ **477 : 117 : (7)** Y.Y ( { } ( { 6 ) } { 8 } ( \* ) Y ) Y . Y صيبر (نهر) (۱) ۸۶ المسين (١) : ٩٥ TT1: (T) حسرق الطساء الطابيــة (١) : ١٣٠ **7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 1** الطاحونة (١): ٦١ الطالقان (۱) : ۲۰ ، ۱٦۸ الطائف (۱) : ٦ (7) 771  $\rightarrow$  VA1  $\rightarrow$   $\Gamma17$ الطبالة أنظر أيضا: أرض الطبالة (٣): ٥٠ ، ٧٤ ، 14 > 157 > 377 طبرستان (۱) : ۱۲ ، ۱۳ 1.9:(4) طبرية (۱) : ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۷۵ ، 

107 ) 307 ) 007 ) 707 ) 677 ) 977 ) (100 (107 6) 187 ( 88 ( Y. ( 19 : (Y) 177: (4) عــدن (۱) .: ۲۱ ، ۵۰ ، ۲۲۷ **71: (7)** طرابلس الشام (۱): ۳۱، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۲۰، عــدن لاعة (١) : ٥١

7X7 . 779 . 709 . 777 . . 777

· 10. · 789 · 787 · 787 · 781 · 78.

**\*17 : 377 : 317 : 17** 

(T): F7 > A7 > Y7 > 377

طحا المدينة (٣): ٢١٥

الطحاوية (٣): ٢١٥

طرا (۲): ۱۶۲

عـكا (۱) : ۲۳۹ عدوة الإندلسيين (١) : ٩٤ ( Y) . Y) . Y) . (Y) . (Y) عدوة القرويين (١) : ٩٤ 778 6 779 6 777 6 718 6 711 العسراق (۱): ۲۷ ، ۲۹ ، ۱۹ ، ۸۸ ، ۱۹۰ ، · ٣٦ · ٣٤ · ٢٨ · ٢٦ · ٢٣ · ٢. : (٣) · 179 · 177 · 109 · 101 · 187 · 181 6 TT. 6 T. 7 6 1T. 6 AE 6 A. 6 7. · 771 · 77. · 717 · 7.7 · 7.6 · 1A8 770 4 777 4 777 4 70. 4 777 عهسان (۱): ۵۳، ۱۹۲۰ ۱۹۲۲ (1.0 ( AT ( V1 ( VV ( TV ( TT : (T) شهـان (۱) : ۲۲۰ 4 TTV 4 TTT 4 TAO 4 TET 4 TE. 4 TTT **۲97: (Y)** 177 ) 777 ) 777 ) Y77 ) 107 ) 007 ) عمل الجزيرتين (٣): ١١٣ 507 ) VOT , XFO , Y.T , T.T , Y.T , العواصم (٢) : ٢٦٠ 317 عيــذاب (٣) : ٨٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١٧٧ 417 6 780 عین تاب (۳) : ۳۱۸ العراقان (٢): ٣٢٤ عبن التمسر (١): ٧ ، ١٧٦ عــرغات (۱) ۱۰۷: عين الجسر (١) ٢٢٢: 177: (7) عين شيمس (١) : ١١٨ ، ١٣٠ ، ١٤٥ ، ١٩٣ ، عـــرقة (٣) : ٣١٨ ، ١٣٠ ، ٣١٨ 190 العريش (۱) : ۱۱۸ 180 ( 177 ( 189 ( 187 ( 188 ( 81 : (7) 177 : 108 : 107 : 187 : (7) عينسونا (۱) : ۲۰۶ TTE : TTT : 07 : (T) عزاز ( اعزاز ) (۳) ۳۱۸: حسرف الفسين عزبة أبي حبيب (٣) : ٣١٢ غانة (۲) : ۱۲۲ عسسقلان (۱) : ۱۱۵ ، ۲۳۲ ، ۲۶۱ ، ۲۰۱ غد يرخم (۱) : ۱٤۲ ، ۲۷۳ 6 177 6 107 6 177 6 1A 6 1. . (Y) (7): PY 771 : 777 : 171 17: (4) الفربيــة (٢) : ١٦٦ ( or ( o) ( o. ( {7 ( {7 ( \*\* ) ( \*\* ) 6 10V.6 100 6 119 6 117 6 97 : (T) 61.161..6976986776706 TTT ' TVT ' TVE ' 177 ' 107 ' 10A 4 177 ( 10A ( 177 ( 117 ( 1.A ( 1.7 غرناطــة (١) : ٩٤ 6 7.7 6 7.8 6-7.1 6 199 6 19. 6 1VI Y (0: (4) غــزة (۲) : ۱۸ ، ۱۵۰ ، ۲۲۰ **TT7 ( TT. ( TV1 ( TVV** العسمكر (۱) : ۱۱۰ ، ۲۲۵ 44. 6 414 17: (1) غــزنة (٢) : ١٣٧ عسکر مکرم (۱): ۲۵ ، ۲۵ الغـوب (٢) : ٢٥٢ عطفة الدويداري (٢) : ١٠٨ الغسور (٣) : ٢٧٩ العقسارية (١): ٢٩٠ غور الأردن (۲) : ۱۸۱ العتبسة (١): ١٨٠

عقبة دمر (۱) : ۲۲۰،۲۱۰

الفوطة ـ غوطة دمشق (١) ؟ ١٢٤ ، ١٢٦ ،

707 X67 > 7X7 > 777 : 717 : 137 (7): 13 > 101 > 117 فلسطين (۱) : ۲۲۹ ، ۱۲۷ ، ۱۸۷ ، ۲۶۹ ، 7.7:(4) فبنـــة (١) : ٢٩٠ YOE 6 YO. 6 107 6 10. 6 18V 6 187 6 99 : (Y) حسرف الفساء 6 19A 6 19V 6 17A 6 17. 6 100 6 10T غارس (۱) : ۲۵ ، ۳۸ ، ۹۵۱ **TVV ( TT. TT. ( TTT: (T) TY. ( 717 ( 7A ( 77 : (T)** فارسکور (۳) : ۲۲۱ نم الخايج (٢): ٦، ١٦، ١٣٤، ١٣٩ فاس (۱) : ۷۰ : ۹۶ 177: (4) 177: (7) غم السد (سد الخليج) (٣): ٢٣٢ غاقوس (۳): ۲۰۷، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۹۹ مندق أبي الهيجاء (٣) : ١٨٣ غاميــة (۱): ۱۸۲ ، ۲۸۲ نندق مسرور (۱) ۱ ۱ ۱ ۱ 11: (1) الفنيسدق (٢): ٢٦١ انظر أيضا: أغامية الفوارة (بالجامع العتيق) (١): ٢٩٤ غج الأخيار (١): ٥٦ ، ٧٥ نــوة (۲) ۲۶۷ غخ (۱) : ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱۱ Y00: (T) الغرات (۱) : ۱۲۹ ، ۱۷۱ ، ۱۸۱ ، ۲۸۷ ، ۲۰۷ ، نيـــد (۱) : ۱۷۱ 171 6 711 نیشت بنا (۲): ۳۳ (Y): ATT : 101 : 101 : 17A : (Y) الغيــوم (۱) : ۲۸ 44. 6 408 181 478 477 477 : (٢) Y1. (107: (T) TY. ( TIT ( TAE ( 17A: (T) غرات بادغلي (١) : ١٥٢ ، ٥٥١ فرع رشسید (۳) : ۲۷۶ ، ۲۷۶ حسرف القسساف نرغسانة (٢) : ٢٣٥ تابس (۱): ۸۹، ۹۰، ۱۳۳ مرقة النيل الشرقية (٣) : ١١٣ ، ٢٢١ T.A ( TIA ( TIV : (T) مرقة النيل المربية (٣): ١١٣ 114 ( 104 : (4) الغـــرما (۱) : ۱۱۸ ، ۱۳۰ ، ۲۸۳ القابون ( القابول ) (1): 171 : (1) Yo1: (1) 7.7 6 7.1 6 07 6 07 6 0. : (4) 47: (1) فرنسسا (۱): ۲۸ 14Y : (1) فسسا (۱) : ۲۶ القاسميات (١) : ١٥٨ 

القانسية (۱) : ۱ه ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۲.۷ التام ٢١٤ ، ١٩٨ ، ٦٥ ، ٦٣ : (٣) عدا ماعة البسبتان (٣): ٢٨٧ ماعة الجلوس (٣) : ٦١ قاعة الدواوين (٢): ١١

قاعة الذهب (قصر الذهب) (٢): ١٤٠٠

أنظر أيضا: بسيا

**۲٧٦ ( ٢٦٥ ( ٢٦٤ ( ٢١٨** 

أنظر أيضًا: مصر (١) : ٤ ، ١٠٦ ، ١١٠ ،

( 198 ( 179 ( 178 ( 118 ( 117 ( 111

78V 6 770 6 118 6 9V 6 AT 6 7. : (T) تاعة الغضة (٣): ٧٧ · 771 · 778 · 777 · 771 · 77. · 71A القاعة الكنم ة (٣) : ٦١ 777 3 777 3 377 3 X77 3 737 3 X37 3 قاعات الخمارين (٣) : ٨١ 107 ) 307 ) 007 ) 707 ) 707 ) 707 ) التاهرة (١) : ٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٤٤ ، ٥٥ ، 44 TYT 4 TYT 4 TY1 4 TY2 4 TTA 4 TTA 6 173 6 17A 6 177 6 11A 6 11V 6 118 < 1A9 < 10. < 189 < 180 < 179 < 178 < ٣٠٠ ' ٢٩٩ < ٢٩٨ < ٢٩٧ < ٢٩٦ < ٢٩٥ ( 130 6 171 6 10T 6 1EV 6 188 6 181 < TT. < TIQ < TIX < TIV < TIO < TIE · TET · TEI · TTV · TTI · TTO · TTI \* 1V 6 17 6.18 6 17 6 11 6 A 6 7 : (Y) 417 القسامات (٣) : ٢٨٢ 1 77 6 71 6 OV 6 O7 6 O8 6 OT 6 O. قبة الديلم (٣) : ٢٠٧ تبة الصخرة (٢): ٢٦١ \* 1.A 6 1.V 6 1.7 6 1.. 6 91 6 Ao تبة الهواء (٣) : ١٣٠ \* 178 < 17. < 11A < 11T < 11T < 1.9 قدر الخليل (٣) : ٢٣ £ 189 6 187 6 188 6 181 6 188 6 187 قبر الفقاعي (٢) ١٢٠٠ < 174 < 174 < 170 < 177 < 17. < 177 قبر كلثم بنت محمد بن جعفر بن محمد (١) : £ 191 6 1A9 6 1A7 6 1A0 6 1A8 6 1A1 1876180 I 718 6 714 6 71. 6 7.8 6 7.7 6 198 قبر نفيسة (رضي الله عنها) (١) ١٤٦٠ \* 777 6 770 6 778 6 777 6 717 6 710 انظر أيضا: مشهد نفيسة \* 708 ( 707 ( 787 ( 777 ( 77. ( 779 قبرص (۳) : ۲۳۶ 007 ) 077 ) 777 ) 377 ) 677 ) 777 3 قبر الخرنشف (٣) : ١٤٤ ، ٢٨٧ \* T.T ( T.. ( T11 ( T1X ( T10 ( TXT قبو الكرماني (٣) : ٢٨٨ \* TIX ( TIV ( TIT ( T. 1 ( T. 7 ( T. 0 القدس ــ بيت المقدس (١): ٧٧ ، ١٢٣ ، ١٥٥ ، 784 6 444 · 171 · 11 · 10 · 12 · 11 · 1 : (Y) 6 1A1 6 177 6 107 6 108 6 10... 184 < 11 < 17 < 18 < 18 < 17 < 17 < 11 < 1. YY > AY > 77 > 37 > 63 > 76 > 7.1 \* 6 141 6 1.4 6 1.0 6 1.8 6 1.1 6 1.. · 100 · 178 · 177 · 177 · 177 · 1.7 4 177 6 177 6 119 6 110 6 118 6 117 777 4 777 4 777 < 188 < 181 < 189 < 18. < 17. < 17. < 177 القراغة ــ القراغة الكبرى (١) : ١١٠ ، ١٣٩ ، 6 10A 6 10Y 6 107 6 100 6 101 6 10. 777 6770 6 180 6 184 ( 1Y) ( 1Y) ( 137 ( 138 ( 131 ( 13. 6 1.7 6 90 6 9. 6 A9 6 F7 6 F1 : (Y)

6 19. 6 1A9 6 1AY 6 1AY 6 1Y0 6 1YY

6 780 6 1A9 6 108 6 10. 6 180 6 181. قصر الشبوك ( الشبوق ) (٣) : ١٧٠ 777 القصر الغربي (٣) : ٨٤ ، ١٤٤، ١٥٠ ، ١٥٣ (T) ... YY ... IA ... AT .. AT .. YY ... (T) القصر الفاطمي (٣) : ٢٥٥ ( 701 ( 784 ( 770 ( 107 ( 187 ( 171 قصر القرافة (٣) : ١٣١ 4.167716708 القصر الكبير (٣) : ٤٠ ، ٣٥ ، ٦٠ ، ٢٦ ، ١٤٠ قرافة سيدي عقبة (٢): ١٢٠. 171 ترطبسة (۱) : ۱۵،۱۵، قصر اللؤلؤة (٢) : ٢٦ ، ٨٩ ترتیسیا (۲) : ۱۳۸ 111 4 11 4 8. : (4) قزوین (۱) : . } قصر ابن هبیرة (۱) : ۱۸۲ T.o: (T) 177: (7) قس بهرام (۱) : ۱۵۱ قصر الورد (٣) : ٦٦ ، ١٢١ ، ٢١٠ ، ٢٦٨ ، التسطنطينية (١) : ٢٢٦ ، ٢٣١ ، ٢٥٦ ، ٥٨٠، القصور ( بعين شمس ) (١) : ٢٩٥ 717 القصير (٣): ١١٥ القطائع (١) : ٢٦٤ YTY . TY. . TTT . TTY . TTE . TIE 17: (1) · 777 · 778 · 777 · 1AV · 7. : (T) القطيف (۱) : ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٥ ، ٢٠٧ **177 6 177** تفصة (١) : ٦٢ قسطول (۲) : ۲۳۱ قلاع الاسماعيلية (٢): ١٨١ تسطيلة (١) : ٧٥ ملاع الهكارية (٣) : ٣٠٨ قسم الدرب الأحمر (٣) : ٢٠٠ ملبريو (كلبريا) (٢): ٣٠٨ القلزم (۱) : ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۲۲۷ YIA:(Y)184 ( 10 : (1) ٥٦: (٣) oA: (T) القشاشين (حي ) (١) : ١١٥ القلعة ( بالقاهرة ) (٢) : ١٠٦ 94: (4) قلعة ألموت (٢) : ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ القصر (٣) : ٧٠ قلعة بسر (۱) : ۲۲ . قصر الامارة (١) : ٦٣ قلعة بنى حماد (١): ٦٦ قصر ألبحر (١) : ١٩٥ قلعة جان (٢) : ٣٢٤ 171 (4) قلعة الجيل (٣) : .٤ ، ٣٢٨ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ قصر بیسری (۳) ۲۸۷ قلعة جعبر (٣) : ١٨١ ، ٢٩١ ، ٣٠٦ ، ٣١٨ قصر حجاج (۱): ۱۲۶ قلعة حماة (٣) : ٢٣١ تصر الذهب (١) : ٢٩٤ قلعة الدر (٢): ٣٢٣ 188 6 18. : (4) قلعة ساهور (٢) ٣٢٤ 7: : (٣) قلعة السيروان (٢) : ٢٣٣ قصر الروض (٣) : ٢١٠ تلمة العيدين (٣) : ١٠٩ قصر الزمرد (۳) ۱۹۲۰، ۲۰۷ قلعة القاهرة (٢): ٣٢١ القصر الشرقى (٣): ١٥٣ ملعة كتامة (١) : ٥ ٨ قصر الشمع (١) ٠٢٢٥٠٠ تلعة نجم (٣) : ٣١٨

القلمين ( في ولاية قوص ) (٣) : ١١٣

18: (1)

< 177 < 111 < 1.. < 1. < A1 < AA 117 > 777 > 077 > V37 > X37 > 777 480 تيسارية (۱) : ۲۵۵ 104 ( 144 : (4) 177 4 77 4 77 : (4) قيسارية الاخشيد (١): ٢٦٥ تيسارية الغزل (٣) : ٣١٩ تيسارية الوراتين (٣): ٣١٩ حرق الكساق كابل (۱) : ۱۰ كاشغر (٢) : ١٩٢ ، ٢٣٣ كبادوكيا (٢): ٢٧٠ کربلاء (۲) : ۵۳ الكرخ (١) : ٣٩ ، ٨٨ 17% (4 11%: (4) كرسي الجسر (٣) : ١٢٦ ، ١٢٩ الكرك (٣) : ٣٠١ ، ٢٦٧ ، ٢٧٩ ، ٢٠٤ کرمان (۲) : ۲۵۲ الكعبة (١) : ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٨٢ ، ٢٢٢ ، · 177 · 177 · 107 · 127 · 17. **የለምሩ የ**ሃጓ 177 كفرطاب (۱) : ۲۱۹ 144 ( 144 : (4) TIA ( TT1 : (T)

قلوصنا ( أقلوسنا ــ قلوصنا ) (۳) : ۱۹۲ تليوب (١) : ١٠٩ TIT ( 170: (Y) القلبوبية (٢) : ٣١ ، ١٦٥ ، ١٦٦ (Y) : A71 > AF7 > 3Y7 قم (۱) : ٠٤ القمامة (كنيسة القيامة ) (٣): ٣٢ ، ٥٦ ، تناطر الجيزة (٣): ٣٢٢ التناطر الخيرية (١) : ١٠٩ (Y) : NFY تنسرين (۲) : ۲۹۰ التنطرة (٢) : ٧٥ **۲۷.** : (٣) تنطرة بني وائل (۱) : ۲۹۰ Y17 : (Y) تنطرة الجاروغة (٢): ١٨٥ تنطرة الخرق (٣) : ٢٠٠ تنطرة الخليج (١) : ٢٩٥ قنطرة السد (٣): ١٦١ قنطرة الصاحب (٣): ٢٩٦ قنطرة المعشوق (٣) : ٢٩٦ قنطرة المقس (٢): ١٣٧ تنطرة الموسكي (٣) : ٦٠ قورج العباس (بالأهواز) (١) : ٢٥ تورمسيقة (١) : ٢٨ توص (۱) : ۱۱۵ 77. (17: (7) ( 1.1 < 18 < 17 < A. < 0A < 81 : (Y)
</p> 177 ) 037 ) 307 ) 707 ) 707 ) 077 ) 441 . 414 القوصية (٢) : ٣١٦

114: (4)

کفر طهرمس (۲) : ۱۲۹

کنیسة بوشنوده (۲) : ۹۶ - ۹۰

کنیسة بوشنوده (۲) : ۹۶ – ۹۰

کندر (۲) : ۲۰۱۲

كنيسة الزهري (٣): ١٦١ مارستان المفافر (٢): ١٠٦ كنيسة التيامة ( التمامة ) (٢) : ٧٥ ، ٧٥ ، المارستان المنصوري (١) : ٢٩٤ YY. ( 1AY ( 1Y7 ( 117 ( A1 ماسکان (۲) : ۲.۹ الكنيسة المعلقة (٢) : ٩٤ ماوراء النهر (٢) : ١٣٢ ، ١٣٩ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، الكهف (٣): ١٠٩ 140 6 114 كوبرى الملك الصالح (٣): ١٢٣ متنزهات الفاطميين (٣): ٢١٠ ، ٢١٠ الكونمة (۱) : ۱۱ ، ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، متنزهات القاهرة (٣) : ٢٦٨ ، ٢٧٤ ( 177 ( YY ( 0) ( E) ( E. ( YY ( Y. مجانة (۱) : ۲۲ ، ۷۵ < 174 < 174 < 177 < 177 < 107 < 101 (۳) : ۲٥ المجلس (۳) : ۲۱۵ ، ۳۳۰ · 1AY · 1AE · 1AT · 1AT · 1A1 · 1A. مجلس الأغضل ( الجمالي ) (٣) : ٧٧ ، ٧١ 777 > 7.7 > 777 ( ) : YA ( ) TT ( AA ( AT : (T) مجلس الخلينة (٣): ١٩٢ مجلس العيد (٣) : ٧٤ مجلس الوزارة (٣) : ٧٦ ، ١٩٦ المكوم الأحمر (٢) : ١١٢ ، ١٣٩ مجلس الوزير (٣) : ١٦٧ كوم البواصين (٣): ٢٩٦ محافظة المنيا (٣).: ٩٢ محراب داود (۳): ۲۳ کوم تروجة (۱) : ۱.۳ كوم الريش (٣) : ٢٧٤ محطة الطينة (١) : ١١٨ کوم شریك (۲) : ۲۱۹ ، ۲۲۲ المحلة \_ المحلة الكبرى (١) : ٢٠٢ 71: (7) 719 ( 717 ( 1V0 ( 177 : (T) حرق السلام محلة حنص (١) : ١٣٣ اللانتية (٢) : ١٨٧ ، ٢٢٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ المحمدية (١) : ٧٧ ، ٩٣ المختار (۱) : ۲۱۸ لبنی ــ لبنة (۳) : ۱۷۲ المدائن (١) : ٨٨ 17人 6 77 : (7) 江 174 ( 44 : (1) لطمين (۲) : ۱۸۷ المدرسة التقوية (٣) : ٣٢٠ لك ــ لكاى (٢) : ١١١ المدرسة الرضوانية (٣): ١٦٧ 10 6 18 6 17 : (4) مدرسة السيونية (٣) : ١١٢ ، ١٩٣ ، ٢٠٦ اللوق (٣) : ١٠٠ ، ١٨١ ، ١٣١ ، ١٦١ ، ١٨١ ، المدرسة الشريفية (٣) : ١٤١ ، ٣١٩ 799 6 784 6 779 بدرسة الصاحب (٣): ٢٨٦ اللؤلؤة (٣) : ١٢٩ ، ١٣٠ ، ٢٦٩ ، ٢٧٦ ، المدرسة الغاضلية (٣): ٢٥٥ المدرسة القمحية (٣): ٣١٩ المدرسة الكاملية (١): ٢٩٤ حسرف الميم 11: (٣) المدرسة الناصرية (٣): ٣١٩ مدرسة النحاسين (٢): ١٤٠

110

114: (4)

کیاد (۳) : ۱٦.

717 3 V3T

مديرية الدقهلية (١) ١١٨٠ ١٢٢ ١٢٢ **\*\*** : (**\***) مديرية الشرقية (١) : ١١٨ مسجد الامام الشنافعي (٢): ١٢٠ مسجد بني عبيد الله ( بالقرامة ) ( ٣ ) : ٢٥١ مديرية القليوبية (١) : ١١٨ مسجر البئر المدينة الحمراء (٢): ٢١٧ أنظر: مسجد تبر المدينة المنسورة (۱) : ٦ ، ٩ ، ١١ ، ١٤ ، مسجد بئر (۲) : ۸ ، ۲۰ ، ۱۱۳ ، ۱۳۵ ، 6 7.0 6 7.8 6 10. 6 180 6 187 6 1.7 107 ( 10., ( 18X ( 187 ( 188 ( 184 774 6 74. 6 770 · 1.0 · 17 · 74 · 87 · 70 · 10 : (Y) **۲۷.** : (٣) · 110 · 170 · 178 · 187 · 17A · 11A مسجد التبن أنظر: مسجد تبر 717 > 057 > 797 > 3.7 > 377 المسجد الجامع (ببغداد) (٢) : ٢٥٤ T.V ( TOA ( 13A ( 19T : (T) المسجد الجامع (بالموصل) (٣): ١١٧ المذيخرة (١) : ١٦٦ مسجد الجميزة **۸(۱) : ۹۹** انظر مسجد تبر المرتاحيــة (٢) : ١١٠ مسجد الجيوشي (٣): ٧٢ 771 : 117 : (4) المسجد الحرام (۱): ۱۰۱ المرج (۲) ۱۰۰ مسجد الرسول ( عليه السلام ) (٣) : ٣٠٧ مرج بنی همیم (۳): ۳۱۷ مسجد الرصد )۳(: ۷۲ برجراهط (۲) ۱۰: ۱۰ مسجد ريدان (۲) : ۲۳ مرج الضيفر (٢) ١٠٠ مسجد الزيني (٣) : ٢٨٨ مرج عذرا (۱): ۲۷۰ مسجد سام بن نوح (۳) : ۱۹۶ 1.:(٢) مسجد سیدی عقبة (۲) : ۱۲۰ مرطان (۳) : ۲۲۶ مسحد العزاء (٣) : ٢٥١ مرعش (۱): ۲۷۵ مسجد عمرو (۳) : ۳۱۹ 11: (1) المرقب (٣): ٣١٨ مسجد القبة (٣) : ٢٥١ مرماجنة ــمرمجنة (۱) : ۱۱ ، ۵۰ ، ۷۰ مسجد لا بالله (٣): ٥٥ مسجد المقياس (٢) : ٤١ مرو الروز (۱) : ۲۰۸ ، ۸۸ ، ۲۰۲ مسكيانة (١) : ٦٢ مرو الشاهجان (١) : ٨٨ مسلخ الحمام (١) : ٢٩١٠ المزار (٣) : ٥٥ المسيلة (١) : ٨١ ، ٨٤ المسزة (١) : ١٨٨ ، ١٥٢ المساهد (۱) : ١٤٥ 11:(1) مساجد القرافة (٣): ٧٢ **A1** : (٣) المستهى (٢) : ١٣٩ ، ١٤٥ ، ١٤٨ ، ١٧٠ مسجد ابراهيم (بمكة) (١): ٢٢٥ مسجد ابراهيم عليه السلام بعرفة (١) : ٢٣٠ مشتول (۱) : ۲۰۸ مسجد ابي تراب الصواف (٣) : ١٥٢ المشرق (٢) : ٢٠٥ مسجد ابی طاهر (۳): ۱۵ 177 : 177 : (4) مشبهد أبي الفيض ذي النون المسرى (٣) ١٠ ٨١ مسجد الأقدام (٣): ٢٣٥ مشبهد الحسين ( المشبهد الحسيني ) (۲) : ۲۸۲ المسجد الأتمى (٢): ٣١٨

101 4 10 4 A0 4 AT : (T) مشبهد الدكة ( بحلب ) (٢) : ٢٠٩ -مشمهد زين العابدين (٣) : ٨١ مشمهد السقط ( بحلب ) (۲) : ۲.۹ مشبهد السيدة نفيسة (١) : ١٤٥ YY. ( A) ( Y. : (Y) مشمهد عبد الله (۲) : ۷٥ مشمهد على بن أبي طالب (١) ٣٠ مشمهد القاضى بكار بن قتبة (٣) : ٨١ مشبهد القاضى المفضل ، ابن فضالة (٣) : ٨١ مصر (۱) : ۱۰ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۷ ، · {Y · {T · {0 · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · {1} · { ( TA ( T. ( 07 ( 00 ( 07 ( 07 ( 01 < 1. A < 1. T < 1. T < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. . < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 1. < 11 < 1. < 1. < 11 < 1. < 1. < 1. < 11 < 1. < 11 < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < 1. < (117 (110 (118 (118 (118 (118 (1.1 6 171 6 17. 6 173 6 177 6 177 6 177 ( 18) ( 18. ( 149 ( 148 ( 148 ( 144 ( ) 18 / ) 18 / ( ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ] 18 / ) 18 / ) 18 / ) 18 / ] 18 / ] 18 / ] 18 / ] 18 / ] 18 / ] ( 1X ( 1Y0 ( 1Y1 ( 1Y. ( 10 ( 10. ٥٠٢ ، ٢٠٦ ، ١١٦ ، ١١٤ ، ١١٠ ، ٢٠٦ ، ٢٠٥ XTY > 737 > 337 > 737 > X37 > P37 > · ( 707 ( 707 ( 700 ( 708 ( 707 ( 70. 6 71 6 7. 6 8A 6 87 6 8. 6 7A 6 71 6 110 6 118 6 118 117 6 1.9 6 1.8 A71 > 371 > 731 > 731 > 331 > 331 > 6 177 6 100 6 108 6 10. 6 189 6 18A 

1 144 . 144 . 140 . 144 . 144 . 141 107 , 707 , 708 , 707 , 701 < 4.9 < 4.7 < 4.0 < 4.4 < 4.7 < 4.4 2 717 · 710 · 718 · 717 · 711 · 71. 2 777 6 771 6 77. 6 719 6 71X 6 71Y TT. ( TT. ( TT. ( TTT · 19 · 18 · 17 · 10 · 18 · 17 · (T) . 73 3 Y3 3 P3 3 10 3 Y0 3 30 3 F0 3 ( 79 ( 7A ( 77 ( 77 ( 09 ( 0A ( 0Y (1.. ( 97 ( 98 ( 98 ( 98 ( 91 ( 91 ( 9. 611161.961.861.061.861.1 311 ) 111 ) 711 ) 071 ) 771 ) 771 ( 107 ( 107 ( 187 ( 187 ( 18. ( 189 2 177 ( 178 ( 178 ( 171 ( 17. ( 109 ( 177 ( 177 ( 177 ( 17. ( 17. ( 17. 4 1AA 4 1AY 4 1AR 4 1AR 4 1YR4 1YA 6 4.8 6 4.1 6 199 6 198 6 197 6 189 0.7 3 317 3 717 3 717 3 777 3 377 3 037 3 837 3 107 3 007 3 207 3 757 3 177 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 > 777 117 , 717 , 710 , 718 , 717 , 717 , 

740 , 441 , 441 , 447 , 441 مصطبة الصونية (بالقرافة) (٣): ١٣١ المصلى ( مصلى العيد - مصلى القاهرة ظاهر باب النصر ) (١) : ١١٣ ، ١١٧ ، ١٢٤ ، 195 · 186 · 18. · 189 · 178 · 188 (Y, (17 (10 (Y (7 (0 ( E : (Y) · VE ( 7A ( 09 ( 01 ( E1 ( TV ( TT 171 ( 1.1 ( 1.8 ( 17 ( ) ) ( ) ) 4 11X 4 17Y 18. (1.0 ( ) 77 ( 77 ( 70 ( 78 : (4) المصلى (ببغداد) (٢): ٢٥٤ مصلی ابراهیم (۱) : ۲۹ مصلى الأموات (بمصر القديمة) (٣) ٢٩٦٠ المصلى الجديد بالقاهرة (١) : ٢٩٥ مصلى العيد (بالمهدية) (١) : ٧٨ مصلى القرافة (١) : ١١٣ مصياف ( مصياب ــ مصياف ) (٣) : ١٠٩ المطرية (٢) : ٨ .YY. ( YE : (Y) المعادي (٢) : ١٤٢. المعافر (١): ١٤٥ المعتمدية (٢) : ١٦٩ المعتوق (٢) : ١١٢ ، ١٣٩ المعرة ( معرة النعمان ) (١) : ١٧١ 71. 4 7.7 4 7.1 4 1AY 4 17 : (Y) TIA ( TV ( TT ( T. ( 14.: (T) المعصرة (٢) : ٨١ معصرة القصب (بعكا) (٣) ٢٨٦: المفسرب (المغرب الأدنى ـ المغرب الأوسط) (0. ( E0 < ET < E1 < T1 < T. < T9 < YA (7. ( 0) ( 0) ( 00 ( 0) ( 0) ( 0) 4 17 4 18 4 11 4 14 4 A1 4 A1 4 A1 6 111 6 1.7 6 1.1 6 1.. 6 11 6 1Å ( 180 ( 181 ( 18. ( 18X ( 188 ( 11X 731 > AFI > FAI > 6.7 > AIY > 7YY > 

```
(1.9 ( 17 ( 27 ( 70 ( 78 ( 17 : (.7)
4 4.0 4 140 4 174 4 184 4 147 4 144
6 T. V 6 790 6 7A. 6 77A 6 71V 6 717
                       ٣٢٢ ' ٣.٨
6 1.0 6 V1 6 OV 6 OT 6 10 6 18 : (T)
4 1AY 4 1A7 4 1YY 4 17A 4 10A 4 18Y
AAI > 3PI > 737 > X37 > 777 > 777 >
480
                  مقام ابراهیم (۱) : ۲۶
                 متبرة الخندق (٣) : ١٧٥
المقس ــ المكس (١) : ١١٢ ، ١٣٩ ، ٢١٨ ،
                 190 6 19. 6 YAY
(Y): F > 0 Y > 17 > 13 > 10 > 6Y >
· 177 · 178 · 178 · 1.A · 1.Y · Y9
79X 4 708 4 1XY 4 1Y. 4 187 4 188
· 170 · 187 · 187 · 171 · 99 : (T)
TE1 6 799 6 797
         المقطم ( جبل ) (٣) : ٢٥٨ ، ٣٢٢
     مقياس النيل (۱) : ۱۱۹ ، ۱۶۳ ، ۲٤٧
180 ( 187 ( 117 ( 77 ( 81 ( 77 : (7)
```

(10) ( 17% ( 17) ( 30 ( 3. ( 10 : (1) ) ( 170 ( 171 ( 170 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 ( 171 (

مکران (۲) : ۲۰۹ ۱۱۱۸ تا است

الملاحة (٣) : ٢٩١

الملاحين (حي ) (٣) : ٦٠

الملعب (۲) : ١٥ ، ٥٩ ، ١٠٤ ، ٨٨ ، ١٠٤

ملقة (٢) : ٢٤٥

ملوی (۳) : ۲۱۵

ملیلة (۱) : ۹۳ ملیلة (۱) منية السيرج ( الشبيرج ) (٣) : ٧٤ ، ٢٦٨ ، 377 منية شلقان (١) : ١٠٩ منية العز (٢) : ٣٣ المنيطرة (٣) : ٣١٨ مهتما باد (۱) : ۱۵۸ المهدية (۱) : ۷۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۸۷ ، ۷۸ ، ۷۹ ، 777 6 777 6 787 **T.V** : YIV : YIO : 111 : (Y) (1): 11 : (Y) ( 1.0 ) ( 17 : (Y) مهروبان (۱) : ۱۵۹ مهروسا (۱) : ۲۵۲ الموصل (١) : ٣٠ ، ١٨٧ ، ٢٤٢ ، ٢٧٤ 777 · 778 · 777 · 137 (1A) ( 1YY ( 1EY ( 11Y ( 11 ( TY : (T) 737 > 0.7 > 7.7 \ Y.7 \ X17 میلفارقین (۱) : ۲۲۰ ، ۲۷۰ **TTT : 107 : 177** 780 : (T) میت غمر (۱): ۱۲۲ **TT**: (T) الميدان (٢) : ١٤ 184 : (4) میدان ابن طولون (۲) : ۱۶ ميدان الأخشيذ (١) : ١٢٩ 18: (7) ميدان بركة النيل (٢) : ١٤ ميدان ركوب الخيل (٣) : ٢٧٥ میدان رمسیس (۲) : ۳۱ ، ۱۳۶ میدان قراقوش (۲): ۱۶ ميدان القصر (٢) : ١٤ ميدان محطة مصر (۱) : ۱۱۲ 178 ( 7) ( 7) : (7) ميلة (۱) : ۷ه ، ۸ه

منا جعفر (۱) : ۲۸۷ ، ۲۸۸ منارة الاسكندرية (١) : ١٣٤ منازل العز (٢) : ٣١٠ **TT.** : (T) منازل کتامة (۳) : ۱۸۸ مناظر الفاطميين (٣) : ٢٦٨ منبج (۲) : ۱۷۷ ، ۱۸۷ ، **TIA:(T)** المنحر (۲) : ۱ه ، ۱۲۷ المنزلة (٣) : ٢٢١ منشأة الفاضل (٣) : ١٨٣ منصة الخلافة (٣): ١٤٣ المنصورة (٣) : ٢٢١ المنصورية (۱) : ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۰ ، ۲۶۷ 144 ( 110 : (1) منظرة الخليج (١): ٢٩٥ منظرة رواق الملك (٣) : ١٠٧ منظرة السكرة (٣) : ١٠٧ منظرة اللؤلؤة (٢): ٨٩ YY7 6 E. : (T) منفلوط (٣) : ٧٧ ، ٣٤١ المنفلوطية (٣): ٢٢٢ منوز (۲) : ۱۳۹ منوف (۳) : ۲۷۹ المنونية (٣) : ١١٣ ، ٢٧٩ ، ٢٢٢ النيا (٣) : ١٦٦ ، ١٦٦ ، ١٦٢ ؛ ١٨٢ منيا التمح (٢): ١١٠ منية الأصبع (۱) : ۲۲۹ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۹۳ منية الامراء انظر: منية السيرج منية الأمير انظر : منية السيرج منية الباساك (٣): ١٥٩ منية حمل (٢) : ٢٩٥ منية ابن خصيب (۳) : ۲۱٦ منیة بنی خصیب (۳) : ۲۸۶ ۲۹٥ : (٣) عنية منیة زنتی (۳) : ۸۸ ، ۲۳۷ منية سمنود (۲): ۳۳

ميمذ (٣) : ٥٧

ميناء الزجاج (٣): ١٤٧

ميناء القاهرة (٢) : ٢٥

### حرف النون

نابلس (۲) : ۱۵۲ ، ۱۵۷ نجـد (۲) : ۲۱۵ النجف (۱) : ۱۷۷

`` (٣) ÷, **٨**3 ٢

النرمس (۱) : ۱۲۲

النرويج (٣) : ٥٤

نصیبین (۲) : ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۰۲۲

(۳) : ۳۷ ، ۷۲ ، ۳۱۸ ، ۳۲۸
 النصيرية ( قرب البصرة ) (۱) : ۲۰۰

نفرة (١) : ٥٠

نفوسة (١) : ٧٩

نهر الأردن (٢) ١٩٠٠ ، ١٧٦ ، ١٧٨

نهر الخابور (٢) : ٣٢٢

نهر دیالی (۲) : ۲۵۲

نهر الرس (٣) : ٣٠٥

نهر نرس

انظر: النرس

نهر هـد (۱) : ۱۵۲ ، ۱۵۵

نهر یزید (۱) : ۱۲۵

النهروان (۲) : ۱۰۱

نهيا (۲) : ۱۲۹

النواقير (٣): ٢٣

النوبة (۱) : ۲۷۹ ، ۲۸۵

TY. ( YYY (:18# ( \\ 17 \ 18 : (Y)

700 6 708 6 17. 6 81 6 70 : (T)

نیسابور (۱) : ۱۸۲

**707**: (7)

**\*\*\***: (**\***)

#### حرف الهاء

الهاشمية (٢) : ١٢٣

٠ الهبير (١) : ١٧٨

هجر (۱) : ۲۷ ، ۱۲۱ ، ۱۹۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ،

171

انظر : نهر هـد همذان (۲) : ۲۳۷ ، ۲۰۲ ، ۲۹۱ (۳) : ۳۰۰ الهند (۱) : ۵۱ ، ۲۸۷

الهودج (۳) : ۳۱ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ میت (۱) : ۱۷۹ ، ۱۸۱

171 : 107 : (7)

# حرف السواو

الواحات (۳) : ۹۲ ، ۲۸۷
وادی اطنیح (۳) : ۲۸۲
وادی التیم (۳) : ۱۲۱
وادی خم (۲) : ۱۲۸
وادی شراش (۳) : ۲۸۲
وادی الغزلان (۳) : ۲۸۲
وادی الغزلان (۳) : ۲۸۲
وادی الغری (۲) : ۱۳۸ ، ۱۶۳
وادی موسی (۳) : ۲۳۳
وادی وساع (۳) : ۲۲۲
واسط (۱) : ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰
در (۲) : ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰

اسط (۱) : ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰ (۲) : ۱۰۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ (۳) : ۲۰۷ (۳) : ۲۰۹

> الواسطى (٣) : ١٧٤ وجرة (٢) : ٨٢

الوجه البحري (۱) : ۱۱۸

TT7 : 117 : 17 : (T)

الوجه القبلى (٣) : ٩٣ ، ٢١٥ ، ٣٣٦٠ الولاية الغربية (٣) : ٣٩ وهران (١) : ٦٦

# هرف اليساء

یازور (۲) : ۱۹۷ (۳) : ۳۲ یافا (۱) : ۱۸۸ ، ۱۹۸ ، ۲۳۸

140

(7): AYI > YAI > 6.7 > 777 > AYY > AYY > AFY > AFY > AFY > AFY > AFY > FAY

|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • | · |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   | · |   |  |

فهـــرس الأمم والقبائل والأحزاب والدول والشعوب والمذاهب ...

|   |   |   |   | * |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ٠ |   |   |   |   |
|   |   | • | • |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ٠ |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

#### حسرف الألق

1Y0 ( 1Y7 ( TA : (T) **TV1: (T)** آل البيت ( أهل البيت \_ آل محمد صلى عليه الأدارسة ــ الادريسية (۱) : ۱۰ ، ۲۸ الأراقم (٢) : ٣٠٩ وسلم) (١): ٢٥، ٢٩، ١٤، ١٤، ٥٤، الأرمن (٢) : ٣١١ 777 ( 100 ' 00 ( 08 ( 07 ( 01 ( 89 (T): Y3 > Y5 > Y6 > 001 > 501 > 701 > 708 6 1Voi 6 TV: (T) آل العباس (١) : ٧٧ 418 6 414 آل منساد (۱): ۲۳۳ الأسرة الأرتقية (٢) : ٣٢ الآمرية (٣) : ١٧٣ ، ٢٣٣ Y 80: (4) أبناء الطالبيين (١) : ٣٣ أسرة ايلك (خانات مارس) (٢): ١٩٢ الأتاكة (١) ٢٤٠٠ الأسرة البسورية (٣): ١٨٢ الأتراك ( الترك ـ التركمان ) (١) : ١٩٨ ، اسرة زنكي (٣) : ۲۸۲ ، ۲۹٥ أسرة الزيريين (٣): ١٨٧ 110 · 118 · 117 · 111 الأسرة الكلبية (١) : ١٠١ الاسكندرانية (٣): ١٥٥ (187 ( 18. ( 17.) 117 ( A7 ( 87 ( 77.) )) الاسماعيلية (١) : ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥٠ ( 174 ( 171 ( 109 ( 104 ( 100 ( 107 ) TTT : TIT : (T) · 14 · 18 · 14 · 17 · 14 · 10 : (4) ( 10) ( 187 ( 187 ( 177 ( 1.4 ( 1.4 ) **777 '007 '007 '037** الإســيح (٢): ٢١٧ 147 > 747 > 347 > 647 > 767 > 367 > الأشراف (٢): ٦٨ (4): Ao > FV > F71 > 1F1 > 1o7 410 (418 (414 (411 (4.4 اشراف مكة (٣): ٢٢٤ ( 154 · VX · 01 · 69 · 70 · 7V : (T) الأشروزينية (٢) : ٢١٦ ( 110 ( 11. ( 1.0 ( 1A. ( 1VT ( 1VT الأصبغيون (١): ١٧٥ أصحاب ابن الصباح (٢) : ٣٢٤ 44. 6417 الاثنسا عشرية (١): ١٤ الأعراب ( العرب ــ العربان ) (١) : ١٥٦ ، الأجناد (٣): ٢٦٠ الأحناف ب الحنفية (٣) : ١١٢ ، ١٩٣ ، ٢٠٦ 6 77. 6 719 6 7.V 6 7.0 6 7.7 6 1A9 الاخشيذية ــ الاخشيذيون (١) : ١٠٨ ، ١٠٨ ، 177 > 777 > 107 > 307 > 707 > A07 > 798 6 77. ( 177 ( 1.0 ( 1.. (.o.) ( TT ( 1. : (T) 777 6 778 6 711 171 . LOI . LOI . LOI . LOI . LLI

· TIV · TIO · TII · T.I · IAO · IVT 477 477 477 477 477 4 137 4 137 4 · ٣. ٤ · ٢٨٢ · ٢٨١ · ٢٦٣ · ٢٥٩ · ٢٥٣ TT. ( TT) ( T17 ( T.7 · 1A · AT · 08 · 07 · T0 · 18 : (T) 6 174 6 171 6 100 6 100 6 11E 6 11E 357 > 177 > 177 . الإغالية (١): ٥٤ 17: (4) الافرنشييس (٢): ٣٢٥ T.: (T) الاقباط ( القبط ) (١) : ١٥٤ ، ٢١٤ ، ٢٦٨ 117: (4) الأكراد (١) : ٤٠ ٢١٢، ٢٥٠ T.0: (T) الأماميسة (١) : ١٤ 17.4 : (1) < 177 ( 187 ( 18. ( A1 ( A8 : (Y) 44. 6 484 الإمامية الزيدية (١) : ١٦٧ الامراء الحيوشية (٣) : ١٢ **ا**مر اء مـــقلية (٢) : ٣٢٥ الأمنساء (٢) : ٨٢ الأمويون (٢) : ٦٥ ، ١٤٩ ، ١٤١ الأنساط (٢): ٢١٧ اهل الدولة ( الفاطبية ) (٢) : ١٣٦ ، ٢٨٢ T11 6 777 6 17 : (T) أهل الذمة (١) : ١٣٢ ٥٣ : (٢) **TEI ( AA : (T)** أهل الردة (١) ٣٨٠ اهل السنة (٣) : ١٤٠ / ٣١١ اولاد الأخشينية (١): ٢٠٢ اولاد ابن جراح (۲) : ۱۳۳ اولاد الراعي (٣): ٢٤٧ اورية (٣) : ١٨٨ أولياء الدولة ( ولى الدولة ) (٢) : ١٨ ، ١٨ ، 

۱۱،۱۰۳ الائمة المستودعون (۱) : ۲۶ الائمة المستقرون (۱) : ۲۶ الائمة المستقرون (۳) : ۲۵۰ الائمة المستورون (۳) : ۲۰۰ الایوبیسون (۱) : ۲۱۰ ، ۲۰۰ (۲) : ۲۸۰ ، ۲۰ ، ۲۲۲

## حرف البساء

الباطلية (٢) : ١٣ ، ١٣٧ ، ١٥٥ ، ١٥٩ الناطنيــة (١): ٢٤، ٢٦، ١٥، ١٥ **TTE ( TTT ( 1T1 : (7)** ياهلة (١) : ٢٥ البجسوية (٢) : ١٨ البرامكة (٢): ٢٤٩ البسرير (۱) : ۲٦ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۸۰ ، 4 18 4 A8 4 A8 4 V9 4 VA 4 VY 4 71 777 6 718 6 1.1 **7A. (71A: (7)** 18 : (4) البرقية ــ البرقيون (٢) : ٥٦ ، ١٣٧ ، ٢٩٨ الساطيـة (٣) : ٦٢ البطـالون (٢) : ٥٦ البغداديون (٢): ٢٩٣ ، ٢٨٢ ، ٢٩٦ التكحورية (٢): ٥٥ ، ٦٦ ېلى (٣) : ٣١٧ البنادقة (٣) : ١٠٢ / ١٠٢ بنو أبى الحسن (أصحاب صقلية ) (٢) : 777 6 771 بنو الأذرع (١) : ١٢ بنو اسرائيل (٢) : ١٩٥ ، ١٩٧ بنو الأصغر ( الروم ) (١) ١٩٨٠ بنو الأضبط (من كلاب) (١): ١٦٠ بنو الأغلب (١) : ٢٨ ، ٦٦ ، ٨٨ ، ٢٧ Y17: (T) بنو امية (۱) : ٥٥ ، ١٤٩

77: (٢) بنو سعد (۳) : ۸۳ بنو أمية بالأندلس (١) : ١٦ ، ٢٦ بنو سليم (٢) : ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢٦٤ 174: (4) بنو الأنصاري (٣): ١٩٢ بنو سلیمان (۱) : ۵۹ بنو أيوب (٣) : ٤٠ بنسوبادیس (۲): ۱۱۵ بنو سنبر (۱) : ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۰۵ بنو سبنس (۱) : ۲۵۶ 111 : 111 : (4) **TV9 : TT.: (T)** بنوبوية ــ البويهيون (١) : ٣٠ ، ٢٦ ، ٩٩ (7):377 (Y): YF > 317 > YoY > 1Y7 بنو سوید (۲) : ۲۱۸ بنوتج ( الحسن ) (١) : ١٢ بنو شيبان (۱) : ۱۵۲ بنو ثعل (۱) : ۱۵۲ Y07: (Y) بنو ثعلبــة (٢) : ٣١٦ بنو ضبة (١) : ١٦٤ بنو جراح ــ بنو الجراح (٢) : ٨٧ ، ٥٥ ، ١٤٣ بنو طباطبا (۱) : ۱۲ بنو جعفر (بالحجاز) (١): ١٠١ بنو طی (۱) : ۱۳۰ بنو جعفر البغيض (١): ١٥ بنو جعفر الطيار (٢): ٣١٦ بنو عابس (۱) ۱۵۲۰ بنر جعفر بن کلاب (۲): ۱۸۸ بنو العباس (١) : ١٢ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ٢٦ ، ٩٩ ، (187 < 18. < 181 < 97 < 91 < 77 < 07
</p> بنو جمح (١) : ٢٢٥ بنو الجن (١) : ١٧ 240 ( 127 ( 120 ( 152 · 707 · 707 · 777 · 717 · AA : (Y) بنو الجوهري (الوعاظ) (٣): ٥٥ بنو الحاجب (٣) : ٢٥٨ TT. (T10 (T.7 (TVE (T07 بنو حارثة (٣) : ١٥ **TEO : 197 : 19: (T)** بنو عبد القوى (٣): ٢٥٦ بنو حسن (بالحجاز) (١) : ١٠١ بنو حسن (باليمن) (٢): ٢٦٩ بنو عبيد (١) : }} انظر أيضا: العبيديون بنو الحسن بن على (١) : ٩ 717: (7) بنو عجل (١) : ١٨٠ بنو عذرة (٣) : ١٧٠ بنو حمساد (۳): ۱۸۸ بنو عقیل (۱) : ۱۲۳ ، ۱۲۶ ، ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، بنو حمدان (۱) : ۹۸ 101617. أنظر أيضا: الحمدانية (٢): ٣١٠. 177: (7) بنو حمود (٢) : ٥ ٢٢ بنو العليص (١) : ١٦٨ ، ١٧٥ بنو حنیفة (۱) : ٦ بنو عمسار (۲): } بنو خفساجة (٢) : ١٨٥ ، ١٨٧ ، ٢٣٢ بنو الرداد (۱): ۱۱۹ بنو عمرو بن العاص (٢) : ١٠٧ بنورزيك \_ آل رزيك (٣) : ٢٢٠ ، ٢٤٦ ، ٢٥٧ ، بنو غصن بن سيف بن وائل بن المفافر (٢) : 1A. 6771 677. 6709 6 70A بنو رستم (۱): ٦٦ بنو فزارة (٢) : ٢٦٤ بنو زريع ( الاسماعيليون ) (٣) : ٢٢٨ بنو مليتــة (٣) : ٢٢٤ بنو زیری (۲): ۲۶۳ بنو قرافة (٢) : ٨٩ 144 ( 144 ( 1.0 : (4) بنو قرة (۲) : ۳۶ ، ۳۵ ، ۱۵ ، ۵۲ ، ۵۲ ، ۲۰

السازرة (٢) : ٥٦ سزنطــة (٣) : ٢٣٣ البيزنطيون (٢) : ٢٣٠

### حرف التساء

ترنجة (٢) : ٢١٧ تيم الله (۱) : ١٥٦

#### حرف الثـاء

الثمالية (٢): ٣١٦ ثقیف (۲) : ۱۳۱ الثنوية (١) : ٢٣ ، ١٥٨

#### حرق الجيم

جــذام (٣) : ٨٣ ، ٢١٢ ، ٢١٧ ، ٥٥٠ ، ٨٥٢ الجذاميون (٣): ٨٣ جشــم (۲): ۲۱۷ الجعـافرة (٢): ٣١٦ حعفــر (۳): ۲۱۷ الحـــلالقة (٣) : ٢٠ جماعة البهرة (١) : ٢١٥ جند افریقیة (۲): ۸۲ الجنويون ــ الجنوية (٣) : ٣٤ ، ٣٤ ، ١٤ ، ٥٠ جهینــة (۲): ۱۳۷، ۲۱۸ الحوانيــة (٢): ٥٦ الحسودرية (٢) : ٥٦ الجيوشية (٢): ٣٣١ 4 TTA 4 1A9 4 100 4 107 4 189 : (T) 411

#### حرف الحساء

الحارثيون (١) : ٢٥٨ الحافظية (٣): ١٧٣ ، ٣٣٦ الحجالون (٢) : ٥٦ الحسنية ( خاص حسن بن الحافظ ) (٣) : الحسنيون (بمكة) (٢): ١٦١ الحسينية (٣): ١٦١ · 111 · 11. · 1.9 · AT · 7A · 71 (179 (177 (107 (18. (177 (117 . 111 6 17 . 6 719 6 71 6 190 189: (4) بنو ترجة (٢) : ٩٢ ىنو القرناء (٢): ٢٦٥ بنو القصار (١) : ١٥٩ - ١٦٠ ىنو كلاب (۱) . . ۱٦٠ ، ١٦٨ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ 7.7 6 7.1 6 191 6 8. 6 78 : (7) بنو کلب (۱) : ۱۷۲ بنو کلیب (۱): ۱۲۹ **۲۲9: (7)** بنو کملان (۱) : ۷۲ ، ۷۹ ، ۸۶ ، ۹۳ بنو كنانة (٣) : ٢٦٢ بنو المتفق (١) : ٢٠٧ بنو مدرار (۱) : ۲۵ ، ۲۹ بنو مرداس (۲) : ۲۲ ، ۱۸۰ بنو المسيب (٣): ٢٩١ بنو مطروح (۳): ۱۸۱ بنو المطـوق (١) : ١٢ بنو معصوم (۳): ۲۵۱ بنو المغربي (٢): ٨٧ بنو موسى (١) : ١١ ، ٥٠ بنو مناد (۲) : ۱٦ بنو منصور (۳): ۲٦١ ، ۲٦٢ بنو منقه (۳): ۱۹ بنو النعمان (أسرة النعمان) (١) : ٢١٥ o: (Y) بنو هاشم (۱) : ۱۷۱ 17: (1) بنو هلال (۱) : ۱۳۰ Y:7 6 Y10: (Y)

بنو همیم (۳): ۳۱۷ بنو هـواس (۱) : ۲۱۸ بنو وائل (۱) : ۱۳۹ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۹۰ **177**: (٣) بنو يعفر ــ اليعفريون (١) : ٥١ البورانيـــة (۱) : ۱۵۵ ، ۱۷۹

## حرف الخسساء

الخاصة: الخاصكية (٢): ١٥١ الخدام السود (٢) : ٨٢ الخدام الصقالبة (٢): ٨٢ الخدم (۲): ۱۲۵ الخراسانية (١) : ١٧٨ ، ١٨٣ خــزام (۲): ۲۱۸ الخــزر (۱) : ۱۹۸ 17): 471 الخطابيـة (١) ٢٨: الخلافة العباسية (٢): ١٢٣ الخلافة الفاطمية (٣): ١٨٨ الخيلط (٢): ٢١٧ الخلفاء الأمويون (٢) : ١٢٣ الخلفاء الراشيدون (٢): ١٧ **\*17: (\*)** الخلفاء العلويون (١): ٢٣١ الخلفاء الفاطميون ( خلفاء ، خلائف ) (١): 787 6 747 6 74 6 77 الخلفاء الفاطميون ( خلفاء ، خلائف الفاطمين،

الخلفاء المصريون ، انظر ايضا : الفاطميون

777 · 177 · 107 · 177 · 17 : (T)

الخلفيــة (۱) : ۱۸۸ خندف (۳) : ۸۸۸

الخوارج (۱): ۱۵۹

#### حسرف الدال

الدرزية (۲) : ۱۸۱ ، ۱۸۱ الدعوة الغاطمية (۱) : ۲۱۵ الدولة الاخشينية (۱) : ۱۰۲ ، ۱۲۹ ، ۱۸۷ الدولة الارتقية (۳) : ۱۹ دولة بنى باديس (۳) : ۱۸۷

دوّلة بنى طولون (۱) : ۲۷ الدولة البـــورية (۳) : ۳۵ الدولة البويهية (۱) : ۳۱ الدولة السلجوقية (۳) : ۱۹۲ الدولة العباسية (دولة بنى العباس) (۱) : ۱۱۱، ۱۹۷

**447** : (4)

الدولة العبيدية (٣) : ٣١٣

الدولة العلوية (١): ٣٥

الدولة الفاطمية ( الدولة المصرية ) (۱) : ٢٣ ، ٥٥ ، ٨٢ ، ١٠٢ ، ١١٢ ، ١١٦ ، ١١٠ ، ١٤٠ ، ٢٧٦ ، ٠٠٠

(7): AF > 3F > V.I > 7FY > I.Y > 17Y>

دولة المرابطين (٣) : ٥٦

دولة الموحدين (٣) : ٥٦ دوقات ايطاليا (٢) : ٣٢٥

دیاب (۲) : ۲۱۷

الديصانية (۱) : ۲۳ ، ۶۶

**۲۲۳**: (۲)

الديلم : دولة الديلم (۱) : ۹ ، ۳۷ ، ۳۶ ، ۱۸٦ ، ۱۸۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۳

(7) : 71 , 70 , 601 , ASI , 407 , 7AY , 777

**۲۲۳**: (٣)

# حسرف الذال

ذهـــل (۱) : ۱۵٦ ذوو التشـيع (۳) : ۹۰

# حسرف الراء

الركابية (٢) : ٥٦ سلفيان (۲) : ۲۱۷ الرهيان (۲): ۱۱۷ ، ۱۰۸ ، ۲۳۰ الرهبان الأحباش (٢): ٦٥ الرهجية (٣) : ٧٨ 417 6 410 الروادية (٣) : ٣٠٥ T.0: (T) الروم (۱): ۳۸ ، ۲۱۸ ، ۱۰۹ ، ۱۲۲ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ سلاجقة الروم (٢): ٢٧٠، ٣٢٢ · 777 · 777 · 771 · 77. · 71A · 718 سلاجقة العراق (٣) : ٣٠٥ السلاجقة العظام (٢): ٣١٥ ، ٣٢٠ 407 ) POT ) AFT ) OYT ) YYY ) AYT ) ٣٨ : (٣) 147 ) 347 ) 047 ) 747 ) 747 ) 747 ) ســـلیم (۲): ۲۱۸، ۲۱۷، ۳۱۸ سماتة (۱) : ٥٠ (1): AI ( P1 ( P1 ( P1 ( IA : (Y) السينانة (٢) : ٢١٠ ( 107 ( 17A ( 1.Y ( 1.1 ( 1.. ( 99 4 1AY 4 1AR 4 1A. 4 1YR 4 1YR 4 1YR YIV 6 YIE : (T) 4 719 4 718 4 711 4 7.0 4 198 4 1AA 177 477 477 477 477 477 477 477 4 T11 ( T.. ( TV7 ( TVF ( T77 **TTT ( T. T ( T9.** TE. 6 717 السودان المنطنعة (٢): ١٢١ الروم المرتزقة (٢) : ٥٦ حرف الشـــين ریاح (۲) : ۲۱۷ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ الشافعية (١) : ٨٤ ، ٩٩ الريحانية (٣) : ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٧٠ ، ١٨٩ ، **71.** : (Y) \*17 ( TV7 ( TV. ( T79 ( T7A

#### حسرف الزاي

زغبــة (۲): ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۸ زناتة (۱): ۲۵، ۷۰، ۱۲۸ کا ۱۲۸ **۲۱۸ ( ۲۱۷ ( ٦. : (۲)** الزنج (۱) : ۱۵۹ زویلهٔ (۱) : ۷۷ ، ۱۹۸ **TIV: (T)** 198: (4) الزويليون (٢) : ٥٦ الزيدية (٣): ٨٩

# حرف الســين

السير (۱) : ۲۹۰

الزيريون (۲): ۲۲۱

19.

198

السمدية (٢): ١٤٤ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٦٥ ، ١٤٢ السلاجقة \_ دولة السلاجقة (١) : ٢١ ، ٢٤٠ · TV. · TOY · TTY · TT. · TIE : (T) السنابسة انظر ايضا: بنو سنبس (٢): ١١٠ السودان ( السودانيون ) (٢) : ١٦١، ١٦٦٠ ، · 197 · 188 · 100 · 189 · 10 : (m) · TIT · TYI · TEX · TET · TIO · 19Y. 187: (4) الشاميون (٢) : ٣١٥٠ 94: (4) شداد (۲) : ۲۱۷ الشرفاء ( الأشراف ) (٣) : ٨٤ الشيعة (١) : ٢٥ ، ١١ ، ٥٥ ، ٩٩ ، ٥٠ ، ١٥ ، 4 11 4 187 4 180 4 187 4 07 6 07 277 TTT ( T.9 ( 1V0 ( 17) ( V9 : (Y) **\*{0 ( \*\*\* ( \*\*\* ( \*\*) 1** شيعة اسماعيل بن جعنر الصادق (١) : ٢٦

#### حرف الصـاد

صبيان الدار (٢) : ٥٦

شيوخ كتامة (٢) : ٦

137 > 317 TTO ( TIV ( TTT ( 18A : (T) العبيد (٢) : ١٢ ، ٥٠ ، ١٣٧ ، ١٣٣ ، ١٥٥ ، 6 140 6 14. 6 144 6 148 6 148 6 140 4.4 (T) : A31 > FF1 > V37 > VP7 > 717 > TT1 . TIE . TIT عبيد الدولة (٢) : ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٤٠ ، ١٤٨ ، 199: (4) العبيد السود (٢) : ٢٦٧ العبيد السودان (٢): ٢٩٩ عبيد الشراء (۲) : ۱۳ ، ۱۹ ، ۵۲ ، ۱۱ ، ۱۲۱ ، 4.4 6 170 العبيد الصقالية (١): ٢٢٣ العبيديون (١) : }} ، ٢٦ ، ٧٤ العجم (١): ٢٣٨ (Y): Fo > 777 10.: (4) عدى (٢) : ٢١٦ العراقيون (٣): ٩٢ العرائف ــ العرفاء (٢) : ٧٨ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، 177 العربان الجذاميون (٣): ٨٣ عرب الشام (١) : ١٨٨ عرفاء الاخشينية (٢) : ١٧٢ عرفاء العبيد (٢): ١٧٠ عرق (۲): ۲۱۷ العزيزية (١): ٢٨٧ العسكر اليانسية (٢): ٣٤ العصر الفاطبي (۱) : ۲۰۲ ، ۲۲۶ ، ۲۷۳ ، ۲۷۲ **777: (7)** TE1: (T) العصر الملوكي ( العهد الملوكي ) (١) : ٨٢ ، 124 (108: (4) العطوفية (٢): ٥٦ ٥٣: (٣) عقيل - العقيليون (١) : ٢٦٠ 134 ( ) : (1) 1 ( YT. ( Y18 ( A7 ( OT ( 1A ( 1Y : (Y) العلويون (١) ٣٠٠

الصقالية (١): ٢٢٣ ( ) Y A ( ) Y Y ( ) E ( Y) ( Y . ( ) 0 : (Y) 737 Y & 7 & 7 & 1 O & : (T) الصليبيون (٢) : ١٥٠ 7. V 6 00 6 7A 6 78 6 7. : (T) الصليحيون (٢) : ١٦١ صنهاجة ــ الصنهاجيون (۱) : ٥٥ ، ٨٤ ، ١٠٠ ، 227 TIA ( 7. ( 07 ( 17 : (T) 1.0:(4) الصوفية (٣): ١٧١ صویب (۳): ۲۵۵ حرف الضياد الضاحكية (٣): ٧٥ الضبعية (١) : ١٥٦ حرف الطساء الطالبيون (٢) : ٦٥ ، ٨٨ ، ١٣٣ ، ١٦١ ، ١٤١ الطائيون (٢) : ٢١٠ الطبالون (٢): ١٦٦ طلحة (٣): ٢١٤ ، ٢١٧ الطلحيون (٢) : ٢١٨ ، ٢١٩ **17): 777** الطواشية (٢): ١٢٥ طی (۱) : ۲۵۲ **TIV: (1)** طییء (۲) : ۲۲۰ (7):377 حرف الظساء الظط (١): ١٧٩ حرف المسين العباسيون (١) : ١٤٠

(۲) : ۵۳ ، ۸۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ (۳) : ۱۶۸ عنزة (۱) : ۱۵٦ المهد العثماني (۳) : ۱۵۶ المهد الملوكي انظر : العصر المملوكي

#### حرف الفسين

الغز (٣) : ١٥٥ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٠٧ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ القنر المصطنعة (٢) : ٥٠ ، ٣٥٠ الغلمان الاتراك (٢) : ٥٠ ، ١٥٠ الغلمان البشارية (٢) : ٥٠ ، ١٥٠ غلمان الحاكمية (٢) : (٦٠ ) الغلمان الشرابية (٢) : ٢٠ الغلمان المرابية (٢) : ٢٠ الغلمان المرتاحية (٢) : ٢٠ الغلمان المرتاحية (٢) : ٢٠ الغلمان المرتاحية (٢) : ٢٠ الغلمان المنرقة (٢) : ٢٠ الغلمان المنرقة (٢) : ٢٠

غمازة (٣): ٢٥٩ حرف الفساء الفاطهيات (١): ٧١ الفاطميون ( الفواطم - دولة الفاطميين ) (١) : (1.7 (1.. (V) ( OE ( EO ( EE ( EY 170 (Y) : (Y) ( Y) ( Y) (Y) (Y) (Y) · 118 · 1.8 · 1.8 · 33 · 37 · 3. · 83 6 177 ( 101 ( 148 ( 148 ( 148 ( 110 771 4 717 4 717 ( 00 ( TT ( TO ( T. ( 17 ( 17 : (T) (131 ) 131 ) 301 ) 401 ) 171 ) 771 ) | ( 140 ( 147 ( 144 ( 141 ( 144 ( 147

۱۸۷ ، ۲۲۱ ، ۲۰۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۲۸۱ الفخریة (جماعة مخر العرب ابن حمدان ) (۲) : ۲۹۱ الفراشون (۲) : ۶۶ (۳) : ۷۰

النراعنة (۲) : ۱٦٥ النرجية (۲) : ٥٦ ، ١٦٦ (۳) : ١٥٥ ، ٣١٢

الفرس (۱) : ۱۳ ، ۳۸ ، ۱۰۹ (۲) : ۲۳۰

> غرسان المعبد (٣) : ٢٩١ غرقة ابن الغيض انظر : غمازة الغرنج (١) : ١١٨

770 · 7. A · 187 : (7)

· TV · T7 · T0 · T8 · T# · T. : (T) · TV · T7 · TO · TE · TT. · TT · TA XY , PY , Y3 , Y3 , 33 , 03 , F3 , 13 ) 13 ) 70 ) 70 ) 30 ) 70 ) 77 ) · 11 · 17 · 101 · 107 · 171 · 17. · Y. Y · Y. T · Y · E · Y. Y · Y. I · 19. · 778 · 77. · 710 · 71. · 7.9 · 7. \ · 101 · 177 · 178 · 177 · 171 · 17. 341 , 041 , LA1 , A41 , YA1 , LA1 , 

> غزارة (۱) : ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۲۵۰ ، ۲۳۰ (۲) : ۲۱۸

> > النقهاء المالكية (٢) : ١١٩ ، ٥٧٠ النهادون (٢) : ٥٦

#### حسرف القساف

قبائل المغرب — القبائل المغربية (۱) : ٥٨ ، ١٠٠٠ محطان (٣) : ٢٨٨ القداحية (١) : ٣٥

القرشيون (۳) : ۲۸۳ القريون (بنوقرة ) (۲) ۲۱۸

القوط (۳) : ۲۰ القوط (۳)

تیس (۱) : ۲۵۸ ، ۲۲۰

**MIY : (1)** 

القيصيرية (۱) : ۲۹۱ (۲) : ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ،

(1) . 731 ) 731 ) 301 ) 001 ) 701

#### حرف السكاف

144 ( 147 ( 84 : (4)

الكتاميون (١) : ٤٧ ، ٧٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩

(17 · A7 · A7 · A7 · A7 · A7 · (7) · 107 · 100 · 107 · 181 · 18. · 1.1 A01 · 101 · 171 · 171 · 171

184 4 74 : (4)

الكزج (٣) : ٥٠٨

کلاب (۲) : ۱۷۹

الكلابيون (٢) : ١٣٧ ، ٢٥٦

کلب (۲) : ۲۰۱

الكلبيون (٢) : ٩٩ ، ١٧٦ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢٢١ ،

74. . 413

الكنانية (٣) : ٥٠ ، ١٥١ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ،

**777 ' 777** 

الكيزانية (٣) : ٢٧٣

الكيسانية (١) : ٦

#### حسرف اللام

لخم (٢) : }}

**YOX: (4)** 

اللمانيون (٣) : ٢٠

اللمط (٢) : ٢٨٠

لوانة (۲) : ۲۰ ، ۲۱۷ ، ۲۹۰ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰ ، ۳۱۶

(۳) : ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۹۷ ، ۲۱۶ ، ۲۰۵ اللواتيون (۲) : ۵۸ ، ۱۸۳ ، ۲۰۵ اللواتيون (۲)

# حسرف الميم

المالكيــة (٣): ١٤٢

المانوية (١): ٢٣

المتكلمون (۱) : ۲۶

المجـوس (٢): ٢٢٣

المذهب الأسماعيلي (١): ٣١

المذهب الامامي (٣) : ١٤٠

نم بلما النبور (۳) : www

مذهب أهل البيت (٣): ٣٣٧ مذهب أهل السنة (٣): ١٩٨

مذهب الدرزية (٢): ١١٣

المذهب الشافعي (١): ٣١

**719 : 377 : (T)** 

المذهب الشيمى (۱) : ۳۲ ، ۶۸ ، ۶۹ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۲۱ ، ۱۱۷ (۲)

المذهب الفاطمى (٣): ٨٥ مذهب مالك (٢): ١١٩

الملثمة ــ الملثمون (٢) : ٣٠٠ **711** (T) 111: (4) ٠ (١) : ١٢٣ ، ١٢٤ ، ٢٥٠ الملكية (من النصاري) (٣): ١٧٥ المرتزقة (٢) : ٥٦ ، ١٠٩ ملوك ايران (١) : ٢٦٢ **478** : (4) ملوك الطوائف (٢): ٢٤٥ المرتونيــة (١) : ٢٣ المرداسيون ( الأسرة المرداسية ) (٢) : ٨٠ ، المساليك (١): ١١٠ ، ٢٦٥ 07 6 49 : (4) **171 ' 177** · T.A · TTT · TIO · 18T · 1T : (T) **٦٠: (٢) : ٦٠** 277 المزدكيــة (١) : ٢٣ الماليك الأفضلية (٣) : ٣٨ المستعلوية (٣): ٢٧ مملكة النوبة المسيحية (١): ٢٧٩ المسلمون (٢) : ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٥٥ ، ٥٥ ، المنادون (٢) : ٥٦ · 197 · 144 · 177 · 177 · 189 · 40 المهدى (المنتظر) (١) : ٠٤ 777 > A77 > 177 > A17 > A77 الموحدون (٣): ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٨ المسارقة (٢) : ١٣ ، ٤٦ ، ١١٠ ، ١٢٨ ، الميمونية (١) : ٢٤ 4.16 190 (7): 10 111: (4) حرف النسون المصريون (٢) : ١٧٠ ، ٣١٧ ، ٣٢٠ المصطنعة (٢) : ١٤٠ ، ١٥١ ، ١٦١ ، ١٦٤ ، النزارية (٣): ٢٧ ، ٨٤ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، 411 177 مصمودة (٣) : ٥٦ ، ١٨٨ النصاري (۱) : ۲۸ ، ۲۱۳ ، ۲۱۰ ، ۲۱۳ ، مضر (۲) : ۲۱۵ 194 6 140 المظفرية (٢) : ٥٦ المعسائر (١) : ١٤٥ \$0 0 00 1 14 3 34 5 04 5 LA 5 LA 5 المعتسزلة (١) : ٢٥ · 171 · 1 · · · 18 · 17 · A1 · A7 · A0 (Y): FOY TYY ( TT. ( 177 ( 177 ( 177 ( 177 المفارنة (١): ١٠٩ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٩ ، (T): TY : VII : AII : VII : TOI : 78167.0 النصرانيـة (٢): ١٧٦ 177 3 777 3 777 3 767 3 777 3 377 101: (4) (Y): 11 · Y1 · Y1 · A1 · 63 · F3 · نقابة الاشراف (٣) : ١٤٨ < 177 < 17. < 119 < 1.9 < 1.7 < 0A نقابة الطالبيين (١) : ٣٦ 6 T. 6 199 6 199 6 177 6 170 1'81 : (4) 411 النقباء (٢) : ٥٦ 147 ( 148 ( 189 ( 118 ( 40 ( 44 : (4) النكارية (١) : ٧٥

المفسسافر (٢) : ٨٩

TTO : TTT : 1Y1 : A7 : (T)

الملة الاسلامية (٣): ١٤٢ ، ١٥٩

**TTO ( T.A** 

النورمانديون ـ النورمان (٢) : ٩٩ ، ٢٢١ ،

# حرف الهسناء

الهنبانية (٣) : ٣٠٥

هــنيل (۱) : ۱۸۲

الهكارية (٣) : ٣٠٨

هلال ــ الملاليون (٢) : ١٣٧ ، ٢١٥ ، ٢١٧

هــدان (۳) : ۲۸۸

هـوارة (۱) : ۸۰ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۲۸

الهيستاجنة (٢) : ١٠

# حسرف السواو

الوزيرية (٢) : ٥٦ ولد أبى طالب (١) : ٣٠ ولد جعفر الصادق (١) : ٥٠

ولد الحسن بن زيد (١): ١٣

ولد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (۱) : ۹۹

ولد الشلملع (۱): ۲۶

ولد عبد الله المهدى (١) : ١٣٤ ولد على بن أبي طالب (١) : ٤٤

ولد غاطمسة (١) : ١٤٧

ولد القداح (١) : ١١

#### حرق اليسساء

اليانسية (٣) : ١٣٧

اليهـود (۱) : ۲۱۸ ، ۲۱۲ ، ۲۲۸ ، ۲۹۷

YEO ( 1... ( A) ( YT ( 00 ( 0T : (T)

TEO ( TE1 6 170 6 18: (T)

اليه ودية (١): ٢٧، ٢٤

اليسونان (۳): ۲۰

| • |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

# **(( )**

فهرس الألفاظ الاصطلاحية

|   |  | · |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | · |
| · |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | · |   |
|   |  |   |   |

حسرف الألف آلات الخــلانة (٣): ١٠١ الأبراج (٣): ٣٤ ، ٤٤ الابل البختية (٢): ٣٦ الابل الخراسانية (٢): ٣٦ الأبواق ( البوق ) (٢) : ١٤٤ 117: (4) الأتالك (٣) : ٣٠٦ الأحناد (٣) : ٣١ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٣١ ، ٢١ ، ٢١ \* 117 ( 111 ( 1.8 ( AV ( V7 ( V0 ( 70 £ 19. ( 1AT ( 107 ( 100 ( 10T ( 181 £ Y.7 6 Y.Y 6 199 6 19X 6 19Y 6 197 \* 79V 4 797 4 77. 4 78V 4 771 4 717 227 لاحباس (۱) : ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، ۱۲۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، 171 (1.7 (1.7 : (٢) الأحسدات (۱) ۲۳۹ ، ۲۲۰ ، ۲۶۰ ، ۲۵۸ 101 00 (17 (17: (7) الأخمساس (٣): ٢٨٥ ارباب الاقطاع (٣): ٢٥٨ ارباب الأقلام (٢): ١٧ TET ( 170 ( V7 : (T) ارباب الأموال (٣) : ١١٩ ارباب الخدم (٣): ١٢٩ ارباب الراتب (٢): ١٢ أرباب الخرق (٣): ٢٨٨ أرباب الدواوين (٣) : ٢٤٠٠ أرباب الدولة (٣): ١٣٧ ، ٣٣٦ أرباب الرتب (٣) : ٣٤٠ ارباب السيوف (٢) : ١٧

777 ( 770 ( 170 : (T)

ارباب الضوء (٣): ٣٤٣ أرباب الطيالس (٣) : ٧٦

ارباب العمائم (٣): ١٨٩ ، ٢٢١ ، ٣٣٦

الأرباع (٣): ١٢٩

الارتفاع (٢) : ٢٣٦ ، ٢٤٤ ، ٢٢٢ ، ٣٢٢ ، **7.8 4 YVX** 

711 · 1.8 · 1.8 · 1.7 · 1.7 · (T) الأستاذون ــ الأستاذون المحنكون (١) : ٢٩٤ 177 ( 178 ( 177 ( 170 : (Y)

( A) ( Yo ( YE ( TT ( TT ( T) : (T) 6 170 6 110 6 117 6 1.9 6 39 6 A7 6 A7 6 10. 6 180 6 187 6 17A 6 17. 6 177 6 Y1. 6 Y. 0 6 Y. . 6 198 6 191 6 1V. 781 6 78.

> الاستخراج (۱) : ۱٤٦ ، ۱٤٧ ، ۱٤٨ **777**: (7)

> > الاستعمالات (٣) : ١٥٤ ، ١٥٥ الاستيمار (۲):۱۱۲

**TET : TT : 170 : 9T : (T)** 

الأســطال (٣)

الاسطبل ( الاصطبل الاصطبلات ) (١) : ٢٨٧ Y1 ( 17 ( 11 : (Y)

> **787 ( 781 ) 777 ) 787 ) 737** اسطبل فهد بن ابراهیم (۲): ۲٥

الأسطول (١) : ١٠٩ ، ١٣١ ، ١٣٩ ، ١٤٢ ، **11. 6 TYX** 

(Y): F > AI > FY > 1YY

< 10 × 6 1.7 6 1.. 6 77 6 07 6 01 6 80 ( )AA ( )AY ( )A1 ( )77 ( )77 6 780 6 777 6 777 6 77. 6 778 6 7.Y **787 6 781 6 7.7 6 737** 

**TEI ( 177 ( A7 ( VY ( 77 ( 77 : (4)** أهل الأخبار (١): ٢٣١ أهل الدولة (٣) ٣٤٣ اوراق العرض (٣٠ : ١٩٠ اولاد الصفوة (١): ١٦٦ أوليساء الدولة (٢) : ١٢ الأئمة المستورون (٣) : ٥٤٣ الايوان (۲) : ه ، ۲۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۹ ، ۱۷۷ ، 747 6 747 حسرف البساء الباب ( الخلافة ) (٣) : ٥٠ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٣ ، 4 188 4 181 4 187 4 187 4 118 4 1.A 4 787 4 771 4 1V9 4 170 4 10V 4 180 TE. ( TTV ( TTT ( TTO ( TT. ( TO) باب الستر (۲) : ۱۲۷ باب المجلس (٢) : ٢٩٨ البادزهر \_ البازهر \_ البزهر (٢) : ٢٨٥ ، 111 TT1: (T) البادهنج (۲): ۲۸۷ **YAY: (Y) 788 ( AA : (4)** البازيار (۲) : ۳۰ الباشـورة (٢): ٣٢٧ الباطلية (٢) : ١٣ البخت الخراسانية (٢): ١٧٨ السيدلُ (٣) : ٢٠٤ ، ٥٠ ، ٩٦ ، ١٩٠ ، ٢٠٤ ، 7.7 المصدنة (٣): ٣٣٦ البسراءة (١) : ١٤٧ البراطيــل (۱): ۱۱۷ 01: (7) البراني ( البرنية ) (٣) : ٧٠ ، ٧١ ، ١١٠ ،

البرج الخشب (٣) : ٤٣ ، ٥٥ ، ٨٨

البريد (۲) : ۳ ، ۱۳۳ ، ۱۶۱

المزازون (۱) : ۲٦٤

البرنس (۱) : ۲۷۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰

الأسفهسلار ــ أسفهسلار العساكر (٢) : ١٦١ TTT ( TTO ( TII ( TOT ( ITY : (T) استلوس (۲) : ۸۶ الأسلحة الجرخية (٣): ٣٤١ اصحاب الخبر \_ الأخبار (٢) : ٨٠ ، ١٥٢ 1.9: (4) اصحاب الأرباع (٣): ١٢٩ اصحاب الأقلام (٣): ٣٣٥ اصحاب سيوف الحلي (٢): ١٢٧ الاقطاع ــ الاقطاعات (٢): ٥٦ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، (10. (181 (177 (11. (1.4 (1.Y 789 6 779 6 71X 6 710 6 10V 69960. ( ET 6 E. 6 P9 6 1E : (Y) (198 (19. (187 (171 (107 (110 TE. ( TT9 ( TT7 ( TT) العاب الفروسية (٣) : ١٤٣ الألفة (١): ١٥٧ امارة الباب (٣): ٦٧ امام الأشراف (٢): ٧ امام الزمان (٣) : ١٤٦ امام العصر (٣) : ٢٢٥ الامام المنتظر (٣) : ١٤٠ الامامة (٣) ٢٢٥ (٣) ١٤٦ (٨٦ (٣) الاماميـة (٣): ٢٢٢ الامرية (٣) : ١٩٦ الأمناء (٣): ١١٩ الأمناء (في القصر) (٢) ٢٨٣٠ الأمناء (في القضاء) (٢): ٢١ امناء الحكم (٣) ١٨٠ ٨٩ أموال الايتام ( اليتامي ) (٣) : ٨٨ ، ١١٩ الأموال الديوانيسة (٣): ١١٥ أمين الحرمين (٣) : ٢٥٣ أمير المقدمين (٣): ١٩٠

امين الدعاة (٣) : ١٣

77. 6 701

الأهـراء ( والمقرد هرى ) (١) : ٧١ ، ٧٩ ،

البستان ( البساتين ) (۱): ۱۱۳ البسط الأندلسية (٣): ٦٦ البسط الخسروانية (٢): ٢٩٣ البسط الخسروانية (٢): ٢٩٣ البطارقة (١) : ٨٥٢ ، ٢٨٤ البطرك (٣): ٧٦ ، ١٦١ ، ١٧٥

البلغة (١) : ١٥٦ البنود (۱) : ۲۷ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۱۰۲ ، ۱۱ ، 4 774 6 787 6 717 6 7.7 6 17X 6 18Y 771 4 777 4 777 

787

TET ( TTV ( TIV ( DE : (T)

البواقون (۲) : ۱۰۳

TE1: (T)

البطــال (٣) : ١٣١

البطائق (٣): ٢٦٦

بطرك الملكية (٣): ١٧٥

البطشــة (٣) : ١٠٢ بقر الخيس (٣): ٦٦

البقر العوامل (٢): ١٤٩

البقط (۱): ۲۷۹ ، ۲۸۵

**777**: (**7**)

البقم (۲): ۲۸۸

البسط الأرمنية (٣): ٦٦

البوقات ــ البوق (۲) : ۱۲۵ ، ۲۸۹ ، ۳۱٦ **484 ' 440** 

البوقلمون ـــ القلمون (٢) : ٢٨٣

البسولو (٣) : ١٤٣

بيت الخاصة (٣) ٤٠٠

بيت الركاب (٢) : ٥٠ ، ١٠٨ ، ٢٨٢

oV: (T)

بيت المال (۱) : ۹۹ ، ۱۰۵ ، ۱۳۵ ، ۱۶۶ ، 797

· 1.4 · VY · VI · 74 · W. · V : (Y) 6 174 ( 104 : 104 ( 105 ( 184 ) 184 ) · 789 · 788 · 780 · 188 · 197 · 19. **41. ( 17X** 

· 1. · 11 · 10 · 17 · 18 · 17 : (٣) ( 177 ( 18. ( 117 ( 117 ( 1.V ( 11 TE1 ( TE. ( TOE ( T. A ( T. O

البيمارستان (۲) ۱٤٣:

البيمارستان العضدي ( ببغداد ) (۱) : ۳۰

#### حسرف التساء

تابوت القضاة (١) ١٤٨: التجريدة ( الجريدة ، الجرائد ) (٢) : ١٣٦ ، 1.7 ( 177 ( 17A ( 10V ( 10T

> 111 : (4) التخت (۲): ۲۵۲

تخت الثياب (۲): ١٥

التخريج (٢) : ١٣٦

التخليق \_ تخليق المقياس (٢) : ١١

1.7: (4)

التربة ( الفاطمية ) (٢) : ٢٩٢ التعاليق (٢) : ٤٠ ، ٢٨٣ ، ٢٩٠ التقدمة على الجيوش (٣) : ١٢

تقدمة العسكر (٣): ٣٣

تقسويم الدرزى (٢): ١٨١ التليس ( وحدة الوزن ) (٢) : ٧٤ ، ١٣٥ ،

**777**: (٣)

التهاثيل (۲) : ۱۰۶ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ التوقيع ــ التوقيعات (٢) : ٦ ، ١٥ ، ٣٠ ، 4 17A 4 117 4 1.A 4 98 4 0. 4 81 131 > 337 > 737 > 737

(1. ( A1 ( AA ( V0 ( 71 ( 1V : (Y) **TE. ( TT9 ( TTA ( TT0** 

#### حرف الثساء

الثوب المصمت (۲) : ۳ ، ۵۸ ، ۹۸ ، ۱۳۳ ، ۲۹۶ ۲۹۶ الثياب الخسروانية (۲) : ۲۸۱ ، ۲۸۳ ، ۲۸۴ ، ۲۸۰ ، ۲۹۰ الثياب الدارية (۳) : ۱۱۶ الثياب السوسية (۱) : ۷۷ الثياب النرسية (۱) : ۲۷۲

### حسرف الجيم

الحامكية (٣) : ٤٣ ، ٢٩٤ الجباة (٣) : ٧١ الجبايات (٣): ٧٧ الجتر (٢): ٣٩: الجسرايات (٢): ١٣ الجلاب ( والمنرد : جلبة ) (٣) : ٥٨ ، ١٢٥ الجليس (٣): ٣٣٨ الجمازة \_ الجمازات (٢): ٩ الحمال البختية (٢): ١٣٤ الجنائب (۱): ۲۸۱ ، ۲۸۵ 777 6 9V : (Y) الجهبذ ــ الجهابذة (٢) : ٢٢٦ ، ٢٤٩ 110: (4) الجوالي (١) : ١٤٤ TE1 : AA : (T) الجوســق (٣) : ١١٨ ، ١١٨ الجوشين ( الجواشين ) (١) : ١٣٨ ، ٢٧٩

#### حسرف الحساء

الحاجب ــ الحجاب (۳) : ۳۹ ، ۱۰۲ ، ۱۲۳ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۸ ، ۳۳۷ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ حاجب الباب ( ببغداد ) (۲) : ۲۵۷ حاجب الحجاب (۳) : ۲۵۷ ، ۱۸ حاشر النصاری (۳) : ۳۶۱ حاشر الیهود (۳) : ۳۶۱

حامل الرسالة (٣) : ٣٤٠ حامل الرسالة (٣) : ٣٤٠ حامل الرمح (٣) : ٣٤٠ حامل السيف (٣) : ١٠٠ حامل المظالمة (٢) : ١٠٠ حبة القرمطي (١) : ١٦٧ (٣)

حبسَ بنى جمع (۱): ۲۲۵ الحبس الجيوشى (۳): ۲۲، ۳٤۱ حبس المعـونة (۳): ۱۶۱ حجاب الحكم ( القضاء ) (۳):

حجاب الحكم ( القضاء ) (٣) : ٨١ حجاب الخليفة (٣) : ٨١ الحجبة (٢) : ١٠٦ حجبة الباب (٣) : ٥٥

> . الحجر (۳) : ۸٦ الحجـــرية (۳) : ۱۲۹ : ۱۲۹

الحصة (١) : ١٥٨

المراقة ( المسراريق ــ المسراقات ) (٣) : ٨٥

الحـــرس (۳) : ۸۱ الحرس الاقليمي (۲) : ۱۲ حرس القصر (۲) : ۵۹

الحروب الصليبية (٢) : ٢٣٠

حــزن عاشوراء ــ يوم عاشوراء (۲) : ۹۳ ۱۰۰

(۳) : ۱۱۹ ، ۱۰۵ ، ۹۷ : (۳) الحساب الخراجي (۳) : ۸۰ الحساب الهلالي (۳) : ۱۱۷ الحسبانات (۳) : ۱۱۷

(7) : VI : VI : (T) : (T

الحشرى (۳) : ۹۱ ا

الحمياة (١): ٢٩١

الحصر السامانية (٢): ٢٨٤ الحكام ( القضاة ) (٣): ٩١

الحكام الدارجون (٣) : ١٠

الخسراج (١) : ٩٩ ، ١٤٤ ، ١٥٥ ، ١٥٠ ، الحكم ( القضاء ) (١) : ٤٩ ، ٢٢٣ 7X1 > XX1 > 017 > 717 > Y17 > 377 > 6 Y. E 6 19A 6 19Y 6 1.9 6 0. : (Y) -TTA ( TTV ( T.V ( T.T ( T.O ۲۸. ( 177 ( 117 ( 1. ( A) ( YY ( 01 : (Y) ( 171 ( 17. ( 1.1 ( Y7 ( Y) : (Y) 131 > 751 > AFT > 741 > AFT > PET > **\*\*. ' 17% ' 177 ' 17V** 227 (Y): (A ) FFI ) OAI ) FAI ) FIT ) حماة الأملاك (٣): ١٤٣ **418 6 414** حماة الأهراء (٣) : ٣٤١ خراج مصر  $(\hat{Y}): YY$ حماة البستاتين (٣): ٣٤١ الخرج (١) : ١٤٧ حماة الجوالي (٣): ٢٤١ 11: (٣) حباة المناخات (٣): ٢٤١ الخركاه (٣): ١٣١ الحملة (وحدة وزن) (٢): ٧٤ ، ١٣٥ ، ١٦٤ ، الخزانة ـ الخزائن (٢) : ١٥٨ ، ١٥٩ 179 6 170 ( 10 ( A. ( V. ( 77 ( P1 ( PA : (P) 177: (4) · \* \* \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 \* · 1 الحنيك (١) : ٢٩٤ TTT : TTT : TOO الحــوالة (١) : ١٤٧ خزانة الأدوية (٢) : ١٠٦ خزانة الأشربة (٢): ١٠٦ حسرف الخسساء خزانة البنسود (٢) : ١٩١ ، ١٩٤ ، ١٩٦ ، 7.7 · 7.7 · 7.7 الخـــاتم (٣) : ٢٧ ، ١٠١ ، ١٣٣ ·181 ( V1 ( 77 ( 87 : (Y) الخازندار (۳): ۲۹۳ الخزانة الخاصة ـ خزانة الخاص (٢) : ١٣٣ ، الخاص ـ الخاصة ـ الخاصكية (٢) : ١١ ، 1976 1096 104 177 6 187 77: (٣) الخاص الآمري (٣): ٨١ خزانة الخليفة (٣): ٨١ خاص الخليفــة (٣) : ٩٦ ، ١٤١ ، ١٤٥ ، خزانة الدرق (٣) : ٦٦ **۲7** 6 118 خزانة الرفوف (٢) : ٢٨٤ الخاص الماموني (٣): ٨١ الخزانة السائرة (١): ٢٨٨ الخانقاه (۳) : ۱۰۱ ، ۱۷۱ الخزانة السلطانية (٢): ٢١١ الخبر ( المخابرات ) (١) : ٩٩ خزائن السروج (٢): ٢٨٩ الخبز الجشكار (٢): ١٥١ خزائن السلاح (۱) : ۱۷۸ ، ۱۸۷ ، ۲۳۹ ، الخبز الحواري (٢) : ١٥١ ، ١٦٦ **177 : 178 : 18.** الخبز العللية (٢): ١٥١ 77: (1) الختبات (۲): ۲۲۹ ، ۲۶۹ TE1 4 TAT 4 TE0 4 13A 4 TT : (T) 110: (4) خزائن الطريف (٢) ٢٩٠٠ الخدم (۲): ۱۲۵ خزائن الطيب (٢): ٢٩١ خدم الخامسة (٢): ١١ خزائن الطيب ( للأفضل الجمالي ) (٣) : ٧١ الخدم المتودون (٢) : ١٦٣ ، ١٦٤ خزائن الفسرش (٢) : ٤٠ ، ٢٣٨ ، ٢٨٢ ، الخدمة الصغرى (٣) : ٣٣٥ ، ٣٣٩

**71. 6 78** 8

دار الجسوهر (۲) : ۱۱۶ خزائن القصر (٢) : ٢٨١ ، ٢٨٣ دار الصرف (٢) : ١٤٤ ٧٠ : (٣) دار الصناعة (۱) : ۷۰ ، ۱۰۹ ، ۱۳۹ ، ۲۹۰ الخزائن الكبار (٣) : ٦٢ 190 خزائن الكتب (٢) : ٢٩٤ 178 · 4X : (Y) Y00 698: (4) دار الضرب (۱) : ۱۱۵ ، ۲۱۷ خزائن الكسوة (٢): ٢٩٠ 1.9 ( 1.7 ( 79 ( 78 ( 77 : (٢) **\*\*1 ' 188 ' 77 ' 77 : (\*) TTV : 17 : (4).** خزائن المستنصر (٢): ٣١٧ دار الضيافة (٣) : ١٦٦ ، ٢٢٦ ، ٣٤٢ الخشيداشية ( والمفرد خشيداش ) (٢) : ٣٣١ دار الطراز (۳) ۲۲۰ الخط ( خط الخليفة ) (٣) : ١١ ، ٥٤ ، ٧٧ ، دار العسلم (۲) : ۸۰ 444 ° 444 دار العيار (۲): ۲۳، ۱۰۹ الخط المنسوب ( الخطوط المنسوبة ) (٢) : ٥٦ دار الفطسرة (۱) : ۲۹۵ TT1: (T) الخفارة (١): ٢٥٣ ، ٧٥٢ **AT** : (T) دار الملك (۱) : ۳۰، ۲۲۱ 71: (7) دار الهجــرة (۱) : ۱۵۸ ، ۱۸۵ الخفتان (۱) : ۲۹۳ دار الوزارة الكبرى (۱) : ۱۰٦ الخيلع ــ الخلعة (٣) : ١٦ ، ٣٩ ، ٥٠ ، الداعي \_ الداعية \_ الدعاة (٢) : ١١٣ ، < 191 < 189 < 181 < 18. (190 < 119) ATI > PTI > 331 > F31 > 301 > 7A1 > 477 4 777 4 777 4 777 4 377 4 777 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1974 4 1 277 677 > 7.7 > 3.7 : P.7 > 7.7 > 777 \( \nabla \) \( \nabla 737 خليفة الحكم (٣): ١٢٧ خليفة القاهرة ( في الحكم ) (٢) : ٢٠٤ 101 > 171 > 371 > 771 > 177 داعي الدعاة (٢) : ٥٠ ، ١٤٨ ، ١٦٧ ، ١٩٨ ، الخمس (۱): ۱۵۷ 717 > 577 > 107 > 377 AY ( 0. : (Y) · 180 · 1.0 · 1.7 · A8 · 70 : (T) خميس العدس (٣) : ٩٢ ، ٩٢ الخواص (٣): ٦٣ ، ٦٦ ، ٨١ ، ٨٥ 44. . 44 خواص الخليفة (٣) : ١١٣ ، ١٢٥ داعي اليمن (٣) : ١١٩ خواص الدولة (١) : ٢٨٠ الدبابات (۱) : ۸۱ ، ۱۲۱ T10 ( EA : (T) الخوخة (٢) : ٨٥ الدبيتي (۱) : ۲۱۸ ، ۲۲۸ الخيال (۲): ۲۹، ۱۶۳، ۱۲۰ الدراعة (١) : ١٧٢ 781 (1.1 (77 (7)

#### حسرف الدال

دار الامارة (١) ٢٣٤ دار الأنساط (٢): ١٤٤ دار البنسود (۲) : ۱۹۱

الدراعة المصمتة (٢): ٥٨ الدراهم القروية (١) : ٢٧٤

الدراهم القطع المتزايدة (٢): ٦٩

الدرج (۲) : ۲۲۹ ، ۱۰۲ ، ۲۲۹

دزدار (۳) : ۳۰۹ ، ۳۰۹ . TTT . T.7 . TAX . TOE . TOT . TTA الدست (۲): ۲۲۹، ۲۶۲ X77 > F77 > .37 > 737 > 737 الدواوين الخاصة (١) : ٢٨٠ **TE. ( TTA ( TTV ( TTT ( TTT** الدواوين السلطانية (٣): ٣٤١ الدستور (۲) : ۳۱۰ دواوين الشمام (٢) : ٢٦٤ الدعوة \_ الدعوة المصرية (٢) : ١٥ ، ٧٢ ، دواوين المال (٣) : ٣٣٨ دواوين المعاملات (٣) : ١٦ ٣ **710 ( 7. ) ( 7. ) ( 7. ) ( 7. )** دور الأخبساز (٢) : ٦ · \*\*\* · 1 · 7 · 1 · 7 · 1 · 7 · ( \*) الدوكات (٣) : ٢٩٤ 227 الديماس (٣): ٣٤٣ الدعوة العباسية (٢) : ٢١٤ ، ٢١٦ ، ٣٠٢ ، الدينار الأبيض ـ الدنانير البيض (١) : ١٢٢ ، 414 141 : 141 الدعوة الفاطمية (٢) : ٢٤ ، ٥ ، ١٧٥ ، ٢٥٩ ، الدينسار الأحمدي (١): ١١٥ 474 6 4.8 الدينار الأحسر (١): ١١٦ دنتر المجلس (٣) : ٣٢ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ دينار خميس العدس (٣): ٩٢ دكة الوزارة (٣) : ١٢ الدينار الراضي (١) : ١٤٦ الدلنيس (۲) : ۳۰ ، ۷۷ ، ۸۱ الدينار العزيزي (١) : ١٤٧ ، ٢٥٢ الدمستق (۱) : ۲۲۰ ، ۲۵۸ الدينار المعــزي (١) : ١٢٢ ، ١٤٦ ، ١٤٧ الدنانير الافرنتية (٣) : ٢٠٨ ، ٢٩٤ الدينار النزاري (٢): ٣٠٧ الدنانير الافرنسية (٣): ٢٩٤ الديوان ( ببغداد ) (٣) : ١٧ الدنانير العدنية (٣): ١٩ ديوان الأحباس (٢): ١٦١ دنانير الغرة ــ دينار الغرة (٣) : ٩٢ ، ٣٤٣ **787 6 97 : (7)** الدنانير المشخصة (٣): ٢٩٤ ديوان الاستخراج (٣): ١١٥، ١٤١ الدنانير المصرية (٣) : ٢٠٨ ، ٢٩٤ ، ٣١٦ ديوان أسغل الأرض (٣): ١٢٦، ٢٤٢ ، الدهليز (٢): ٢٩٨ ديوان الاسكندرية (٣) : ٢٨٤ الدواة (١) : ١٢٩ ديوان أم الخليفة المستنصر (٢): ١٩٥ **YAo**: (Y) ديوان الأملاك (١): ٢٨٣ الدواوين ــ الديوان (١) : ٩٨ ، ١٤٨ ، ٢٢٣ ، ديوان الانشــاء (١) : ١١٣ ، ٢٦٤ 077 > 737 > 777 > 777 > 777 (1.. ( 17 ( 18 ( TV ( 18 : (Y) 777 ( 170 ( 181 ( 187 ( 1.A ( 1.7 ( 1.1 · 770 · 7. A · 7. T · 7. . · 197 · 19. 117 ) 117 ) 777 , 777 , 777 , 777 , 777 777 · 777 · . 37 · V37 · A37 · P37 · ديوان الأهـراء (٣): ٣٤٢ 377 : 277 ديوان الأوقاف (٣): ٩٣ ديوان البريد (٢) : ١٤١ (1.0 ( 97 ( 90 ( 97 ) 19 ( 11 ) 19 ديوان التحقيق (٣) : ٣٩ ، ٦٩ ، ١٢٦ ، ٣٣٨ ، 6 170 6 119 6 11A 6 11V 6 117 6 1.A 171 ) 371 ) 0V1 ) PV1 ) 7X1 ) TX1 ديوان الترتيب (٣): ١٩٥ ديوان تنيس ودمياط (٢): ٢٤٧

ديو ان النظـــر (۲) : ۱۱ ديوان الثغيور (٣) : ٣٤٢ TE. ( TT9 ( TAA ( 170 : (T) ديوان الجهاد (٣): ١٦٣ ديوان النفقات (٢) : ٨٨ ، ٩٠ ، ١٠٨ ديوان الجيش (١) : ٢٦٤ · 777 · 708 · 198 · 100 · 107 : (T) TET: (T) ديوان الوزارة (٣) : ٨٩ 48. 6 449 ديوان الجــوالي (٣): ٣٤٢ ديوان الحكم (٢): ٥٠، ١٠٩ حسرف الذال ديوان الحلبيين (٢): ٢٩٥ ذراع العمل (٣) ٢٣٠٠ ديوان الخاص (٢): ٦، ٢٤٧، ٢٤٩ الذؤابة (١) : ٢٩٤ ديوان الخاص الآمري (٣) : ٩٢ ذو الفقار ( سيف على بن أبي طالب ) (١) : ديوان الخراج (٢): ٧٦، ١٣٥، ١٦١، ١٦٧ 184 6 44 **TET: (T)** (Y): IAYديوان الخلافة (٣) : ٥٠ ديوان دمشق (۲) ، ۱۹۲ حسرف السراء ديوان الرباع (٣): ٣٤٢ رأس الديوان ( الدواوين ) (٣) : ٣٩ ، ١٢٦ ، ديوان الرواتب (٣): ٣٣٩ الديوان السلطاني (٣) : ١٠٤ ، ١١٥ 227 الراتب \_ الرواتب (٣) : ٣٤ ، ٧٧ ، ٩٣ ، ديوان السيدة ( أم المستنصر ) (٢) : ٢١٢ ديوان الشمام (٢): ٧٢ ، ١٤١ ، ١٥٩ ، ٢٠٣ 77. 6 170 6 178 ديوان الصعيد (٣) : ٢٤٣ الرياط (٣): ١٥ ، ١٧١ ، ٣٠٧ ديوان الصناعة (٣): ٢٤٢ الرباع (١): ٢٢٥ ، ٢٦٩ ، ٢٨٠ ديوان العطاء (١): ١٧١ 18: (1) ديوان العمائر (٣) : ١٦٣ ، ٣٤٢ TEV: (T) الرباع السلطانية (٣) : ١٠٤ ، ٢٣٢ ديوان القساضي (٢): ٥٩ الرباعي (١) ٢٠٩٠ ديوان القضاء (٢): ٢١ **۲۲۷: (٣)** 119: (4) الرزداق ديوان الكتاميين (٢) : ١٤١ ، ١٥٢ ، ١٥٦ انظر الرسستاق ديوان الكراع (٣) : ٣٤٢ الرستاق (۱): ۱۵۲ ديوان المال (٣) : ٣٣٥ ديوان المجلس (٣) : ٣٩ ، ٩٢ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، **TTV**: (T) الرسداق انظر الرستاق الرزنامجات (٣): ١١٥ ديوان المحاسبات (٣): ٣٩ الرسم \_ الرسوم (٣) : ٥٠ ، ١٥ ، ٥٥ ، ٧٥ ،  $\Lambda Y \cdot \Lambda 1 : (Y)$  الميوان المسرد 4 18 4 11 4 A0 4 AT 4 A1 4 Y9 4 70 ديوان المكاتبات (٣) : ٦٧ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ١٨٥ ، (177 (1.7 (1.0 (1.7 (1.1 (40 TTA ( TTO ( 170 171 ) 781 ) 777 ) 707 ) 177 ) 077 ) ديوان المكوس (٣) : ٣٤٢ 787 · 787 · 777 · 737 ديوان الملكة (٣): ٧٦

ديوان المناخات (٣) : ٣٤٢

ديوان المواريث (٣): ٣٤٢

رسم أول العام (٣) : ٩٧

الرشاشون (۳): ۳٤۱

زمام الأشراف (٣) : ٣٤٠ الرطل المصرى (٢) : ٧٤ ، ١٣٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٤ الزمام دار (۳): ۹۷ زمام العسساكر (٣): ٣٤٠ زمام القصر \_ زمام القصور (٣) : ٦٥ ، الرقاع ــ الرقعة (٢) : ٦ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٩ ، (1.8 (1.7 (1.1 (97 (09 (87 زمام المسارقة (٣): ٧٨ زم الامرية (٣): ١٩٥ – ١٩٦ الزنسار (۲) : ۵۳ ، ۹۶ الزنان انظر الزمام زنان الأرمن (٣) : ٩٧ الزنان دار الزنانير (٣): ١٦٥ الزنبورك (٣) : ٢٨٥ الزيج الحاكمي (٢): ٧٩ ، ٥٥ الزيج المأموني (٢): ٥٩ زيج ابن يونس (٢) : ٧٩

48.

14: (4)

أنظر: الزمام دار

حرف السين

· 777 · 717 · 7.7 · 787 · 718 · 717

الستائر (۳) : ۸} الستر (۲) : ۱۰۹ ، ۲۶۲ 114: (4) الستور البهنسية (٣): ٩٢ السجل - السجلات (٣) : ٣١ ، ١٤ ، ١٤ ، ( 14 ( Y0 ( Y1 ( Y0 ( JY ( 174 ( 170 ( 10. ( 187 ( 147 ( 110 171 · 041 · 417 · 717 · 777 · 777 · 737 السرداب (۲): ۱۱۵ السرير - سرير الملك (١) : ١٣٦ ، ١٤٧ ،

· 177 · 188 · 18. · 18 · 0 · 8 : (T) 198 7. (17: (7)

118 . 177 . 777 . 327

السفارة (۲) : ۸۶ ، ۸۵ ، ۹۳ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ السمقلاطون (٣) : ١٠٢ ، ١٥٤

.37 > 137 > 777 > 077 TV. 4 TOT 4 1AT الركاب (٢): ١١ ، ١٢٧ الركابدارية ــ الركابيــة (۲) : ۷۰ ، ۱۰۸ ، 711 3 - 71 3 171 3 747 T10 ( 109 ( OV : (T) الركاب خاناه (٣) : ١٥٤ الركوبات (٣): ٧٧ الرهاويج (٣): ١٢٢ الرهجيـة (٣): ٦٠ ، ٧٨ ، ٨١ الرواسون (٢) : ١٣٣ الروزنامج (٢): ٢٢٦ ، ٢٤٩ الروشين (١): ٢٨٢ السراية (١): ٢١٩، ٢٣٠ الرئيس ( رئيس البلد \_ رئيس الاحداث ) 18.:(1) رئيس الأطباء (٣): ٢٧٦ ، ٣٢٥ رئیس دمشــق (۳) : ۱۷۹ رئيس اليهسود (٣): ٧٦ ، ١٥٥ ، ١٦٨

الرمـــد (۲) : ۹۰ ، ۱۱۷

الرقاصون (٢) : ١٦٤ ، ١٦٥

177 4 77 : (4)

#### حسرف الزاي

الزاوية (٣) : ١٧١ الزبادي ــ الزبدية (٣) : ٦٦ ، ٧٠ الزبزب (۱): ۲٦١ الزلاقة (٢): ٣٢٧ الزمام ( الجمع : الأزمة ) (٢) : ١٢٨ ، ١٤١ ، YY. 6 177 6 10Y (7): 73 ) 101 ) 771 ) 017 ) 737 ) 777 477 477 477 زمام الأسطول (٣): ١٠٢

. السكة (۱) : ۲۶، ۲۸، ۸۹، ۱۰۶، ۲۲۲، الشحنة (١) ٢٠٤٠٠ T.0 ( YAY : (T) 777 · 777 · 377 YOT ( YEO ( 179 ( 1.1 ( 90 : (Y) الشحنكية (٣): ٢٨٧ 177 (11. ( 77 ( 01 : (7) الشختورة (٣) ٢٢٤ السكة الحمراء (١) : ١١٥ ، ١١٦ الشراعات (٢) : ٧٦ السلاح الخاص (٣): ٧٥ الشرائط (۱): ۱٤۸ السلاح خاناه (۳) : ۱۵۶ الشرطة (١): ٢٣٩ ، ٢٦٥ ، ٢٩٠ السلطنة (الوزارة) (٢): ٣٢١ ( 17 ( 170 ( 101 ( 171 ( 11 : (Y) 240 السماجات (۱) : ۲۲۶ الشرطة : شرطة دمشق (١) : ٢١١ ، ٢١٢ (7): 731 الشرطة السفلي (١) : ١١٠ ، ١١٧ ، ١٤٤ ، السماط ( الأسمطة ) (١) : ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، **٢٩٤ : ٢٦٧ : ٢٦٥ : ٢٢٤ : ٢١٦** (1): VI , LA , VII , 031 , A31 , 317 14. 6 174 6 101 · { \* · { 1 · \* V · Y { · Y · · · · · (Y) الشرطة العليا (١) : ١١٠ ، ١٤٤ ، ١٥٠ ، 170 6 117 YEY ( 177 ( 177 ( 171 ( 17. ( 18. 17: (1) · YE · 70 · 77 · 71 · 7. · 77 : (T) شرطة القاهرة (٢): ١٧٠ ، ١٧٠ 4 17 4 10 4 AA 4 AT 4 AT 4 AT 4 YY شرطة مصر (٢): ١٧ 6 17A 6 118 6 1.0 6 1.7 6 9A 6 9Y الشرطتان (١) : ٢٦٦ 171 : 177 : 171 السنة الخراجية (٣): ٣٢٤ 174 ( 101 ( 10. ( 184 السنة الشمسية (٣) : ١٠ الشريعة ( ولاية أمور الشريعة ) (٣) : ٦٧ السنة العربية (٣) : ٠ ٤ الشمعيذة (١) : ٣٩ السنة القبطية (٢): ٦٨ الشبقق ( في الأقمشية ) (٣) : ١٥ ، ٧٥ ، السنة الهلالية (٣) : ١٠٤ ، ٣٢٤ 1.4 699 السواحل انظر ايضا: ضمان السواحل الشلندي (۳): ۳۱۵ YYY 6 188 : (1) الشمسية (١) : ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، 140 6 41 : (1) 144 السيارة (٢) : ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٥٣ ، ١٨٩ 198: (1) حسرف الشسين الشبهود ( الشبهود المعدلون . الشباهد ) (۱) : · 778 · 777 · 7.8 · 178 · 170 · 177 شـاد التاج (۳) : ۲۹۰ شـاد الجوالي (٣) : ٢٤١ 707 6 77 6 770 الشاشية (٢): ١٥، ٥٠، · o. · {9 · {1 · {. · ٣٧ · ٢٣ : (٢) 4 194 4 141 4 141 4 44 4 47 4 49 1.7:(4) الشاكرى (٢): ٧٥ 7.067.8 · A1 · Y7 · 7A · 70 · 01 · 17 : (4) الشاكرية (١): ٢٧٩ الشسبارة (١) ٢٨٢ . 481

الشباك (٢) : ٣٣ ، ٢٥٣ ، ٣٣١

الشــونة (۱) : ۱۰۰۱ الشينى ــ الشوانى (۱) : ۷۰ (۲) : ۲۳۱ (۳) : ۸۵ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ،

# حسرف الصساد

الصاجات (۳): ۷٥ صاحب الأمر (١): ٢٣٨ صاحب الباب (۲): ۷، ۱۲۱ < 188 < 181 < 117 < 70 < 77 < 79 : (T) 78. 477 470 صاحب البريد (۳): ۱۹۵ صاحب بيت المال (٢): ٣٠ ، ١٥٤ TE. (1.V: (T) صاحب الترتيب (٣) : ٥٠ صاحب الحق (۱) : ۱۵۸ صاحب الخبر (۲): ۱۰۱، ۱۲۱ 177: (4) صاحب دفتر المجلس (٢): ١٦١ TE.: (T) صاحب ديوان المسال (٣): ٣٣٥ صاحب ديوان المجلس (٣): ٣٣٩ صاحب ديوان النفقات (٢) : ٨} صاحب الرسالة (٢): ٧، ١٦١

صاحب ركاب الخليفة الأيمن (٣): ١٤٣

صاحب الزمان (۱) : ۱٦٧ ، ۲۳۸

صاحب السيارة (٣): ١٥

صاحب السيتر (١): ٩٧

صاحب السير (۳): ٦٠

صاحب الشحنة (٣): ٢٨٧

صاحب الشرع (٣) : ٧٨ صاحب العذاب (٣) : ١٩٣ صاحب المائدة (٣) : ٢٤٦ صاحب المجلس (٣) : ٣٤٠ صاحب المظلة (٢) : ٧٤ ، ١٤٨ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ،

۱۹۹ ، ۱۹۹ مسبیان الخساص (۳) : ۱۸۷ ، ۱۶۳ ، ۱۶۶ ، ۲۰۲ ، ۱۲۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۶

صبيان الخاص الآمرية (٣): ١٤١ صبيان الركاب (٣): ٧٥ ، ١٤٩ صبيان الزرد (٣): ١٤٩ ، ١٥١ صبيان السلاح (٣): ٦٠

الصغرية ( الصغريات ــ الصغرة ) (۱) : ۲۶۲ ، ۲۸۳

(۲) : ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۹۶ الصقالبة (۱) : ۲۷۹ الصمصامة (۲) : ۲۸۱

الصناعة \_ الصناعات (١) : ٢٩٠

(7): P > Am > 13 > 3m1 > 731 > 331 > 331 >

177 (77 : (7)

صناعة مصر (٣) : ٥٨ الصوالجة (١) : ٢٩٤

الصيارفة ــ الصيارف (۱) : ۲۷۲ ، ۲۷۲ (۲) : ۲۹

#### حسرف الضساد

ضامن الصعيد الأعلى (۲): ۱۱۱ الضمان ــ الضمانات (۳): ۲۰، ۲۰، ۸۱، ۸ ۳۲۱، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۸، ۳۳۸ ضمان الدولة (۳): ۱۸۱ ضمان السواحل (۱): ۲۷۷ الضمان ــ الضمناء (۳): ۲۱، ۸۱، ۸۱، ۸۱، ۱۲۶ الضمياع (۱): ۲۵۰، ۲۲۰، ۲۲۸، ۲۸۰، ۲۸۰

(1) : 30 · 1.1 · 0.1 · 7.1 · 7.1 · (Y)

371 2 701 2 701 2 701 2 707

### حسرف الظسساء

الظلامة \_ الظلامات انظر أيضا: المظالم **117** : (1)

18: (7)

440: (4)

#### حرف العسن

عامل الخراج (٢): ٢٧ عبيد الدولة (١) : ٢٩٦

178: (7)

عبيد الشراء (٣) : ٨٥

العدول \_ العدل أنظر أيضا: الشهود (٢): 8. 6 71

( 177 ( 170 ( 119 ( 97 ( 10 : (T) **787 6 777** 

العرادات (۱): ۲۱۳

العراضى \_ العرضية (٣): ٥٧ ، ٥٥

العرض (على القاضي) (٢): ٢٣

العسرفاء (٢) : ٢٤٨

عرفاء الأسواق (٣): ١٢٩

عريف الخبازين (٢) : ٢٢٤ ، ٢٢٥

العسيجدة (٢) : ٥٠

العثباري \_ العشيري ( العشباريات ) (۱) :

( 177 ( 178 ( 11. ( 1.1 ( 81 : (T)

4 774 4 747 4 189 4 187 4 188

**TET 6 TIV** 

العشاريات الموكبية (٣): ٧٤

عقد الضياع (١) ١٤٦:

عقود الضمانات (٢): ٨١

العالمة (٣): ٤٥ ، ٦٩ ، ٨٩ ، ١٠٣ ، ٣٠٣ ، 779 6 711

العلامة الآمرية (١) : ٨٩

العلامة المأمونية (٣) : ٨٩

علوم آل البيت (۱): ۲۸۵

العماريات ـــ العمارية (١) : ٢٠٣ ، ٢٩١

100: (4)

الضيافة \_ الضيافات (٣) : ٥٤ ، ٥٨ ، ٧٥ ، TET 4 TTT 4 171 4 171 4 7A 4 79 ضيف الدولة (٣) : ١٤

#### حسرف الطساء

الطارمة (٢) : ١٤

الطائفة المأمونية (٣): ٨٣

الطبالون (٢) : ١٦٠

الطبول \_ الطبل (٣) : ٦٠ ، ١٠٧ ، ١٧٠ ،

TET ( TTV ( T. ) ( T. ) ( 19 T

الطبيب الخاص (٣) : ٣٤٠

الطراحات (٢): ٧

الطرادون (۲) : ۲۱۰

الطرارون (۱): ۲۵۳

الطراز (۱): ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۹۳

T17 : 198 : 1.1 : (T)

4 TTE 4 T.9 4 108 4 V7 4. 10 : (T) 784

الطــريدة (٣) : ٣١٥

الطــوج (١): ١٥٢

الطلب (٣): ٣٢٧

الطواحين السلطانية (٣): ٣٤١

الطواشية (٢): ١٢٥

VE: (T)

الطبوق (٢) : ٣١٣

TET ( 140 ( 47 ( 40 ( 48 ( 4. : (T)

الطـــي (٢) : ٢٩

انظر ايضاً: الظلة

الطيفور ( الطوافير - الطيافير ) (٣) : ٦٣ ،

الطيلسان ( الطيالس ــ الطيالسة ) (١) : ١٣٢ ، 777

· 107 · 117 · 109 · 97 · V1 · 77 : (T)

414

( 170 ( 170 ( 117 ( 77 ( 77 ( 70 : (T)

TET . T. 7 . TIA . TIA

طيور البطائق (٣) ٢٦٦:

TT7 ( 0. : (T) الفراشيون ، الفراش (١) : ٩٦ **17): 74 : 747** 781 6 779 الفرحيــة (٢): ١٦٠ فرد السكم (٣) : ٧٤ الغطرة (١) : ١٥٦ AT ( 0. : (Y) AT : (T) النتاع (۲) : ۵، ، ۲۹ ، ۷۷ ، ۸۱ ، ۹۰ ، ۹۱ ، 727 477 477 470 النلكة (١): ٧٨٧

#### حرف القساف

القاتول (خيمة ) (٢) : ٢٨٧ ، ٢٨٨ 1.7 4 77 : (4) القاضى ( القضاة ) \_ قاضى القضاة (٢) : ٧ ، (AY ( AO ( OA ( O. ( E9 ( E1 ( TT ( T1 6 178 6 171 6 11A 6 11. 6 1.A 6 1.7 < 12A < 12Y < 121 < 101 < 18A < 180 6 717 6 71. 6 7. A 6 7. 7 6 7. 0 6 7. E 377 3 077 3 777 3 737 3 107 3 177 3 777 · 717 · 717 · 777 · 777 (A) ( Y7 ( Y7 ( 7A ( 70 ( 70 ( 17 : (T) < 119 < 110 < 97 < 97 < 97 < 9. < A8 6 180 6 187 6 187 6 187 6 17A 6 17O 6 144 6 144 6 144 6 144 6 161 6 181 78. 477 477 477 477 477 477 477 477 8 قاضي العسكر (١): ١٢١ T11: (T).

مائد الساحل (۲): ۱۱٦

قائد القواد (۲) : ٥٥ ، ٨٥ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٢٥ ، A1 4 A8 4 Y8 4 YY 4 YY 4 77

القائم ــ القائم المنتظر (١) : ٢٣٨

181 6 18. : (4) هائم الشرطتين (١) : ١١٧ القباب (١) ١١١

عمالة الرباع السلطانية (٢) : ٢٣٢ العنبر الشجري (٢): ٢٨٥ العيار (۱) : ۱۰۶ ، ۱۱۵ TTV : 177 : (T) عيار الدينار (٣): ٢١ العيارون (١): ٢٥٧ عيد الحلل (٣) : ٨٢ عيد الزيتونة : عيد الشيمانين (٢) : ٧١ عيد الشهيد (٣) : ٢٦٨ عيد الصليب (۱): ۲۷۲ ، ۲۷۲ A9: (Y) 0.: (4) عيد الغدير (١) : ١٤٢ ، ٢٧٣ ، ٢٧٦ ، ٢٨٠ ، 3 7 7 17X ( 11 ( Y1 ( YE ( 0) ( TE : (T) TTT : 77 : 1XE : 17 : (T) عيد الغطاس \_ ليلة الغطاس (١) : ٢٤٢

17: (٣)

# حسرف الفسس

عيد الفصح (٢) : ١٨ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ١٣٧

الغاشسية (٢): ٧٥ ٥٧: (٣) الغـراب (٣): ٨ه ، ١٠٢ ، ٢٣٤ الغفارة (٣): ١٢٧ الغُلات السلطانية (٣) : ٧٢ الغمازون (۲): ۱٦٨ الغيــار (۱): ۱۳۲ A0 ( A) ( Y7 ( 0T : (Y)

الفـــازة (۱): ۲۲۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۷

17: 17: (1)

العيدية (٣) : ١٩

# حسرف الفسساء

فتح الخليج ( فتح خليج مصر ، القاهرة ) انظر أيضا : كسر الخليج (١) : ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، (1.. ( YE ( Y. ( TA ( E) ( TO : (T) 189 6 148 6 1.9

# حرق السكاف

كاتب الانشاء (١) : ٢٩٨

**Yo ( TY : (T)** 

**TTT ( 179 : (T)** 

كاتب الجيش (٣) : ١٩٠

كاتب الرست (٢): ٣٢٢

4 198 4 118 4 11. 4 A8 4 A1 4 Yo : (T)

TE. 4 TTA 4 TTY 4 TTY 4 TTA 4 TTA

كاتب السر (٢) : ٣٢٢

كاتب المجلس (٣): ١٢٦

الكافور القنصوري (٢) : ٢٨٥ ، ٢٩١

الكبش (٣) : ٨١

الكتاب (٣) : ٦٩ ، ٨٨ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٢٢ ،

710 ( 171 ( 177 ( 170

كتاب الانشاء (٣): ١٣٣

الكتاب النصاري (٣): ١٢٧

الكتب الحكمية (٣): ١٥٦

الكردوس ــ الكردوسة (٣): ١٦٩

كرسى الدعوة (٣) : ١١٥

كسر الخليج ـ خلي جالقاهرة أنظر أيضا :

متح الخليج (۱) : ۱۳۹ ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ، ۲۷۱

09: (٢)

TTT ( 1.V: (T)

الكسوة \_ الكسوات (٣) : ٣٩ ، ١٥ ، ٥٤ ، ٧٠ ،

4 18 4 A. 4 Y1 4 YY 4 Y1 4 Y8 4 Y1

· 188 · 1.7 · 1.7 · 108 · 11. · 1.7

**\*\*\*\*** • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\*

كسوة الشبتاء (٣) : ٨١

كسوة العيد (٣) : ١٠٥ / ١٠٥

كسوة عيد الفطر (٣) ٢٠٠٠

كسوة عيد النحر (٣) : ٩٥

عسو عيد النحر (۱) ٠٠

كسوة الغرة (٣) : ٨٣

الكلاليب (٣) : ٨٨

الكلوتة (٢) : ٢٩٠

كم المجلس (٣) : ٢٩٨

الكهمخت ــ الكيمخت (٢) : ٢٨٦ ، ٢٨٨

القبالات (۱): ١٤٥

القبة (١) : ١٢١ ، ١٣٣ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٥٩ ،

· 171 · 777 · 7.8 · 7.8 · 7.8 · 177 · 177

777 2 777

(1YA 4 171 4 107 4 47 4 47 1 47 4 47 1)

711 6 789

القرابيص (٣): ١٣٢

القصة : القصص (١) : ٢٧٢ ، ٢٩٧

Y . E . 97 . YY . 1E : (Y)

القضاء \_ قضاء القضاة (١): ٩٩

TTE ( TTT ( TIT ( T. E: (T)

(177 (101 (187 (17. (119 : (Y)

· ۲۷۸ · ۲٥٥ · ۲۲٣ · ۲.٣ · 1٨٦ · 17٣

**TTY : TIQ : TIA : TII : TAA** 

قضاء الشامات (۱): ۲۱۷

قضاء القاهرة (١) : ٢٧٥

ِ القضيب (١) : ٢٧٢

القطرميز (٢): ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣

القطم (۲): ۱۱۹، ۱۱۸

القطيعة (٣) : ١١ ، ٨٩

القلم الجلِيل (٣) : ٣٣٥ ، ٣٣٩ ، ٣٤١

القلم الدقيق (٣) ٣٣٠ ، ٣٣٨ ، ٣٤٠

القلمون \_ البوقلمون (٢) ٢٨٣ ، ٢٨٨

القلنسوة (١) : ١٢٦

القمطر (٣) : ٦٤

القميص المصمت (٢): ٧١

التنطار البغدادي (١) : ٩٥

القنطاريات (٣) : ٣١٦

القولنج (١) : ٢٩١

**TT: (T)** 

TT1 ( 131 ( 13. : (T)

. قومة الكنائس (٣) ١٠٠

قومة المساجد \_ المسجد (٣) : ٨٠ ، ٩٢

القيسارية ( القياسر ــ القياصر ) (٢) : ٣٨ ، ٥٥٤

YYX 6 1.0

**٣11: (4)** 

# حسرف السلام

اللت (۱) : ۲۱۹ اللعب (۲) : ۲۹، ۱۰۶ اللعب بالكرة (۳) : ۲۷۱ لعبة الكرة (۳) : ۲۶۱ ليالى الوقيد — الوقود (۱) : ۲۲۷ (۲) : ۱۰۱ ليلة الغطاس (۲) : ۱۲۲ ، ۱۲۳ ليلة الميلاد (۲) : ۱۲۲

### حسرف المسيم

مال الأيتام (٣) : ٩١ ، ١١٩ ، ٢٦٩ مال الديوان (٣) : ٨٩ مال الديوان السلطاني (٣): ١٠٤ مال المواريث (٣): ٧٢ المائدة الآمرية (٣): ٥٥ المائدة الأغضلية (٣): ٦١ المباشرون (٣): ٨٩ المتارد (والمفرد مترد) (٢): ٢٩١ المتجر (٢): ٢٢٥ 77 ( 77 : (4) المتصرفون (١) : ٢٩٦ VY 6 08: (Y) 79: (4) المتضمنون (١) : ١٤٥ المتقبلون (١) : ١٤٥ متنزهات الفاطميين (٣): ١٢٩ المتوكلية (٢): ٥٥ متولى الأحكام (٣) : ٩٨ متولى الاستخراج (٣): ١١٥ متولى أمور الضيافات (٣): ٧٥

(۳) : ۲۲
 متولى خدمة النيابة (۳) : ۳٤۲
 متولى الخزانة (بالقصر) (۳) : ۷۰
 متولى دار العلم (۳) : ۸٤

متولى بيت المال (٢) : ١٧٣ ، ٢٤٨

متولى الباب (٣) : ٩٣ ، ١٣٧

متولى الدمنتر (٣) : ٢٦ متولى الديوان (٢) : ١٣٦١ (٣) : ١١٦ : ١٢٦ متولى ديوان اسغل الأرض (٣) : ١٢٦ متولى ديوان التحقيق (٣) : ٣٤٠ متولى ديوان المجلس (٣) : ٣٤٠ متولى ديوان المملكة (٣) : ٣٤٠ متولى ديوان النظر (٣) : ٣٤٠ متولى الستارة (٣) : ٣٤٠ متولى الستارة (٣) : ٣٤٠ متولى الستارة (٣) : ٣٤٠ متولى سد الخليج (٢) : ٢٤٦

متولى سد الخليج (٢): ١٤٩ متولى السر (٢): ٢٤٦ متولى الطرشة (١): ٢٩٠ متولى الصناعة (٢): ١٦٩ متولى المعونة (٣): ٣٩ متولى النظر (٣): ٣٩ ، ١٢٦ المجلس ( مجلس الخليفة ) (٢): ٢٤٦ (٣): ٢٤٦ ، ٧٥ ، ٣١ ، ١٩٢ ، ٣٣٥

(۱) ۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۰۰ مجلس الجلوس (۳) : ۲۰ مجلس الحسبة (۲) : ۱۳۵ مجلس الحكم (۲) : ۱۰۳

مجلس الحكمة ــ مجالس الحكمة (٢) : ٨٥ ، ٨٢ ، ٥٨ مجلس الحكمة ( الدنتر ) (٣) : ٨٥ ، ٣٣٧

مجلس الداعي (۳) : ۱٦٨

مجلس الدعوة ــ مجالس الدعوة (٢) : ٢٤ ، . ٥ ، ٥ ، ٨٦ ، ٨٦ ، ١٧٥

**44.** : (4)

مجلس العطايا (٣): ٧٧

مجلس المظالم (١) : ١٢٨

14: (4)

مجلس الملك (٣) : ٨٢

المحتسب (۱): ۱۳۲، ۲۱۲، ۷۷۲

770 (170 (10. : (1)

**484** : (4)

المحسرقة (١): ٢٠٣

المحمل (١) : ١٤٠ 411 (1.: (1) المضرب (١) : ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٥٨٠ ، ٢٨٩ ، المحنكون انظر الاستاذون المحنكون 177 المطالبات (٣): ١١٦ ، ١٢٣ المحسول (٣) : ١٦٨ المطالعة \_ المطالعات (٣) : ١٠١ ، ١٠١ - ٢٣٠ المخازن السلطانية (٢): ٢٢٦ ، ٢٢٦ - المطرز (٣) : ٩٢ المخازيم (٢): ٢٢٦ المطلقات (٢): ١٣٦ 110:(1) المطـوقون (٣) : ٣٣٦ المدورة الكبيرة (٢) : ٢٨٧ ، ٢٨٨ المطالم (١) : ٣٣ ، ٨١ ، ١١٧ ، ١٣٨ ، مذهب آل البيت (٢): ١٧٥ المذهب الدارج (٣) : ٨٩ 777 477 6 180 مذهب الدولة (٣) : ١٧٢ 11. (1.7 (1.8 (97:(٢) المذهب الفاطمي (٢) : ٥٠ ، ١٩٢ ، ١٩٣ · ~ ~ · 1 { ? · 1 ~ · 1 ~ · 1 ~ · 1 ~ · ( ~ ) 1.4:(4) الظ لة (١) : ١٣٨ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، مذهب المعتزلة (٢): ٢٥٦ · 777 · 717 · 7. A · 7. 7 · 188 · 18. المراضعات (٣) : ١٣١ 111 ' 111 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' 117 ' المراكب ( السروج ) (٣) : ٦٦ ( { Y ( { 1 ( " 9 ( " 8 ( Y 0 ( 9 ( Y ) ( Y ) ) المرتبات (٣): ٧٢ 4 188 4 1.7 4 1.8 4 1.. 4 97 4 8A المستوفى (٢) : ١٣٦ 4 109 4 107 4 101 4 10. 4 189 4 18A 177 : 170 : 117 : (4) مستوفي الدولة (٣) : ٨٩ 119 · 111 مستوفي الديوان (٣): ٣٣٩ **TEE ( TTT ( TT) ( TEE : (T)** المسطح (٣): ١٥٥ معاملات الاصطبلات (٣): ٢٤٣ المسطور المساطير (٣): ١٠٣ المساملون (٣) : ١١٨ ، ١١٨ -المشارف ، المشارفون (٢) : ١٤١ ، ١٤٥ معاون الحسبة (١): ٢٢٥ TET 4 177 4 171 4 11A 4 17 7 (T) المعسونة (٣) : ٦٩ ، ١٠١ ، ١٤١ مشمارف الأهراء (٣) : ٦٧ المعين ( في الديوان ) (٣) : ٢٤١ مشارف الجوالي (٣): ٨٨ مغفر المجلس (٣) : ٧٥ المشـــارفة (٣) : ١٣ ، ١٢١ المصابلة (٣): ١١٦ مشارفة الجوامع (٣) : ٨٠ مقابلة الديوان (٣): ٣٩، ١٢٦ ، ٣٣٨ المساعليــة (٢): ١٠٩ المقاطع السلطانية (٣): ٩٢ المساهد (۳) : ۸۰ مقدم الأسطول (٣): ٢٤ ، ٥٥ ، ١٨٧ مشرف الديوان (٣) : ٣٠٦ مقدم الركاب (٣): ١٦ ، ٧٦ ، ٣٤١ المسارفة (١): ١١٦ متسدم العبيد (٣) : ٣١٣ المصاف (جمع مصف) (۲): ۱۲ مقسدم العسكر (٣) : ١٥ ، ٢٦ ، ٥٥ ، ١٤٧ ، 711 6 T.V المصانع (جمع مصنعة) (٢): ١٠٦: مصانع الماء (١): ٧١ مقدم الكلبيين (٢): ١٧٦ المصحف الكبير (١) : ١٤٨ مقدم مقدمی الرکاب (۳): ۱ ۲۴۱ المصطنعة (١): ٢٥٥ المتــرمة (٢) : ٢٨٤

AY : 77 : 77 : (T) المهرجان (١) : ١٥٤ ، ٢٧٢ المقس ( ضريبة ) (٣) : ١١٥ ، ١٦٦ المهمنسدار (۳) ۲۶۲۰ المقطع ون (٣) : ١٠ ، ٥٣ ، ١٥٥ ، ١٩٤ ، أ المواريث (أ): ١١٥ 781 4 709 4 717 1.8 ( 1) (7) المكاريون (٢) : ٧٥ ، ١٩ المواريث الحشرية (٣): ٨٩ مكس دار الصابون (۲) : ۱۰۲ المواضعات (٣) : ١١ مكس الرطب (٢) : ١٠٢ المسوالي (٣): ٨٧ المكوس (١): ٢٣٩ المسودع (١) : ١٤٨ (1): 34 , 44 , 44 , 45 ; (4) 104:(1) **771 > 277** مودع الأيتام ـ اليتامي (١) : ١٤٨ 719 . 170 . 180 . 181 . 110 : (T) 77 : (7) مكوس الحسبة (٢): ٩٦ مودع الحسكم (١) : ١٤٨ مكوس الساحل (٢): ٦ ، ٩٣ 779 ( 119 ( YY : (T) مكوس الغسلة (٢) : ١٦٦ الموسم الكبير (٣): ٨٢ مكوس المراكب (٢): ١٥ موكب الخليفة (٣) : ٣٧ ، ٦٠ ، ٦٩ ، ١٨ ، ملابس الخاص (٣) : ٧٤ 18.617961.4 المسلعب (٢) : ١٥ المولد الآمري (٣) : ٧٨ ، ٩٧ ، ٥٠١ ال اله (٣) : ١٦١ ، ١٦٨ ، ١٥٢ المولد العيسوى (٣): ١٠٥ الماليك (٣): ٢٨٧ المؤن (مكس) (٢): ٧٤ المناخ ـ المناخات (۱) : ٤ ، ١٠٦ ، ١١١ ، الميدان (۱) : ۱۱۳ 11. حسرف النسسون TE1 (77: (T) المناخ السعيد (١) : ١٠٦ النارنجيات (١): ٣٩ مناظر الغاطميين (٣): ٣٧ النـــاظر (٣): ١٢٦ المنجنيق \_ المنجنيقات \_ المجانيق (١) : ٨٢ ناظر الجوالي (٣): ٣٤١ (T): 31 . 77 . A3 . 017 . 714 ناظر الخاص (٣): ١٦٢ المنجوق - المنجوقات (٢) : ١٣٢ ، ١٣٩ ، ناظر دمشــق (۲) : ۲۷۷ ، ۲۹۳ 118 4 111 4 11. ناظر الديوان ــ ناظـر الدواوين (٣) : ١٣ ، المنحــر (۲): ١٥ 778 471 4 177 المنديل ــ المناديل (٢) : ٩ : ٢٩ ، ٣٠ ، ٨٥ ، ناظر ديوان الاسكندرية (٣): ٢٨٩ 791 6 704 ناظر السواحل (٢): ٣١ (1.1 ( 77 ( 70 ( 78 ( 78 ( OV : (T) ناظر الشام (٢) : ١٣١ ، ٢٠٩ ، ٢٦٤ ، ٢٩٢ 707 6 784 6 184 6 1.7 ناظر طرابلس (۱): ٦١ منديل الكم (٣) : ٧٤ ، ٧٧ ناظر نظار الشيام (٢): ١٣١ المنشور ــ المناشير (٣) : ٥٥ ، ٢٩ ، ١٠٣ ، النائب في الحكم ... نواب الحكم (٢) : ٢٣ 778 ( 7.9 ( 199 ( 177 ( 1.0 ( 1.8 174 ( 174 ( 174 ( 1. : (4)

النجسوى (٢) : ٥٠ ، ٨٢

النخاسون (۲): ۵۳

(T) : 0A > FA > YTT

المنطقة (١): ٢٩٣

المسدى (١) : ٢٣٨

TEE ( 1.1 ( 1V ( V7 ( VE ( 77 : (T)

النواتية (٢): ١٠٩ الند (۲) : ۲۹۱ ، ۲۹۶ النوروز \_ النيروز (١): ١٥٤ ، ٢١٤ ، ٢٢٤ النصافي ــ النصفية (٣) : ٥٧ ، ١٣١ 189 609 614: (4) النصافي الحرية (٣): ١٣١ **478 ( AV ( 0. : ( 4)** النظارة (٢) : ٦٦ نوروز القبط (٢): ١٨ ، ١٣٤ نظارة الديوان (٣) : ١٧٩ النيابة (لتلقى الرسائل) (٣): ٣٤٢ النظر في الأحباس (٢) : ١٠٩ نيابة الحكم (٣): ١٥٦، ١٥٦ النظر في الأحكام (٣): ٦٧ النظر في الأسواق (٢): ١٣٥ حرف الهاء النظر في الأموال (١): ٢٧٧ ، ٢٧٩ الهراسون (۲): ۱۵۰ 147 (11: (1) الهجرة (١) ١٥٦٠ النظر في البلد (٢) : ٧٣ الهودج \_ الهوادج (٢): ٢٨٠ نظر الخيزائن (٣): ٢٢٣ النظر في الدواوين (٢) : ١٠٦ حسرف الواو TTA ( TTT ( 1AT ( 1A. ( A9 : (T) واجب الصناعة (٢): ١٤٦، ١٤٦٠ النظر في الدولة (٢) : ٢٦ ، ٢٩ ، ٨٥ ، ١٩١ ، الواسطة (٣): ٦٢ 177 الوزارة (١): ٩٣، ٢٦١ النظر في الرئاسة (٢): }} · 177 · 118 · 87 · 87 · 9 · ( 7 ) نظر الشام (٢): ١٩١ ﴿ · 197 · 197 · 190 · 191 · 100 · 140 النظر في المطالم (٢): ٣٥، ٣٧، ٥٠، ٧٨، · 78. · 747 · 717 · 71. · 7.0 · 7.7 V37 > 107 > 707 > 777 > 377 > VF7 > النظر في الوساطة (٢) : ١٠٨ ، ١٣٦ النفاطون (٣) : ٨٤ ، ٣١٣ نقابة الاشراف (٢) : ٨٦ 444 · Vo · oo · o. · TT · 1T · 1T : (T) TET: (T) ( 1TY ( 1TT ( 11T ( . 1T. ( AT ( VA نقابة الطالبين (١): ٣٢ ، ٣ ، ٨ ، ٨ 171 ) 331 ; 031 ; 001 ; 701 ; 901 ; 144 ( 77 ) : 44 ) 141 < 1V1 < 177 < 170 < 477 < 171 < 17. TET: (T) · 197 · 198 · 188 · 181 · 199 · 198 النقباء (٣) : ٣٣٥ ، ٣٣٧ نقباء الأجناد (٣) : ٣٣٩ ( TOT ( TO) ( TEX ( TEV ( TT) ( TT) نقباء الأشراف (٣) : ٣٤٢ النقرس (٢) : ٢٢ ، ٥١ نقيب الأشراف (٢): ١٦١ < T.7 < T. A < T. E < T. T < T. T < T. I TET: (T) ٥٣٦ ، ٢٣٦ نقيب الطالبيين (٢): ٨٨ ، ١٣٣ ، ٢٤١ وزارة التفويض (٢) : ٣١٣ نقيب نقباء الطالبيين (٢): ١٤٨ · 440 : (4) نواب الباب ( نائب الباب ) ( ٣ ) : ٨١ ، ١٣٨ ، الوزارة الصغرى (٣) : ٣٣٥ 447 6 701 الوساطة (٢) : ٤ ، ٢٢ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٩٣ ، ٩٤ ، نواب الداعي (٣): ١٦٨

وكالة بيت المال (۲) : ۹۳ وكيل القبض (۳) ۳۲۱ ولاية الخراج (۱) : ۱۱۷

ولاية الضياع (١): ١١٧

# حرف اليساء

اليتيمة (٢): ٧

يوم عاشوراء (٢): ٧٧

انظر ایضا : حزن عاشوراء (۳) : ۲.۷ ، ۳۲۷

۸۰۱ ، ۱۱ ، ۱۲۸ ، ۲۲۱ ، ۲۳۱ ، ۱۲۸ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۳۳ ۲۹۳۳

770 ( T. A ( 117 ( VA : (T)

الوصول ــ الوصولات (٣) : ١١٥ ، ١١٥

ومَاءَ النيل (١) : ١١٩ ، ٢١٥

10.:(1)

الوقيد

انظر: ليالي الوقيد



«ه» فهرس الموضوعات

|   |   | , |  |   |   |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   | • |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| * |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   | • |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  | • |   |  |
|   |   | • |  |   | • |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   | • |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |

| الصفحة |            |   |   |   |       |     |       |      | الموضسوع                           |
|--------|------------|---|---|---|-------|-----|-------|------|------------------------------------|
| ٠ ۲۸ — | ٩          | • | • | • | بالله | عر  | لستند | ن ا  | المستعلى بالله أبو القاسم أحمسد    |
|        | 18         | • | • | ٠ | •     | •   | •     | •    | سنة ثمان وثمانين واربعمائة         |
|        | ۱۸         | • | • |   | •     | •   | •     | •    | سنة تسمع وثمانين واربعمائة         |
|        | 19         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة تسعين واربعمائة                |
|        | 77         | • | • | • | ٠     | •   | •     | •    | سنة احدى وتسعين واربعمائة          |
|        | 77         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة اثنتين وتسعين واربعمائة        |
|        | 40         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة ثلاث وتسمعين وأربعمائة         |
|        | 77         | • | • | • | •     |     | •     | •    | سنة اربع وتسعين واربعهائة          |
|        | 77         | • | • | ٠ | •     | •   | •     | •    | سنة خمس وتسعين وأربعمائة           |
| 188 -  | **         | • | • | ٠ | بالله | ىلى | لسته  | بن ا | الآمر باحكام الله ابو على المنصسور |
|        | ٣٢         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة ست وتسمعين واربعمائة           |
|        | 48         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة سبع وتسعين واربعسائة           |
|        | 40         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة ثمان وتسعين واربعبسائة         |
| ,      | 77         | • | • | ٠ | •     | ٠   | •     | ٠    | سنة تسع وتسعين واربعبسائة          |
|        | **         | • | • | • | •     | ٠   | •     | •    | سنة خسسائة                         |
|        | ۲۸         |   | ٠ | ٠ | ٠     | ٠   | ٠     | •    | سنة احدى وخمسسائة ،                |
|        | 73         | ٠ | • | ٠ | •     | •   | •     | ٠    | سنة اثنتين وخمسمائة                |
|        | <b>ξ</b> ξ | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة ثلاث وخبسمائة                  |
|        | 73         | • | • | • | •     | •   | ٠     | •    | سنة اربع وخمسمائة                  |
|        | ٨3         | • | ٠ | • | •     | ٠   | •     | •    | سنة خمس وخمسسمائة                  |
|        | ٥.         | ٠ | • | • | •     | •   | •     | •    | سنت ست وخسسائة                     |
|        | ۲٥         | • | • | • | •     | •   | •     |      | سنة سبع وخمسمائة .                 |
|        | ۳٥         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة تسع وخمسهائة                   |
| •      | 70         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة عشر وخمسمائة                   |
|        | 70         |   |   | ٠ |       |     |       |      | سنة احدى عشرة وخمسمائة             |
|        | ٥γ         | • | • | • | •     | •   | •     | •    | سنة اثنتى عشرة وخمسهائة            |
|        |            |   |   |   |       |     |       |      | 24 : 2 4. : 2.                     |

|     | سفحة | الد |      |     |    |      |      |      | الموضسوع                                                                                                       |
|-----|------|-----|------|-----|----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٧٨   | •   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة ست عشرة وخمسمائة                                                                                           |
|     | 17   | ٠   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة سبع عشرة وخمسمائة                                                                                          |
|     | 1.7  | •   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة ثمان عشرة وخمسمائة                                                                                         |
|     | 11.  | •   | •    |     | •  | •    | •    | •    | سنة تسع عشرة وخمسمائة                                                                                          |
|     | 117  | ٠   | ٠    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة عشرين وخمسمائة                                                                                             |
|     | 111  | ٠   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة احدى وعشرين وخمسمائة                                                                                       |
|     | 171  | •   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة                                                                                     |
|     | 170  | •   | •    | •   | •  |      | •    | •    | سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة                                                                                       |
|     | 178  | •   | ٠    | ٠   | •  | ٠    | •    | •    | سنة اربع وعشرين وخمسمائة                                                                                       |
| 197 | 180  | مد  | ، مد | قاس | SI | ـ اد | . N. | د بن | الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجي                                                                         |
|     | 187  |     |      |     |    |      |      |      | سنة خمس وعشرين وخمسمائة                                                                                        |
|     |      |     |      |     |    |      |      |      | سنة ست وعشرين وخمسمانة                                                                                         |
|     |      |     |      |     |    |      |      |      | سنة سبع وعشرين وخمسمائة                                                                                        |
|     |      | •   | •    |     |    |      |      |      | سنة ثمان وعشرين وخمسمائة                                                                                       |
|     |      |     |      |     |    |      |      |      |                                                                                                                |
|     | 104  |     |      |     |    |      |      |      | سنة تسع وعشرين وخبسمائة                                                                                        |
|     |      |     |      |     |    |      |      |      | سنة ثلاثين وخمسسمائة .                                                                                         |
|     |      |     |      |     |    |      |      |      | سنة احدى وثلاثين وخمسمائة                                                                                      |
|     |      |     |      |     |    |      |      |      | سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة                                                                                    |
|     |      |     | •    |     |    |      |      |      | سنة ثلاث وثلاثين وخمسهائة                                                                                      |
|     | 174  | •   | •    | •   | ٠  | •    | •    |      | سنة أربع وثلاثين وخمسهائة                                                                                      |
|     | 140  | •   | •    | •   | •  | •    | •    |      | سنة خمس وثلاثين وخمسمائة                                                                                       |
|     | 177  | ٠   | •    | •   | •  | •    | •    |      | سنة ست وثلاثين وخسسهائة                                                                                        |
|     | 177  | •   | ٠    | •   | •  | •    | •    | ٠    | سنة سبع وثلاثين وخمسهائة                                                                                       |
|     | ۱۷۸  | •   | ٠    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة                                                                                      |
|     | 179  | •   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة تسع وثلاثين وخمسمائة                                                                                       |
| ,   | ١٨٠  | •   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة أربعين وخمسمائة .                                                                                          |
|     | 1.41 | •   | •    | •   | •  | •    | •    | .•   | سنة احدى واربعين وخمسمائة                                                                                      |
|     | 171  | •   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة                                                                                    |
|     | 7.1  | •   | •    | •   | •  | •    | •    | •    | سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة                                                                                      |
|     | 1.49 |     |      |     |    |      |      |      | نة المعالمة |

| المفحة                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| الظافر بامر الله أبو المنصور اسماعيل بن المحافظ لدين الله ١٩٣ ٢١٠ |
| سنة خمس واربعين وخمسمائة ٢٠١                                      |
| سنة ست وأربعين وخمسمائة ٢٠٢                                       |
| سنة سبع وأربعين وخمسمائة                                          |
| سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ٢٠٤                                     |
| سنة تسع وأربعين وخمسمائة ٢٠٨                                      |
| الفائز بنصر الله ابو القاسم عيسى بن الظافر بامر الله ٢١١ ٢٤٠      |
| سنة خمسين وخمسمائة ٢٢٤                                            |
| سنة احدى وخمسين وخمسمائة ٢٢٩                                      |
| سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة                                        |
| سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ٢٣٣                                      |
| سنة اربع وخمسين وخمسمائة ٢٣٦                                      |
| سنة خمس وخمسين وخمسهائة ٢٣٨                                       |
| الماضد لدين الله ابو محمد عبد الله بن الأمسير يوسف ٢٤١ ـــ ٣٣٤    |
| سنة ست وخبسين وخبسيائة ٢٤٦                                        |
| سنة سبع وخمسين وخمسمائة ٢٥٦                                       |
| سنة ثمان وخبسين وخبسيائة ٧٥٧                                      |
| سنة تسع وخمسين وخمسمائة ٢٦٤                                       |
| سنة ستين وخمسمائة                                                 |
| سنة احدى وستين وخمسمائة ٢٨١                                       |
| سنة اثنتين وستين وخمسمائة ٢٨٢                                     |
| سنة ثلاث وستين وخمسهائة ٠٠٠٠٠٠                                    |
| سنة أربع وستين وخمسهائة ٢٩١                                       |
| سنة خمس وستين وخمسمائة                                            |
| سنة ست وستين وخمسهائة ٠٠٠٠٠٠                                      |
| سنة سبع وستين وخمسهائة                                            |
| ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطمية ٣٣٥                              |
| المراحرات من عربيب العوده العاطميته                               |
| نکر ما عیب علیهـم                                                 |

|       | صفحة       | 71  |      |       |       |     |      |      |        |         |         | _وع         | الموض  |            |
|-------|------------|-----|------|-------|-------|-----|------|------|--------|---------|---------|-------------|--------|------------|
| ۳٦٣   | - 401      | ٠   | • ,, | •     | • 4   | •   | •    | •    | •      | •       | •       |             | ات     | ملحق       |
|       | 400        | ٠.  | • ,  | .•    | 7.    | •   | •    | •    | •      | رن      | لفاطميو | لهاء ا      | _ الخا | <b>–</b> 1 |
| 12    | 808        |     |      | •     | •     | ٠   | •    | •    | •      | •       | ارنة    | یخ مق       | _ توار | _ r *      |
| ۰.۲ _ | - 470      |     | •    | •     | •     | •   | •    | •    | •      | •       | اس      | <del></del> | ۔ الفہ | <u> </u>   |
|       | 411        |     |      | •     | •     | •   | 4    | •    | لام    | لأعــــ | رس ا    | ) غه        | 1)     |            |
|       | 473        | •   | •    | •     | •     | •   | •    | •    | کن     | الأما   | _رس     | ) فه        | ( ب    |            |
|       |            | ب   | شعو  | ر وال | الدول | ب و | [حزا | ر وا | لقبائل | ہم وا   | س الأ   | ) فهر       | ( ج    |            |
|       | 173        | •   | •    | •     | •     | ٠   |      | •    | • "    | ب       | لمنداه  | وا          |        |            |
|       | <b>{Yo</b> | • : | •    | •     | •     | •   | ىية  | طلاح | الاصد  | لفاظ    | ِس الأ  | ) غهر       | ( د    |            |
|       | . £9V      |     |      |       |       |     |      | انت  |        | له ض    | ا       | ا مه        | ( ھ    |            |

:

حازشرف طباحير تجاليه فنكار لكناب مُوسِّسَّلُالُهُ الْمِمْ بجهورتِ مص رائعربِ مطابع الاهرام البحاري ركليي الدرياريام فت تعى الث رقاوى

مطابع الاهرام التجسارية رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧٢ / ١٩٧٢